

of)

V.

£120 000

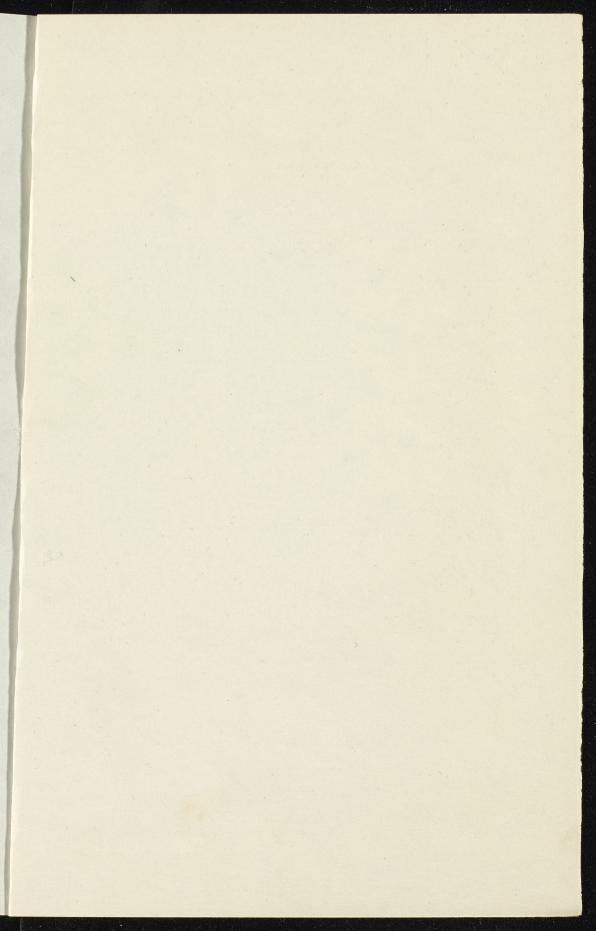

## تَأْرِيحُ الْمُولِيْنَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ الْمُلِيلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي لِلْمُؤْلِلِ

الجرزء الثالث

[ قو بلت هذه الطبعــة على النسخة المطبوعة] [ بمطبعة « بريل » بمدينة ليدن في سنة ١٨٧٩م]

> راجعه وصححه وضبطه نخبة من العلماء الأجلاء

ويُطلبُ من المكنبة المخارية النفي برى بأول شَارَع عَد عَلى بمفكر

مطبعة الأينت فأمنة بالقاعرة عاع زاربانا ١٠

## ثم دخلت سنة أربعة عشرة

ففي أول يوم من المحرّم سنة أربعة عشرة فيها كتب إلى به السرى عن شعيب عن سیف عن محمد و طلحة و زیاد بإسنادهم خرج عمر حتی نزل علی مامیدعی صِرارًا فعسكر به ولايدري الناس مايريد أيسير أم يقيم وكانو ا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبدالرحمن بن عوف وكان عثمان يدعى في إمارة عمر رديفا قالوا والرديف بلسان العرب الذي بعد الرجل والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم وكانوا إذا لم يقدرهذان على علم شيء ممايريدون ثلثوا بالعباس فقال عمان لعمر ما بلغك ما الذى تريد فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس إليه فأخبرهم الخبر ثم نظر ما يقول الناس فقال العامّة سِرْ وسِرْ بنا معك فدخل معهم في رأيهم وكره أن يدعهم حتى يُخرجهم منه في رفق فقال استعدّوا وأعِدّوا فإني ساثر إلا أن يجيء رأى هو أمثل من ذلك ثم بعث إلى أهل الرأى فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلام العرب فقال أحضرونى الرأى فإنى سائر فاجتمعوا جميعا وأجمع مَلُوهم على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم ويرميه بالجنود فإنكان الذي يشتهي من الفتح فهو الذي يريد ويريدون وإلا أعاد رجلا وندب جنداً آخر وفي ذلك ما يغيظ العدو وبرعوى المسلمون ويجيء نصرالله بإنجاز موعودالله فنادى عمرالصلاة جامعة فاجتمع الناس إليه وأرسل إلى على عليه السلام وقد استخلفه على المدينة فأتاه والى طلحة وقد بعشه على المقدمة فرجع إليه وعلى المجنبتين الزُّبير وعبد الرحمن بنءوف فقام في الناس فقال إن الله عزوجل قدجمع على الإسلام أهله فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخواناً والمسلمون فيما بينهم كالجسد لا يخلو منه شيء من شيء أصاب غيره وكذلك تحق على المسلمين

أن يكونوا أمرهم شورى بينهم بين ذوى الرأى منهم فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر مااجتمعوا عليه ورضوابه لزم الناس وكانوا فيه تبعاً لهمو من أقام بهذا الأمرتبع " لأولى رأيهم مارأوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة في حرب كانوا فيــه تبعاً لهم ياأيها الناس إنى إنماكنت كرجل منكم حتى صرفنى ذو و الرأى منكم عن الخروج فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجـلا وقد أحضرت هذا الأمر من قدمتُ ومن خلفتُ وكان على عليه السلام خليفته على المدينة وطلحة على مقدمته بالأعوص فأحضرهما ذلك ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عمر بن عبد العزيز قال لما انتهى قتل أبي عبيد بن مسعود إلى عمر واجتماع أهل فارس على رجل من آل كسرى نادى فى المهاجرين والأنصار وخرج حتى أتى صراراً وقدم طلحة بن عبيدالله حتى يأتى الأعوص وسمى لميمنته عبد الرحمن بن عوف ولميسرته الزبير بن العوام واستخلف علياً رضى الله عنه على المدينة واستشار الناس فكأُّهم أشار عليه بالسير إلى فارس ولم يكن استشار في الذي كان حتى نزل بصرار ورجع طلحة فاستشار ذوى الرأى فكان طلحة بمن تابع الناس وكان عبدالرحمن بمن نهاه فقال عبد الرحمن فما ف يُت أحداً بأبى وأتى بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم قبل يو مئذ ولا بعده فقلت يابأبي وأتى اجعل عَجُزها بي وأقم وابعث جنداً فقدراً يت قضاءالله لك في جنو دك قبلُ وبعدُ فإنه إن يُهْزَمَ جيشك ليس كهزيمتك وإنك إن ُتقتل أو تهزم في أنف الأمر خشيتُ أن لا يكـبُّر المسلمون وأن لا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبداً وهو في ارتيادمن رجل وأتى كتاب سعْدٍ على حَفَف مَشُورتهم وهو على بعض صدقات. نُجْد فقال عمر فأشيروا عليّ برجل فقال عبدالرحمن وجدته قال منهو قال الأسد فى براثنه سعد بن مالك و مالاه أو لو الرأى ﴿ كتب إِلَّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن خُلَيْدبن زُفَر عن أبيه قال كتب المتنى إلى عمر باجتماع فارس على يزدجرد وببعوثهم وبحال أهل الذمّة فكتب إليه عمر أن تَنَجّ إلى الـبَرّ و آدع من يليك و أهم منهم قريباً على حدود أرضك وأرضهم حتى يأتيك أمرى وعاجلتهم الأغاجم

فزاحفتهم الزحوف وثار بهم أهل الذَّمة فخرج المثنى بالناس حتى ينزل العراق فَفَرَّ قَهِم فِيهِ مِن أُولُه إلى آخره فأقاموا مابينغضَى إلى الْقُطْقُطانة مسالحه وعادت مسالح كسرى و ثغوره و استقرأم فارس وهم فى ذلك هائبون مُشفِقون والمسلون متدفقون قدضروابهم كالأسدينازع فريسته ثميعاود الكروأم اؤهم بكفكفونهم لكتاب عمر و إمداد المسلين (كتب إلى السرى) بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمر عن سهل بن يو سف عن القاسم بن محمد قال قد كان أبو بكر استعمل سعداً على صدقات هو ازن بنجد فأقره عمر وكتب إليه فيمن كتب إليه من العمال حين استنفر الناس أن ينتخب أهل الخيل والسلاح بمن له رأى ونجدة فرجع إليه كتاب سعد بمنجع الله له من ذلك الضرب فو افق عمر وقد استشارهم في رجل فأشاروا عليه به عندذكر و كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة بإسنادهما قالاكان سعد بن أبي وقاص على صدقات هوازن فكتب إليه عمر فيمن كتب إليه بانتخاب ذوى الرأى والنجدة بمن كان له سلاح أو فرس فجاءه كتاب سعدإني قد انتخبت لك ألف فارس رُؤدٍ كلهم له نجدة ورأى وصاحبُ حِيطة يحوط حريم قومه ويمنع ذمارهم إليهم انتهت أحسابهم ورأيهم فشأنك بهم ووافق كتابه مشورتهم فقالوا قد وجدته قال فمن قالوا الاسدعاديًا قال من قالوا سعد فانتهى إلى قولهم فأرسل إليه فقدم عليه فأمره على حرب العراق وأوصاه فقال ياسعد سعد بنو وُهَيْب لايغرّ نك من الله إن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله فإنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يمحو السِّئُّ بالسِّئِّ ولكنه يمحو السيئ بالحسن فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته فالنــاس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سوا'ء الله رئيم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويُدركون ماعنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأيتَ الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه منذ بعث إلى أن فارقَنا فالزمُّهُ فانه الأمر هذه عظتى إيَّاك إن تركتها ورَغبت عنها حَطَ عَمَاكُ وكنت من الخاسرين ولما أراد أن يسرَّحه دعاه فقال إنى قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي فإنك تقدم على أمر شديد كريه لايخلص منــه إلا

الحقُّ فعوَّ دنفسك ومن معك الخير واستفتح به واعلم أنَّ لكل عادة عَتادًا فعتاد الخير الصبر فالصبرَ الصبرَ على ماأصابك أو نابك يجتمع لك خشية الله واعلم أن خشية الله تجتمع فيأمرين في طاعته واجتناب معصيته وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحبالآخرة وعصاهمن عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة وللقلوب حقائق ينشئها الله إنشاءً منها السر ومنها العلانية فأما العلانية فأن يكون حامـدُهُ وذاتُّهُ في الحق سواء مواء وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه و بمحبة الناس فلا تزهد في التحبب فان النبيين قد سألوا محبّتهم وإن الله إذا أحب عبدا حببه وإذا أبغض عبداً بغضه فاعتبر منزلتك عندالله تعالى بمنزلتك عندالناس من يشرع معك في أمرك ثم سرحه فيمن اجتمع إليه بالمدينة من نفير المسلمين فحرج سعد بن أبي وقاص من المدينة قاصدا العراق في أربعة آلاف ثلاثة عن قدم عليه من المن والسَّراة وعلى أهل السَّرَوات مُحَيَّضة بن النعمان بن مُعيضة البارقي وهم بارثُق وأَلْمَعُ وَعَامِدٌ وسائر إخوتهم في سبعمائة من أهل السراة وأهلُ الين ألفان وثلاثمائة منهم النُّخَع بن عمروو جميعهم يومئذ أربعة آلاف مقاتلتهم وذراريِّهم ونساؤهم وأناهم عمر في عسكرهم فأرادهم جميعا على العراق فأبوا إلا الشأم وأبي إلا العراق فسمح نصفهم فأمضاهم نحو العراق وأهضى النصف الآخر نحو الشأم وكتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن حنَّش النَّخَعيُّ عن أبيه و غير همنهم أن عمر أتاهم فى عسكرهم فقال إنّ الشرف فيكم يامعشر النخع لمتر يتعسيروا مع سعد فنزعوا إلى الشأم وأبى إلا العراق وأبوا الاالشأم فسرّح نصفهم إلى الشأم ونصفهم إلى العراق ﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المستنير و حَنَش قالوا وكان فيهم من حُضْرَمَوْت والصَّدِف ستمانة عليهم شَـدّاد بن ضَمْعَج وكان فيهم ألف و ثلثمائة من مَذْحِج على ثلاثة رؤساء عمرو بن مَعْدِيكُرِبَ على بني منسِّه وأبوسَـبْرة بن ذؤيْب على جُعْني ومن في حِلف جعني من إخوة جَزْءٍ وزُبَيْدة وأنسالله ومن لفهم ويزيد بن الحارث الصُّدائيّ على صداء وجَنْب ومُسْلِية في ثلثمائة هؤلاء شهدو ا من مذحج فيمن خرج من المدينة تَخرَجَ سعد منها وخرج معه من

عيس عَيْلان ألف عليهم بشربن عبد الله الهلالي ﴿ كتب إلى السرى } عن شعيب عن سيف عن عبيدة عن إبراهيم قال خرج أهل القادسية من المدينة وكانو اأربعة آلاف ثلاثة آلاف منهم من أهل الين و ألف من سائر الناس ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وسهل عن القاسم قالوا وشيعهم عمر من صرار إلى الأعوص ثم قام في الناس خطيباً فقال إن الله تعالى إنمـا ضرب لـكم الأمثال وصرف لكم القول ليحيي بها القلوب فان القلوب ميتة في صدورهاحتي يحييها الله من علم شيئاً فلينتفع به و إن للمدل أمارات و تباشير فأما الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين وأما التباشير فالرحمة وقد جعل الله لـكلأمربابًا ويسر لكل باب مفتاحا فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد والاعتبار ذكرُ الموت بتذكر الأموات والاستعداد له بتقديم الأعمال والزهدُ أُخذُ الحق من كل أحد قِبَله حتَّى و تأديةُ الحق إلى كل أحد له حق و لا تصانع فى ذلك أحدا و اكتف بما يكفيك من الكَفَاف فان من لم يكفه الكفاف لم يُغنه شيء إنى بينـ كم و بين الله وليس بيني وبينه أحد وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه فأنهُوا شكاتكم إلينا فمن لمبستطع فإلىمن يملِّغُناها نأخذله الحق غير متعتَع وأمر سعدا بالسير وقال إذا انتهيت إلى زَرُود فانزل بها و تفرقوا فيما حولها واندب من حولك منهم وانتخبُ أهل النجدة والرأى والقوة والعُدّة ﴿ كتب إلَّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن سوقة عن رجل قالمرت السَّكون مع أول كندة مع خُصَيْن بن نُمير السكوني ومعاوية بن خديج في أربعمائة فاعترضهم فإذا فيهم فِتْية دُلْم سباط مع معاوية ا زخديج فأعرض عنهم ثم أعرض ثم أعرض حتى قيل له مالك و لهؤلاء قال إني عنهم لمردو مامر بى قوم من العرب أكره إلى منهم ثم أمضاهم فكان بعد يُكير أن يتذكرهم بالكراهية وتعجب الناس من رأى عمر وكان منهم رجل يقال لهسو دان أبن خُمْران قتل عُمَان بن عفان رضي الله عنه و إذا منهم حليف لهم يقال له خالد ابن مُلْجَم قتل على بن أبي طالب رحمه الله وإذا منهم معاوية بن خديج فنهض في هُوم منهم يتبع قَتَلة عثمان يقتلهم وإذا منهم قوم يَقْرُون قتلة عثمان ﴿ كَتَبِ إِلَى

السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة عن ماهان وزياد باسناده قالوا وأمد عمر سعدا بعد خروجه بألغَ يمانى وألني نجدى مُؤْدِمن عُطفان وسائر قيس فقدم سعد زَرُودَ في أول الشتاء فنزلها و تفرقت الجنود فيما حولها من أمواه بني تمم وأسد وانتظر اجتماع الناس وأمر عمر وانتخب من بني تميم والرباب أربعة آلاف ثلاثة آلاف تميمي وألف ربي وانتخب من بني أسدثلاثة آلاف وأمرهم أن ينزلوا على حداً رضهم بين الحزن والبسيطة فأقاموا هنالك بين سعد بن أبي وقاص وبين المثنى بن حارثة وكان المثنى في ثمانية آلاف من ربيعة ستة آلاف من بكربن و أئل وألفان منسائر ربيعة أربعة آلافءن كانانتخب بعدفصول خالدوأربعة آلاف كَانُوا معه بمن بقي يوم الجسر وكان معه من أهل اليمن ألفان من بحيلة وألفان من قضاعة وطئ من انتخبو اللي ماكان قبل ذلك على طئ عدى بن حاتم وعلى قضاعة عمروبن وَبَرة وعلى بجيلة جربر بن عبدالله فبينا الناس كذلك سعدير جوأن يقدم عليه المثنى والمثنى يرجوأن يقدم عليه سعدمات المثني من جراحته التيكان جرحها يوم الجسر انتقضت به فاستخلف المثنى على الناس بشير بن الخصاصية وسعد يومئذ بزرود ومع بشير يومئذو جوه أهل العراق ومعسعد وفود أهل العراق الذين كانوا قدموا على عمر منهم فرات بن حيان العجلي و عتيبة فردهم مع سعد (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بإسناده وزياد عن ماهان قالا فمن أجل ذلك اختلف الناس في عدد أهل القادسية فن قال أربعة آلاف فلخرجهم معسعد من المدينة ومن قال ثمانية آلاف فلاجتماعهم بزرود ومن قال تسعة آلاف فللحاق القيْسيِّين ومن قال اثنا عشر ألفاً فلدفوف بني أسد من فروع الحزن بثلاثة آلاف وأمر . . . عداً بالإقدام فأقدم ونهض إلى العراق وجموع الناس بشراف وقدم عليه مع قدومه شراف الأشعثُ بن قيس في ألف وسبعائة من أهل اليمن فجميع من شهد القادسية بضعة وثلاثون ألفاً وجميع من قسم عليه في القادسية نحومن ثلاثين ألفاً كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عبد الملك بن عمير عن زياد عن جرير قالكان أهل اليمن ينزعون إلى الشأم وكانت مضر تنزع إلى العراق فقال

عمر أرحامكم أرسخ من أرحامنا ما بال مضر لا تذكر أسلافها من أهل الشأم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبي سعد بن المرزبان عن حدثه عن محمد بن حذيفة بن اليمان قال لم يكن أحد من العرب أجرأ على فارس من ربيعة فكان المسلون يسمونهم ربيعة الأسد إلى بيعة الفرس وكانت العرب في جاهليتها تسمى فارس الأسد والروم الأسد (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن طلحة عن ماهان قال قال عمر والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب فلم يَدَعْ رئيسا ولاذا رأى ولاذا شرف ولاذاسطة ولاخطيبا ولا شاعراً إلا رماهم به فرماهم بوجوه الناس وغررهم (كتب إلى السرى)عن شعيب عند سيف عن عمرو عن الشعبي قال كان عمر قد كتب إلى سعدم تحله من زرود أن ابعث إلى فرج الهند رجلا ترضاه يكون بحياله ويكون ردءًا لك من شيء إن أتاك من تلك التخوم فبعث المغيرة بن شعبة في خسمائة فكان بحيال الا بلة من أرض العرب فأتى غُضَيًّا ونزل على جرير وهو فيما هنالك يومئذ فلما نزل سعد بشراف كتب إلى عمر بمنزله و بمنازل الناس فما بين غضي إلى الجبانة فكتب إليه عمر إذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس وعرف عليهم وأمرُّ على أجنادهم وعتبهم ومُنْ رؤساءالمسلمين فليَشْهَدوا وقد رهموهمشهود ثم وجههم إلى أصحابهم و واعدهم القادسية واضم إليك المغيرة بن شعبة في خيله واكتب إلى بالذي يستقرّ عليه أمرُهم فبعث سعد إلى المغيرة فانضم إليه وإلى رؤساء القبائل فأتوه فقدر الناس وعباهم بشراف وأتم أمراءالأجناد وعرفالعرفاء فعرفعلي كل عشرة رجلا كما كانت العرافات أزمان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كانت إلى أن فرض. العطاء وأمّر على الرايات رجالا من أهل السابقة وعشر الناس وأمرعلى الأعشار رجالا من الناسلم وسائل فى الإسلام وولى الحروب رجالا فولى على مقدماتها ومجنباتها وساقتها ومحرداتها وطلائعها ورجلها وركبانها فلم يفصل إلاعلى تعبية ولم يفصل منها إلا بكتاب عمرو إذنه فأما أمراءالتعبية فاستعمل زهرة بن عبد الله أبن قتادة بن الحوية بن مَرْثد بن معاوية بن معرف بن مالك بن أرثم بن جُشم بن

الحارث الأعرج وكان ملك هَجَر قد سوده فى الجاهلية ووفده على النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه ففصل بالمقدمات بعدالإذن من شراف حتى انتهى إلى العُذيب واستعمل على الميمنة عبد الله بن المعتم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدَ النسعة الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فتممهم طلحة بن عبيد الله عشرة فكانوا عرافة واستعمل على الميسرة شُرحبيل بن السَّمْط بن شرحبيل الكِنْديُّ وكان غلاما شابا وكان قد قاتل أهل الردة ووفَّى الله فعرف ذلك له وكان قد غلب الأشعث على الشرف فما بين المدينة إلى أن اختُظت الكوفة وكان أبوه عن تقدم إلى الشأم مع أبي عبيدة بن الجراح وجعل خليفته خالد بن عُرْ فطة وجعل عاصم بن عمرو التميمي ثم العَمْري على الساقة وسواد بن مالك التميمي على الطلائع وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردة وعلى الرجل حَمَّال بن مالك الأسدى وعلى الركبان عبد الله بن ذي السهمين الخُثْعَمي فكان أمراء التعبية كيلون الأمير والذين يلون أمراء التعبية أمراء الأعشار والذين يلون أمراء الاعشار أصحاب الرايات والذين يلون أصحاب الرايات والقواد رءوس القبائل وقالو اجميعا لايستعين أبو بكر فىالردة و لاعلى الأعاجم بمرتد واستنفرهم عمر ولم يولِّ منهم أحدا ﴿ كَتُبُّ إلىَّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن بجالدو عمرو بإسنادهما وسعيد بن المرزبان قالوا بعث عمر الأطبة وجعـل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعــة الباهلي ذا النور وجعل إليه الأفباض وقسمة النيء وجعل داعيتهم ورائدهم سلمان الفارسي (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبي عمر وعن أبي عثمان النَّهْديّ قال والترجمان هلال الهجريّ والكاتب زياد بن أبي سفيان فلما فوغ سعد من تعبيته وأعد لكل شيء من أمره جِماعا ورأساكتب بذلك إلى عمر وكان من أمر سعد فيما بين كتابه إلى عمر بالذي جمع عليه الناس وبين رجوع جوابه ورحله من شراف إلى القادسية قدوم المُعَنَّى بن حارثة وسلمى بنت خَصَفة التيميَّة تَــْم اللات إلى سعد بوصية المثنى وكان قد أوصى بها وأمرهم أن يعجلوها على سعد بزرود فلم يفرغوا لذلك وشغلهم عنه قابوس بن قابوس بن المنذر وذلك أن الآزاذ مردبن

الأزاذبه بعثه إلى القادسية وقال له أدعُ العرب فأنت على من أجابك وكن كاكان آباؤك فنزل القادسية وكاتب بكربن وائل بمثل ماكان النعان يكاتبهم به مقاربة ووعيدا فلما انتهى الى المعنى خبره أسرى المعنى من ذى قارحتى بيته فأنامه و من معه ثمر جع إلى ذى قار وخرج منها هو وسلمي إلى سعد بوصية المثنى بن حارثة ورأيه فقد مواعليه وهو بشراف يذكر فيها أن رأيه لسعد ألا يقاتل عدوه وعدوهم يعنى المسلمين من أهل فارس إذا استجمع أمرهم وملؤهم في عُقْر دارهم وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حَجَر من أرض العرب وأدنى مَدَرة من أرض العجم فإن يُظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم وإن يكن الأخرى فاؤا إلى فئة ثم يكونوا أعلم بسميلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يردّ الله الكرّة عليهم فلما انتهى إلى سعد رأى المثنى ووصيته ترحم عليه وأمَّر المعنى على عمله وأوصى بأهل بيته خيراً وخطب سلىي فتزوجها و بني بها وكان في الأعشار كلها بضعة وسبعون بدُّريًّا وثلثمائة و بضعة عشر بمن كانت له مُحبة فيما بين بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك و ثلثمائة بمن شهد الفتح وسبعمائة منأ بناءالصحابة فيجميع أحياء العرب وقدم على سعدوهو بشراف كتاب عمر بمثل رأى المثني وقدكتب إلى أبي عبيدة مع كتاب سعد ففصل كتاباهما إليهما فأمر أبا عبيدة فى كتابه بصرف أهل العراق وهم ستة آلاف ومن اشتهى أن يلحق مهم وكان كتابه إلى سعد أمّا بعد فيسْر من شَراف نحو فارس بمن معك من المسلمين و توكّل على الله و استعِنْ به على أمرك كله و اعلم فيما لديك أنك تقدم على أمَّة عددهم كثير وعُدَّتهم فاضلة وبأسهم شديد وعلى بلد منيع وإنكان سهلا كَوُودِ لبحوره وفيوضه و دَآدِئه إلا أن توافقوا غَيْضاً من فَيْض وإذالقيتم القوم أو أحداً منهم فابدءوهم الشد والضرب وإياكم والمناظرة لجوعهم ولا يخدعَنكم فإنهم خَدَعة مكرة أمرهم غير أمركم إلا أن تجادّوهم وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية باب فارس فى الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب لما دتهم ولما يريدونه من تلك الآصلوهو منزل رغيب خصيب حصين دونه قناطر وأنهار متنعة فتكون مسالحك على أنقابها و يكون الناس بين الحجر والمَدَر على حافات الحجر وحافات

المدر والجراع بينهماثم الزم مكانك فلاتبرحه فإنهم إذاأ حسوك أنغضتهم ورمَوْك يجمعهم الذى يأتى على خيلهم و رجلهم و حدهم و جدهم فإن أنتم صبرتم لعدو كمو احتسبتم لقتاله ونويتم الامانة رجوتُ أن تُنصروا عليهم ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبداً إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم وإن تكن الأخرى كان الحجر في أدباركم فانصر فتم من أدنى مدرة من أرضهم إلى أدنى حجر من أرضكم ثم كنتم عليها أجرأو بهاأعلم وكانوا عنها أجبن وبها أجهل حتى يأتى الله بالفتح عليهم ويردَّ لكم الكرة. وكتب إليه أيضاً باليوم الذي يرتحل فيه من شَراف فإذا كان يوم كذاو كذافار تحل بالناس حتى تنزل فيها بين عُذَيب الهِجانات وعذيب القوادس وشرَّق بالناس وغرِّبْ يهم ثم قدم عليه جواب كتاب عمر أما بعد فتعاهد قلبك وحادث جندك بالموعظة والنية والحسبة ومن غفل فليُحْدِثهما والصبرَ الصبرَ فإن المعونة تأتى من الله على قدر النية والأجر على قدرا لحسبة والحذر الحذر على من أنت عليه و ماأنت بسبيله واسألوا الله العافية وأكثروا من قول لاحول ولا قوة إلا بالله واكتب إلى أين بلغك جمعُهم ومَن رأسهُم الذي يلي مصادمتكم فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلَّةُ على بما هجمتم عليه والذي استقر عليه أمرعدوكم فصفْ لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأنى أنظر إليها واجعلني من أمركم على الجليَّة وخف الله وارجه ولا تدل بشيء واعلم أن الله قد وعدكم و توكل لهذا الأمر عالا خُلف له فاحدر أن تصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم فكتب اليهسعد بصفة البلدان القادسية بين الخندق والعتيق وإن ماعن يسار القادسية بحرأخضر فى جوف لاَّح إلى الحيرة بين طريقين فأما أحدهما فعلى الظهر وأما الآخر فعملى شاطئ نهر يُدعى الخُضُوض يطلع بمن سلكه على ما بين الخوَرْنَق والحيرة وأما عن يمين القادسية إلى الوَجَّة فيض من فيوض مياههم وأنجميع من صالح المسلمين من أهل السواد قبلي ألْبُ لأهل فارس قد خَفُوا لهم واستعدو النا وأن الذي أعدّوا لمصادمتنا رُسْمَ في أمثال له منهم فهم يحاولون إنغاضنا وإقحامنا ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم وأمرالله بعدُ ماض وقضاؤه مسلِّم إلى ما قدّر لناوعلينا فنسأل

الله خير القضاءو خير القدر في عافية فكتب اليه غمر قد جاءني كتابك و فهمتُه فأقم بمكانك حتى يُنغض الله لكعدوك واعلم أن لها مابعدها فإن منحك الله أدبارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله وجعل عمر يدءو لسعد خاصة ويدعون لهمعه وللسلبين عامة فقدم زُهرة سعدحي عسكر بعُذيب الهجانات. ثم خرج في أثره حتى ينزل على زُهرة بعذيب الهجانات وقدّمه فنزلزهرة القادسية بين العتيق و الخندق بحيال القنطرة و قدّيش يومئذ أسفل منها بميل ﴿ كتب الى ٓ السرى ) عن شعيب عن سيف عن القعقاع بإسناده قال وكتب عمر إلى سعد إنى قد أُلقِيَ في رُوعي إنكم اذا لقيتم العدم هزمتموهم فاطرحوا الشــك وآثِرواً التقيَّة عليه فإن لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان أوقرفه بإشارة أو بلسان كان لا يدري الأعجمي ماكلمه به وكان عندهم أمانا فأجروا ذلك له مجري الأمان وإياكم والصَّحِك والوفاء الوفاء فإن الخطاء الوفاء بقية وان الخطاء بالغدر الهلكة وفيها وهنكم وقوة عدوكم وذهاب ريحكم وإقبال ريحهم واعلموا أنى، أحذُّركم أن تكونو اشَيناً على المسلمين وسبباً لتوهينهم ﴿ كُتُبِ إِلَّى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن مُسلِم العُكُلِيِّ والمقدام بن أبي المقدام عن أبيه عن كرب بن أبي كرب العكلى وكان في المقدمات أيام القادسية قال قدَّمَناك سعد من شراف فنزلنا بعذيب الهجانات ثم ارتحل فلما نزل علينا بعذيب الهجانات وذلك في وجه الصبح خرج زُهرة بن الحوِيَّة في المقدمات فلما رُفع لنــا العذيب وكان من مسالحهم استبناعلى بروجه ناساً فما نشاء أن نرى على برج من بروجه رجلا أو بين شُرْفتين إلا رأيناه وكنا في سَرَعان الخيل فأمسكنا حتى تلاحق بنا كَثْف ونحن سرى أن فيها خيلا ثم أقدمنا على العذب فلما دنو نا منه خرج رجل. يركض نحو القادسية فانتهينا إليه فدخلناه فإذا ليس فيه أحد وإذا ذلك الرجل هو الذيكان يتراءَى لنا على البروج وهو بين الشُّرَف مكيدة ثم انطلق بخبرنا فطلبناه فأعجزنا وسمع بذلك زُهرة فا تبعّنا فلحق بنا وخلَفَنَا وأتبعه وقال إن أفلت الرَّ بيءً وأتاهم الخبر فلحقه بالخندق فطعنه فجدّله فيه وكانأهل القادسية يتعجبون منشجاعة

ذلك الرجل ومن علمه بالحرب لم يُرَ عين قوم قط أثبت ولا أربط جأشاً من ذلك الفارسي لو لا بعد غايته لم يلحق به ولم يُصبِه زُهرة ووجد المسلمون فى العذيب رماحاً و ُنشَّاباً وأسفاطاً من جلود وغيرها انتفع بها المسلمون ثم بث الغارات وسرحهم في جوف الليل وأمرهم بالغارة على الحيرة وأمَّن عليهم بكَيْر بن عبد الله الليثي وكان فيها الشُّـمَّاخ الشاعر القيسي في ثلاثين معرو فين بالنجدة والبأس فسرُّوا حتى جازو االسَّيْلَحين و قطعو اجسر هايريدو ن الحيرة فسمعو اجَلَبة وأز فلة فأحجموا عن الإقدام وأقاموا كمينا حتى يتبينوا فما زالوا كذلك حتى جازوا بهم فإذا خيول تقدم تلك الغَوْغاء فتركوها فنفذت الطريق الى الصنينِ وإذا هم لم يشعرو ابهم وإنما ينتظرون ذلك العين لايريدونهم ولا يأبهون لهم إنما همُّتُهم الصنِّين وإذا أخت آزاذ مَرْد بن آزاذ به مرزبان الحيرة تزَفُّ إلى صاحب الصنين وكان من أشراف العجم فسار معها من يبلغها مخافة ما هو دون الذي لقوا فلما انقطعت الخيل عن الزوافُّ والمسلمون كمين في النخل وجازت بهم الاثقال حمل بكَيْر على شيرزاذ بن آزاذبه وهو بينها وبين الخيل فقصم صُلبه وطارت الخيل على وجوهها وأخذوا الأثقال وابنة آزاذ به في ثلاثين امرأة من الدهافين ومائة من التوابع ومعهم ما لا يدرى قيمته ثم عاج واستاق ذلك فصبح سعداً بعذيب الهجانات بما أفاءالله على المسلمين فكبُّروا تكبيرة شديدة فقال سعد أقسم بالله لقدكبَّرتم تكبيرة قوم عرفتُ فيهم العز فقسم ذلك سعد على المسلمين فالحنس نفله و أعطى المجاهدين بقيته فوقع منهم موقعاً ووضع سعد بالعذيب خيلا تحوط الحريم وانضم اليها حاطة كل حريم وأمَّر عليهم غالب بن عبد الله الليثي ونزل سعد القادسية فنزل بقُدَيْس ونزل زُهرة بحيال قنطرة العتيق في موضع القادسية اليوم و بعث بخبر سريّة بكير و بنزوله تُقديساً فأقام بها شهراً ثم كتب إلى عمر لم يوجه القوم الينا أحداً ولم يُسندوا حرباً الى أحد علمناه ومتى ما يبلغنا ذلك نكتب به واستنصر الله فاتَّنا بمنحاة دنيا عريضة دونها بأس شديد قد تقدم الينا في الدعاء اليهم فقال (ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد) وبعث سعد في مقامه ذلك الىأسفل الفرات عاصم بن عمرو فسار حتى أتى

ميسان فطلب غنما أو بقرا فلم يقدر عليها وتحصن منه من فى الافدان ووغلوا فى الآجام ووغل حتى أصاب رجلا على طف أجمة فسأله واستدله على البقر والغنم فحلف له وقال لا أعلم و إذا هو راعي مافى تلك الاجمة فصاحمها ثور كذب والله وها نحن أو لاء فدخل فاستاق الثيران وأتى بها العسكر فقسم ذلك سعد على الناس فأخصبوا أياما وبلغ ذلك الحجاج في زمانه فأرسل إلى نفر بمن شهدها أحدهم نذير ابن عمرو والوليد بن عبد شمس وزاهر فسألهم فقالوا نعم نحن سمعنا ذلك ورأيناه واستقناها فقال كذبتم فقالوا كذلك إن كنت شهدتها وغبنا عنها فقال صدقتم فما كان الناس يقولون في ذلك قالوا آية تبشير ٍ يستدل بها على رضاء الله و فتح عدو نا فقال والله ما يكون هذا إلا والجع أبرار أتقياء قالوا والله ماندري ما أجنّت تلومهم فأما مارأينا فانّا لمنر قوماقطُأزهد في دنيا منهم ولا أشدلها بُغْضا ما اعتُدَّعلى رجل منهم في ذلك اليوم بو احدة من ثلاث لا بجُـ بن و لا بغدر و لا بغلو ل و كان هذا اليوم يوم الأباقِرو بثَّ الغارات بين كُسْكُر والانبار فحَوَهُ امن الأطعمة ما كانو ايستكفون به زماناو بعث سعدعيو ناالي أهل الحيرة والىصلوباً ليعلمواله خبرأهل فارس فرجعوا اليه بالخبر بأن الملك قدو تى رُستم بن الفَرخز اذا لأرْمَني حرْ بَه و أمره بالعسكرة فكتب بذلك إلى عمر فكتب اليه عمر لا يكر بتك ماياً تيك عنهم و لاماياً تو نك به و استعن بالله وتوكل عليه وابعث اليه رجالامن أهل المنظرة والرأى والجلديدعونه فإن الله جاعل دعاءهم تو هينالهم و قَلْجًا عليهم واكتب اليَّ في كل يوم و لنَّا عسكر رئستم بساباط كتبوا بذلك الى عمر ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي ضرة عن ابن سيرين واسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قالا لما بلغ سعداً فصول رستم الى ساباط أقام في عسكره لاجتماع الناس الله فأما اسماعيل فانه قال كتب اليه سعد أن رستم قد ضرب عسكره بساباط دو ن المدائن و زحف الينا ﴿ وَأَمَا أَبُو ضَمْرَةً ۗ فانه قال كتب اليه أن رستم قدعسكر بساباط و زحف الينا بالخيول و الفيول و زهاء فارس وليس شيء أهمَّ الى ولا أنا له أكثر ذكراً منى لما أحببت أن أكون عليه ونستعين بالله و نتوكل عليه و قد بعثت فلانا و فلاناً وهم ما رصفت ﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾

عن شعيب عن سيف عن عمرو والجالد باسنادهما وسعيد بن المرزبان أن سعد بن أبى وقاص حين جاءه أمرعمر فيهم جمع نفرا عليهم نجار ولهم آراءو نفرا لهم منظر وعليهم مهابة ولهم آراء فأما الذين عليهم نجار ولهم آراء ولهم اجتهاد فالنعمان بن مقرُّن و بُسْر بنأ بى رُهُم وَ حَملة بن جُوَية الكِنائي و حنظلة بن الربيع التميمي و ُفرات أبن حيان العِجْلِيِّ وعدى بن سهيل والمغيرة بن زُرارة بن النباش بن حبيب وأما من لهم منظر لاجسامهم وعليهم مهابة ولهم آراء فعُطارد بن حاجب والأشعث بن قيس والحارث بن حسان وعاصم بن عمرو وعمرو بن معديكرِب والمغيرة بن شعبة والمعبَّى بن حارثة فبعثهم دُعاة الى الملك ١٨ مثني محمد بن عبد الله بن صفو ان الثقني قالحدثنا أميّة بنخالد قالحدثنا أبوعوانة عنحصين بنعبدالرحمن قال قال أبو وائل جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس قال لاأدرى لعلنا لانزيد على سبعة آلاف أو نحومن ذلك والمشركون ثلاثون ألفاً أو نحو ذلك فقالو النا لا يدى لكم و لا قوة والاسلاح ماجاء بكم ارجعواقال قلنالانرجع ومأنحن براجعين فكانو ايضحكون من تَبْلناو يقولون دو ك دو كويشبِّهو نها بالمغازل قال فلما أبينا عليهم أن نرجع قالو اابعثو ا الينار جلامنكم عاقلا يبين لناماجاء بكرفقال المغيرة بن شعبة أنا فعبر اليهم فقعد معرستم على السرير فنخرو اوصاحوافقال إنهذالم يزدني رفعة ولم يُنقص صاحبكم قال رستم صدقت ماجاء بكم قال اناكنا قوما في سَوْق ضلالة فبعث الله فينا نبياً فهدانا الله به ورزقنا على يديه فكان مما رزقناحبة زُعمت تنبُتُ بهذا البلد فلما أكلناهاو أطعمناها أهلينا قالوا لاصبر لناعن هذه أنزِلو ناهذه الارض حتى نأكل من هذه الحبَّة فقال رستم إذًا نقتككم فقال إن قتلتمونا دخلنا الجنة وإن قتلناكم دخاتم النار أوأديتم الجزية قال فلما قالأديتم الجزية نخرو اوصاحواوقالوا لاصلح بيننا وبينكم فقال المغيرة تعبرون إلينا أونعبراليكم فقال رستم بل نعبراليكم فاستأجر المسلمون حتى عبر منهم من عبر فحملوا عليهم فهزموهم قال حصين فحدثني رجل منا يقال له عبيد بن جحش السُلَمي قال لقد رأيتُنا وإنَّا لنَطَأُ على ظهور الرجال ما مسَّهم سلاح قتل بعضهم بعضاً ولقد رأيتنا أصبا جرابا منكافور فحسبناه مائحا لانشك أنه ملح نطبخنا لحمآ فجعلنا ألقيه

في القِدر فلا نجد له طعماً فرّ بنا عباديّ معه قميص فقال يا معشر المُعربين لا تفسدوا طعامكم فان ملح هذه الأرض لا خير فيه هل لكم أن تأخذوا هذا القميص به فأخذناه منه وأعطيناه منارجلا يلبسه فجعلنا نطيف بهو نعجب منه فلماعر فناالثياب إذا أىمن ذلك القميص درهمان قال ولقد رأيتني أقرب إلى رجل عليه سواران من ذهب و سلاحه فجاء فما كلمته حتى ضربتُ عنقه قال فانهز مو احتى انتهو ا إلى الصَّر اة فطلبناهم فانهزمو احتى انتهو اإلى المدائن فكان المسلمون بكوثى وكان مسلحة المشركين بدِّر المُسلاخ فأ تاهم المسلمون فالتقوا فهُزم المشركون حتى نزلوا بشاطئ دجلة فمنهم من عبر من كلواذى ومنهم من عبر من أسفل المدائن فحصروهم حتى ما يجدون طعاماً يأكلونه إلا كلابَهم وسنانير هم فخرجوا ليلا فلحقو ابجَلولاءَ فأتاهم المسلمون وعلى مقدمة سعد هاشم بن عتبة وموضع الوقعة التي ألحقهم منها فريد قال أبو وائل فبعث عمر بن ألخطاب حذيفة بن اليمان على أهل الكوفة ونجاشِع بن مسعود على أهل البصرة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبي وطلحة عن المغيرة قالوا فخرجوا من العسكر حتى قدموا المدائن احتجاجا ودُعاةً ليزدجرد فطوَوا رستم حتى انتهوا إلى باب يزدجرد فوقفوا على خيول عُرُوات معهم جنائب وكلها صهَّال فاستأذنوا فحبسوا وبعث يزدجر دإلى وزرائه ووجوه أرضه يستشيرهم فيما يصنع بهم ويقوله لهم وسمع بهم الناس فحضروهم ينظرون اليهم وعليهم المقطّعات والبرودوفي أيديهم سياط دقاق وفي أرجلهم النعال فلما اجتمع رأيهم أذن لهم فأدخلوا عليه ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن طلحة عن بنت كيسان الصَّبِّيَّة عن بعض سبايا القادسية عن حسن إسلامه وحضر هذا اليوم الذي قدم فيه و فود العرب قال وثاب اليهم الناس ينظرون اليهم فلم أر عشرة قط يعدلون فى الهيئة بألفِ غيرَهم وخيلهم تخبط ويوعد بعضها بعضا وجعل أهل فارس يسوءهم مايرون منحالهم وحال خيلهم فلما دخلوا على يزدجر دأمرهم بالجلوس وكان سيَّ الأدب فكان أول شيء دار بينه و بينهم أن أمر الترجمان بينه و بينهم فقال سَلْهم مايستُمون هذه الأردية فسأل

النعمان وكان على الوفد ما تُسمى رداءك قال السُرْد فتطيَّر وقال بُرْدجهان و تغيرت ألوان فارس وشق ذلك عليهم ثم قال سلهم عن أحذيتهم فقال ما تسمُّون هذه الاحدية فقال النعال فعاد لمثلها فقال ناله فاله في أرضنا ثم سأله عن الذي في يده خقال سوط والسوط بالفارسية الحريق فقال احرقوا فارس أحرقهم الله وكان فظيرُه على أهل فارس وكانو ا يجدون من كلامه (كتب إليَّ السريُّ ) عن شعيب عن سيف عن عمر و عن الشعى بمثله وزاد ثم قال الملك سلهم ما جاء بكم و مادعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا أمن أجل أنّا أجمنا كم و تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا فقال لهم النعمان بن مقرِّ ن إن شئتم أجبت عنكم و من شاء آثرته فقالو ا بل تكلم و قالو ا للملك كلام هذا الرجل كلامنا فتكلم النعمان فقال إن الله رحمنا فأرسل إلينارسو لا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرّ فنا الشر وينهانا عنه ووعدنا على إجابته خيراًلدنيا والآخرة فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة ُتقاربه و فرقة تباعده ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث ثم أمرأن ينبذ إلى من خالفه من العرب وبدأ بهم و فعل فدخلوا معه جميعاً على و جهين مكر د عليه فاغتبط وطائع أتاه فازداد فعر فناجميعاً فضل ماجاء به على الذي كناعليه من العداوة والضيق ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الانصاف فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين حسَّن الحسنَ وقبّح القبيح كله فان أبيتم فأمرٌ من الشرهو أهون من آخر شر منه الجزاءُ فان أبيتم فالمناجزة فان أجبتم إلى ديننا خَلَفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم وإن اتقيمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم وإلاقاتلناكم قال فتكلم يزدجرد فقال إنى لاأعلم فى الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً ولا أسوأ ذات بينٍ منكم قدكنا نُوكُل بَكُم قُرَى الصَّهِ احَى فَيَكَفُو نَنَاكُم لا تَغْزُوكُمْ فَارْسُ وَلا تَطْمَعُونَ أَنْ تَقُومُوا لهم فانكان عدُّد لحق فلا يغرَّ نــكم،نا و إن كان الجهد دعاكم فرضنا لـكم قو تأ إلى خِصبِكم وأكرمنا وجوهكم وكسونا كم وملَّكنا عليكم ملكا يرفق لكم. فأسكت القوم فقام المغيرة بن زُرارة بن النباش الأسيدى فقال أيما الملك إن هؤلاء

رؤوس العرب ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الاشراف وانما يكرم الأشرافَ الاشرافُ ويعظّم حقوق الأشراف الأشراف ويفخم الأشراف الأشراف وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك ولاكل ما تكلمت به أجابوك عليه وقدأ حسنو او لا يحسن بمثلهم إلا ذلك فجاوبني لا كون الذي أبلِّغك ويشهدون على ذلك إنكرقد وصفتناصفة لم تكن بها عالما فأما ما ذكرت من سوء الحال فها كان أسوأ حالا منا وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فنرى ذلك طعامنا وأما المنازل فانماهي ظهر الأرض ولانلبس إلا ماغزلنا من أو مار الإبل وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض وإنكان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا فكانت حالنا قبل اليوم علىماذكرت لك فبعث الله إلينا رجلامعروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده فأرصه خير أرضنا وحسبه خير أحسابنا وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خير قبيلتنا وهو بنفسه كانخيرنا فى الحال التى كان فيها أصدقنا وأحلمنا فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من تربكان له وكان الخليفة من يعده فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقصنا فلم يقل شيئاً إلاكان فقذف الله في قلو بنا التصديق له و اتِّباعه فصار فيما بيننا و بين رب العالمين فما قال لنا فهو قول الله و ماأم نا فهو أمر الله فقال لنا إن ربكم يقول إنى أنا الله وحدى لا شَريك لى كنت إذلم يكن شيء وكل شيء هالك إلاو جهي وأنا خلقت كل شيء وإلىَّ يصير كل شيء وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدُلُّكُم عَلَى السبيل التي بها أنجيكم بمدالموت من عذابي والأحلكم دارى دار السَّلام فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق وقال من تابعكم على هذا فله مالكم وعليه ماعليكم ومن أبي فاعرضوا علمه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم ومن أبي فقاتلوه فأنا الحكم بينكم فمن. ُقتلِ منكم أدخلته جنتي ومن بقي منكم أعقبته النصر علىمن ناوأه فاختر إن شئت الجزية عن يدو أنت صاغرو إن شئت فالسيف أو تسلم فتُنجى نفسك فقال أتستقبلني, يمثل هذا فقال مااستقبلت إلا من كلمني ولوكلمني غيرك لم أستقبلك به فقال لولا

أن الرسل الاتقتل لقتَلتُكم الاشيء لكم عندى فقال ائتونى بوقر من تراب فقال احلوه على أشر ف هؤلاء ثم سوقوه حتى بخرج من باب المدائن ارجعوا الى صاحبكم فأعلموه أنى مرسل اليكم رستم حتى يُدفيكم ويدفيه فى خندق القادسية وينكّل به وبكم من بعد ثمأورده بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد عا نالكم من سابور ثم قال منأشر فكم فسكت القوم فقال عاصم بن عمرو وافتات ليأخذ الترابأنا أشرفهم أنا سيد هؤلاء فحملنيه فقال أكذاك قالوا نعم فحمله على عنقه فخرج بهمن الايوان والدارحي أتى راحلته فحمله عليها ثم انجذب في السير فأتوا به سعداً وسبقهم عاصم فمر بباب قديس فطواه فقال بشروا الأمير بالظفر ظفرنا إن شاء الله ثم مضى حتى جعل التراب في الحجر ثم رجع فدخــل على سعد فأخبره الخبر فقال أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم وجاء أصحابه وجعلوا يزدادون فى كل يوم قوة و يزداد عدوهم فى كل يوم وهناً واشتد ماصنع المسلمون و صنع الملك من قبول التراب على جلساء الملك وراح رستم من ساباط الى الملك يسأله عماكان من أمره وأمرهم وكيف رآهم فقال الملك ماكنت أرى أن فى العرب مثل رجال رأيتهم دخلواعلى وماأنتم بأعقل منهم ولاأحسن جوابامنهم وأخبره بكلام متكلمهم وقال لقد صدقني القوم لقد وعد القوم أمراً ليُدركُنه أو ليموتن عليه على أنى قد وجدت أفضلهم أحمقهم لما ذكروا الجزية أعطيته ترابا فحمله على رأسه فحرج به ولوشاء اتقى بغيره وأنا لاأعلم قال أيها الملك إنه لا عقلهم و تطير الى ذلك وأبصرها دون أصحابه وخرج رستم من عنده كئيبا غضبانوكان منجماكاهنا فبعث فىأثر الوفد وقال لثقته أن أدركهم الرسول تلافينا أرضنا وإن أعجزوه سلبكم الله أرضكم وأبناءكم فرجع الرسول من الحيرة بفواتهم فقال ذهب القوم بأرضكم غير ذى شك ما كان من شأن ابن الحجامة المُلكُ ذهب القوم بمفاتيح أرضنا فكان ذلك ممازاد الله به فارس غيظا وأغار بعد ماخرج الوفد إلى يزدجرد الىأنجاءوا الى صيادين قداصطادوا سمكاوسار سَوادُ بن مالك التميميّ الى النجاف و الفِراض ألى جنبها فاستاق ثلثمائة دابَّة من بين بغل وحمارو ثور فأو قروها سمكاو استاقوها

فصبحوا العسكر فقسم السمك بين الناس سعد وقسم الدوابّ ونفل الخس إلامارُدَّ على المجاهدين منه وأسهم على السبي وهذا يوم الحيتان وقد كان الآزاذم د ابن الآزاذبه خرج في الطلب فعطف عليه سواد وفوارس معه فقاتلهم على قنطرة السَّيْلَحين حيى عرفوا أن الغنيمة قد نجت ثم اتبعوها فأبلغوها المسلمين وكانوا انما يقرّمون الى اللحم فاما الحنطة والشعير والتمر والحبوب فكانوا قداكتسبوا منها ماا كتفوا به لو أفاموا زمانا فكانت السرايا انما تسرى للحوم ويسمون أيامها بها ومن أيام اللحم بوم الأباقر ويوم الحيتان وبعث مالك بن ربيعة بن خالد التميمي تيم الرباب ثم الواثليّ ومعه المساور بن النعمان التيميّ ثم الرُّبَيعيّ في سريّة أخرى فأغارا على الفَيُّوم فأصابا إبلالبني تغلب والنمر فشلاها ومن فيها فغدوا بها على سعد فنحرت الإبل في الناس وأخصبوا وأغار على النهدرين عمروبن الحارث فوجدوا على باب أوراء مواشى كثيرة فسلكوا أرض شَيْلَى وهي اليوم نهر زياد حتى أتو أ بها العسكر وقال عمر وليس بها يومئذ الانهران وكان بين قدوم خالد العراق ونزول سعد القادسية سنتان وشيء وكان مقام سعدبها شهرين وشيئا حتى ظفر قال والاسناد الأول وكان من حديث فارس والعرب بعد البويب ان الأنوشجان ابن الهر بذ خرج من سواد البصرة يريد أهل غضى فاعترضه أربعة نفر على أفناء تميم وهم بإزائهم المستورد وهوعلى الرباب وعبدالله بن زيد يسانده الرباب بينهما وَجَزْء بن معاوية وابن النابغة يسانده سعد بينهما والحسن بن نيار والأعور أبن بشامة يسانده على عمرو والحصين بن معبد والشبه على حنظلة فقتلوه دونهم وقدم سعد فانضموا اليه هم وأهل غضى وجميع تلك الفرق ﴿ كُتُب الى السرى ﴾ عن شـعيب عن سيف عن محمد وطلحة وعمرو بإسنادهم قالوا وعج أهل السوادالي يزدجر دبن شهريار وأرسلوا اليه أن العرب قدنزلو االقادسية بأمر لهس يشبه الاالحرب وان فعل العرب مذ نزلوا القادسية لايبق عليهشيء وقد أحربوا مابينهم وبين الفرات وليس فيما هنالك أنيس إلا فى الحصون وقد ذهب الدواب وكل شيء لم يحتمله الحصون من الأطعمة ولم يبق إلاأن يستنزلونا

فإن أبطأ عنا الغياث أعطيناهم بأيدينا وكتب إليه بذلك الملوك الذين لهم الضياع بألطف وأعانوهم عليه وهيجوه على بعثه رستم ولما بداليز دجر دأن يرسل رستم أرسل إليه فدخل عليه فقال له إنى أريدأن أوجهك في هذا الوجه و إنمـا يُعَدُّ اللَّامور على قدرهاو أنت رجل أهل فارس اليوم وقد ترى ماجاء من أهل فارس من أمر لم يأتهم مثله منذولى آل أردشير فأراهأن قد قبل منهوأ ثنى عليه فقال له الملك قدأحبُّ أن أنظر فيالديك لأعرف ماعندك فصف لى العرب و فعلهم منذ نزلوا القادسية وصف لى العجم وما يلقون منهم فقال رستم صفة ذئاب صادفت غِرَّةً من رعاء فأفسدت فقال ليس كذلك إنى إنماساً لتكرجاء أن تعرب صفتهم فأقوِّ يك لتعمل على قدر ذلك فلم تُصِبْ فافهم عنى إنما مثلهم ومثل أهل فارس كمثل عقاب أوفى على جبل يأوى إليه الطير بالليل فتبيت في سَفْحه في أوكارها فلما أصبحت تجلت الطير فأبصرته يرقبها فإنشذ منهاشيء اختطفه فلماأبصرته الطير لمتنهض من مخافته وجعلت كلما شذ منها طائر اختطفه فلو نهضت نهضة واحدة ردَّته وأشدُّ شيء يكون في ذلك أن تنجوكلها أإلا واحدا وإن اختلفت لم تنهض فرقة إلا هلكت فهـذا مثاهم ومثل الأعاجم فاعمل على قدرذلك فقال لهرستم أيها الملك دعني فإن العرب لاتزال تهاب العجم مالم تضرهم بي ولعل الدولة أن تثبت بي فيكون الله قد كفي و نكون قد أصبنا المكيدة ورأى الحرب فإن الرأى فيها والمكيدة أنفع من بعض الظفر فأبي عليه وقالأي شيء بقي فقال رستم إن الأناة في الحرب خير من العجلة و للأناة اليوم موضع وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزيمة بمرة وأشدعلى عدونا فليُّج و أبي فخرج حتى ضرب عسكره بساباط وجعلت تختلف إلى الماك الرسل ليرى موضعا لإحفائه وبعثة غيره ويجتمع إليهالناس وجاءالعيون إلى سعد بذلك من قبَل الحيرة وبني صلوباوكتب إلى عمر بذلك و لما كثرت الاستغاثة على يزدجر دمن أهل السو ادعلى يدى الآز اذمر د ابن الآزاذبه جشعث نفسه واتتى الحرب برستم وترك الرأى وكان ضيقا لجوجا فاستحث رستم فأعاد عايه رستم القول وقال أيها الملك لقد اضطرنى تضييع الرأى ُ إِلَى إعظام نفسي وتزكيتها ولوأجدمن ذلك بدًّا لم أتكلم به فأنشدك الله في نفسك

وأهلك وملكك دعني أقم بعسكري وأسرح الجالنوس فإن تكن لنا فذلك وإلا فأنا على رجل وابعث غيره حتى اذا لم نجد بدًّا ولا حيلةً صبرنا لهم وقد وتَّمنَّاهم وحسر ناهم ونحن جامُّون فأبي الا أن يسير ﴿ كتب إلىَّ السرى ) عن شعيب عن سيف عن النضر بن السرى الضبي عن ابن الرفيل عن أبيه قال لما نزل رسم بساباط وجمع آلة الحرب وأداتها بعث على مقدمته الجالنوس في أربعين ألفاً وقال از حف زحفاً ولا تنجذب الابأمري واستعمل على ميمنته الهُـرْ مزان وعلى ميسرته مهران بن بهرام الرازي وعلى ساقته البيرزان وقال رستم ليشجّع الملك ان فتح الله علينا القوم فهو وجهناالي ملكهم في دارهم حينشغلهم فيأصلهم وبلادهم الى أن يقبلوا المسألة أويرضوابماكانوايرضون به فلماقدمت وفودسعدعلى الملكورجعوا من عنده رأى رسم فيما يرى النائم رؤيافكرهها وأحسّ بالشرّ وكرد لها الخروج ولقاء القوم واختلف عليه رأيه واضطرب وسأل الملك أن يمضى الجالنوس ويقيم حتى ينظر مايصنعون وقال إن غناء الجالنوس كغنائى وانكان اسمى أشد عليهم من اسمه فإن ظفر فهو الذي نريد وإن يكن الآخري وجهتُ مثله و دفعناهؤ لاء القوم الى يوم ما فإنى لاأزال مرجوًا في أهل فارس مالم أُهزم ينشَطون و لاأزال مهيباً في صدور العرب ولا يزالون يهابون الإقدام مالم أباشرهم فإن باشرتهـم اجترؤا آخرَ دهرهم وانكسرأهل فارس آخر دهرهم فبعث مقدمته أربعين ألفآ وخرج في ستين ألفاً وساقته في عشرين ألفاً ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد وعمرو بإسنادهم قالوا وخرج رستم في عشرين ومائة ألف كلهم متبوع وكانوا بأتباعهم أكثر من مائة ألف وخرج من المدائن في ستين ألف متبوع (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسم زحف لسعد وهو بالقادسية في ستين ألف متبوع ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيفعن محمدو طلحة و زياد و عمرو بإسنادهم قالوا لماأبي الملك إلا السيركتب رستم المأخيه والى رؤس أهل علاده من رسم الى البندو ان مرزبان الباب وسهم أهل فارس الذي كان لكل

كون يكون فيفض الله به كل جند عظيم شديد ويفتح به كل حصن حصين ومن يليه فُرُمُّوا حصونكم وأعِدُوا واستعِدُوا فكأنكم بالعرب قد وردوا بلادكم وقارعوكم عن أرضكم وأبناءكم وقد كان من رأيي مدافعتهم ومطاولتهم حتى تعود سعودهم نحوساً فأبي الملك (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن الصلت بن بهرام عن رجل أن يزدجر دلما أمر رسم بالخروج من ساباط كتب الى أحيه بنحو من الكتاب الأول وزاد فيه فإن السمخة قد كدّرت الماء وأن النعائم قد حسنت وحسنت الزهرَة واعتدل الميزان وذهب بَهْرام ولا أرى هؤلاء القوم إلاسيظهرون علينا ويستولون على مايلينا وان أشد مارأيت أن الملك قال لتسيرن اليهم أو لأسيرن اليهم أنا بنفسي فأنا سائر اليهم ﴿ كُتُبِ الْيَ السرى ) عن شعيب عن سيف عن النضر بن السرى عن ابن الرُّ فيل عن أبيه قال كان الذي جرأ يزدجرد على ارسال رستم غلام جابان منجم كسرى وكان من أهل غرات بادقلي فأرسل اليه فقال ماترى في مسير رستم وحرب العرباليوم فخافه على الصدق فكذبه وكان رستم يعلم نحوا من علمه فثقل عليه مسيره لعلمه وخف على الملك لما غره منه وقال إنى أحب أن تخبرني بشيء أراه أطمئن به الى قولك خقال الغلام لزُرْنا الهندي أخبره فقال سلني فسأله فقال أيها الملك يُقبل طائر فيقع على إيوانك فيقع منه شيء في فيه هاهنا وخطّ دارةً فقال العبد صدق والطائر غراب والذى فى فيه درهم وبلغ جابان أن الملك طلبه فأقبل حتى دخل عليه فسأله عما قال غلامه فحسب فقال صدق ولم يصب هو عقعق والذي في فيه درهم فيقع منه على هذا المكان وكذب زرنا ينزو الدرهم فيستقرهاهناو دور دارة أخرى فماقاموا حتى وقع على الشرفات عقعق فسقط منه الدرهم في الخط الأول فنز افاستقر في الخط الآخر و نافر الهندئ جابان حيث خطأه فأتيا ببقرة نتوج فقال الهندى سخلتها غراء سوداء فقال جابان كذبت بلسوداء صبغاء فخرت البقرة فاستخرجت سخلتها فإذا هى ذنبها بين عينيها فقال جابان من هاهناأتي زرنا وشجعاه على إخراج رستم فأمضاه و كتب جابان إلى جُشنشهاه أن أهل فارس قد زال أمرهم وأديل عدوهم عليهم

وذهب مُلك المجوسية وأقبلُ مُلك العرب وأديل دينهم فاعتقدْ منهم الذمّة ولا تخلُّبنُّك الامور والعجل العجل قبل أن تُؤخِّذ فلما وقع الكتاب اليه خرج حشنسهاه إليهم حتى أتى المعنى و هو فى خيل بالعتيق وأرسله إلى سعد فاعتقد منه على نفسه وأهل بيته ومن استجاب له ورده وكان صاحب أخبارهم وأهدى للمعنى فالوذق فقال لامرأته ماهذا فقالت أظن البائسة امرأته أراغت العصيدة فأخطأتها فقال المعنى بؤسا لهـ الركتب الى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزيادو عمرو باسنادهم قالوالما فصل رستم من ساباط لقيه جابان على القنطرة فشكااليه وقال ألاترى ماأرى فقال له رستم أماأنا فأقاد بخشاش وزمام ولاأجد بدًّا من الانقياد وأمر الجالنوس حتى قدم الحيرة فمضى واضطرب فسطاطه بالنجف وخرج رستم حتى ينزل بكوئى وكتب إلى الجالنوس والآزاذ مرد أصيبالى رجلا من العرب من جند سعد فركبا بأنفسهما طليعةً فأصابا رجلا فبعثا به اليه وهو بكوثي فاستخبره ثم قتله (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن النضر بن السرى عن ابن الرُّ فيل عن أبيه قال لما فصل رستم وأمر الجالنوس بالتقدم إلى الحيرة أمره أن يصيب له رجلًا من العرب فخرج هو والآزاذمرد سريّةً في مائة حتى انتهيا إلى القادسية فأصابا رجلا دون قنطرة القادسية قاختطفاه فنفر الناس فأعجزوهم إلا ماأصاب المسلمون في أُخرَ ياتهم فلما انهيا إلى النجف سرحا به إلى رسم وهو بكوثي فقال له رستم ماجاءً بكم وماذا تطلبون قال جئنا نطلب موعود الله قال وماهو قال أرضكم وأبناؤكم ودماؤكم إن أبيتم أن تسلموا قالرستم فإن تقتلتم قبل ذلك قال في موعود الله انمن ُقتل مناقبل ذلكأدخله الجنة وأنجز لمن بقي مناماقلت لك فنحن على يقين فقال رستم قدوُضِعْنا إذافي أيديكم قال ويحك يارستم إن أعمال كموضعتكم فأسلسكم الله بها فلا يغرنك ماترى حولك فإنك لست تُجاول الإنس إنماتجاول القضاء والقدر فاستشاط غضبا فأمر به فضربت عنقه وخرج رستم من كوثىحي ينزل بئرس فغصب أصحابه الناس أموالهم ووقعوا على النساء وشربوا الخور فضج العلوج إلى رستم وشكوا إليه مايلقون فىأموالهم وأبنائهم فقام فيهم فقال يامعشر

أهل فارس والله لقد صدق العربي والله ماأسلمنا الا أعمالنا والله للعرب في هؤلاء وهم لهم ولنا حربُ أحسنُ سيرةً منكم إن الله كان ينصركم على العدوو يمكّن لكم فىالهلاد بحُسن السيرة وكفِّ الظلم والوفاءِ بالعهود والإحسان فأما إذا تحوَّلتم عن ذلك إلى هذه الأعمال فلا أرى الله إلا مغيِّرا مابكم وما أنابآ من أن ينزع الله سلطانه منكم و بعث الرجال فلقطوا له بعض من يُشكِّي فأتى بنفر فضرب أعناقهم ثم ركب و بادى فى الناس بالرحيل فحرج و نزل بحيال دير الأعور ثم انصب إلى الملطاط فعسكر مما يلي الفرات بحيال أهل النَّجَف بحيال الخوَرْنق إلى الغَرِيَّين ودعاباً هل الحيرة فأوعدهم وهم بهم فقال له ابن ُبقَيْلة لاتجمع علينا اثنتين إن تعجز عن نصر تنا و تلومنا على الدفع عن أنفسنا و بلادنا فسكت ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمروعن الشعبي والمقدام الحارثي عمن ذكره قالادعا رستم أهل الحيرة وسُرادقُه إلى جانب الدير فقال ياأعدا الله فرحتم بدخول العرب علينا بلادنا وكنتم عيونالهم علينا وقوَّ يتموهم بالأموال فاتقُّوه بابن بُقَيلة وقالوا له كن أنت الذي تكلمه فتقدم فقال أما أنت وقولك انا فرحنا بمجيئهم فماذا فعلوا وبأى ذلك من أمورهم نفرح إنهم ليزعمون أنا عبيد لهم وما هم على ديننا وإنهم ليشهدون علينا أنامن أهل الناروأما قولك اناكناعيونا لهم فماالذي يحوجهم إلى أن نكون عيونا لهم و قد هرب أصحابكم منهم وخلَّوالهم القرى فليس يمنعهم أحد من وجهأراد وه إنشاؤا أخذوا بمينا أوشمالا وأماقولك إناقو يناهم بالأموال فإناصانعناهم بالأموال عن أنفسنا إذلم تمنعو نامخافة أن نشيى وأن ُنحر ٰبو ُتقتل مقاتلتُنا وقد عجز منهم من لقيهم منه كم فكنا نحن أعجز ولعمرى لانتم أحب إلينا منهم وأحسن عندنا بلاءً فامنعونا منهم نكن لكم أعوانا فإنما نحن بمنزلة علوج السواد عبيد من غلب فقال رستم صدقكم الرجل (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن النضر عن ابن الرُّ فَيل عن أبيه قال رأى رستم بالديرأن ملكا جاءحتى دخل عسكر فارس فختم السلاح أجمع (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمدو أصحابه وشاركهم النضر بإسناده قالوا ولمااطمأن رستم أمرالجالنوس

أن يسير من النجف فسار في المقدمات فنزل فيما بين النجف و السَّيْ لَحين و ارتحل رستم فنزل النجف وكان بين خروج رستم من المدائن وعسكرته بساباط وزحفه منها إلىأن لقي سعدا أربعة أشهر لا يقدم و لايقاتل رجاءأن يضجرو ابمكانهم وأن يُجهدوا فينصرفوا وكرهقتالهم مخافة أنيلقى مالقى من قبله وطاولهم لولاماجعل الملك يستعجله ويهضه ويقدمه حتى اقتحمه فلمانزل رستم النجفعادت عليه الرؤيا فرأى ذلك الملك ومعه الذي صلى الله عليه وسلم وعمر فأخذ الملك سلاح أهل فارس فحتمه ثم دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأصبح رستم فاز دادحزنا فلما رأى الرُّفيل ذلك رغب في الإسلام فكانت داعيتَه إلى الإسلام وعرف عمر أن القوم سيطاولونهم فعهد إلى سعدوإلى المسلمين أن ينزلو احدود أرضهم وأن يطاولوهم أبدآحتي ينغضوهم فنزلوا القادسية وقدوطنوا أنفسهم على الصبر والمطاولة وأبى الله إلا أن يتم نوره فأقاموا واطمأنوا فكانوا يغيرون على السواد فانتسفوا ما حولهم فحووه وأعدّوا للمطاولة وعلى ذلك جاؤا أو يفتح الله عليهم وكان عمر يمدهم بالأسواق إلى ما يصيبون فلما رأى ذلك الملك ورستم وعرفو احالهم وبلغهم عنهم فعلهم علم أن القوم غير منتهين وأنه إن أقام لم يتركوه فرأى أن يشخص رستم ورأى رستم أن ينزل بين العتيق والنجف ثم يطاولهم مع المنازلة ورأى أن ذلك أمثل ماهم فأعلون حتى يصيبوا من الإحجام حاجتهم أو تدور لهم سعود (كتب الله السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة وزياد بإسنادهم قالوا وجعلت السرايا تطوف ورستم بالنجف والجالنوس بين النجف والسيلكحين وذو الحاجب بين رستم والجالنوس والهُرْ مزان ومِهْران على مجنبتيه والبيرزان على ساقته وزاد ابن بهَيْش صاحب فُرات سِر ْيا على الرَّجالة وكنارَى على المجرَّدة وكانجنده مائة وعشرين ألفا ســـتين ألف متبوع مع الرجل الشاكري ومن الستين ألفا خمسة عشر ألف شريف متبوع وقد تسلسلوا وتقارنوا لتــدور عليهم رَحى الحرب وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد بن قَيْس عن موسى بنطريف قال قال الناس لسعد لقد ضاق بنا المكان فأقدم فزبر من كلمه بذلك وقال إذا

كفيتم الرأى فلا تكلفوا فإنا لن نقدم إلا على رأى ذوى الرأى فاسكتوا ما سكتنا عنكم وبعث طليحة وعمراً في غير خيل كالطليعة وخرج سواد وُحَمَيْضة في مائة مائة فأغاروا علىالنهرين وقدكان سعدنهاهما أن يمعنا وبلغرستم فأرسل إليهم خيلا وبلغ سعداً أن خيله قد وغلت فدعا عاصم بن عمرو وجابرا الأسدى فأرسلهما في آثارهم يقتصانها وسلكا طريقهما وقال لعاصم إن جمعكم قتال فأنت عليهم فلقيهم بين النهرين وإصْطِيمِيَا وخيل أهل فارس محتوشتهم يريدون تخلص ما بين أيديهم . وقد قال سواد لحميضة اخــتَر وما أن تقيم لهم وأستاق الغنيمة أو أقيم لهم و تستاق الغنيمة قال أقمْ لهم و نَهْنهم عنى وأنا أبلُّغ لك الغنيمة فأقام لهم سواد وانجذب حميضة فلقيه عاصم بن عمر و فظن حميضة أنها خيل للأعاجم أخرى فصدعنها منحر فا فلما تعارفوا ساقها ومضى عاصم إلى سواد وقدكان أهل فارس تنقذوا بعضها فلما رأت الأعاجم عاصِماهر بواو تنقذسوا دما كانوا ارتجعوا فأتو اسعدا بالفتح والغنائم والسلامة وقد خرج طليحة وعمرو فأما طليحة فأمره بعسكر رستم وأماعمرو فأمره بعسكر الجالنوس فخرج طليحة وحده وخرج عمرو في عدّة فبعث قيس بن هبيرة في آثارهما فقال إن لقيت قتالا فأنت عليهم وأراد إذلال طليحة لمعصيته وأما عمرو فقد أطاعه فخرج حتى تلقى عمرا فسأله عن طليحة فقال لاعلم لى به فلما انتهما إلى النجف من قبل الجُوْف قال له قيس ما تريد قال أريد أن أغير على أدنى عسكرهم قال في هؤلاء قال نعم قال لاأدعك والله وذاك أتعرض المسلمين لمِالا يطيقون قال وما أنت وذاك قال إنى أمِّرت عليك ولو لم أكن أميرا لم أدعكِ وذاك وشهد له الأسود بن يزيد في نفر أن سعدا قد استعمله عليك وعلى طليحة إذا اجتمعتم فقال عمرو والله ياقيس إن زمانا تكرنعلي فيه أميراًلزمانُ سوءٍ لأن أرجع عن دينكم هذا إلى ديني الذي كنت عليه وأقاتل عليه حي أموت أحبُّ إلى من أن تتأمر على ثانية وقال لئن عاد صاحبك الذي بعثك لمثلها لنفارقنه قال ذاك اليك بعد مرتك هذه فرده فرجعا الى سعد بالخبر وبأعلاج وأفراس وشكاكل واحد منهما صاحبه أما قيس فشكاعصيان عمرو وأماعمرو فشكا غلظة

قيس فقال سعد ياعمرو الخير والسلامة أحب إلى من مُصاب مائة بقتل ألف أتعمد إلى حَلْبة فارس فتصادمهم بمائة أن كنت لأراك أعلم بالحرب بما أرى فقال أن الأمر لكما قلت وخرج طليحة حتى دخل عسكرهم فى ليلة مقمرة فتوسم فيه فهتك أطناب بيت رجل عليه واقتاد فرسه ثم خرج حتى مر بعسكر ذى الحاجب فهتك على رجل آخر بيته وحل فرسه ثم دخل على الجالنوس عسكره فهتك على آخر بيته وحل فرسه ثم خرج حتى أتى الخرارة وخرج الذى كان بالنجف والذى كان في عسكر ذي الحاجب فاتبعه الذي كان في عسكر الجالنوس فكان أولهم لحافاً به الجالنوسي ثم الحاجبي ثم النَّجني فأصاب الأولين وأسر الآخر وأتى به سعداً" فأخبره وأسلم فسماه سعد مسلما ولزم طليحة فكان معه فى تلك المغازى كلها. ﴿ كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن أبي عمرو عن أبي عثمان النهدي. قال كان عمر قد عهد إلى سعد حين بعثه إلى فارس ألا يمر بماء من المياه بذى قوة ونجدة ورئاسة إلا أشخصه فإن أبي انتخبه فأمره عمر فقدم القادسية في اثنيه عشر ألفًا من أهل الآيام وأناس من الحمراء استجابوا للمسلمين فأعانوهم أسلم بعضهم قبل القتال وأسلم بعضهم غِبُّ القتال فأشركوا فى الغنيمة وفُرضت لهمي فرائض أهِل القادسية ألفين ألفين وسألوا عن أمنع قبائل العرب فعادُوا تميما فلما دنا رستم ونزل النجف بعث سعد الطلائع وأمرهم أن يصيبوا رجلا ليسأله عن أهل فارس فخرجت الطلائع بعد اختلاف فلما أجمع ملاً الناس أن الطليعة من الواحد إلى العشرة سمحو افأخرج سعد طليحة في خمسة وعمرو بن مَعْدِيكرب. فى خمسة وذلك صبيحة قدم رستم الجالنوس وذا الحاجب ولا يشعرون بفصولهم من النجف فلم يســيروا إلا فرسخا وبعض آخر حتى رأوا مسالحهم. وسَرْحَهم على الطفوف قد ملؤها فقال بعضهم ارجعوا إلى أميركم فانه سرَّحكم وهو يرى أن القوم بالنجف فأخبروه الخبر وقال بعضهم ارجعوا لا يَنْذَربكم عدوكم فقال عمرو لأصحابه صدقتم وقال طليحة لأصحابه كذبتم ما بعثتم لتخبروا عن السرح وما ُبعثتم إلا للبر قالوا فما تريد قال أريد أن أخاطر القوم أو أهلك فقالوا أنت

رجل فى نفسك غدر و لن تفلح بعد قتل عكاشة بن مِحْصَن فارجع بنا فأبى وأتى سعداً الخبر برحيلهم فبعث قيس بن هبيرة الأسدى وأمَّره على مائة وعليهم إن هو لقيهم فانتهى إليهم وقد افترقوا فلما رآه عمروقال تجلَّدوا له وأرُّوه أنهمير يدون الغارة فردهم و وجد طليحة قد فارتهم فرجع بهم فأتو اسعدا فأخبروه بقُرب القوم ومضى طليحة وعارض المياه على الطفوف حتى دخل عسكررستم وبات فيه يجوسه وينظر ويتوسّم فلما أدبرالليل خرج وقد أتى أفضل من توسّم فى ناحية العسكر فإذا فرس له لم ير في خيل القوم مثله و فسطاط أبيض لم ير مثله فانتضى سيفه فقطع مِقوَ دالفرس شم ضمه إلى مقود فرسه ثم حرك فرسه فخرج يعدو به و نذر به الناس و الرجل فتنادُّوا وركبوا الصعبة والذلول وعجل بعضهم أن يسرج فخرجوا في طلبه فأصبح وقد لحقه فارْش من الجند فلما غشِيَه و يوَّأُ له الرمح ليطعنه عدل طليحة فرسه فنــدر الفارسي بين يديه فكرعليه طليحة فقصم ظهره بالرمح ثم لحق به آخر ففعل به مثل ذلك ثم لحق به آخر و قدرأى مصرع صاحبيه وهما ابناعمه فاز داد حنقا فلما لحق بطليحة وبوّاً له الرمح عدل طليحة فرسه فندر الفارسي أمامه وكرّ عليه طليحة ودعاه إلى الأسار فعرف الفارسي أنه قاتله فاستأسرو أمره طليحة أن يركض بين بيديه ففعل ولحق الناس فرأوا فارسي الجندقد قتلا وقد أسرالثالث وقد شارف طليحة عسكرهم فأحجموا عنه و نكصواوأقبل طليحة حتى غشى العسكر وهم على تعبية فأفزعالناس وجوّزوه إلىسعدفلماانتهى إليه قالويحك ماوراءك قال دخلت عساكرهم وبُجستها منذ الليلة وقد أخذت أفضلهم توشُّمًا وماأدرى أصبت أم أخطأت وهاهوذا فاستخبر دفأقيم الترجمان بين سعدو بين الفارسي فقال له الفارسي أتؤمني على دمى إنصدقتك قال نعم الصدق في الحرب أحب إلينامن الكذب قال أخبركم عنصاحبكم هذاقبل أنأخبركم عمن قبلي باشرت الحروب وغشيتها وسمعت بالأبطالو لقِيتُها منذأ ناغلام إلىأن بلغت ماترى ولمأرو لمأسمع بمثل هذاأن رجلا قطع عسكرين لايجترئ عليهما الأبطال إلا عسكر فيه سبعون ألفاً يخدم الرجل منهم الخسة والعشرة إلى ماهو دور فلم يرض أن يخرج كما دخل حتى سلب فارس

الجند وهتك أطناب بيته فأنذرَه فأنذرنا بأنه به فطلبناه فأدركما لأول وهو فارس الناس يعدل ألف فارس فقتله فأدركه الثاني وهو نظيره فقتله ثم أدركته والأأظن أنني خلفت بعدى من يعدلني وأنا الثائر بالقتيلين وهما ابنا عمى فرأيت الموت فاستأسرت ثم أخبره عنأهل فارس بأن الجندءشرون ومائة ألف وأن الاتباع مثلهم خُدَّام لهم وأسلم الرجل وسمَّاه سعد مسلما وعاد إلى طليحة وقال لأوالله لأتهزَمون مادمتم على ماأرى من الوفاء والصدق والإصلاح والمؤاساة لاحاجة لى في مُحبة فارس فكان من أهل البلاء يومئذ ﴿ كتب إلى السرى مَ عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن موسى بن طريف قال قال سعد لقيس بن هُديرة الأسدى اخرج ياعاقل فإنه ليس وراءك من الدنياشيءتحنو عليه حتى تأتيني بعلم القوم فخرج وسرح عمرو بن معديكرب وطليحة فلما حاذي القنطرة لم يسر إلا يسيراً حتى لحق فانتهى إلى خيل عظيمة منهم بحيالها تردعن عسكرهم فإذا رستم قد ارتحل من النجف فنزل منزل ذي الحاجب فارتحل الجالنوس فنزل ذو الحاجب منزله والجالنوس يريدط يز ناباذ فنزل بها وقدّم تلك الخيل وأن ماحمل سعدا على إرسال عمرو وطليحة معه لمقالة بلغته عن عمرو وكلمة قالها لقيس بن هبيرة قبل هذه المرَّة فِقال قاتِلُوا عدوكم يامعشر المسلمين فأنشب القتال وطارُّدهم ساعة ثم إن قيسا حمل عليهم فكانت هزيمتهم فأصاب منهم اثنى عشر رجلاو ثلاثة أسراء وأصاب أسلابا فأتوا بالغنيمة سعدا وأخبروه الخبر فقالهذه بشرى إنشاء الله إذا لقيتم جمعهم الأعظم وحدَّهم فلهم أمثا ُلها ودعا عمرا وطليحة فقال كيف رأيتها قيسا فقال طليحة رأيناه أكمانا وقال عمروالامير أعلم بالرجال منا قال سعد إن الله تعالى. أحيانا بالإسلام وأحيابه قلوبأكانت ميتة وأمات به قلوباكانت حية وإنى أحذَّركما أن تؤثّرا أمرالجاهلية على الإسلام فتموت قلوبكاو أنتماحيّان الزّماالسمع والطاعة والاعتراف بالحقوق فما رأى الناس كأقوام أعزَّهم الله بالإسلام ﴿ كَتَبَ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة وعمرو وزياد وشاركهم المجاليد وسعيد بن المَرْزُبان قالوا فلما أصبح رستم من الغد من يوم نزل السيلحين قدم

الجالنوس وذا الحاجب فارتحل الجالنوس فنزل من دون القنطرة بحيال زُهرة ونزل إلى صاحب المقدّمة ونزل ذو الحاجب منزله بطيزَناباذ ونزل رستم منزل. ذى الحاجب بالخرارة ثم قدمذا الحاجب فلما انتهى إلى العتيق تياسر حتى إذا كان بحيال قديس خندق خندقا وارتحل الجالنوس فنزل عليه وعلى مقدمته أعنى سعدا زهرة بن الحوية وعلى مجنِّبتيه عبد الله بن المُعْتَمِّ وشرحبيل بن السمط الكندى وعلى مجردته عاصم بن عمرو وعلى المُرامية فلان وعلى الرجْل فلان وعلى الطلائع سوادبن مالك وعلى مقدمة رستم الجالنوس وعلى مجنبتيه الهرمزان ومهران وعلى مجردته ذوالحاجب وعلى الطلائع البيرزان وعلى الرجالة زاذبن بُهَيش فلما انتهى رستم إلى العتيق وقف عليه بحيال عسكر سعد ونزّل الناس فما زالو ايتلاحقون ويُنزِلهم فينزلون حتى أعتموا من كثرتهم فبات بهـا تلك الليلة والمسلمون تُمْسِكُونَ عَنهم قال سعيد بن المرزبان فلما أصبحوا من ليلتهم بشاطئ العتيق غدا منجم رستم على رستم برؤيا أريها من الليــل قال رأيت الدلو في السهاء دلوا أفرغ ماؤه ورأيت السمكة سمكة في ضحضاح من الماء تضطرب ورأيت النعائم والزهرة تزدهر قال ويحك هل أخبرت بها أحداً قال لا قال فاكتمها ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي قال كان رستم منجماً فكان يبكي مما يرى ويقدم عليه فلما كان بظهر الكوفة رأى أن عمر دخل عسكر فارس ومعه ملك فختم على سلاحهم شمحزمه ودفعه إلى عمر ﴿ كُتُبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وكان قد شهد القادسية قال كان مع رستم ثمانية عشر فيلا ومع الجالنوس خمسة عشر فيلا (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن المجالد عن الشعبي قال كان مع رستم يوم القادسية ثلاثون فيلا ﴿ كتب الىّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن سعيد بن المرزبان عن رجل قال كان مع رستم ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل سابور الابيض وكانت الفيلة تألفه وكان أعظمها وأقدمها ﴿ كَتَبَ إِلَى السرى ) ن شعيب عن سيف عن النضر عن ابن الرفيل عن أبيه قال كان معه

ثلاثة و ثلاثون فيلامعه في القلب ثمانية عشر فيلا و معه في المجنبتين خمسة عشر فيلا ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن المجالد وسعيد و طلحة وعمرو وزياد قالوا فلما أصبح رستم من ليلته التي باتها بالعتيق أصبح راكباً في خيله فنظر إلى المسلمين ثم صعد نحو القنطرة وقد حزر الناس فوقف بحيالهم دون القنطرة وأرسل إليهم رجلا إن رستم يقول لكم أرسلوا إلينار جلا نكلمه و يكلمنا وانصرف فأرسل زُهرة إلى سعد بذلك فأرسل إليه المغيرة بن شعبة فأخرجه زهرة إلى الجالنوس فأبلغه الجالنوس رستم (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن النضرعن ابن الرفيل عن أبيه قال لما نزل رسم على العتيق وبات به أصبح غادياً على التصفح والحزُّر فسأيرَ العتيق نحو خفّان حتى أتى على مُنْقطَع عسكر المسلين ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة فتأمل القوم حتى أتى على شيء يُشرف منه عليهم فلما وقف على القنطرة راسل زُهرة فخرج إليه حيى واقفه فأراده على أن يصالحهم ويجعل له جُعْلاً على أن ينصر فوا عنه وجعل يقول فيما يقول أنتم جيراننا وقد كانت طائفة منكم فى سلطاننا فكنا نُحسن جوارهم و نكف الأذى عنهم و نوايهم المرافق الكثيرة ونحفظهم فىأهل باديتهم فأنرعهم مراعيناو نميرهمن بلادنا ولانمنعهم من التجارة في شيء من أرضنا وقد كان لهم في ذلك معاش يعرض لهم بالصلح وإنما يخبره بصنيعهم والصلح يريد و لا يصرِّح فقال له زهرة صدقت قد كان ما تذكر وليس أمرنا أمر أولئك ولاطلبتنا طلبتهم إنالم نأتكم لطلب الدنيا إنما طلبتنا وهمتنا الآخرة كناكما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم منا ويضرع إليكم يطلب ما في أيديكم ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا فدعانا إلى ربه فأجبناه فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يَدِنْ بديني فانا منتقم يهم منهم وأجعل لهم الغلبة ماداموا مقرّين به وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل ولا يعتصم به أحد إلا عن فقال له رستم و ما هو قال أما عمو ده الذي لا يصلح منه شيء الا به فشهادة أن لا اله الاالله وأن محمداً رسول الله و الإقرار بماجاء به من عند الله تعالى قال ما أحسن هذا وأى شيء أيضاً قال وإخراج العباد من عبادة

العباد إلى عبادة الله تعالى قال حسن وأي شيء أيضاً قال والناس بنو آدم وحَوَّاء اخوة لأبوأم قال ماأحسن هذا ممقال له رستم أرأيت لوأني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم اليه ومعى قومى كيف يكون أمركم أترجعون قال إى والله ثم لانقرب بلادكم أبداً الا في تجارة أو حاجة قال صدقتني والله أما ان أهل فارس منذ ولي -أزدشير لم يدّعوا أحداً يخرج من عمله من السفلة كانو ا يقولون اذا خرجوا من أعمالهم تعدُّوا طَوْرهم وعادَوْا أشرافهم فقال له زُهرة نحن خير الناس للناس فلا فستطيع أن نكون كما تقولون نطيع الله في السفلة ولا يضرنا من عصى الله فينا فانصرف عنه ودعارجال فارس فذا كرهم هذا تَخْمُوا من ذلك وأنفو افقال أبعَدَكم الله وأسحقكم أخزى الله أخرعنا وأجبننا فلما انصرف رستم مِلتُ الى زهرة فكانُ السلامي وكنت له عديداً وفرض لي فرائض أهل القادسية (كتب الي السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و عمرو وزياد بإسنادهم مثله قالوا وأرسل سعد الى المغيرة بن شَعْبة و بُسْر بن أبى رُهُم وعَرْ فَجة بن هَرْ ثُمّة و حذيفة بن مِحْصَن وَرِبْعِيِّ بن عامر وقد وقة بن زاهر التيمي ثم الواثلي و مذُّعور بن عَدِي العجلي و المضارب أبن يزيدالعجلي ومَعْبَد بن مُرَّة العجلي وكان من دُّهاة العرب فقال اني مُرسلكم الي هؤ لاء القوم فما عندكم قالوا جميعاً نتبع ما تأمر نا به و ننتهي اليه فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ماينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به فقال سمعد هذا فعل الحزَمة اذهبوا فتهيئوا فقال ربعي بن عامر ان الأعاجم لهم آراء وآداب ومتى نأتهم جميعاً يروا انا قد احتفانا بهم فلا تَن ِدهم على رجــل فمالؤه جميعاً على ذلك فقــال فسرحوني فسرحه فخرجر بعي ليدخل على رستم عسكره فاحتبسه الذين على القنطرة وأرسل إلى رستم لجيئه فاستشار عظماء أهل فارس فقال ما ترون أنباهي أم تتهاوَن فأجمع ملؤهم على التهاون فاظهروا الزِّبْرِج وبسطوا البُسُط والنمارق ولم يتركوا شيئاً ووضع لرسم سرير الذهب وألبس زينته من الأنماط والوسائد المنسـوجة بالذهب وأقبل ربعي يسير على فرس له زبّاء قصيرة معه سـيف له تَمَشُدُوفَ وغمده لِفافة ثوبِ خَلَق ورمحُه معلوب بقِدٌّ معه حَجَفة من جلود البقر.

على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف ومعه قوسه و نبلُه فلما غشى المالكَ و انتهى اليه والى أدنى البسط قيل له انزل فحملها على البساط فلما استوت عليه نزل عنهاو ربطها بو سادتين فشقهما ثم أدخل الحبل فيهمافلم يستطيعوا أن ينهوَ هو انماأروه التهاون. وعرف ماأرادوافأراداستخراجهم وعليه درعله كأنهااضاة وكلمقه عباءة بعيره قد جابها و تدرعها وشدها على وسطه بسَلَب و قد شد رأسه بمعجر ته وكان أكثر العرب شعرةً ومعجرته نيسعة بعيره ولرأسه أربع ضفائر قد قمن قياماً كأنهر. قرون الوعلة فقالواضع سلاحك فقال انى لم آتيكم فأضع سلاحي بأمركم أنتم دعوتمونى فإن أبيتم أنآتيكم إلاكما أريدوالا رجعت فاخبروارستم فقال ائذنوا له هل هو الا رجل و احد فاقبل يتوكأ على رمحه وزُبُّجه نصلٌ يقارب الخطوو بزَّج النمارق والبسط فما ترك لهم نمرقة ولا بساطاً الا أفسده وتركه منهتكا مخرَّتاً فلما دنا من رستم تعلق به الحرس وجلس على الأرض وركز رمحه بالبسط فقالوا ما حملك على هذا قال إنا لانستحب القعود على زينتكم هذه فكلمه فقال. ما جاءبكم قال الله ابتعثنا والله جاءبنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الأديان الى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه فمَن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه و رجعنا عنه و تركناه و أرضه يليها دوننا ومن أبي قاتلناه أبداحتي تنفضي الى موعود الله قال و ماموعود الله قال الجنة لمن مات على قتالِ من أبى والظفر لمن بقي فقال رستم قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا قال نعم كم أحباليكم أيو ما أويومين قال لا بلحتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومناو أراد مقاربته ومدافعته فقال إن ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه سلم وعمل به أعتنا أن لا نمكّن الاعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث فنحن مترددون عنكم ثلاثاً فانظر في أمرك و أمرهم و اختر و احدة من ثلاث بعد الأجل اختر الإسلام و نَدَعك وأرضك أو الجزاء فنقبل و نكف عنك و إن كنت عن نصرنا غنياً تركناك هنه وإن كنت اليه محتاجا منعناك أو المنابذة فى اليوم الرابع و لسنا نبدأك فيما بيننا وبين

اليوم الرابع إلا أن تبدأنا أناكفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى قال أسيده أنت قال لاولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض يُجير أدناهم على أعلاهم فخلص رستم برؤساءأهل فارس فقال ما ترون هل رأيتم كلاما قط أوضح والأعز من كلام هذا الرجل قالوا معاذ الله لك أن تميل الىشىء من هذا و تدعدينك لهذا الكلب أما ترى الى ثيابه فقال وَ يحكم لا تنظروا الى الثياب ولكن انظروا الى الرأى والكلام والسيرة انالعرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب ليسو امثلكم فى اللباس و لايرون فيهماترون وأقبلو االيه يتناولون سلاحه ويزمِّدونه فيه فقال لهم هل لكم الى أن تُرُونى فأريكم فأخرج سيفه من خِرَقه كأنه شُعْلة نار فقال القوم اغمده فغمده ثمرمي ترسآ ورموا حجفته فخرق ترسهم وسلمت حجفته فقال يا أهل فارس إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب وإنَّا صغَّر ناهن ثم رجع الى أن ينظروا الى الأجل فلما كانمن الغد بعثوا أن ابعث الينا ذلك الرجل فبعث اليهم سعد حذيفة بن محصن فأقبل في نحو من ذلك الزيّ حتى إذا كان على أدنى البساط قيل له انزل قال ذلك لو جئتكم في حاجتي فقولوا لملككم أله الحاجة أم لى فإن قال لى فقد كذب و رجعت وتركتكم فإن قال له لم آتكم الاعلى ماأحب فقال دعوه فجاء حتى وقف عليه ورستم على سريره فقال انزل قال لا أفعل فلما أبي سأله ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالامس قال إن أمير نا يحب أن يعدل بيننا فى الشدة و الرخاء فهذه نو بتى قال ما جاءبكم قال إن الله عز و جل منّ علينا بدينه وأرانا آياته حتى عرفناه وكناله منكرين ثم أمرنا بدُعاء الناس الى واحدة من ثلاث فأيها أجابوا البها قبلناها الاسلام وننصرف عنكم أو الجزاءَونمنعكم إن احتجتم ألى ذلك أو المنابذةَ فقال أو الموادعة الى يوم ما فقال نعم ثلاثاً من أمس فلما لمنجد عنده إلا ذلك رده وأقبل على أصحابه فقال وْ يحكم ألا ترون الى ما أرى جاءنا الأول بالامس فغلبنا على أرضنا وحمَّر مانعظِّم وأقام فرسه على زِبْرِجناءوربطه به فهو في أيمن الطائر ذهب بأرضنا ومافيها اليهم مع فضل عقله وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا فهو في بمن الطائر يقوم على أرضنا دوننا حتى أغضبهم وأغضبوه فلماكان من

الغدأرسل ابعثو االينار جلافبعثو االيهم المغيرة بنشعبة (كتب إلى السرى )عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان النهدى قال لما جاء المغيرة الى القنطرة فعبرها الى أهل فارس حبسوه واستأذنو ارستم في إجازته ولم يغيّروا شيئاً من شارتهم تقوية لتهاونهم فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زيِّهم عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب و بُسُطُهم على غَلْوة لا يصل الى صاحبهم حتى يمشى عليهم غلوةً وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشى حتى جلس معه على سريره ووسادته فو ثبوا عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوه فقال كانت تَبْلغنا عنكم الأحلام والأأرى قوماً أسفه منكم إنّا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محارباً لصاحبه فظننت أنكم تُواسون قومكم كما نتواسى وكان أحسن من الذى صنعتم أن تُخبرونى أن بعضكم أرباب بعض وإن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه ولم آتكم ولكن دءوتمونى اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن مُلكا لايقوم على هذه السيرة ولاعلى هذه العقول فقالت السفلة صدق والله العربي وقالت الدهاقين والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون اليه قاتل الله أولينا ما كان أحمقهم حين كانو ايصغّرون أمر هذه الأمة فمازحه رستم ليمحو ما صُنع وقال له ياعربي إن الحاشية قد تصنع مالا يوافق الملك فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عما ينبغي من ذلك فالأمر على ماتحب من الوفاء وقبول الحق ماهذه المغازل التي معكقال ما ضرّ الجرة ألا تكون طويلة ثم راماهم وقال ما بال سيفك رثًّا قال رثَّ الكسوة حديد المضربة ثم عاطاه سيفه ثم قال له رستم تكلم أمأ تكلم فقال المغيرة أنت الذى بعثت الينا فتكلم فأقام الترجمان بينهما وتكلم رستم فحمد قومه وعظم أمرهم وطوله وقال لم نزل متمكِّنين في البلاد ظاهرين على الاعداءأشرافاً في الامم فليس لأحدمن الملوّك مثل عزَّ ناوشر فيناو سلطاننا تُنصر على الناس و لا ينصر و نعلينا إلا اليوم و اليومين أو الشهر و الشهرين للذنوب فاذا انتقم الله فرضي رد اليناعز ناوجمعنا لعدو ناشرً يوم هوآت عليهم ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة لانراكم شيئا ولانعدكم وكنتم اذا قحطت أرضكم وأصابتكم السَّنة استغثتم بناحية أرضنا فنأمر لكم

بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم وقدعلت أنه لم يحملكم على ماصنعتم إلاماأصابكم من الجهْد في بلادكم فأنا آمرٌ لأميركم بكُسوة و بغل و ألف درهم و آمر لـكل رجل منكم بوقرتمر وبثوبين وتنصرفون عنا فإنى لست أشتهى أن أقتلكم ولاآسركم فتكلم المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله خالق كلشيء ورازتهُ فن صنع شيئا غانما هو يصنعه والذي له وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادكمن الظهور على الاعداء والتمكن فى البلادوعظم السلطان فىالدنيا فنحن نعرفه واسنا نُنكره فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهوله دونكم وأما الذى ذكرت فينامن ُسوء الحال وضيق المعيشة واختلاف القلوب فنحن نعرفه ولسنا ننكره والله ابتلانا بذلك وصيرنا إليه والدنيا دُوَل ولم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيرو االيه ولم يزل أهلرخائها يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويصيروا إليها ولوكنتم فيما آتاكم الله ذوى شكركان شكركم يقصر عماأو تيتم وأسلمكم ضَعْف الشكر إلى تغيّر الحال ولوكنا فيما ابتلينا به أهل كفر كان عظيم ماتتابع علينا مستجلبًا من الله رحمة يُرَفُّهُ بها عنا ولكنَّ الشأن غير ماتذُّه.ون[ليه أو كنتم تعرفوننا به إنالله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا ثمذكر مثل الكلام الأولحي انتهى إلى قوله وإناحتجت إلينا أن نمنعك فكُن لناعبداً تؤدى الجزية عن يد وأنت صاغر وإلاالسيف إن أبيت فنخر نخرة واستشاط غضبا ثم حلف بالشمس لايرتفع لكم الصبح غداً حتى أقتلكم أجمعين فانصر ف المغيرة وخلص رستم تألفًا بأهل فارس وقال أين هؤلاء منكم مابعد هذا ألم يأتكم الأولان فحسراكم واستحرجاكم ثم جاءكم هذافلم يختلفوا وسلكواطريقا واحدأ ولزمواأمرأ واحدأ هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين والله لئن كان بلغ من إرْبهم وصَوْبهم لِسِرِّهم أن لا يختلفوا فماقوم أبلغ فيما أرادوا منهم لئنكانوا صادقين مايقوم لهؤلاء شيء فلجواوتجلَّدوا وقالوالله إنى لأعلم أنكم تَصغون إلى ما أقول لكم وإن هذا منكم رِئاء فازدادو الجاجة ﴿ كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن النضر عن أبن الرُّ فيل عن أبيه قال فأرسل مع المغيرة رجلاو قال له إذا قطع القنطرة ووصل ﴿ لِمَ أَصِحَابِهِ فَنَادَ إِنَّ المَلْكُ كَانَ مُنجِمًا قَدْحَسِبِ لَكَ وَنَظْرُ فَي أَمْرِكُ فَقَالَ إِنْكَ غَدْآ

تُفقأ عينك ففعل الرسول فقال المغيرة بشرتني بخير وأجر ولولا أن أجاهد بعد اليوم أشباهكم من المشركين لتمنيتُ أن الأخرى ذهبت أيضًا فرآهم يضحكون من مقالته و يتعجبون من بصير ته فرجع الى الملك بذلك فقال أطيعو نى ياأهل فارس وإنى لأرىلله فيكم نقمة لاتستطيعون ردهاعن أنفسكم وكانت خيولهم تلتقي على القنطرة لاتلتق الاعليهافلايزالون يبدؤن المسلمين والمسلمون كافون عنهم الثلاثة الأيام لايبدءونهم فإذا كان ذلك منهم صدوهم وردعوهم (كتب الىالسرى) عن شعيب عن سيف عن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان ترجمان رستم من أهل الحيرة يُدعى عبُود ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي وسعيد بن المرزبان قالا دعا رستم بالمغيرة فجاء حتى جلس على سربره و دعا رستم ترجمانه وكان عربيا من أهل الحيرة يُدعَى عبُود فقال له المغيرة و يحك ياعبود أنت رجل عربي فأبلغه عني اذا أنا تكلمت كما تُبلغني عنه فقال له رستم مثل مقالته وقال له المغيرة مثل مقالته الى احدى ثلاث خلال الى الإسلام و لكم فيه مالنا وعليكم فيه ماعلينا ليس فيه تفاصُّل بيننا أو الجزية عن يدِّوأنتم صاغرون قال مأصاغرون قال أن يقوم الرجل منكم على رأس أحدنا بالجزية يحمده أن يقبلها منه الى آخر الحديث والإسلام أحب الينا منهما ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبيدة عن شقيق قال شهدت القادسية غلاما بعد مااحتملت فقدم سعد القادسية في اثني عشر ألفاً وبها أهل الآيام فقدمت علينا مقدمات رستم ثم زحف الينا في ستين ألفاً فلما أشرف رستم على العسكر قال يامعشر العرب ابعثوا الينا رجلا يكلمنا ونكلمه فبعث اليه المغيرة بنشعبة ونفرآ فلما أتوارستم جلس المغيرة على السرير فنخر أخو رستم فقال المغيرة لاتنخر فمازادنى هذا شرفا ولانقص أخاك فقال رستم يامغيرة كنتم أهل شقاء حتى بلغ وانكان لكم أمريسوى ذلك فأخـبِرونا ثم أخذ رستم سهما من كنانته وقال لاتروا ان هذه المغازل تغنى عنكم شيئًا فقال المغيرة مُجيبًا له فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما رزقنا الله على يديه حبَّة تنبت في أرضكم هذه فلما أذقناها عيالنا قالو الاصبرَ لنا عنها فجئنا

لنُطعمهم أو نموت فقال رستم اذًا تمو تون أو تُقتلون فقال المغيرة اذًا يدخل من من قنل مناالجنة و يدخل من قتلنا منكم النارو يظفر من بق منا بمن بق منكم فنحن نحيرك بين ثلاث خلال الى آخر الحديث فقال رستم لاصلح بيننا وبينكم (كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و زيادقالوا أرسل اليهم سعد بقية ذوى الرأى جميعاً وحبس الثلاثة فخرجوا حتى أتوه ليعظموا عليه استقباحا فقالوا لهان أميرنا يقول لك ان الجوار يحفظ الوُلاة واني أدعوك الى ماهو خير النا ولك العافية أن تقبل مادعاك الله اليه ونرجع الى أرضنا وترجع الى أرضك و بعضنامن بعض إلاأنّ داركم لكم وأمركم فيكم وماأصبتم مما وراءكم كانزيادة الكم دوننا وكنا لكم عونا على أحد إن أرادكم أو قوِى عليكم واتق الله يارستم ولا يكونن هلاك قومك على يديك فإنه ليس بينك وبينأن تُغْبَط به الاأن تدخل فيه و تطرد به الشيطان عنك فقال إنى قد كلمت منكم نفراً ولو أنهم فهموا عنى رجوت أن تكونوا قد فهِمتم وإن الأمثال أوضح من كثير من الكلام وسأضرب لـكم مثلكم تبصروا أنـكم كنتم أهل جَهدٍ في المعيشة وِقَشَـفٍ في الهيئة لاتمتنعون ولاتنتصفون فلم نسىء جواركم ولم ندع مواساتكم تقحمون المرة بعــد المرة فنميركم ثم نردكم وتأتوننا أجراءَ وتجاراً فنحسن اليكم فلما تطاعمتم بطعامنا وشربتم شرابنا وأظلكم ظلنا وصفتم لقومكم فدعوتموهم ثم أتيتمونا بهم وانمــا مثلـكم في ذلك ومثلنا كمثل رجل كان له كرم فرأى فيه ثعلبًا فقال وما ثعلب فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم فلما الجتمعن عليه سد عليهن صاحب الكرم الجحر الذي كن يدخلن منه فقتلهن وقد علمتُ أن الذي حملكم على هذا الحرص والطمع والجهد فارجعوا عنا عامكم هذا وامتاروا حاجتكم ولكم العَوْد كلما احتجتم فانى لا أشتهي أن أقتلكم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمارة بن القعقاع الضبي عن رجل من يربوع شهدها قال وقال وقد أصاب أناس كثير منكم من أرضنا ما أرادوا تم كان مصيرهم القتل والهرب ومن سن هذا لكم خير منكم وأقوى وقدرأيتم

أنتم كلماأصابواشيئا أصيب بعضهم ونجابعضهم وخرج ماكان أصاب ومن أمثالكم فيما تصنعون مشل جردانٍ أُلفِت جرَّة فيها حَبِّ وفي الجرَّة ثقْب فدخل الأول. فأقام فيها وجعل الآخَريَنقُلن منها ويرجعن ويكلمنه فىالرجوع فيأتَى فانتهى سمن. الذي في الحرة فاشـــتاق إلى أهله ليُربِهم ُحسن حاله فضاق عليه الجحر ولم يُطق الخروج فشكا القَلَق إلى أصحابه وسألهم المخرج فقلن له ما أنت بخارج منها حتى تعودكما كنت قبل أن تدخل فكف وجوع نفسه وبقي في الخوف حتى إذا عاد كاكان قبل أن يدخلها أنى عليه صاحب الجرة فقتله فاخرُجوا ولا يكونن هذا لكم مثلا ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن النظر عن ابن الرُّ فيل عن أبيه قال وقال لم يخلق الله خلقا أولع من ذُباب ولا أضرَّ ما خلاكم يا معشر العرب ترون الهلاك ويدليكم فيه الطمع وسأضرب لكم مثلكم إن الذباب إذا رأى العسل طارو قال من يوصلني إليه و له در همان حتى يدخله لا ينهنهه أحد إلاعصاه فاذا دخله غرق ونشِّب وقال من يخرجني وله أربعة دراهم وقال أيضا إنما مثلكم مثل ثعلب دخل جُحراً وهو مهزول ضعيف إلى كرم فكان فيه يأكل ما شاءالله فرآه صاحب الكرم ورأى مابه فرحمه فلما طال مكثه في الكرم وسين وصلحت حاله وذهب ما كان به من الهزال أشِر فجعل يعبث بالكرم ويفسد أكثر مما يأكل فاشتد على صاحب الكرم فقال لا أصبر على هذا من أمر هذا فأخذ له خشبة واستعان عليه غِلمانه فطلبوه وجعل يراوغهم في الكرم فلما رأى أنهم غير مُقلعين. عنه ذهب ليخرج من الجحر الذي دخل منه فنشب اتسع عليه و هو مهزول و ضاق. عليه وهو سمين فجاء، وهو على تلك الحال صاحب الكرم فلم يزل يضربه حتى. قتله وقد جئتم وأنتم مهازيل وقد سمنتم شيئا من سمن فانظر و اكيف تخرجون وقال. أيضا إن رجلاوضع سَلَّا وجعلطعامه فيه فأتى الجرذان فخرقوا سله فدخلوا فيه فأراد سدّه فقيل له لا تفعل إذاً يخرقنَه ولكن انقب بحياله ثم اجعل فيها قصبة مجوَّفة فاذا جاءت الجرذان دخلن من القصبة وخرجن منها فكلما طلع عليكم جُرَدْ قتلتموه وقد سددتُ عليكم فاياكم أن تقتحموا القصة فلا يخرج منها أحد

إلا قُتل وما دعاكم إلى ما صنعتم ولا أرى عددا ولا عُدّة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة باسنادهما وزياد معهما قالوا فتكلم القوم فقالوا أما ما ذكرتم من سُوء حالنا فيها مضى وانتشار أمرنا فلما تبلغ كُنْهَه يموت الميِّت منا إلى النار ويبقى الباقى منا فى بؤس فبينا نحن فى اسْوَإ ذلك بعث الله فينا رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِنَا إلى الإنس والجن رحمة رحم بها من أرادر حمته ونقمة ينتقم بها ممن ردَّكرامته فبدأ بناقبيلة قبيلة فلم يكن أحدأشدعليه والأشد إنكارا لما جاء به و لا أجهد على قتله و ردِّ الذي جاء به من قومه ثم الذين يلونهم حتى طابقناه على ذلك كلنا فنصبنا له جميعا وهو وحده َفُرْ د ليس معــه إلا الله تعالى فأعطى الظفر علينا فدخل بعضنا طوعا وبعضنا كرها ثم عرفنا جميعا الحق والصدق لما أتانا به من الآيات المعجزة وكان مما أتانا به من عندر بنا جهاد الأدنى فالأدنى فسِرْ ما بذلك فيها بيننا نرى أن الذي قال لنا ووعدنا لا يُخرم عنه ولا يُنْقَض حتى اجتمعت العرب على هذاوكانوا من اختلاف الرأى فيما لا يطيق الخلائق تأليفَهم ثم أتيناكم بأمر ربنا نجاهد في سبيله و نَنْفُذُ لأمره و ننتجز موعوده و ندعوكم إلى الإسلام وحكمه فان أجبتمونا تركناكم ورجعناو خلفنا فيكم كتاب الله وإن أبيتم لم يحل لنا إلا أن نعاطيكم القتال أو تفتدو ابالجزى فان فعلتم و إلا فان الله قدأو رثنا أرضكم وأبناءكم وأموالكم فاقبلوا نصيحتنا فوالله لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم ولَقَتَالَكُم بعدُ أحب إلينا من صلحكم وأما ماذكرت من رثاثتنا وقلتنا فان أداتنا الطاعة وقتالنا الصبر وأما ماضربتم لنامن الأمثال فانكمضربتم للرجال والأمور الجسام وللجد والهزل ولكنا سنضرب مثلكم انما مثلكم مشل رجل غرس أرضا واختار لها الشجر والحب وأجرى اليها الأنهار وزينها بالقصور وأفام فيها فلاحين يسكنون تصورها ويقومون على جناتها فخلا الفلاحون فى القصور على مالا يحب و في الجنان بمثل ذلك فأطال نظرتهم فلما لم يستحيوا من تلقاء أنفسهم. استعتبهم فكابروه فدعا اليها غيرهم وأخرجهممنها فانذهبوا عنها تخطفهم الناس وإن أقاموا فيها صاروا خَوَلا لهؤلاء يملكونهم ولا يملكون عليهم فيسومونهم.

الخشف أبدا ووالله إن لو لم أيكن ما نقول لك حقا ولم يكن إلا الدنيا لما كان لنا عما ضرينا به من لذيذ عيشكم ورأينا من زبر جكم من صبر ولقارعنا كم حتى نغلبكم عليه فقال رستم أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم فقالوا بل اعبروا الينا فخر جوا من عنده عشيا وأرسل سعد الى الناس أن يقفوا مواقفهم وأرسل اليهم شأنكم والعبور فأرادوا القنطرة فأرسل اليهم لا ولا كرامة أما شيء قد غلبنا كم عليه فلن نردَّه عليكم تكلفوا معبرًا غير القناطر فبا تو ايسكرون العتيق حتى الصباح بأمتعتهم فلن نردَّه عليكم تكلفوا معبرًا غير القناطر فبا تو ايسكرون العتيق حتى الصباح بأمتعتهم

## يوم أرماث

﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد عن عبيد الله عن نافع وعن الحكم قالالما أرادرستم العبورأم بسكر العتيق بحيال قادس وهويو مئدأ سفل منها اليوم عايلي عين الشمس فباتوا ليلتهم حتى الصباح بسكرون العتيق بالتراب والقصب والبراذع حتى جعلوه طريقًا واستَتمُّ بعــد ماارتفع النهار من الغد ﴿ كـتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم قالوا ورأى رستم من الليل أن ملكا نزل من السماء فأخذ قسِيَّ أصحابه فختم عليها ثم صعد بها إلى السماء فاستيقظ مهمو مامحزونا فدعاخاصته فقصها عليهم وقال إن الله كَيَعَظْنالو أنفارس تركونى أتَّعِظ أما ترون النصر قد رُفع عنَّا وترون الريح مع عدونا وأنا لانقوم لهم في فعل ولا مَنطق شمهم يريدون مغالبة بالجبريَّة فعبروابأثقالهم حتى نزلواعلى ضفّة العتيق ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الأعْمَش قال لما كان يوم السكر لبس رستم درعَيْن ومِغفرًا وأخذسلاحه وأمر بفرسه فأسرج فأتى به فو ثب فإذا هو عليه لم يمسّه ولم يضعُ رِجله في الركاب ثم قال غداً ندقهم دقا فقال له رجل إنشاء الله فقال و إن لم يشأ ﴿ كتب إلى السرى ﴿ بن يحيى عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة وزياد باسنادهم قالوا قال رستم إنما ضغا الثعلب-ين مات الأسد يذكرهم موتكسرى ثم قال لأصحابه قد خشيتُ أن تكون هذه سنةالقرودولما عبرأهل فارسأخذوا مصافهم وجلسرستم علىسريره وضرب

عايه طيارة وعتى فى القلب ثمانية عشر فيلا عليها الصناديق والرجال و فى المجتبتين ثمانية وسبعة عليهاالصناديق والرجال وأقام الجالنوس بينه وبين ميمنته والبيرزان بينه وبين ميسر ته و بقيت القنطرة بين خيلين من خيول المسلمين و خيول المشركين وكان يزدجردوضع رجلاعلى بابإيوانه إذ سرّح رستم وأمره بلزومه وإخباره وآخرَ حيث يسمعه من الدار وآخر خارج الدار وكذلك على كل دعوة رجلا فلما نزلرستم قال الذي بساباط قدنزل فقاله الآخر حتى قاله الذي على باب الإيوان و جعل بين كل مرحلتَيْن على كل دعوة رجلا فـكلما نزل وارتحل أوحدث أمرُّ قاله فقالهالذي يليه حتى يقوله الذي يلى باب الأيوان فنظم مابين العتيق والمدائن رجالا وترك الـُبرُد وكان ذلك هو الشأن وأخذ المسلمون مصافهم وجعل زُهرة وعاصم بين عبدالله وشرحبيل ووكل صاحب الطلائع بالطراد وخلط بين الناس فى القلب و الجنبات و نادى مناديه ألا إن الحسد لا يحلّ الا على الجهاد في أمرالله ياأيهاالناس فتحاسدوا وتغايروا على الجهادوكان سعد يومئذ لايستطيع أنيركب ولا يجلس به ُحبون فإنمـاهو على وجهه في صدره وسادة هو مُـكِبُّ عليهامُشرِف على الناس من القصر يرمى بالرقاع فيها أمرُه ونهيه إلى خالدبن عُرْ فُطة وهو أسفل منه وكان الصفّ إلى جنب القصر وكان خالد كالخليفة لسعد لولم يكن سعدشاهدًا مُشرِفًا ﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن القاسم بن الوليد الهمداني عن أبيه عن أبي نِمْر ان قال لما عبر رستم تحول زُهرة والجالنوس فجعل سعد زهرة مكان ابن السمط وجعل رستم الجالنوس مكان الهُـرْ مُن ان وكان بسعدعِرْ ق النساءو دماميل وكان إنما هو مكبو استخلف خالد بن عُرْ فُطة على الناس فاختلف عليه الناس فقال آحملوني وأشرِفوا بي على الناس فارتَقُوْا به فأكبّ مطّلعاً عليهم والصفُّ فيأصل حائط ُقدَيْس يأمر خالداً فيأمر خالد الناس وكان بمن شغب عليه وجوه من وجوه الناس غهم بهم سعد وشتمهم وقال أمّ والله لولا أنّ عدوّكم بحضر تكم لجعلتكم نكالألغيركم فحبسهم ومنهم أبو عُجن الثَّقَوق وقيدهم فى القصر وقال جرير أما إنى بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أسمع وأطيع لمن

ولاه الله الأمر وإنكان عبداً حبشيا وقال سعد والله لايعود أحد بعدها يحبس المسلين عنعدوهم ويشاغلهم وهم بإزائهم إلاسُـنت به سُنّة يؤخذها من بعدى (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و زياد باسنادهم قالو ١ أن سعدا حطب من يليه يومئذ وذلك يوم الاثنين في المحرم سنة أربعة عشر بعد ماتهدم على الذين اعترضوا على خالد بن عُرْ فُطة فحمد الله وأثني عليه وقال إن الله هو الحق لاشريك له فىالمُلك وليس لقوله تُخلُّف قال الله جل ثناؤه (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فى الزُّبُور مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) إن هذا مير الكر وموعود ربكموقد أباحها لـ كم منذ ثلاث حجج فأنتم تطعمون منها وتأكلون. منها و تقتلون أهلها و تجبونهم و تسبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيام منكم وقد جاءكم منهم هـذا الجمع وأنتم وجوه العرب وأعيانهم وخيار كل قبيلة وعِزُّ مَن وراءكم فإن تزهدو افى الدنيا وترغبو افى الآخرة جمع الله لـكم الدنياو الآخرة. ولا يقرب ذلك أحدًا إلى أجله وإن تفشَّلوا وتَهذوا وتضعفوا تذهب ريحكم وتُو بقوا آخر تكم. وقام عاصم بن عمرو في المجرّدة فقال إن هذه بلاد قدأ حل الله لكم أهلها وأنتم تنالون منهم منذثلاث سنين مالاينالون منكم وأنتم الاعلون والله معكم إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم أمو الهمو نساؤهم وأبناؤهم وبلادهم وإن ُخرتم و فشاتم والله لكم من ذلك جار وحافظ لم يبق هذا الجمع منكم باقية مخافةً أن تعودوا عليهم بعائدة هلاك الله الله آذكروا الأيام ومامنحكم الله فيها أوَلاترون أنالارضوراءكم بسابس قِفار ليس فيهاخَمر ولاوَزَريعُقل اليه ولا يُمتنَع به اجعلوا همكم الآخرة وكتب سعد إلى الرايات إنى قد استخلفت عليكم خالد بن عُرْفُطة وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وَجَعَى الذي يعودني ومابي من الجنون فإنى مُكبّ على وجهى وشخصى لكم بادفاسمعواله وأطبعوا فانه إنما يأمركم بأمرى ويعمل برأيي فقُرئ على الناس فزادهم خيرا وانتهوا إلى رأيه ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن حلام عن مسعود قال وخطب

أميركل قوم أصحابه وسير فيهم وتحاضوا على الطاعة والصبر وتواصوا ورجع كل أمير إلى موقفه بمن والاه من أصحابه عند المواقف و نادى مُنادى سعدبالظهر و نادى رستم يادِشَهانِ مَرَنْدرْأ كل عمر كبدى أحرق الله كبده علم هؤلاء حتى علموا (كتب إلى السرى) عن شعيب قال حدثنا سيف عن النضر عن ابن الرُّ فيل قال لما نزل رستم النَّجف بعث منها عينًا إلى عسكر المسلمين فانغمس فيهم بالقادسية كبعض مَن ندّمنهم فرآهم يستاكون عند كل صلاة ثم يصلون فيفتر قون إلى مو اقفهم فرجع اليه فأخبره بخبرهم وسيرتهم حتى سأله ماطعامهم فقال مكثتُ فيهم ليلة لا والله ما رأيت أحداً منهم يأكل شيئاً إلا أن يمصوا عيدانا لهم حين يُمسُون وحين ينامون و تُقبيلَ أن يُصبحو افلها سار فنزل بين الحصن والعتيق و افقهم و قد أذن مؤذن سعد الغداة فرآهم يتحشحشون فنادى في أهل فارس أن يركبوا فقيل له ولم قال أما ترون إلى عدوكم قد نُودي فيهم فتحشحشوا لمكم قال عينه ذلك أنما تحشحُشهم هذا للصلاة فقال بالفارسية وهذا تفسيره بالعربية أتانى صوت عند الغداة و انما هو عُمَر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل فلما عبروا تواقفواوأذن مؤذن سعد للصلاة فصلى سعد وقالرستم أكل عمر كبدى ﴿ كنب إلى السرى ﴾ قال حدثنا شعيب عن سيف عن محمد و طلحة وزياد باسنادهم قالوا وأرسل سعد الذين انتهى اليهم رأى الناس و الذين انتهت اليهم نجدتهم وأصناف الفَضْل منهم إلى الناس فكان منهم من ذوى الرأى النفرُ الذين أتوا رستم المغيرة وُحُذَيْفة وعاصم وأصحابهم ومن أهل النجدة طُلَيْحة وقَيس الأسدىّ وغالب وعمرو بن تعدب كرب وأمثالم ومن الشعراء الشَّمَّاخ والطَّمْيْنَة وأوس بن مَغْراء وعَبْدة بن الطبيب ومن سائر الأصناف أمثالهم وقال قبل أن يُرسلهم انطلقوا فقو موافى الناس بما يحق عليكم و يحق عليهم عند مواطن البأس فإنكم من العرب بالمكان الذى أنتم به وأنتم شُعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأيهم ونجدتهم وسادتهم فسيروا في الناس فذكروهم وحرِّ ضوهم على القتال فساروا فيهم فقال قيس ا بن هُبَيرة الأسَدى أيَّما الناس احمدوا الله على ما هداكم له وأبلاكم يَزِدْ كمواذكروا

آلاءَ الله وارغَبوا اليه في عاداته فإن الجنة أو الغنيمة أمامكم وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأرض القَفْر والظراب الخُشو الفلوات التي لا يقطعها الأدلة وقال غالب أيها الناس احمدوا الله على ما أبلاكم وسلوه يزدكم وادعوه يُجبكم يا معاشر مَعَدّما عِلنَّكُم اليوم وأنتم في حصو نكم يعني الخيل و معكم من لا يعصيكم يعنى السيوف اذكروا حديث الناس في غد فانه بكم غدًا يُبدُّأ عنده و بمن بعدكم يُثنَّى وقال ابن الهُــُـذيْل الأسدى يامعاشر معدّاجعلوا حصو نكم السيوف وكونو ا عليهم كأسود الأجم وتربَّدوا لهم تربُّدالنمور واذرعو االعجاج و ثِقوابالله وغضوا الابصار فاذا كلت السيوف فانها مأمورة فأرسلوا عليهم الجنادل فانها يؤذن لها فيما لا يؤذن للحديد فيه وقال بُسْر بن أبي رُهُم الْجَهَني احمدوا الله وصدةو الولكم بفعل فقد حمدتم الله على ما هداكم له ووحدتموه ولا إله غيره وكبرتموه وآمنتم بنبيه ورُسُله فلا تَمُو تُن إلا وأنْـتم مُسْـلِدُون ولا يكون شيء بأهون عليـكم،ن الدنيا فانها تأتى من تهاون بها ولا تميلوا اليها فتهرُب منكم لتميل بكم انصروا الله ينصركم وقال عاصم بن عمرو يا معاشر العرب انكم أعيان العرب وقد صمدتم الأعيان من العجم وانماتخاطرون بالجنة ويخاطرون بالدنيا فلا يكونن على دنياهم أحوط منكم على آخرتكم لا تحدثوا اليوم أمرا تكونون به شَيْنا على العرب غداً وقال ربيع بن البلاد السعدي يا معاشر العرب قاتلوا للدين والدنيا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين وإن عظّم الشيطان عليكم الأمر فاذكروا الاخبار عنكم بالمواسم مادام للاخبار أهل وقال رِبْعي بن عامر إن الله قد هداكم الإسلام وجمعكم به وأراكم الزيادة وفى الصبر الراحة فعَوِّدوا أنفسكم الصبر تعتادوه ولاتعودوها الجزَع فتعتادوه وقام كلهم بنحو من هذا الكلام و تو اثق الناس و تعاهدوا و اهتاجوا لكل ماكان ينبغي لهم وفعل أهل فارس فيما بينهم مثل ذلك وتعاهدوا وتواصوا واقترنوا بالسلاسل وكان المقترنون ثلاثين ألفاً ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي أن أهل فارس كانوا عشرين ومائة ألف معهم ثلاثون فيلا مع كل

فيل أربعة آلاف ﴿ كتب إلى السرى ﴾ بن يحيى عن شعيب عن سيف عن حلام عن مسعود بن خراش قال كان صف المشركين على شفير العتيق وكان صف المسلمين مع حائط ُقدَيْس الخندقُ من ورائهم فكان المسلمون والمشركون بين الحندق والعتيق ومعهم ثلاثون ألف مسلسل وثلاثون فيلا متقاتل وفيلة عليها الملوك وقوف لا تقاتل وأمر سعدالناس أن يقرؤا على الناس سورة الجهاد وكانو ا يتعلمونها وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و زياد باسنادهم قالواقال سعد الزموا مواتفكم لاتحركواشيئاحتي تصلوا الظهر فإذاصايتم الظهر فانى مكبر تكبيرة فكبرواواستعدوا واعلموا أن التكبير لم يُعطه أحد قبله كم واعلموا أنما أعطيتموه تأييدا لكم ثم إذاسمعتم الثانية فكبروا ولتُستتم عدتكم ثم إذا كَبَّرتُ الثالثة فكبرواولينشط فرسانكم الناس ليبرزواوليطاردوافاذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعاحتي تخالطوا عدوكم وقولوالاحولولاقوة إلابالله ﴿ كُتُبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمرو بن الرَّيان عن مُصْعَب بن سعد مثله ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن زكرياء عن أبي اسحاق قال أرسل سعد يوم القادسية فىالناس إذا سمعتم التكبير فشدوا شسوع نعالكم فاذا كبرتُ الثانية فتهيؤًا فاذا كبرت الثالثة فشدوا النواجذعلي الأضراس واحملوا ﴿ كُتُبُ إِلَى السرى ﴾ بنجيي عن شعيب عن سيف عن محمد وطاحة وزياد باسنادهم قالوا لما صلى سعد الظهر أمر الغلام الذي كان ألزمه عمر اياه وكان من القراء ان يقرأ سورة الجهاد وكان المسلمون يتعلمونها كلهم فقرأعلى الكتيبة الذين يلونه سورة الجهاد فقرئت في كل كتيبة فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم قالوا لما فرغ القُرّاء كـبّر سعد فـكبر الذين يلونه تكبيره وكبر بعض الناس بتكبير بعض فتحشحش الناس ثم ثنى فاستتم الناس ثم ثلَّت فبرزأهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج منأهل فارسأ مثالهم فأعتوروا الطعن والضرب وخرج غالب بن عبد الله الأسدى وهو يقول

قد عَلِمَتْ وَاردَةُ المسائح داتُ اللَّبانِ والبَّنانِ الواضحِ أَنَّى سَمِامُ البَطَلِ المُشايحِ وفارِجُ الأمْ المُهمّ الفادح فخرج إليه هُرْمُن وكان من ملوك الباب وكان متوّجا فأسره غالب أسراً فجاء سعداً فأدخل وانصرف غالب إلى المطاردة وخرج عاصم بن عمرو وهو يقول قد عَلِمَتْ يَيْضاء صَفْراءُ اللَّبَ مِثْلُ اللَّجِين إِذ تَعَشَّاهُ الدَّهَبْ أَنَّى امْرُوعُ لامَنْ يُعينه السَّبَبْ مِشْلَى على مِثْلِكَ يُغريهِ العَتَبْ فطار در جلا من أهل فارس فهرب منه واتبعه حتى إذا خالط صفهم التقي بفارس معه بغلة فترك الفارس البغل واعتصم بأصحابه فحمَوْه واستاق عاصم البغل والرُّحل حتى أفضى به إلى الصف فإذا هو خباز الملك و إذا الذي معه لَطَفُ الملك الاخبصةُ والعسل المعقود فأتى به سعداً ورجع إلى موقفه فلما نظر فيه سعد قال انطلقوا به إلى أهل موقفه وقال إن الأمير قد نقَّلكم هذا فكلو دفنقَّلهم إياه قالوا وبينا الناس ينتظرونالتكبيرة الرابعة إذقام صاحب رجالة بني نهد قيس بن حذَّكم ابن جُرْ ثومة فقال يابني نَهْد انهدوا إنما سميتم نَهْدًا لتفعلوا فبعث إليه خالد بن تُحْرُ فُطة والله لتَكُفّن أولاوَلِّينَ عملك غيرَك فكنُّ ولما تطاردت الخيل والفُرُ سان خرج رجل من القوم ينادى مَرْد ومَرْد فانتدب له عمر و بن معديكر ب وهو بحياله فبارزه فاعتنقه ثم جلد به الأرض فذبحه ثم التفت إلى الناس فقال إِن الفارسي إذا فقد قوسَه فإنما هو تَيْس ثم تكتبت الكتائب من هؤلاء وهؤلاء (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بنأ بي حازم قال مر بنا عمرو بن معديكرب وهو يحضض الناس بين الصفين وهو يقول إنالرجل منهـذه الأعاجم إذاألتي مِنْ راقه فإنمـا هو تيس فبينا هو كذلك يحرضنا إذ خرج إليه رجل من الأعاجم فوقف بين الصقين غرى بنشَّا بة فما أخطأت سيَّة قوسه وهو متنكِّبها فالتفت إليه فحمل عليه فاعتنقه ثم أخذ بمِنْطَقته فاحتمله فوضعه بين يديه فجاء به حتى إذا دنا مناكسر عنقه ثم وضعسيفه على حُلْقه فذبحه ثم ألقاه ثم قال هـكذا فاصنعوا بهم فقلنا ياأبا تُور من يستطيع

أن يصنع كما تصنع وقال بعضهم غير إسماعيل وأخذ سِوَرَيْه ومنطقته و يَلْمَقَ ديباج عليه ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبي حازم أن الأعاجم وجهت إلى الوجه الذي فيه بجيلةٌ ثلاثة عشر فيلا ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن أبي خالد قال كانت يعني وقعة القادسية في المحرّم سنة أربعة عشر في أوله وكان قد خرج من الناس إليهم فقال له أهل فارس أحِلْنا فأحالهم على بحيلة فصر فوا إليهم ستة عشر فيلا (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة وزياد قالوا لما تكتبت الكتائب بعد الطراد حمل أصحاب الفيلة عليهم ففرقت بين الكتائب فابذعرت الخيل فكادت بجيلة أن تؤكل فرّت عنها خيلها نفارًا وعمن كان معهم في مواقفهم وبقيت الرجالة من أهل المواقف فأرسل سعد إلى بني أسَـد ذَبِّبُوا عن بحيلة ومن لافَّها من الناس فخرج طلَّيحة بن خُوَ يُــلِدُوحَمَّالُ بن مالكُ وغالب ابن عبد الله والربيل بن عمرو في كتائبهم فباشروا الفيلة حتى عدلو لها ركبانها وإن على كل فيل عشرين رجلا ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد ابن قيس عن موسى بن طريف أن طليحة قام في قومه حين استصر خهم سعد فقال ياعشير تاه إن المنوَّه باسمه المو ثوق به وإن هذا لو علم أن أحداً أحق بإغاثة هؤلاء منكم استغاثهم ابتدؤهم الشَّدة وأقدموا عليهم إقدام الليوث الحرِبة فإنما سِّميتم أَسَدًا لتفعلوا فِعلهُ شدُّواولا تصدُّواوكرُّواولا تفُّروا لله درُّ ربيعة أيَّ فري كَفْرون وأَيَّ قَرْن يُغنون هل يوصَل إلى مواقفهم فأغنوا عن مواقفكم أعانكم الله شدوا عليهم باسم الله فقال المَعْرور بن سوَيْدوشَقيق فشدوا والله عليهم فما زالو ايطعنونهم ويضربونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم فأخَّرت وخرج إلى طليْحة عظيم منهم فبارزه فما لبيمه طليحة أن قتله ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عرب محمد وطلحة وزياد قالواوقام الأشعث بن قيس فقال يامعشر كندة لله درُّ بني أسد أيَّ فَرِي يَفْرُون وأيَّ هَذٌّ بِهُـنَّون عن موقفهم منذ اليوم أغني كل قوم مايليهم وأنتم تنتظرون من يكفيكم البأس أشهَدُ ماأحسنتم إسوة قومكم

العرب منذ اليوم وإنهم ليُقتَلون ويقاتلون وأنتم جثانٌ على الأكب تنظرون فوثب اليه عدد منهم عشرة فقالوا عثر الله جَدَّك انك لتؤبِّسُنا جاهدا ونحن أحسن الناس موقفاً فمن أين خذلنا قومنا العرب وأسأنا إسوتهم فها نحن معك فنهد ونهدوا فأزالوا الذين بإزائهم فلمارأى أهل فارس ماتلق الفيلة من كتيبة أسد رموهم بحدهم وبدروا المسلمين الشَّدّة عليهم ذو الحاجب والجالنوس والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعد فاجتمعت حَلْبة فارس على أسد ومعهم تلك الفيلة وقد ثبتوا لهم وقدكبرسعد الرابعة فزحف اليهم المسلمون ورحى الحرب تدور علىأسد وحملت الفيول على الميمنة والميسرة على الخيول فكانت الخيول تحجم عنها و تحيدو تلية فرسانهم على الرُّجل يشمسون بالخيل فأرسل سعد الى عاصم ابن عمرو فقال يامعشر بني تميم ألستم أصحاب الإبل والخيل أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة قالوا بلي والله ثم نادي في رجال من قومه رماةٍ وآخَرين لهم ثَقَافة فقال لهم يامعشر الرماة ذبواركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال يامعشر أهل الثقافة استدبر واالفيلة فَقَطِّعُوا وَضُنها و خرج يحميهم والرحى تدور على أسد وقد جالت الميمنة والميسرة غير بعيد وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذنابهاو ذباذب توابيتها فقطعوا وضنها وارتفع عُواؤهم فما بق لهم يو مئذ فيل إلاأعرِي وقُتل أصحابها و تقابل الناس و نُفُس عن أسد وردّوا فارساً عنهم إلى مواقفهم فاقتتلوا حتى غربت الشمس ثم حتى ذهبت هَدْأَة من الليل ثم رجع هؤلاء وهؤلاء وأصيب من أسد تلك العشية خمسمائة وكانوا ردءًا للناس وكان عاصم عادية الناس وحاميتهم وهذا يومها الأول وهو يوم أرماث ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الغصن عن القاسم عن رجل من بني كنانة قال جالت المجنبات و دارت على أسد يو م أرماث فقتل تلك العشية منهم خمسمائة رجل فقال عمرو بن شَاس الأسدى

جَلَبْنَا الخَيْلَ مِن أَكَنَافِ نِيقِ إِلَى كُسْرَى فُوافَقُهَا رِعَالًا تَرَكْنَ لَهُم عَلَى الْأَقْسَامُ شَجْوًا وَبِالْخُقُوَيْنِ أَيَّامًا طِوَالا وداعِيَةٍ بفارِسَ قد تَرَكْنا أُتبكيُّ كلما رَأْتِ الهلالا

وكان على كتبيتـــه وَبالا

قَتَلنا رُسْتُمًا وَبِنِيهِ قَسْرًا تُشيرُ الخيلُ فوقَهُم الْهَيالا تركْنا منهُمُ حَيْثُ التَقَيْنا قِيامًا ما يُريدون ارتِحالا وَفَرَّ البيرُزانُ ولم يُعامِي وَنَجَّى الْهُـُومُنَ انَ حِذَارُ نَفْسِ وَرَكْضُ الْحَيْلِ مُوصِلةً عِجَالًا وقال أيضا

أولواالاحلامإنذكروا الحلوما ولو لم نُلْفه إلا هَشِها مع الأبطال يَعْلُكُنَ الشَّكَمَا تشبُّهُمْ إذا اجتمعوا قروما إذا لاقيت بأساً أو خصوما

لقد عَلِمَتْ بنو أَسَــد بأنا وأنَّا النازلون بكلِّ تَغْر ترى فينا الجيادَ مُســوماتِ ترى فينا الجياد بجلِّحاتِ تُنهنيهُ عن فَوارسِها الخصوما بجَمع مثال سَلْم مكفّهِر بمثلهم أتلاقى يومَ هَيْج نَفَينا فارســاً عما أرادت وكانت لاُتحاول أن تَريمـا

يوم أغواث

﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالاوكان سعد قد تزوّج سأمَى بنت خَصَفة امرأة المثنى بن حارثة قبله بشراف فنزل بها القادسية فلما كان يوم أرماث وجال الناس وكان لا يُطيق جلسة الامستوفزا أو على بطنه جعل سعديَتَمَلمل و يحول جَزَعًا فوق القصر فلمار أت مايصنع أهل فارس قالت و امُثنياهُ ولإُمْثَى للخيل اليوم هي عند رجل قد أضجره مايري من أصحابه وفي نفسه فلطم وجهها وقال أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى يعني أسداً وعاصماً وخيله فقالت أُغَيْرةً وُجُبْنًا قال والله لايعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعــذريني وأنتِ تَرَيْنَ مابى والناس أحثُّى ألا يعذِرونى فتعلَّقها الناس فلما ظهر الناس لم يبق شاعرا إلااعتدبها عليه وكان غير جبان ولاملوم ولما أصبح القوممن الغدأصبحوا على تعبية وقد وكل سعدرجالا بنقل الشهداء إلى العُذيْب ونقلِ الرثيث فأما الرثيث فأسلموا إلى النساء يقمن عليهم إلى قضاء الله عز وجل عليهم وأما الشهداءفدفنوهم

هنالك على مُشَرِّق وهو واد بين العُذيْب وبين عين الشمس في عُدْو تَيْه جميعاً الدنيا منهما إلى العذيب والقُصوى منهما من العُذيب والناس ينتظرون بالقتال حَمْلَ الرثيث والأموات فلما استقلت بهم الإبلو توجهت بهم نحو العذيب طلعت نواصي الخيل من الشأم وكان فمح دِمَشْق قبل القادسية بشهر فلما قدم على أبي عُبَيدة كتاب عمر بصَرْف أهل العراق أصحاب خالد ولم يذكر خالدا ضنَّ بخالد فحبسه وسرح الجيش وهم سيتة آلاف خمسة آلاف من ربيعة ومضر وألف من افناء اليمن من أهل الحجاز وأشرعليهم هاشم بن عتبة بنأبي وقاص وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو فعجله أمامه وجعل على إحدى مجنبتَيْه قيس بن هبيرة بن عبد يغوث المراديّ ولم يكن شهد الأيام أتاهم وهم باليرموك حين صرف أهل العراق وصرف معهم وعلى المجنبة الأخرى الهَزهاز بن عمر و العجليّ و على الساقة أنس بن عباس فانجذب القعقاع وطوى و تعجل فقدم على الناس صبيحة يو مأغواث وقد عهد إلى أصحابه أن يتقطعوا أعشارا وهم ألف فكُلَّما بلغ عشرة مَدَى البَصَر سُرَّحوا في آثارهم عشرة فقدم القعقاع أصحابه في عشرة فأتى الناس فسلم عليهم وبشرهم بالجنود فقال ياأيها الناس إنى قدجئتكم فى قوم والله ان لوكانو ابمكانكم ثم أحشوكم حسدوكم خُطُو تَهاو حاولوا أن يطيروا بها دونكم فاصنعواكما أصنع فتقدم ثم نادى من يبارز فقالوا فيه بقول أبي بكر لا يُهزَّم جيشٌ فيهم مثل هذا و سكنوا اليه فخرج اليه ذو الحاجب فقال له القمقاع من أنت قال أنا بهمن جاذَو يه فنادي يا لِثارات أبي عبيدو سليط و أصحاب يوم الجسر فاجتلدا فقتله القعقاع وجعلت خيله تَرد قِطَعًا ومازالت ترد إلى الليل وتنشط الناس وكأن لم يكن بالامس مصيبة وكأنما استقبلوا قتالهم بقتل الحاجبي ولَلْحَاقَ القِطَعُ وَانْكُسُرُتُ الْأَعَاجِمُ لَذَلْكُ وَنَادَى ٱلْقَعْقَاعُ أَيْضًا مِنْ يَبَارِزْ فَحْرَجِ اليه رجلان أحدهما البيرزان والآخر البِنْدوان فانضم الى القعقاع الحارث بن ظَيْبِيانَ بن الحارث أخو بني تَـنَّم اللات فبـارز القعقاع البيرزان فضربه فأذرى رأسه وبارز ابن ظَبْيان البندوان فضربه فأذرى رأسه و تورَّدهم فرسان المسلمين وجعل القعقاع يقول يا معاشر المسلمين باشروهم بالسيوف فانما يحصد

بها الناس فتواصى الناسوتشايعوا اليهم فاجتلدوا بها حتى المساء فلم ير أهل فارس في هذا اليوم شيئاً ما يعجبهم وأكثر المسلمون فيهم القتل ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل كانت توابيتها تكسرت بالأمس فاستأ نفو ادلاجها حين أصبحوا فلم تر تفع حتى كان الغد (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي قالكانت امرأة من النخع لها بنون أربعة شهدوا القادسية فقالت لبنيها إنكم أسلم فلم تبدلوا وهاجرتم فلم تثربوا ولم تَنْبُ بكم البلاد ولم تُقَحِمكم السّنة ثم جئتم بأمكم عجوز كبيرة فوضعتموها بينيدي أهلفارس والله إنكم لبنو رجل واحدكما أنكم بنو امرأة واحدة ما خُنْتُ أباكم ولا فضحت حالكم انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخره فأقبلوا يشتدون فلما غابوا عنها رفعت يديها إلى السماء وهي تقول اللهم ادفع عن بني فرجعوا إليهاو قد أحسنوا القتال ما كلم منهم رجل كَأْمًا فرأيتهم بعد ذلك يأخذون ألفين ألفين من العطاء ثم يأتون أمهم فيُلقونه فى حَجْرِ ها فتر ده عليهم و تقسمه فيهم على ما يُصلحهم و يُرضيهم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و زياد قالوا فأزر القعقاع يو مئذ ثلاثة نفر من بني يربوع رِياحيِّين وجعل القعقاع كلما طلعت قطعة كـبَّر وكـبَّر المسلمون و يحمل و يحملون و اليربو عيون نعميم بن عمر و بن عتاب و عتاب بن نعيم بن عتاب ابن الحارث بن عمرو بن هَمَّام وعمرو بن شبيب بن زنباع بن الحارث بنربيعة أحد بني زيد وقدم ذلك اليوم رسول العمر بأربعة أسياف وأربعة أفراس يقسمها فيمن انتهى إليه البلاء إن كنت لقيت حربا فدعا حَمَّالَ بن مالك و الرِّبيِّل بن عمرو ابن ربيعة الوالدَّيْنِ وطليحة بن خويلد الفَقْعسيُّ وكلهم من بني أسد وعاصم بن عمرو التميميُّ فأعطاهم الأسياف ودعا القعقاع بن عمرو واليربوعيِّين فحملهم على الأفراس فأصاب ثلاثة مزبني يروع ثلاثةأرباعها وأصاب ثلاثة من بني أسد ثلاثة أرباع السيوف فقال فى ذلك الربِّيل بن عمرو

لقد عَلَم الْأَقُوامُ أَنَّا أَحَقَهُم إذا حَصَلُوا بِالْمُرْهَفَاتِ البُواتِرِ وَمَا فَتِلَتُ خَيْلِي عَشَيَّة أَرَمَتُوا يَذُودُونَ رَهُوًا عَنُجُمُوعِ العَشَائِرِ

لَدُنْ غُدْوَةٍ حتى أَتَى الليلُ دونهم وقدأ فلحَتْ أُخْرَى الليالى الغوابر

وقال القعقاع في شأن الخيل

لم تعرف الخيل العِرابُ سَواءَنا عَشيَّةَ أُغُواثِ بِجَنْبِ القَوادسِ عَشيَّةَ رُعْنا بِالرِّماحِ كَأَنها على القوم ألوانُ الطَّيورِ الرِّسارِسِ

(كتب إلى السرى) عن شعيب عنسيف عن القاسم بن سُليم بن عبدالرحمن السعدى عن أبيه قال كان يكون أول القتال في كل أيامها المطاردة فلما قدم القعقاع قال ياأيها الناس اصنعو اكما أصنع فنادى من يبارز فبرزله ذو الحاجب فقتله ثم البيرزان فقتله ثم خرج الناس من كل ناحية وبدأ الحرب والطعان وحمل بنوعم القعقاع يو مئذ عشرة عشرة من الرَّجالة على إبل قد ألبسوها فهي مجللة مبرقعـة وأطافت بهم خيولهم يحموهم وأمرهمأن يحملوا على خيلهم بينالصفين يتشبهون بالفيلة ففعلوا بهم يوم أغواث كما فعلت فارس يوم أرماث فجعلت تلك الإبل لا تصمد لقليل ولا لكثير إلا نفرت بهم خيلهم وركبتهم خيول المسلمين فلما رأى ذلك الناس استنوا بهم فلق فارس من الإبل يوم أغواث أعظم عالق المسلمون من الفيلة يوم أرماث وحمل رجل من بني تميم بمن كان بحمى العشرة يقال له سواد وجعل يتعرَّض للشهادة فقُتل بعد ما حمل وأبطأت عليه الشهادة حتى تعرَّض لرستم يريده فأصيب دونه (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن الغُضن عن العلاء ابن زياد والقاسم بن سليم عن أبيه قالا خرج رجل من أهل فارس ينادى من يبارز فبرز له عِلْباء بن جحش العِجليّ فنفحه علباء فأسحره ونفحه الآخر فأمْعاه رخرا فأما الفارسي فمات من ساعته وأما الآخرفانتثرت أمعاؤه فلم يستطع القيام فعالج إدخالها فلم يتأتَّ له حتى مربه رجل من المسلمين فقال يا هذا أعنى على بطنى فأدخله له فأخذ بصِفاقيه ثم زحف نحوصف فارس ما يلتفت إلى المسلمين فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعاً من مَصْرَعه إلى صف فارس وقال

أَرْجُو بِهَا مِن رَبِنَا ثَوَابًا قَد كُنتُ مِنَ أُحْسَنَ الصِّر ابًا (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الغصن عن العلاء و القاسم عن أبيه قالا وخرج رجل من أهل فارس فنادى من يبارز فبرز له الأعرَف ابن الأعلم العقيلي فقتله ثم برز له آخر فقتله وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه وندر سلاحه عنه فأخذوه فغبَّر في وجوههم بالتراب حتى رجع إلى أصحابه وقال في ذلك

وإن بأخذوا بَرّى فإنى نُجَرَّبُ خَرُوبُ مِن الغَمَّاءِ مُحْتَضِرُ النَّمْرِ وإنى لَحَامٍ من وراءِ عشايرتى رَكُوبُ لِآثارِ الهَوى مُحْفِلَ الأمْرِ

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الغصن عن العلاء والقاسم عن أبيه قالا فحمل القعقاع يو مئذ ثلاثين حملة كلما طلعت قطعة حمل حملة وأصاب فيها وجعل يرتجز ويقول

أُزْعِجُهُمْ عَمْدًا بِهِ الزِعاجا أَطْعَرُنَ طَعْناً صَائباً تَجَاجاً أَرْجُو بِهِ مِن جِنةٍ أَفُواجا

(كتب، إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد قالوا قتل القعقاع بوم أغواث ثلاثين في ثلاثين حملة كلما حمل حملة قتل فيها فكان آخرهم بُزُرْ بُمْهر الهمذانى وقال في ذلك القعقاع

حَبَّوْته جَيَّاشَـةً بِالنَّفِسِ هَدَّارةً مثلَ شُعاعِ الشمسِ في يوم أغواثٍ فَلْيلِ الفُرْسِ أَنْخُسُ بِالقوم أَشَدَّالنَّخْسِ حتى تَفِيضَ مَعْشَرِي وَنَفْسي

و بارز الأعور بن قُطبة شَهْرَ بَرَازَ سِجْستان فقتل كل واحد منهما صاحبه فقال. أخوه فى ذلك

لَمُ أَرَّ يُوماً كَانَ أُحـلَى وأَمَنْ مَن يُوم أُغُواثٍ إِذِ افْتَرَّ الثَّغُرِ مِن يُوم أُغُواثٍ إِذِ افْتَرَّ الثَّغُر من غيرِ ضَعْكِ كَانَ أَسْوَى وَأَبَرْ

و كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمدو طاحة وزيادو شاركهم ابن محراق عن رجل من طَيِّء قالوا و قاتلت الفرسان يوم الكتائب فيما بين أن أصبحوا إلى انتصاف النهار فلما عدل النهار تزاحف الناس فاقتتلوا بها صَتيتًا حتى

انتصف الليل فكانت ليلة ارماث تُدعى الهداة وليلة أغراث تدعى السواد والنصف الأول يدعى السواد ثم لم يزل المسلمون يرون في يرم أغواث في القادسية الظفر وقتلوا فيه عامة أعلامهم وجالت فيه خيل القلب وثبت رَجْلهم فلولا أن خيلهم كرّت أخذ رستم أخذا فلما ذهب السواد بات الناس على مثل ما بات عليه القوم ليلة ارماث ولم يزل المسلمون ينتمون لَدُن أمسواحتى تفايؤ افلما أمسى سعد وسمع ذلك نام وقال ابعض من عنده إن تم الناس على الانتهاء فلا تُوقظني فإنهم أقوياء على عدوهم وإن سكتوا ولم يندتم الآخرون فلا تو قظني فإنهم على السواء أقوياء على عدوهم وإن سكتوا ولم يندتم الآخرون فلا تو قظني فإنهم على السواء فإن سمعتهم ينتمون فأ يقظني فإن انتهاء هم من السّوء فقالوا و لمااشتد القتال بالسواد ويستقيله فزيره ورده فنزل فأتي سلمي بنت خصفة فقال ياسلي يا بنت آل خصفة على الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي فقيدي فائنا و ذاك فرجع يرسف في قيوده و يقول

كَفَى حَزَناً أَن تَرْذِى الخَيْدُلُ بِالقَنا وأَترَكَ مشدداً على وثاقاً إِذا قُمْتُ عَنّانِي الحديدُ واغْلِقَتْ مصاريعُ دوني قد تُصِمُ المُناديا وقد كنت ذا مال كثيرٍ وإِخْوَة فقد تركوني واحداً لا أَخَالِيا ولله عَهْدُ لا أُخيسُ بعهده لئن فُرِجَتْ أَن لاأزورَ الحوانيا

فقالت سلى إنى استخرت الله ورضيت بعهدك فأطلقته وقالت أما الفرس فلا أعيرها و رجعت إلى بيتها فاقتادها فأخرجها من باب القصر الذى يلى الحندق فركبها ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر ثم حل على ميسرة القوم يلعب برمحه و سلاحه بين الصفين فقالو ا بسرجها و قال سعيد و القاسم عُرْيًا ثم رجع من خلف المسلين إلى الميسرة فكبر وحمل على ميمنة القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه ثمرجع من خلف المسلين الى الفيلسرة فكبر وحمل على ميمنة القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه ثمرجع من خلف المسلين الى القلب فندر أمام الناس فحمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه وكان يقصف الناس ليلتئذ قصفًا منكر أو تعجب الناس بين الصفين برمحه و سلاحه وكان يقصف الناس ليلتئذ قصفًا منكر أو تعجب الناس

منه وهم لا يعرفونه ولم يروه من النهار فقال بعضهم أو ائل أصحاب هاشم أو هاشم نفسه و جعل سعد يقول و هو مُشرف على الناس مُكبّ من فوق القصر والله لو لا مُحبس أبي مِحْبَن لقلت هذا أبو محبن و هذه البلقاء و قال بعض الناس إن كان الحَضِر يشهد الحروب فنظن صاحب البلقاء الحَضِر و قال بعضهم لو لا أن الملائكة لا تُباشر القتال لقلنا ملك يثبتنا و لا يذكره الناس و لا يأبهون له لأنه بات في محبسه فلما انتصف الليل حاجز أهل فارس و تراجع المسلمون و أقبل أبو محجن حتى دخل من حيث خرجو و ضع عن نفسه و عن دابته و أعادر جليه في قيديه و قال

لقد علمت تقيف غير فخر بأنا نحن أكرَمُهم سُيُوفَا وأكثَرُهُمْ دُروعا سابغات وأصبَرُهم إذا كَرِهواالوُقُوفَا وأنا وَفدُهم في كل يوم فإن عَميُو فَسَلْ بِهِمُ عَرِيفًا وليلة قادِس لم يَشْعُروا بي ولم أُشْعِرْ بَخْرَجِي الزُّوفَا فإن أَرْك أذيقُهُمُ الْحَدوفا فإن أَرْك أذيقُهُمُ الْحَدوفا فإن أَرْك أذيقُهُمُ الْحَدوفا

فقالت له سلمى يا أبا محجن فى أى شىء حبسك هذا الرجل قال أَمَاو الله ماحبسنى بحرام أكلته ولا شربته ولكنى كنت صاحب شراب فى الجاهلية و أناامرؤشاعر يدبّ الشعر على لسانى يبعثه على شفتى أحياناً فيُساء لذلك ثنائد ولذلك حبسنى قلت إذا مِتُ فَادْفِ لللهُ أصل كَرْمَة مَ تُرَوِّى عِظامى بعد موتى عُرُوقها ولا تَدْفِدَ تَى بالفَللة فإننى أَخاف إذا ما متُ أن لا أذوقها وتُرُوى بخمر الخصِّ خدى فإننى أسيرٌ لها من بعد ما قد أسوقها وتُروى بخمر الخصِّ خدى فإننى أسيرٌ لها من بعد ما قد أسوقها

ولم ترل سلمي مغاضبة اسعد عشية ارماث وليلة الهدأة وليلة السوادحتي إذا أصبحت أتته وصالحته وأخبرته خبرها وخبر أبي محجن فدعا به فأطلقه وقال اذهب فما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعله قال لا جَرَمَ والله لا أجيب لساني إلى صفة قبيح أبداً

## يوم عماس

ورجل من المشركين عشرة الما المسلمة على عن سيف عن محمد و طلحة وزياد مواقفهم وأسبحت الأعاجم على مواقفهم وأصبح ما بين الناس كالرجلة الحمراء يعنى الحرّة سيل في عرض ما بين الصفين وقد قتل من المسلمين ألفان من رثيث وميت و من المشركين عشرة آلاف من رثيث وميت و قال سعد من شاء غسل المسهداء و من شاء فليد فنهم بدمائهم و أقبل المسلمون على قتلاهم فاحرزوهم فجملوهم من و راء ظهورهم و أقبل الذبن يجمعون القتلى يحملونهم إلى المقابر و يبلغون الرثيت الى النساء و حاجب بن زيد على الشهداء وكان النساء و الصبيان يحفر و ن القبور فى اليومين بوم أغواث و يوم ارماث بعُدو تَى مُشَرّق فدُفن ألفان و خمسهائة من أهل القادسية و أهل الأيام فمر حاجب و بعض أهل الشهادة و ولاة الشهداء في أصل نخلة بين القادسية و العدني والعدني والمس بينهما يو منذ نخلة غيرها فكان الرثيث و رجل من الجرحى يُدعى بجيرا يقول وهو مستظل بظلها المستروح الم ظلها

أَلَا يَا اسْلَمِي يَا نَحْلَة بِينِ قَادِسٍ وَبِينِ الْعُذَيْبِ لَا يَجَاوِرُكِ الْمُخَلُّ وَرَجِلُ مِن بَى ضَبَّة أَو مِن بنى ثُور يُدعى غيلان يقول:

ألا يا اسلَمِي يا نخلةً بين جَرْعة يجاوِرُكِ الْجَمَّانُدو نكِ والرَّغلُ ورجل من بني تميم الله يقال له رِبْعيّ يقول:

أَيَا نَخَلَةَ الجَرْعَاءِ يَا جَرْعَةَ العِدَى سَقَتْكِ الغوآدِي والغُيُوثُ الهواطِل وقال الأعور بن تُطبة:

أيا نخلة الرُّكبان لازُلْتِ فانضرِى ولازال فى أكناف جَرْعَارُكِ النخل وقال عوف بن مالك التميمي ويقال التيميّ تيم الرباب:

أيا نخلةً دون العـذيب بتَلْعةٍ سقيتِ الغَوادِي المُدْجاتِ من النخلِ

﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و زياد قالوا و بات القعقاع ليلته كلها يسرب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه من الأمس ثم قال إذا طلعت لكم الشمس فأقبلوا مائة مائة كلما توارى عنكم مائة فليتبعها مائة فان جاء هاشم فذاك و إلا جدَّدتم للناس رَجاءً وجدًّا ففعلوا ولا يشعر بذلك أحدوأ صبح الناس على مواقفهم قد أحرزوا قتلاهم وخلُّوا بينهم وبين حاجب بن زيد وقتلي المشركين بين الصفين قد أضيعوا وكانوا لايعرضون لامواتهم وكان مكانهم مما صنع الله للسلمين مكيدة فتحها ليشد بها أعضاد المسلمين فلما ذر قرن الشمس والقعقاع يلاحظ الخيل وطاعت نواصيهاكـَّبر وكـَّبر الناس وقالوا جاء المَدّد وقد كان عاصم بن عمرو أمر أن يصنع مثلها فجاؤًا من قِبَل خَفَّان فتقدم الفرسان و تكتبت الكتائب فاختلفوا الضرب الطعن ومددهم متتابع فماجاء آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى اليهم هاشم وقد طلعوا في سبعهائة فأخبروه برأى القعقاع وماصنع في يوميه فعني أصحابه سبعين سبعين فلما جاء آخر أصحاب القعقاع خرج هاشم في سبعين معه فيهم قيس بن هبيرة بن عبد يغوث ولم يكن من أهل الأيام إنما أتى من اليمن اليرموك فانتدب مع هاشم فأقبل هاشم حتى إذا خالط القلب كبَّر وكبُّر المسلمون وقد أخذوا مصافهم وقالهاشم أول القتال المطاردة ثم المراماة فأخذ قوسه فوضعسهما على كَبِدها ثم نزع فيها فرفعت فرسه رأسها فخل أذنها فضحك وقال و اسوأتاه من رمية رجل كلمن رأى ينتظره أين ترون سهمي كان بالغاً فقيل العتيق فنزقها وقدنزعالسهم ثمضربها حتى بلغت العتيق ثم ضربها حتى بلغت العتيق شم ضربها فاقبلت به تخرقهم حتى عاد الى موقفه وما زالت مقَانبه تطلع الى الأولى وقد باتالمشركون فعلاج توابيتهم حتى أعادوهاو أصبحوا على مواقفهم واقبلت الفيلة معها الرجالة يحمونها أن تقطع وُضُنهاومع الرجالة فرسان يحمونهم إذا أرادوا كتيبة دلفوا لهابفيل واتباعه ليُنفِر وابهم خيلَهم فلم يكن ذلك منهم كماكان بالأمس لأن الفيل إذا كان وحده ليس معه أحدكان أوحش وإذا أطافوا بهكان آنس فكان القتال كذلك حتى عدل النهار وكان يوم عماس من أوله الى آخره شديدا

العرب والعجم فيه على السواء ولا يكون بينهم نقطة إلا تعاورَها الرجال بالاصوات حتى تبلغ يزدجر دفيبعث اليهم أهل النجدات بمن بقي عنده فيَقْوَو ن بهم وأصبحت عنده للذي لتى بالأمس الأمداد على البرد فلولا الذي صنع الله للسلمين بالذي ألهم القعقاع في اليومين وأتاح لهم بهاشم كسر ذلك المسلمين ﴿ كتب إلى ٓ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي قال قدم هاشم بن عتبة من قِبَلِ الشَّأَم معه قيس بن المكشوح المرادي في سبعهائة بعدفتح اليرموك و دمشق فتعجُّل في سبعين فيهم سعيد بن يَمْر ان الهمداني قال مجالدوكان قيس بن أبي حازم مع القعقاع في مقدمة هاشم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن جَخد ب ابن جَرْعَب عن عصمة الوابل وكان قد شهدالقادسية قال قدم هاشم في أهل العراق من الشأم فتعجل في أناس ليس معه أحد من غيرهم إلا نفير منهم ابن المكشوح فلما دنا تعجل فى ثلثمائة فو افق الناس و هم على مو اقفهم فدخلوا مع الناس فى صفو فهم ﴿ كُتِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي قال كان اليوم الثالث يوم عماس ولم يكن في أيام القادسية مثله خرج الناس منه على السواء كلهم على ما أصابه كان صابرا وكلما بلغ منهم المسلمون بلغ الكافرون من المسلمين مثله وكلب بلغ الـكافرون من المسلمين بلغ المسلمون من الـكافرين مثله ﴿ كتب إلىَّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمرو بن الرَّيان عن اسماعيل بن محمد بن سعد قال قدم هاشم بن عتبة القادسية يوم عماس فكان لا يقاتل إلا على فرس أنى لا يقاتل على ذَكر فلما وقف في الناس رمي بسهم فأصاب أذُن فرسه فقال واسوأتاه من. هذه أين ترون سهمي كان بالغاً ولم يُصيب أذن الفرس قالواكذا وكذا فأجال فنزل وترك فرسه ثم خرج يضربهم حتى بلغ حيث قالوا (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزيادقالوا وكان في الميمنة (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمرو بن الرَّيان عن اسهاعيل بن محمد قال كنا نرى أنه كان على الميمنة و ماكان عامةُ جنن الناس إلا البراذع براذع الرحال قد أعرضو ا فيها الجريد وعصب من لم يكن له وقاية رؤسهم بالأنساع (كتب إلى السرى) عن

شعيب عن سيف عن أبي كـ بران الحسن بن عقبة أن قيس بن المكشوح قال مقدمه من الشأممع هاشم وقام فيمن يليه فقال لهم بامعشر العرب إن الله قدمنَّ عليكم بالإسلام وأكرمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأصبحتم بنعمة الله إخوانادعوَ تُكم واحدة وأمركم واحد بعدإذ أنتم يعدو بعضكم على بعضعَدُو الأسد و يختطف بعضكم بعضا اختطاف الذئاب فانصروا الله ينصركم وتنجزوا من الله فتح فارس فإن إخوانكم منأهل الشأمقد أبجز اللهلم فتحالشأم وانتثال القصوراكمر والحصون الحرر (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن المقدام الحارثي عن الشعبي قال قال عمرو بن معديكرب انى حاملُ على الفيل و من حوله لفيــل بإزائهم فلا تَدَعُونَى أَكْثُرُ مِن جَرْرِ جَرُورُ فَإِنْ تَأْخُرُتُمْ عَنَّى فَقَدْتُمْ أَبَّا ثُورٌ فَأَنَّى لَـكُمْ مثل أبى ثور فإن أدركنمونى وجدتمونى وفيدى السيف فحمل فما انثني حتى ضرب فيهم وستره الغبار فقال أصحابه ماتنتظرونماأنتم بخُلقاء أن تُدكوه وان فقدتموه فقد المسلمون فارسهم فحملوا حملة فأفرج المشركون عنه بعد ماصرعوه وطعنوه وانسيفه لغي يده يضاربهم وقد طُعن فرسه فلما رأى أصحابه وانفرج عنه أهل فارس أخذ برجل فرس رجل من أهل فارس فحركه الفارسي فاضطرب الفرس فالتفت الفارسي الى عمرو فهمُّ به وأبصر المسلمون فغُشُوه فنزل عنه الفارسي وحاضر الى أصحابه فقال عمرو أمكنوني من لجامه فأمكنوه منه فركبه ﴿ كتب الىالسرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن المغيرة العبدى عن الأسود بن قيس عن أشياخ لهم شهدو االقادسية قالوا لماكان يوم عماس خرح رجل من العجم حتى إذا كان بين الصفين هدر وشقشيق و نادى من يبارز فخرج رجل منايقال له شَـُبر آبن علقمة وكان قصيرا قليلا دميا فقال يامعشر المسلمين قد أنصفكم الرجل فلم يحبه أحد ولم يخرج اليه أحد فقال أما والله لولا أن تزدرونى لخرجت اليه فلما رأى أنه لا يُمنع أخذ سيفه وحَجَفته وتقدم فلما رآه الفارسي هدر ثم نزل اليــه فاحتمله فجلس على صدره ثم أخذسيفه ليذبحه ومِقْوَدُ فرسه مشدود بمِنْطقته فلما استل السيف حاص الفرس حيصة فجذبه المقود فقلبه عنه فأقبل عليــه وهو

كيسحب فافترشه فجعل أصحابه يصيحون به فقال صيحوامابدا لكم فوالله لاأفارقه حتى أقتله وأسلبه فذبحه وسلمه ثم أتى به سعدا فقال اذا كان حين الظُّهر فأتنى فوافاه بالسَّلَب فحمد الله سعد وأثنى عليه ثم قال انى قد رأيت أن أنحله اياه وكل من سلب سلبًا فهو له فباعه باأني عشر ألفا ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطاحة وزياد قالوا ولما رأى سعد الفيلة تُقرّق بين الكتائب وعادت لفعلها يوم ارماث أرسل الى أو لئك المُسْلِمة ضَنْحم ومُسْلِم ورافع وعَشَنق وأصحابهم من الفرس الذين أسلموا فدخلوا عليه فسألهم عن الفيلة هل لها مَقاتِل. فقالوا نعم المشافر والعيون لا يُنتفَع بها بعدها فأرسل الى القعقاع وعاصم ابني. عمرو أكفياني الابيض وكانت كلها آلفة له وكان إزائهما وأرسل الى حمّال والرِّبيل. اكفياني الفيل الأجرب وكانت آلفة له كلها وكان بإزائهما فأخذالقعقاع وعاصم رمحين أصَّين ليِّنين و دبًّا في خيل و رجل فقالاً اكتنفوه لتحيِّروه وهما مع القوم. ففعل حَّال والرّبيل مثل ذلك فلما خالطوهما اكتنفوهما فنظركل واحد منهما يمنة ويسرة وهما يريدان أن يتخبُّطا فحمل القعقاع وعاصم والفيل متشاغل بمن حوله فوضعا رمحَيْهما معا في عيني الفيل الأبيض و قبع و نفض رأسه فطر حسائسه ودلَّى مشفره فنفحه القعقاع فرمى به ووقع لجنبه فقتلوا من كان عليه وحمل حمَّال وقال للربيل اخمَر الماأن تضرب المشفر وأطعن في عينه أو تطعن في عينه وأضرب مشفره فاختار الضرب فحمل عليه حمَّال وهو متشاغل بملاحظة من اكتنفه لا يخاف سائسه إلا على بطانه فانفرد به أو لئك فطعنه فى عينه فأقعى ثم استوى و نفحه الربيل فأبان مشفره وبصُربه سائسه فبقرأ نفه وجبينه بفأسه (كتب إلىّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي قال قال رجلان من بني أسد يقال لهما الربيل وحمَّال يامعشر المسلمين أي الموت أشد قالوا أن يُصَدّعلى هـذا الفيل فنز قا فرسيهما حتى إذا قاما على السنابك ضرباهما على الفيل الذي بإزائهما فطعن أحدهما في عين الفيل فوطئ الفيل من خلفه و ضرب الآخر مشفره فضربه سائس الفيل ضربة شائنة بالطُّبَرْزين في وجهه فأفلت بها هو والربيل وحمل القعقاع

وأخوه على الفيل الذي بإزائهما ففقآ عينيه وقطعا مشفره فبقي متلدّدًا بين الصفين كلما أتى صف المسلمين وخزوه وإذا أتى صف المشركين نخسوه ﴿ كتب إلى ٓ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمر وعن الشعبي قال كان في الفيلة فيلان يعلمان. الفيلة فلماكان يوم القادسية حملوهما على القلب فأمر بهما سعد القعقاع وعاصما التميميَّين وحمَّالا والربيل الأسَديَّين فذكر مثل الأول إلا أن فيه وعاش بعــــد وصاح الفيلانصياح الخنزير ثم ولَّى الأجربالذي عُور فوثب في العتيق فا تبعته الفيلة فخرجت صف الأعاجم فعبرت العتيق فىأثره فأثت المدائن فى توابيتها وهلك من فيها ﴿ كُنْبُ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وزياد قالوا فلما ذهبت الفيلة وخلص المسلمون بأهل فارس ومال الظل تزاحف المسلمون وحماهم فرسانهم الذين قاتلوا أولاالنهار فاجتلدوا بهاحتي أمسواعلى حرد وبالسيوف وهم فى ذلك على السواء لأنالمسلمين حين فعلوا بالفيول مافعلوا تكتبت كتائب الإبل المجففة فعر قبوا فيها وكفكفوا عنها وقال في ذلك القعقاع بن عمرو

حَضَّضَ قُومَى مَضرَحِيٌّ بن يَعْمَرِ فَلله قُومَى حَيْنَ هَزُّوا العَوالِيا وما عام عنها يومَ سارَتْ جموعُنا الأهل قُدَيْس بمنعون المواليا فإن كنتُ قاتلتُ العدوَّ فَللتُهُ فإنى الالقَى في الحروب الدَّواهِيا فُهُ لا أَرَاهَا كَالُمُوتَ مُغَـِيرةً أُسمِّلِ أَعِياناً لهَـا ومآقياً

كتبإلىالسري عنشعيب عنسيف عنمحمد وطلحة وزيادقالو الماأمسي الناسمن يومهم ذلك وطعنوا في الليل اشتد القتال وصبر الفريقان فخرجا على السواء إلا الغماغم من هؤلاء وهؤلاء فسميت ليلة الهَرير لم يكن قتال بليل بعدها بالقادسية ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد بن قيس عن عبدالر حمن بنجيش ان سعداً بعث ليلة الهرير طُليحة وعمراً إلى مخاضة أسفل من العسكر ليقوما عليها خَشيةَ أن يأتيه القوم منها وقال لهما إن وجدتما القوم قد سبقو كمااليها فانزلا بحياله وإن لمتجداهم عَلموا بها فأقيما حتى يأتيكما أمرى وكان عمر قد عهد إلى سعد ألا يولى رؤساء أهل الردة على مائة فلما انتهيا إلى المخاضة فلم يريا فيها أحداً قال طليحة لو خصنا فأتينا الاعاجم من خلفهم فقال عمرو لابل نعبر أسفل فقال طليحة إن الذي أقوله أنفع للناس فقال عمرو إنك تدعوني إلى ما لا أطيق فافترقا فأخذ طليحة نحو العسكر من وراء العتيق وحده وسفل عمرو باصحابهما جميعاً فأغاروا وثارت بهم الاعاجم وخشي سعد منهما الذي كان فبعث قيس بن المكشوح في آثارهما في سبعين رجلاً وكان من أو لئك الرؤساء الذين نهى عنهم أن يو ليهم المائة وقال إن لحقتهم فأنت عليهم فخرج نحوهم فلما كان عند المخاصة وجد القوم يكردون عمراً وأصحابه فنهنه الناس عنه وأقبل قيس على عمرو يلومه فتلاحيا فقال أصحابه إنه قد أم عليك فسكت وقال يتأمر على رجل قدقاتاته في الجاهلية عمر رجل فرجع إلى العسكر وأقبل طليحة حتى إذا كان بحيال السكر كبر ثلاث تكبيرات ثم ذهب فطلبه القوم فلم يدروا أين سلك وسفل حتى خاض كبر ثلاث تكبيرات ثم ذهب فطلبه القوم فلم يدروا أين سلك وسفل حتى خاض وما يدرون ماهو في كسعداً فأخبره فاشتد ذلك على المشركين و فرح المسلمون وما يدرون ماهو في كتب إلى السرى يعن شعيب عن سيف عن قدامة الكاهلي عمن حدثه أن عشرة إخوة من بني كاهل بن أسد يقال لهم بنو حرب جعل أحدهم يرتجن ليلتئذ و يقول

أنا ابن حَرْبٍ ومعى مِخْرَاقى أَضِرِبُهم بصارِم رَقْرَاقِ إِذْ كَرِهُ المُوتِ أَبُو إِسِحَاقِ وَجَاشَتِ النفسُ عَلَى الـتَّرَاقِي إِذْ كَرِهُ الفِرَاقُ صَبْرًا عَفَاقُ إِنَّهُ الفِرَاقُ

وكان عِفاق أحد العشرة فأصيب فَخِذ صَّاحِبَ هذا الشعريو مئذ فأنشأ يقول صَّبْرًا عِفَاقُ إِنهَا الأساوِرَهُ صَبْرًا ولا تَغْرُ رُكَ رَجُلُ نادِرَهُ فَات من ضربته يو مئذ ﴿ كَتَبَ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن النّضر عن ابن الرُّ فَيْل عن أبيه عن حيد بن أبى شجار قال بعث سعد طليحة فى حاجة فتركها و عبر العتيق فدار إلى عسكر القوم حتى إذا وقف على رَدْم النهر كبّر ثلاث تحكيرات فراع أهل فارس و تعجب المسلون فكف بعضهم عن بعض النّظر فى ذلك فارسلت الأعاجم فى ذلك و سأل المسلون عن ذلك ثم إنهم عادو او جدّدوا

تعبية وأخذوا في أمر لم يكونوا عليه في الآيام الثلاثة والمسلون على تعبيتهم و جعل طليحة بقول لا تعدّموا امرة ضعضعكم وخرج مسعود بن مالك الاسدى وعاصم ابن عمرو التميمي وابن ذى السبورين الهلالي وابن ذى السبورين وقيس بن هبيرة الاسدى وأشباههم فطاردوا القوم وانبعثوا للقتال فاذا القوم لمه لا يشدون ولا يريدون غير الزحف فقدموا صفا له أذنان وأتبعوا آخر مثله وآخر وآخر حتى تمت صفوفهم ثلاثة عشر صفاً في القاب والمجنبتين كذلك فلما أقدم عليهم فرسان العسكر راموهم فلم يعطفهم ذلك عن ركوم مثم لحقت بالفرسان الكتائب فأصيب العسكر راموهم فلم يعطفهم ذلك عن ركوم مثم لحقت بالفرسان الكتائب فأصيب الميتئذ خالد بن يعمر التميمي ثم العمرى فحمل القعقاع على ناحيته التي رمي بهامزد لفا فقام وا على ساق فقال القعقاع

سَقَى ٱللهُ يَاحَوْصاءُ قَبْرَ ابن يَعْمَرِ إذا ارتحل السَّفّارُ لَم يَتَرَحَّل سَقَى اللهُ يَاحُوْصاءُ تَجْلُجِلُ سَعِق اللهِ أَرضاً حَلَها قبرُ خالدً ذهابَ عَوَاد مُدْجِناتٍ تُجَلِّجلُ فَأَتَرَحَّلِ فَأَتَرَحَلِ الْأَقُوامُ لَم أَتَرَحَّلِ فَأَقَسَمتُ لَا يَنْفَكُ سَيِنِي يَحُشّهِم فَإِنْ زحل الْأَقُوامُ لَم أَتَرَحَلِ

فراحفهم والناس على راياتهم بغير إذن سعد فقال سعد اللهم اغفرها له و انصره قد أذنت له إذ لم يستأذنى والمسلمون على مواففهم إلا من تكتب أو طاردهم وهم ثلاثة صفوف فصنف فيه الرجالة أصحاب الرماح والسيوف وصنف فيه المرامية وصنف فيه الخيول وهم أمام الرجالة وكذلك الميمنة وكذلك الميسرة وقال سعد ان الأمر الذى صنع القعقاع فاذا كبرت ثلاثاً فازحفوا فكبر تكبيرة فتهيؤا ورأى الناس كلهم مثل الذى رأى والرحى تدور على القعقاع ومن معه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عُبيدالله بن عبد الأعلى عن عمر و بن مرة قال السرى) عن شعيب عن سيف عن عُبيدالله بن عبد الأعلى عن عمر و بن مرة قال وقام قيس بن هبيرة المرادى فيمن يليه ولم يشهد شيئاً من ليالها إلا تلك الليلة فقال إن عدوكم قد أبى إلا المراحفة والرأى رأى أميركم وليس بأن تحمل الخيل ايس عقر وا بهم ولم يطيقوا أن يقدموا علم فتيسر وا للحملة فتيسروا وانتظر والشكبيرة وموافقة حمل الناس وان نشاب الأعاجم لتجوز صف المسلمين (كتب

إلىَّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن المستنير بن يزيد عمن حدثه قال وقال دريد بن كعبالنخعيوكان معهلواء النخع إن المسلمين قدتهيؤا للمزاحفة فاسبقوا المسلمين الليلة إلى الله والجهاد فانه لا يُسبق الليلة أحد إلا كان ثوابه على قدر سَبْقِه نا فسوهم فى الشهادة و طيبو ابالموت نفساً فإنه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة و إلافالآخرة ماأردتم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الأجلح قال قال الأشعَث بن قيس يا معشر العرب إنه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجراً على الموت ولاأسخىأنفساً عن الدنيا تنافسوا الازواجوالاولاد ولا تجزُّعوامن القتل فانه أماني الكرام ومنايا الشهداء وترجل كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد قال قال حنظلة بن الربيع وأمراء الأعشار ترجَّلوا أيها الناس وافعلواكما نفعل ولاتجزعوا بما لابد منه فالصبر أنجي من الفَزَع وفعل طُليحة وغالب وحمَّال وأهل النجدات من جميع القبائل مثل ذلك ﴿ كُتَّبِ إِلَّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمرو والنضر بن السرى قالا ونزل ضِرار ابن الخطاب القُرَشيّ و تتابع على التسرع اليهم الناسكاهم فيما بين تكبيرات سعد حين استبطؤه فلماكتبر الثانية حمل عاصم بن عمرو وحتى انضم الى القعقاع وحملت النخع وعصى الناس كلهم سعداً فلم ينتظروا الثالثة إلا الرؤساء فلما كبر الثالثة زحفوا فلحقوا بأصحابهم وخالطوا القوم فاستقبلوا الليل استقبالا بعد ما صلوا العشاء ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة عن أبيه قال حمل الناس ليلة الهرس عامَّةً ولم ينتظروا بالحملة سعدا وكان أول من حمل القعقاع فقال اللهم اغفرها له وانصره وقال واتمياه سائر الليلة ثم قال أرى الأمر ما فيه هذا فإذا كبَّرتُ ثلاثلا فاحملوا فكبِّر واحدة فلحقهم أسد فقيل قد حملت أسد فقال اللهم اغفرها لهم وانصرهم واأسداهْ سائر الليلة ثم قيل حملت النخع فقال اللهم اغفرها لهم وانصرهم وانخعاه سائر الليلة ثم قيل حملت بحيلة فقال اللهم اغفرها لهم و انصرهم و انجيلتاه ثم حملت الكنود فقبل حملت كندة فقال واكندتاه ثم زحف الرؤساء بمن انتظر التكبيرة فقامت حربهم على ساق حتى الصباح

فذلك ليلة الهرير ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن فويرة عن عمه أنس بن الحليْس قال شهدت ليلة الهرير فكان صليل الحديد فيها كصوت القيون اليلتهم حتى الصباح أفرغ عليهم الصبر إفراغًا و بات سعد بليلة لم يَبت بمثلها و رأى العرب والعجم أمرًا لم يروا مثله قط وانقطعت الأصوات والأخبار عن رستم وسعد وأقبل سعد على الدعاء حتى إذاكان وجه الصبح انتهى الناس فاستدل بذلك على أنهم الأعلون وأن الغلبة لهم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد عن الأعور بن بيان المنقرى قال أول شيء سعد سعد ليلتئذ مما يستدل به على الفتح في نصف الليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول ليلتئذ مما يستدل به على الفتح في نصف الليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول في تعلنا مَعْشَرًا و زائدا أربعةً وخمسةً و واحدا

نحن قتلنًا مَعْشَرًا وزائدا أربعةً وخمسةً وواحدا نُحْسَبُ فوق اللّبِد الأساودا حتى إذاما توادعوتُ جاهِدا الله رتى واحـترزتُ عامِداً

و كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الأعور و محمد عن عمه والنضر عن ابن الرُّ فَيْل قالوا اجتلدوا تلك الليلة من أو لها حتى الصباح لا ينطقون كلامهم الهرير فسميت ليلة الهرير (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمرو بن الرَّيّان عن مُصْعَب بن سعد قال بعث سعد فى تلك الليلة بحادا وهو غلام إلى الصف إذ لم يحد رسو لا فقال انظر ماترى من حالم فرجع فقال ما رأيت أى بني قال رأيتهم يلعبون فقال أو يجدّون (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن جرير العَبْدى عن عابِس الجعني عن أبيه قال كانت بإزاء جعني يوم عماس كتيبة من كتائب العجم عليهم السلاح التام فاز دلفوا لهم بإزاء جعني يوم عماس كتيبة من كتائب العجم عليهم السلاح التام فاز دلفوا لهم مالكم قالوا لا يجوز فيهم السلاح قال كا أنتم حتى أريكم انظروا فحمل على رجل منهم فدق ظهره بالرح ثم النفت الى أصحابه فقال ماأر اهم إلا يمو تون دو نكم فحملوا عليهم فأز الوهم الى صفهم (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي قال لا والله ما شهدها من كِنْدة خاصة إلا سبعائة وكان بإزائهم تُرْك

الطَّبَرى فقال الأشعث ياقوم از حفوا لهم فز حف لهم فى سبعهائة فأزالهم وقتل أثر كا فقال راجزهم في المَصْطَرَ، مُختضِباً من بَهَرَانِ الأَبْهَرَهُ فَعَن تُركنا أَثْرَ كَهُم فى المَصْطَرَ، مُختضِباً من بَهَرَانِ الأَبْهَرَهُ

## ﴿ ليلة القادسية ﴾

﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة وزياد قالوا وأصبحوا ليلة القادسية وهي صُبْحة ليلة الهرير وهي تسمى ليلة القادسية من بين تلك الأيام والناس حسرى لم يغمضوا ليلتهم كلهافسار القعقاع فى الناس فقال إن الدبرة بعدساعة لمن بدأ القوم فاصبر واساعة واحملوا فإن النصر مع الصبر فآثر وا الصبر على الجزع فاجتمع إليه جماعة من الرؤساء وصمدوا لرستم حتى خالطو االذين دونه مع الصبح ولما رأت ذلك القبائل قام فيها رجال فقام قيس بن عبد يَغوث والأشعث بن قيس وعمرو بن معديكرب وابن ذى السَّهْمَيْن الخثعمي وابن ذى البُرْدَيْن الهلالي فقالو الايكونن هؤلاء أجدّ في أمر الله منكم ولا يكونن هؤلاء لأهل فارس أجرأ على الموت منكم ولا أسخى أنفسا عن الدنيا تَنافَسوها فحملوا مما يليهم حتى خالطوا الذين بإزائهم وقام في ربيعة رجال فقالوا أنتم أعلم الناس بفارس وأجراهم عليهم فيها مضى فما يمنعكم اليوم أن تكونوا أجرأ بماكنتم بالجرْءَة فكانأول من زال حين قام قائم الظهيرة الهُـرُمن ان والبيرزان فتأخروا وثبتاحيث انتهيا وانفرج القلب حين قام قائم الظهيرة وركدعليهم النقع وهبَّت ريخ عاصف فقلعت طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق وهي دبور ومال الغبار عليهم وأنهى القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا بهوقد قام رستم عنه حين طارت الريح بالطيارة إلى بغال قد قدمت عليه بمــال يومئذ فهي واقفة فاستظل في ظل بغلوحِمْلِهوضرب هلال بن علَّفة الحمل الذي رستم تحته فقطع حباله ووقع عليه أحد العدلين ولايراه هلال و لا يشعر به فأزال من ظهره فقارًا ويضربه ضربة فنفحت مسكا ومضى رستمنحو العتيق فرمى بنفسه فيه واقتحمه هلال عليه فتناوله وقدعام وهلال قائم

فأخذ برجله ثم خرج به إلى الجُدّ فضرب جبينه بالسيف حتى قتله ثم جاءبه حتى رمى به بين أرجل البغال وصعد السرير ثم نادى قتلتُ رستم وربِّ الكعبة إلىَّ فاطافو1 به و ما يُحِسُّون السرير و لايرو نهوكتبروا و تنادُّو او انبثَّ قلب المشركين عندها وانهزموا وقام الجالنوس على الردم ونادي أهل فارس إلى العبورو انسفر الغيار فاماالمقتر نو نفانهم جشعو افتها فتو افي العتيق فوخرهم المسلمون برماحهم فماأ فلت منهم مخبِّروهم ثلاثون ألفا وأخذضِرار بن الخطاب دِرَفْشِ كابيان فُعُوِّض منها ثلاثين ألفا وكانت قيمتها ألف ألف و مائتي ألف و قتلوا في المعركة عشرة آلاف سوى من قتلوا في الأيام قبله ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عَطيّة عن عمرو بن سَـلِمة قال قتل هلال بن عُلَّفة رستم يوم القادسـيّة ﴿ كَتَبَ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن ان مخراق عن أبيه قال أصيب من الناس قبل ليلة الهرير ألفان وخمسمائة وقتل ليلة الهرير ويوم القادسية ستة آلاف من المسلمين فدُفنوا في الخندق بحيال مُشرِّق ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و زياد قالو الما انكشف أهل فارس فلم كَيْقَ منهم بين الخندق والعتيق أحد وطبّقت القتلى مابين قدَيْس والعتيق أمر سعد زُهرة باتباعهم فنادى زهرة في المقدمات وأمر القعقاع بمن سفل وشُرَحبيل بمن علا وأمر خالدَبن عُرْ فُطة بسَلْبالقتلي و بدَفْن الشهداء فدُفن الشهداء شهداء ليلة الهرير ويوم القادسية حول قُديْس ألفان وخمسمائة وراءَ العتيق بحيال مُشرِّق مُجْهُم منها شيءٌ لم يُجمَع قبله ولا بعده مثله وأرسل سعد إلى هلال فدعى له فقال أين صاحبك قال رميت به تحت أبغُل قال اذهب فجيٌّ به فذهب فجاءبه فقال جَرِّده إلا ماشئتَ فأخذ سلبه فلم يَدَعْ عليه شيئاً ولما رجع القعقاع وشرحبيل قال لهذا آغدُ فيما طلب هذا وقال لهذا اغد فيما طلب هذا فعلا هذا وسفل هذا حتى بلغا مقدار الخرّ ارة من القادسية و خرج زُهرة بن الحويّة في آثارهم وانتهى إلى الردم وقد بثقوه ليمنعوهم به من الطلب فقال زهرة يابُكَيْر أقدِم فضرب فرسه وكان

يقاتل على الإناس فقال ثِنبي أَطْلالُ فتجمّعت وقالت وَثْبًا وسورَة البَقَرَةِ وأو ثب زهرةُ وكان عن حصان وسائر ُ الخيل فاقتحمته وتتابع على ذلك ثلمائة فارس و نادى زهرة حيت كاعت الخيل خذو اأيها الناس على القنطرة وعارضونا فمضى ومضى الناس إلى القنطرة يتبعونه فلحق بالقوم والجالنوس في آخرهم يحميهم فشاوله زهرة فاختلفا ضربتين فقتله زهرة وأخذسلبه وقتلوا مابين الخرارة إلى السَّيْلَحِين إلى النَّجَف وأمسوا فرجعوا فباتوا بالقادسية ﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبدالله بن أشبر مة عن شقيق قال اقتحمنا القادسية صدر النهار فتراجَعْنا وقد أتى الصلاة وقد أصيب المؤذِّن فتشاحُّ الناس في الأَّذان حتى كادوا أن يجتلدوا بالسيوف فأقرع سعد بينهم فخرج سهم رجل فأذَّن ﴿ثُم رجع الحديث ﴾ وتراجع الطلبُ الذين طلبوا مَن علا على القادسية ومن سفل عنها وقد أتى الصلاة وقد تُقتل المؤدِّن فتشاحوا على الأذان فأقرع بينهم سعد وأقاموا بقية يومهم ذلك وليلتَهم حتى رجع زُهرة وأصبحوا وهم جميعٌ لاينتظرون أحدًامن جندهم وكتب سعد بالفتح و بعدة من قتلوا ومن أصيب من المسلمين وسمّى الْحُمَر من يعرف معسعد بن تُحميلة الفزاري ﴿ كب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن النضر عنابن الرُّفيل عن أبيه قال دعاني سعد فأرسلني أنظر له في القتلي وأسمى له رؤسهم فأتيته فأعلمته ولمأر رستم في مكانه فارسل إلى رجل من التَّـيْم 'يدعي هلالاً فقال ألم تبلغني أنك قتلت رستم قال بلي قال فما صنعت به قال ألقيته تحت قو ائم الأبغُل قال فكيف قتلته فأخبر دحتى قال ضربت جبينه وأنفه قال فجئنا به فاعطاه سلبه وكان قد تخفف حين وقع إلى الماء فباع الذي عليه بسبعين ألفاً وكانت قيمة قلنسُو تَه مائة ألف لو ظفر بها وجاء نفر من العِباد حتى دخلوا على سعد فقالوا أيَّها الأمير رأينا جسد رستم على باب قصرك وعليه رأس غيره وكان الضرب قدشوَّهه فضحك (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و زياد قالوا وقال الدَّيْكُم ورؤساءأهل المسالح الذين استجابوا للمسلمين وقاتلوا معهم على غير الإسلام اخواننا الذين دَخلوافي هذا الأمر من أول الشأن أصوَبُ مناوخير ولا

والله لا يُفلِح أهل فارس بعد رستم الا من دخل في هذا الأمر منهم فأسلَموا و خرج صبيان العسكر في القتلي و معهم الأداوَى يسقون من به رَمَقَى من المسلمين ويقتلون من به رمق من المشركين و أنحدروا من العذيْب مع العشاء قال وخرج وزهرة في طلب الجالنوس وخرج القعقاع وأخوه وشرحبيل في طلب من ارتفع وسفل فقتلوهم فى كل قرية وأجمةوشاطئ نهر ورجعوا فوافوا صلاة الظهروهنّأ الناس أميرهم وأثني على كل حيّ خيراً وذكره منهم ﴿كتب إلى السري﴾ عن شعيب عن سيف عن سعيد بن المَرْ زبان قالخرج زهرة حتى أدرك الجالنوس ملكا من ملوكهم بين الخرَّارة والسَّيْلَحين وعليه يارقَان وقلْيان وقرْطان على برْ ذَوْن له قد خَضِدَ فحمل عليه فقتله قال والله إن زهرة يو مئذ لعلى فرس له ماعنا نها إلا من حبل مضفور كالمِقُود وكذلك حِزامها شَعْثُر منسوج فجاءبسلبه إلى سعد خعرف الأساري الذين عندسعدسلبه فقالوا هذا سلب الجالنوس فقال لهسعد هل أعانك عليه أحد قال نعم قال من قال فنقله الله سلبه ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبيدة عن ابراهيم قال كان سعد استكثر له سلبه فكتب فيه إلى عمر فكتب اليه عمر إنى قد نفلت من قتل رجلا سلبه فدفعه اليه فباعه بسبعين ألفًا ﴿ وَعَن مسيف عن البرمكان و المجالد عن الشعبي قال لحق به زهرة فرفع له الكرّة فما يخطئها بنشًا بّـة فالتقيافضر بهزهرة فجدَّله ولزهرة يومئذذؤ ابة وقدسو د فى الجاهلية وحسن بالاؤه فى الإسلام وسابقة وهو يومئذ شاب فتدرع زهرة ماكان على الجالنوس فبلغ بضعة وسبعين ألفأ فلمارجع إلى سعد نزع سلبه وقال ألاا نتظرت اذنى وتكاتبا فكتب عمر إلى سعد تَعمِد إلى مثل زهرة وقد صَلى بمثل ما صلى به وقد بقي عليك من حربك ما بتى تسكسر قرنه و تُفسد قلبه امض لهسلبه و فضله على أصحا به عند العطاء بخمسمائة ٥ وعن سيف عن عبيد عن عِصمة قال كتب عمر إلى سعد أنا أعلم بزُ هرة منك وان زهرة لم يكن ليغيّب من سلب سلبه شيئاً فإنكان الذي سعى به إليك كاذباً فلقاه الله مثل زهرة فى عضدَيْه يارَقان وإنى قد نفلت كلّ من قتــل رجَلا سلبه فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفآه وعن سيف عن عبيدة عن إبراهيم و عامر أن

أهل البلاء يوم القادسية فُصلوا عند العطاء بحمسماتة خمسماتة في أعطياتهم خمسة وعشرين رجلا منهم زهرة وعِصْمة الصَّتى والكلَّج وأما أهل الآيام فإنه فرض لهم على ثلاثة آلاف فضلوا على أهل القادسية ﴿ وعن سيف عن عبيدة عن يزيد الصَّخم قال فقيل لعمر لو ألحقت بهم أهل القادسية فقال لمأ كن لألحق بهم من لم يدركهم وقيل له في أهل القادسية لو فضلت من بعُـدَتْ داره على من قاتلهم بفنائه قال وكيف أفضلهم عليهم على بعد دارهم وهم شَجَن العدُّوما سوَّيت بينهم حتى استطبتهم فهلا فعمل المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا بفنائهم مثل هذا ﴿ وعن. سيف عن الجالد عن الشعبي وسعيد بن المرزبان عن رجل من بني عبس قال ال زال رستم عن مكانه ركب بغلا فلها دنا منه هلال نزع له نشابة فأصاب قدمه فشكمها في الركاب وقال بيايه فأقبل عليه هلال فنزل فدخل تحت البغل فلما لم يصل اليه قطع عليه المال ثم نزل إليه ففلق هامته ٥ و عن سيف عن عبيدة عن شَقيق. قال حملنا على الأعاجم يوم القادسية حملة رجل واحد فهزمهم الله فلقد رأيتني. أشرت إلى إسوار منهم فجاء إلى وعليه السلاح التام فضربت عنقه ثم أخذت ما كان عليه ١٥ وعن سيف عن سعيد بن المرزبان عن رجل من بني عَبْس قال أصاب أهل فارس يو مئذ بعد ما انهز موا ما أصاب الناس قبلهم قتلوا حتى إن كان الرجل من المسلمين ليدعو الرجل منهم فيأتيه حتى يقوم بين يديه فيضرب عنقه وحتى إنه ليأخذ سلاحه فيقتله به وحتى إنه ليأم الرجلين أحدَهما بصاحب وكذلك في العدّة العدّة وعن سيف عن بونس بن أبي اسحاق عن أبيه عمن شهدها قال أبصر سَلْمان. ابن ربيعــة الباهلي أناساً من الأعاجم تحت راية لهم قد حفروا لها وجلسوا تحتما وقالوا لا نبرج حتى نموت فحمل عليهم فقتـل منكان تحتها وسلبهم وكان سلمان. فارس الناس يوم القادسية وكان أحدالذين مالو ابعد الهزيمة على من ثبت والآخر عبد الرحمن بن ربيعة ذو النور ومال على آخرين قد تكتبوا ونصبوا للمسلمين. فطحهم بخيله ٥ وعن سيف عن الغصن عن القاسم عن البرحي أن الشعبي قال كان يقال لَسلْمَان أبصر بالمفاصل من الجازر بمفاصل الجزوز فكان موضع المحبس

اليوم دار عبدالرحمن بنربيعة والتي بينهاو بين دار المختار دار سَلْمان وأن الأشعث ابن قيس استقطع فناءً كان قدّامها هو اليوم في دار الختار فأ قطعه فقال له ماجر أك عليَّ يا أشعث والله الن حُزْ تَها لأضربنك بالْجُنْثيُّ يعني سيفه فانظر ما يبقي منك بعد فصدف عنها ولم يتعرّض لها ه و عن سيف عن المهلب و محمد و طاحة و أصحابه قالوا وثبت بعد الهزيمة بضعو الاثون كتيبة استقتلوا واستحيوا مزالفرار فأبادهم الله فصمد لهم بضعة و ثلاثون من رؤساء المسلمين ولم يتبعوا فالة القوم فصمد سلمان بن ربيعة لكتيبة وعبدالرحمن بن ربيعة ذو النور لأخرى فصمد لكل كتيبة منها رأس من رؤساءالمسلمين وكان قتال أهل هذه الكتائب من أهل فارس على و جهَيْن فمنهم من كذب فهربو منهم من ثبت حتى قتل فيكان من هرب من أمراء تلك الكتائب الهر مُزان وكان إزاء عطار دو اهو دوكان بإزاء حنظلة ابن الربيع وهو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وزاذُ بن ُبَهَيْش وكان بإزاء عاصم ابن عمرو وقارن وكان بإزاء القعقاع بزعمرو وكان بمن استقتل شهرٌ ياربن كنارا وكان بإزاء سلمان وابن الهـرْ بِذُ وكان بإزاء عبد الرحمن والفرُّ خان الأهوازي وكان بإزاء بسر بن أبي رُهُم الجهني وخشرَوْ شـنوم الهَمَذاني وكان بحيال ابن الهذيل الكاهلي ثم إن سعداً اتبع بعدذلك القعقاع وشرحبيل من صوب في هزيمته أو صعد عن العسكر واتبع زهرةً بن الحوية الجالنوس

#### ذكر حديث ابن إسحاق

و قال أبو جعفر الطبرى رحمه الله كلم ربع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال و مات المثنى بن حارثة و تزوج سعد بن أبى و قاص امرأته سلمى ابنة خصفة و ذلك فى سنة أربعة عشر و أفام تلك الحبّة للناس عمر بن الخطاب و دخل أبو عبيدة ابن الجراح تلك السنة دِه شق فشتا بها فلما أصافت الروم سار هر قُل فى الروم حتى . فزل أنطاكية و معه من المستعربة كخم وجذام و بَقَيْن و بلى و عامِلة و تلك القمائل من قُضاعة و غسّانُ بشر كثير و معه من أهل أرْ مينيّة مثل ذلك فلما نزلها أقام بها

وبعث الصَّقَالار خَصِيًّا له فسار بمائة ألف مُقاتل معه من أهل أرمينية اثنا عشر ألفاً على م جَرَجة و معه من المستعربة من غسان و تلك القبائل من قضاعة اثناعشر ألفاً على م جَرَبَة بن الأيهم الغساني وسائرهم من الروم وعلى جماعة الناس الصَّقلار خصى هرقل وسار إليهم المسلمون وهم أربعة وعشرون ألفا عليهم أبو عبيدة ابن الجراح فالتقو اباليرموك في رجب سنة خمسة عشر فاقتتل الناس قتالاشديداً حتى دخل عسكر المسلمين و قاتل نساء من نساء قريش بالسيوف حين دخل العسكر منهن أم حكيم بنت الحارث بن هشام حتى سابقن الرجال وقد كان انضم إلى المسلمين منهن أم حكيم من القرى و خذلوا المسلمين عن أبيه قال قال قال من المسلمين عمد بن إسحاق عن يحي بن عروة بن الزّبير عن أبيه قال قال قال من المسلمين حين رأى من لخم و جذام ما رأى

القومُ لَخَمْ وُجُذَامٌ فَي الْهَرَبْ وَنَحُنُ وَالْرُومُ بِمَـرْجٍ نَضَطَرِبْ فَالْوَهُ بِمَـرْجٍ نَضَطَرِبْ فَإِنْ يَعُودُوا بَعْدَهَا لَا نَصْـطَحَبْ

وهم مثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن و هب بن كيسان عن عبدالله ابن الزبير قال كنت مع أبى الزبير عام اليرموك فلما تعبى المسلمون للقتال لبس الزبير لأمته ثم جلس على فرسه ثم قال لموليين له احبسا عبد الله بن الزبير معكما في الزبير لأمته ثم جلس على فرسه ثم قال لموليين له احبسا عبد الله بن الزبير معكما في الرحل فإنه غلام صغير قال ثم توجه فدخل في الناس فلما اقتتل الناس والروم نظرت إلى ناس وقوف على تل لا يقاتلون مع الناس قال فأخذت فرساً لمزبير كان خلفه في الرحل فركبته ثم ذهبت إلى أولئك الناس فوقفت معهم فقلت انظر ما يصنع الناس فإذا أبو سفيان بن حرب في مَشيخة من قريش من مُهاجرة الفتح وقوفا لا يقاتلون فلما رأوني رأوا غلاما حَدَثاً فلم يتَقوني قال فجعلوا والله إذا مال المسلمون وركبتهم الحرب للروم يقولون إيه إيه إيه بكاصفر فراهم فلماهزم الله الروم وركبهم المسلمون قالوا يا ويح بلاصفر فجعلت أعجب من قولهم فلماهزم الله الروم ورجع الزبير جعلت أحدثه خبرهم قال فجعل يضحك و يقول قاتلهم الله الروم ورجع الزبير جعلت أحدثه خبرهم قال فجعل يضحك و يقول قاتلهم الله

أبوا إلا ضِغنَّاو ماذا لهم إن يظهر علينا الروم لنحن خير لهم منهم ثم إن الله تبارك و تعالى أنزل نصره فهزمت الروم وجموع هرقل التي جمع فأصيب من الروم أهل ارمينية والمستعربة سبعون ألفا وقتل الله الصقلار وباهان وقدكان هرقل قدمه مع الصقلار حين لحق به فلما هزمت الروم بعث أبو عبيدة عياض بن غنم في طلبهم فسلك الأعماق حتى بلغ مَلَطْيَة فصالحه أهلها على الجزية ثم انصرف ولما سمع هرقل بذلك بعث إلى مقاتلتها ومن فيها فساقهم إليه وأمر بمَــكَطْية نُخرقت و ُقتل من المسلمين يوم اليرموك من قريش من بني أمية بن عبدشمس عمر و بن سعيد بن العاصي وأبانبن سعيد بن العاصي ومن بني مخزوم عبدالله بنسفيان بن عبدالاسد ومن بني سهم سعيد بن الحارث بن قيس قال و في آخر سنة خمسة عشرة قتل الله رستم بالعراق وشهدأهل اليرموك حين فرغو امنه يوم القادسية معسعد بنأبي وقاص وذلك أن سعداً حين حسر عنه الشتاء سار من شَراف يريد القادسية فسمع به رستم فخرج إليه بنفسه فلما سمع بذلك سعد وقف وكتب إلى عمر يستمدّه فبعث إليه عمر المغيرة من شعبة الثقفي في أربعمائة رجل مدداً من المدينة وأمدَّ بقيس ابن مكشوح المرادي في سبعمائة فقدموا عليه من اليرموك وكتب إلى أبي عبيدة أن أمِدُّ سعد بن أبي و قاص أمير العراق بألف رجل من عندك ففعل أبو عبيدة وأمَّر عليهم عِياض بن غنم الفِهْريُّ وأقام تلك الحِجَّة للناس عمر بن الخطاب سنة خمسة عشرة وقد كان لكسرى مرابطة في قصر بني مقاتل عليها النُّعْمان بن قبيصة وهو ابن حَية الطائي ابن عم قبيصة بن إياس بن حية الطائي صاحب الحيرة فكان في منظرة له فلما سمع بسعد بن أبي و قاص سأل عنه عبدالله بن سنان بن جرير الأسدى ثم الصَّيْداوِيّ فقيل له رجل من قريش فقال أما إذكان ُقرَشِيا فليس بشيء والله لأجاهدنه القتال إنما قريش عبيد من غلب والله ما يمنعون خفيراً ولا يخرجون من بلادهم إلا بخفير فغضب حين قال ذلك عبد الله بن سنان الأسدى فأمهله حتى إذا دخل عليه وهو نائم فوضع الرمح بين كَتِفَيْه فقتله ثم لحق بسعد فأسلم وقال في قتله النعمان بن قبيصة

أما عامِ عناك اليمينُ تَحَلَّلا وعاطيته بالرمح سمَّا دُشَمَّلا وقد كان عنها لابن حيَّة مَعْزلا

لقد غادَرَ الأقوامُ ليلةَ أَدْلَجُوا بقصر العِبادِي ذا الفّعالِ مُجَدُّلا دَلَفْتُ لَه تحت العجاج بِطَعْنَةِ فأصبح منها في النجيع مُرَمَّالا أقول له والرمح فى نَغض كِتْفِـهِ سَقَيْتُ مِنَا النَّهُمَانَ كَأْسَا رَوِيُّهُ تركتُ سباعَ الجَوِّ يَعْرِفْنَ حوله كفيتُ قريشاً إِذ تَغيَّبَ جَمْعُها وهَدَّمْتُ للنعمان عزًّا مُؤثِّدا

ولما لحق سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة وقيس بن مكشـوح فيمن معهما سار إلى رسمة حين سمع به حتى نزل قادِسَ قرية إلى جانب العذيب فنزل الناس بها ونزل سعد في قصر العذيب وأقبل رستم في جموع فارس ستين ألفاً بما أُحْصِيَ لنا فى ديو انه سوى التباع و الرقيق حتى نزل القادسية و بينه و بين الناس العتيق جسرُ القادسية وسعد في منزله وَجعُ قد خرج به قُرْح شديد و معه أبو محجن بن حبيب الثقني محبوس في القصر حبسه في شرب الخر فلما أن نزل بهم رستم بعث إليهم أن ابعثوا إلىَّ رجلًا منكم جليداً أكلِّمهُ فبعثوا إليه المغيرة بن شـعبة فجاءه وقد فرق. رأسه أربع فرَق فرقة من بين يديه إلى قفاه و فرقة إلى أذنيه ثم عقص شعره ولبس بُردًا له ثم أقبل حتى انتهى إلى رستم ورستم من وراء الجسر العتيق مما يلي العراق والمسلمون من ناحيته الأخرى يما يلي الحجاز فيما بين القادسية والعذيب فكلمه رستم فقال إنكم معشر العرب كنتم أهل شَقاءٍ وجهدٍ وكنتم تأتو ننا من بين تاجر وأجير ووافد فأكلتم مر. طعامنا وشربتم من شرابنا واستظللتم من ظِلالنا فذهبتم فدعوتم أصحابكم ثم أتيتمونا بهم وإنما مَشَـُلكم مَثَل رجلكان له حائط من عِنَب فرأى فيه ثعلباً و احداً فقال ما ثعلب و احدفا نطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى الحائط فلما اجتمعن فيه جاء الرجل فسد الجحر الذي دخلن منه ثم قتلهن جميعاً وقد أعلم أن الذي حمل كم على هذا معشر العرب الجهدُ الذي قد أصابكم فارجعوا عنا عامكم هذا فانكم قد شغلتمونا عن عمارة بلادنا وعن عدوناونحن نُوقِ لَكُم رِكَائِبُكُم قَمَّحًا وَتَمَرَّأُ وِنَأْمُرِلُكُمْ بِكُسُوةَ فَارْجِعُوا عِنَا عَافَاكُمْ الله فقال المغيرة

ابن شعبة لا تذكرُ لنا جهداً إلا وقد كنا في مثله أو أشد منه أفضلُنا في أنفسنا عيشا الذي يقتل ابن عمه و يأخذ ماله فيأكله نأكل الميتة والدم والعظام فلم نزل كذلك حتى بعث الله فينا نبياً وأنزل عليه الكتاب فدعانا الى الله والى ما بعثه به فصد قه منامصد قو كذبه منا آخر فقاتل من صدته من كذبه حتى دخانافى دينه من بين مُوقن به و بين مقهور حين استبان لنا أنه صادق و أنه رسول من عند الله فأمنا أن نقاتل من خالفنا وأخبرُنا أن من ُقتل منا على دينه فله الجنة ومن عاش ملك وظهر على من خالفه فنحن ندءوك إلى أن تؤمن بالله ورسوله و تدخل في ديننا فإن فعلت كانت لك بلادك لايدخل عليك فيها إلامن أحببت وعليك الزكاة والخُمس وإن أبيتَ ذلك فالجزية وإن أبيتَ ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا وبينك قال له رستم ما كنت أظن أنى أعيش حتى أسمع منكم هذا معشر العرب لا أمسى غداً حتى أَفُرُغ منكم وأقتلكم كلكم ثم أمر بالعَتيق أن يُسكّر فبات ليلته يسكُر بالزرع والتراب والقَصَب حتى أصبح وقد تركه طريقاً مَهْيَعًا وتعيى له المسلمون فجعل سعدعلى جماعة الناس خالدبن عُرْ فُطة حليف بني أميّة بن عبد شمس وجعل على ميمنة الناس جرير بن عبد الله البجلي و جعل على ميسرتهم قيس بن المكشوح المرادى ثم زحف إليهم رستم و زحف إليه المسلمون وما عامَّةُ جُمَّنِهم فيما حدثنا ابن حميدقال حدثناسلة عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر غير براذع الرحال قد عرّ ضوافيها الجريد يُرسِّسونها عن أنفسهم وماعامّة ماوضعوه على رؤوسهم إلاأنساع الرحال يطوى الرجل نِسْعرحله على رأسه يتّقي به والفُرس فيما بينهم من الحديد واليلامق فاقتتلوا قتالا شديدا وسعد في القصر ينظرمعه سلمَي بنت خَصَفة وكانت قبله عند المثنى بن حارثة فجالت الخيل فرعبت سلمي حين رأت الخيل جالت فقالت وامثنياه ولا مُثنَّى لى اليوم فغار سعد فلطم وجهها فقالت أغَيْرةً وُجُبْنَا فلمارأَى أبو مِحْجن ما تصنع الخيل حين جالت وهو ينظر من قصر العُذيب وكان مع سـعد فيه قال كَفَى حَزَناً أَن تَرْدِىَ الحَيْلِ بِالقَنَا وَأَثْرَكَ مُسَدُوداً عَلَى وَثَاقِيا إذا فمتُ عَنَّانِي الحديدُ وأُغلِقَتْ مَصارِيعُ دوني لا تُجيبُ المُناديا

وقدْ كُنْتُ ذا مال كثيرِ وإخوة فقَدْ تَرَكُونَى واحِداً إلاأَخالِيا فكلُّم زَبْراءَ أمَّ ولد سعد وكان عندها محبوساً وسعد في رأس الحصن ينظر إلى الناس فقال يازَ بْراءُ أطلقيني ولك على عهد الله وميثاقه لئن لم أقتل لأرجعن إليك حتى تجعلي الحديد في رجلي فأطلقته وحلته على فرس لسعد بلقاءَ وخلت سبيله فجعل يشد على العدو وسعد ينظر فجعل سعد يعرف فرسه وينكرها فلما أن فرغوا من القتال وهزم الله جموع فاوس رجع أبو محجن إلى زبراء فأدخل رجله في قيده فلما نزل سعد من رأس الحصن رأى فرسه تعرق فعرف أنها قد رُكبت فسأل عن ذلك زبراء فأخبرته خبرأبي محجن فيلي سبيله ١٩٥٥ مثنا ابن حميد قال حد تناسله قال حدثنا محمد بن إسحاق قال وقد كان أعمرو بن مَعْدِ يكرب شهد القادسية مع المسلمين وهم مرشا ان حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود النَّحْميّ عن أبيه قال شهدت القادسية فلقدر أيت غلاماً منّا من النخع يسوق ستين. أو ثمانين رجلامن أبناء الأحرار فقلت لقد أذل الله أبناءَ الأحرار ١٠ الناء الرحميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن أبي خالد مولى بجيلة عن قيس ابن أبي حازم البجلي وكان عن شهد القادسية مع المسلمين قال كان معنا يوم القادسية رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدًا فأخبرهم أن بأس الناس في الجانب الذي به بجيلة قال وكُنَّا رُبعَ الناس فوجهوا إلينا ستة عشر فيلا وإلى سائر الناس فيلَـيْن. وجعلوا يُلقون تحت أرجُل خيولنا حَسك الحديد ويرشقوننا بالنشَّاب فكأنه المطرعليناوقرنوا خيلهم بعضهاإلى بعض لئلا يفرُّواقال وكان عمرو بن معديكرب يمرّ بنا فيقول يا معشر المهاجرين كونوا أُسوداً فإنما الاسد مر. أغنى شأنه فإنما الفارسي تيس إذا ألقي نَــْيزكَهُ قال وكان إسوار منهم لايكاد تسقطله نشابة فقانا له يا أبا ثُورًا تَتَّي ذلك الفارسي فإنه لا تقع له نشابة فتوجَّه إليه ورماه الفارسي. بنشابة فأصاب قوسه وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه واستلبه سوارَيْن من ذهب ومنطقة من ذهب و يَلْمِقًا من ديباج وقتل الله رستم وأفاء على المسلمين عسكرَه وما فيه وإنما المسلمون ستة آلاف أو سبعة آلاف وكان الذي قتل رستم هلال ابن علقة التيمى رآه فتو جه إليه فرماه رستم بنشابة فأصاب قدمه وهو يُتبعه فشكّها إلى ركاب سرجه ورستم يقول بالفارسية ببايه أى كما أنت وحمل عليه هلال بن علقة فضربه فقتله ثم احتر رأسه فعلقه و ولت الفُرس فأ تبعهم المسلمون يقتلونهم فلما بلغت الفرس الحرَّارة نزلوا فشربوا من الخر وطعموا من الطعام ثم خرجوا يتعجبون من رَمِيهم وأنه لم يعمل فى العرب وخرج جالنوس فرفعوا له كرة فهو يرميها و يشكّها بالنشاب ولحق بهم فرسان من المسلمين وهم هنالك فشدعلى جالنوس زُهرة بن حوية التميمى فقتله وانهزمت الفرس فلحقوا بدير أورة وما وراءه ونهض سعد بالمسلمين حتى نزل بدير أورة على من هنالك من الفرس وقد قدم عليهم وهم بدير قرة عياض بن غَنْم فى مدده من أهل الشأم وهم ألف رجل فأشهم له سعد ولا صحابه مع المسلمين فيما أصابوا بالقادسية وسعد وجع من قرْحته تلك وقال

قد نَصَرَ ٱللَّهُ وسَعْدٌ في القَصَرْ

أنا جرير" كنيتي أبو عمَرْ قال رجل من المسلمين أيضاً

وسَعْدُ بِبابِ القادسية مُعْصِمُ ونَسُوةُ مُعْدِيلًا القادسية مُعْصِمُ

ُنْقَاتِلُ حَتَى أَنْزَلَ ٱللهُ نَصْرَهُ فأبنا وقد آمَتْ نِسَاءُ كثيرُةُ

قال و لما بلغ ذلك من قولهما سعداً خرج إلى الناس فاعتذر إليهم وأراهم ما به من القرحُ فى فَخِذَيْه و أليَتَيْه فعذره الناس ولم يكن سعد لَعَمْرى يُجَـبِّن فقال سعد يجيب جريراً فيما قال

ومَا أَرْجُو بَعِيلَةَ غَيْرً أَنَّى أَوْمِّلُ أَجْرَهُم يوم الحِسَابِ فَقَدْ لَقَيَتْ خُيو لُهُمُ خيولاً وَقَدْوَ فَعَ الفَوارِسُ فى ضِرابِ وقد دلفَتْ بعَرْصَتهم فيولْ كأن زُهاءَها إِبِلْ جِرابُ

ثم إن الفرس هربت من دير قُرُ آه إلى المدائن يريدون نَها وَ نَد واحتملوا معهم الذهب والفضة و الديباج و الفر نَد و الحرير و السلاح و ثياب كسرى و بنا ته خلوا ماسوى ذلك و أتبعهم سعد الطلب من المسلمين فبعث خالد بن عُرْ فُطة حليف بنى

أمية ووجه معه عياض بن غَـنم في أصحابه وجعل على مقدمة الناس هاشم بن عُتبة ابن أبي و قاص و على ميمنتهم جرير بن عبد الله البجلي و على ميسرتهم زُهرة بن حوية التميمي و تخلف سعد لما به من الوَجَع فلما أفرق سعد من وجعه ذلك اتبع الناس بن بقي معه من المسلمين حتى أدركهم دون دجلة على بَهْ رَسِير فلما وضعوا على دجلة العسكر والاثقال طلبو المخاضة فلم يهتدوا لها حتى أتى سعدا علج من أهل المدائن فقال أدُل معلى طريق تُدركونهم قبل أن يُمعنوا في السير فرج بهم على خاصة بقطر بل في كان أول من خاص المخاضة هاشم بن عُتبة في رَجْله فلما جازا تبعته خيله ثم أجاز خالد بن عُر في صله بغيلة ثم أجاز عياض بن عُـنم بخيله ثم تتابع الناس خياض أخاضة بعد ثم ساروا حتى انتهوا إلى مُفللم ساباط فأشفق الناس أن يكون به كمين للعدو فتردد الناس وجَبُنوا عنه في كان أول من دخله بحيشه هاشم بن عُتبة فلما أجاز ألا حللناس بسيفه فعر ف الناس أن يكون به كمين للعدو فتردد الناس وجَبُنوا عنه أن ليس به شيء تخافونه فأجاز بهم خالد بن عُر في طة ثم لحق سعد بالناس حي انتهوا إلى جلولاء وبها من النيء أفضل مما أصابوا بالقادسية وأصيبت ابنة لكسرى يقال المسلمون بها من النيء أفضل مما أصابوا بالقادسية وأصيبت ابنة لكسرى يقال المسلمون بها من النيء أفضل مما أصابوا بالقادسية وأصيبت ابنة لكسرى يقال المامنجانة و يقال بل ابنة ابنه و قال شاعر من المسلمين

يارُبَّ مُهْـر حَسَن مُطَهَّم يَحْمِلُ أَثْقَالَ الغُـلامِ المُسْلِمْ يَنْجُو إِلَى الرحمَنَ مِن جهـنَّمْ يُومَ جَلُولاءَ ويوم رُسُتُمْ ويومَ زَحفِ الكوفة المُقدَّمْ ويومَ لاقَى صَـيقَةً مُهَزَّمْ وخر دينُ الكافرين للفَمْ

ثم كتب سعد إلى عمر بما فتح الله على المسلمين فكتب اليه عمر أن قف و لا تطالبوا غير ذلك فكتب اليه سعد أيضا إنما هي سُرْبة أدركناها والأرض بين أيدينا فكتب اليه عمر أن قف مكانك و لا تتبعهم و اتخذ المسلمين دارجهرة و منزل جهاد و لا تجعل بيني و بين المسلمين بحرا فنزل سعد بالناس الانبار فاجتو و ها و أصابتهم بها الحمَّى فلم تُوافقهم فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك فكتب إلى

سعد أنه لاتصلح العرب الاحيث يصلح البعير والشاة في منابت العُشب فانظر فلاة في جنب البحر فار تَدْللسلمين بهامنزلاقال فسارسعد حتى نزل كُو يْفة عمر بن سعد فلم توافق الناس مع الذباب والحمى فبعث سعد رجلا من الانصار يقال له الحارث بن سلمة ويقال بل عثمان بن حُنيف أخابني عمر و بن عوف فار تاد لهم موضع الكو فة اليوم فنزلها سعد بالناس وخط مسجدها وخط فيها الخطط للناس وقد كان عمر بن الخطاب خرج في تلك السنة إلى الشأم فنزل الجابية و فتحت عليه إيلياء مدينة بيت المقدس و بعث فيها أبو عبيدة بن الجراح حنظلة بن الطفيل السُلمي إلى مدينة بيت المقدس و بعث فيها أبو عبيدة بن أبى وقاص على المدائن رجلا من حمص ففتحها الله على يديه و استعمل سعد بن أبى وقاص على المدائن رجلا من كندة يقال له شُرَ عبيل بن السمط وهو الذي يقول فيه الشاعر

أَلا لَيْتَنَى والمَرْءَ سَعَدَ بن مالك وزَبْراءَ وابن السِمْطِ في تَجُمُة البَحْرِ

## ذكر أحوال أهل السواد

السرى عن قبيصة عن عبد الملك بن عَمَيْر عن قبيصة المناب عن عبد الملك بن عَمَيْر عن قبيصة البنجاب قال وجل منايوم القادسية مع الفتح

نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بياب القادسيه معصم فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم

فبعث بها فى الناس فبلغت سعدا فقال اللهم إن كان كاذبا أوقال الذى قالرياءً ، وسُمْعة وكَذِبًا فاقطع عنى لسانه ويده وقال قبيصة فو الله إنه لواقف بين الصفين يومئذ إذ أقبلت نشابة لدعوة سعد حتى وقعت فى لسانه فيبس شقه فما تكلم بكلمة حتى لحق بالله (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن المقدام بن شُرَيح الحارثي عن أبيه قال قال جرير يومئذ

أنا جرير كمنيتي أبو عمرو قد نصر الله وسعد في القصر فأشرف عليه سعد فقال

وما أرجو بجيلة غيير أنى أؤمل أجرها يوم الحاب (١٣-٦)

وقدوقع الفوارس فى الضراب حَمَّال لَلَجُوا في الكِذاب وضَرْبِ مِثْلِ تَشْقيقِ الإهابِ

وقد لقيت خيولهم خيولا فلولا جَمْعُ قَعَقَاعَ بن عَمْـرو هُمُ منعوا بُجموعَكُمُ بِطَعْرِ. ولولا ذاك ألْفِيتِ رَعاعاً أَتَشَلُّ جموعُكُم مثلَ ٱلذبابِ

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيفعن القاسم بن سُلْم بن عبدالرحمن. السعدى عن عمان بن رجاء السعدى قال كان سعد بن مالك أجر أ الناس و أشجعهم انه نزل قصر اغير حصين بين الصفين فاشر فمنه على الناس ولو أعر اه الصف أفو اق ناقة أخذبر مته فوالله ماأكر ثه هول تلك الايام و لاأقلقه (كتب إلى السرى) عن شعيب. عنسيف عنسلمان بن بشير عن أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعي قالت شهدنا القادسية مع سعدمع أزو اجنافلها أتانا أن قد فرغمن الناس شددنا علينا ثيابنا و أخذنا المراوى ثم أتينا القتلي فماكان من المسلمين سقيناه و رفعناه و ماكان من المشركين أجهزنا عليه و تبعنا الصبيان نوليهم ذلك و نصرِّفهم به ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عطية وهو ابن الحارث عمن أدرك ذلك قال لم يكن من قبائل العرب. أحدأ كثر امرأةً يوم القادسية من بجيلة والنخع وكان فى النخع سبعائة امرأة فارغة و في بحيلة ألف فصاهر هؤ لاء ألف من أحياء العرب و هؤ لاء سبعُمائة وكانت النخع تُسمَّى أصهار المهاجرين وبحيلةُ وإنما جرأهم على الانتقال بأثقالهم توطئة خالد. والمثنَّى بعد خالد و أبي عبيدة بعد المثنى وأهل الآيام فلاقَوا بأساً بعد ذلك شديداً ﴿ كُتُبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلُّب وطلحة قالوا وكان. بُكَيْر بن عبد الله اللَّيْتِي وعتبه بن فَرْقَد السُّامَيِّ وسِماك بن خَرَشَة الانصاريُّ ا وليس بأبي دُجانة قد خطبوا امرأة يوم القادسية وكان مع الناس نساؤهم وكانت مع النخع سبعهائة امرأة فارغة وكانوا يُسمُّون أختان المهاجرين حتى كان قريبا فتزوجهن المهاجرون قبل الفتح و بعد الفتح حتى استوعبوهن فصار اليهن سبعائة رجل من الأفناء فلما فرغ الناس خطب هؤلاء النفر هذه المرأة وهي أرْوَى ابنة عام الهِلاليَّة هلالِ النَّخَع وكانت أختها هُنَيْدة تحت القعقاع بن عمر و التميميّ

فقالت لأَختها استشيري زوجك أيهم يراه لناففعلت وذلك بعدالوقعة وهم بالقادسية فقال القعقاع سأصفهم في الشعر فانظري لاختك وقال

إِن كُنتِ حَاوِلَتِ الدَّرَاهُمُ فَانْكُمِي سِمَاكًا أَخَا الْأَنْصَارِ أَوِ ابْنَ فَرْقَدِ وإِن كُنتِ حَاوِلَتِ الطِّعَانَ فَيَمِّمِي 'بُكَيْرًا إِذَا مِاالْحَيْلُ جَالَتُ عَنِ الرَّدِي وكلهُمُ فَى ذِرُوةَ الْجَـدِ نَازِلُ فَشَأْنَكُمُ إِنَّ البَيَانِ عَنِ الْغَدِ وقالُوا وكانتِ العربِ تَه قَعُو قَعَةِ العربِ وأَهَا فَارِسٍ فِي القادِسِيَةِ فَمَا بِينَ

وقالوا وكانت العرب تو قع وقعة العرب وأهل فارس فى القادسية فيها بين العُذيب إلى عَدَنِ أَبْ يَنَ وفيها بين الأُبُلّة وأيلة يرون أن ثبات مُلكهم وزواله بها وكانت فى كل بلد مُصِيخة اليها تنظر ما يكون من أمرها حتى إن كان الرجل ليريد الأمر فيقول لا أنظر فيه حتى أنظر ما يكون من أمر القادسية فلما كانت وقعة القادسية سارت بها الجن فأتت بها ناساً من الانس فسبقت أخبار الانس اليهم قالوا فبدرت امرأة ليلا على جبل بصَنْعَاء لا يدرى من هي وهي تقول

حُيِّيتِ عَنَّا عِكْرِمَ ابنةَ خالِد ومَا خَدِيْرُ زَادٍ بِالْقَلَيلِ الْمُصَرَّدِ وَحَيِّيْكُ عَنَّى الشَّمْسُ عَنْدُ طُلُوعِهَا وَحَيِّيْكُ عَنَّى كُلُّ نَاجٍ مُفَرِدِ وَحَيِّيْكُ عَنَّى الشَّمْسُ عَنْدُ طُلُوعِها وَحَيِّيْكُ عَنَّى كُلُّ نَاجٍ مُفَرِدِ وَحَيِّيْكُ عَنَّى نُعْمَدِ أَقَامُوا لِكُسْرَى يَضْرِبُونَ جُنُودَه بَكلِّ رَقِيقِ الشَّفْرَ تَيْنُ مُهَنَّدِ أَقَامُوا لِكُسْرَى يَضْرِبُونَ جُنُودَه بَكلِّ رَقِيقِ الشَّفْرُ تَيْنُ مُهَنَّدِ أَقَامُوا لِكَسْرَى يَضْرِبُونَ جُنُودَه بَكلِّ رَقِيقِ الشَّفْرُ تَيْنُ مُهَنَّدِ إِذَا تُوَّبُ الداعِي أَنَاخُوا بَكَلْكُل مِنَ المُوتَ تَسُودُ الْغَياطِلُ خُرَدِ وَسِمِع أَهُلُ النَّامَة مِحَازًا يَعْنَى جَذَه الْأَبِياتِ

وَجَدْنَا الْاكْثْرِينَ بَنَى تَمْمَ عَدَاةً الرَّوْعِ أَصْبَرَهُمْ رِجَالاً هُمُ سَارُوا بِأَرْعَنَ مُكْفَهَرً إِلَى لَجَبَ فَرَرَّتَهُمْ رِعَالاً هُمُ سَارُوا بِأَرْعَنَ مُكْفَهَرً إِلَى لَجَبَ فَرَرَّتُهُمْ رِعَالاً بُحُورٌ لِلاكاسِرِ وَرَنَ رِجَالًا كَاشَدِ الغَابِ تَحْسَبُهُمْ جِبَالاً بَحُورٌ لِلاكاسِرِ وَرَنَ رِجَالًا كَاشَدِ الغَابِ تَحْسَبُهُمْ جِبَالاً مَرَكُنَ لَمْم بِقَادِسَ عِزَ فَخُورً وبالخيفَدِينَ أَيّامًا طِوالا مُقَطّعةً أَكُونُ لَمْم بِقَادِسَ عِزْ فَخُورً وبالخيفَدي حَيْثُ قَابِلَتِ الرِّجَالاً مُقَطّعةً أَكُونُ فَهُمُ وسُوقً بِمُردًى حَيْثُ قَابِلَتِ الرِّجَالاً مُقَطّعةً أَكُونُ فَهُمْ وسُوقً بِمُردًى حَيْثُ قَابِلَتِ الرِّجَالاً مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللل

قال وسمع بنحو ذلك فى عامة بلاد العرب ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب. عن سيف عن محمد والمهاب وطلحة قالوا وكتب سعد بالفتح و بعدة من قتلوا

و بعدة من أصيب من المسلمين و سُمي لعمر من يعرف معسعد بن مُحمَيلة الفزاريّ وشاركهم النضر بن السرى عن ابن الرُّ فيل بن مَيْسور وكان كتابه أما بعد فان الله نصر نا على أهل فارس و منحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزَلْزال شديد وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرالراؤن مثل زُهامًها فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهموه و نقله عنهم إلى المسلمين واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجام و فى الفجاج و أصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارئ و فلان و فلان ورجال من المسلمين لانَعلَمُهم اللهُ بهم عالم كانوا يَدُوُون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دُويَّ النحل وهم آساد الناس لا يشبههم الأسودو لم يفضُل مَن مضى منهم من بق إلا بفضل الشهادة إذ لم يُكتَب لهم ﴿ كتب إلى السرى ؟ عن شعيب عن سيف عن مجالد بن سعيد قال لماأتي عمرَ بن الخطاب نزول رستم القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل القادسية من حين يُصبح إلى انتصاف النهار ثمير جع إلى أهله ومنزله قال فلما لتى البشير سأله من أين فأخبره قال ياعبد الله حدثني قال هزم الله العدو وعمر يخُبُّ معه ويستخبره والآخر يسير على ناقته ولايعرفه حتى دخل المدينة فاذا ألناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين فقال الرجل فهلا أخبرتني رحمك الله إنك أمير المؤمنين وجعـل عمر يقول لاعليك يا أخى ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وزياد قالوا وأقام المسلمون في أنتظار بلوغ البشير وأمرعمر يقومون أقباضهم ويحزرون جندهم ويرمون أمورهم قالوا وتتابع أهل العراق من أصحاب الأيام الذين شهدوا اليرموك ودمشق ورجعوا مُمدّين لأهل القادسية فتوافوا بالقادسية مر. الغد ومن بعد الغد وجاء أولهم يوم أغواث وآخرهم من بعـد الغد من يوم الفتح وقدمت أمداد فيها مُراد وهمدان ومن أفناء الناس فكتبوا فيهم إلى عمر يسألونه عمـا ينبغى أن يسار به فيهم وهذا الكتاب الثانى بعد الفتح مع نذيربن عمرو ولماأتى عمر الفتح قام في الناس فترأ عليهم الفتح وقال إنى حريص على أن لا أدع حاجة إلا سددتهاما اتسع بعضنا لبعض فإذا عجز ذلك عنا تآسينا في عيشنا حتى نستوى

في الكَفاف ولوددت أنكم علم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم ولست معلمكم إلا بالعمل إنى والله ما أنا مملك فأستعبدكم وإنما أنا عبد الله عُرض على ّ الأمانة فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا فى بيوتكم وترووا سعدت وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتى شقيت ففرِ حتُ قليلاو حزِّ نت طويلاو بقيت لاأقل ولا أرَّد فأستعتبُ قالوا وكتبوا إلى عمر معأنس بن الخليس أن أقواما من أهل السواد الدعوا عهوداً ولم يقم على عهدأهل الأيام لنا ولم يف به أحد علمناه إلا أهل با نقيا و بسما وأهلألَّيْس الآخرة وادَّعي أهل السوادأن فارس أكرهوهم وحشروهم فلم يخالفوا إلينا ولميذهبوا في الأرض وكتب مع أبي الهياج الأسدى يعنى ابن مالك أن أهل السواد جلوا فجاءنا من أمسك بعهده ولم يجلب علينا فتممنالهم ماكان بين المسلمين قبلنا وبينهم وزعموا أن أهل السوادقد لحقوا بالمدائن فأحدث إلينا فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادعى أنه استكره وحشر فهرب ولم يقاتل أو استسلم فأنا بأرض رغيبةفي الأرض خلاء منأهلها وعددنا قليل وقد كثر أهل صلحنا وإن أعمر لها وأوهن لعدونا تألفهم فقام عمر فى الناس فقال إنه من يعمل بالهوى والمعصية يسقط حظه ولايضر إلا نفسه ومن يتبع السنة وينته إلى الشرائع ويلزم السبيل النهج ابتغاء ماعند الله لأهل الطاعة أصاب أمره وظفر بحظه و ذلك بأن الله عز وجل يقول (وَوَجَدُو امَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)وقدظفر أهل الأيام والقوادس بمايليهم وجلا أهله وأتاهم منأقام على عهدهم فما رأيكم فيمن زعم أنه استُكره وحُشر وفيمن لم يدّع ذلك ولم يقيم وجلاً وفيمن أقام ولم يدع شيئًا ولم يَجُلُّ وفيمن استسلم فأجمعوا على أن الوفاء لمن أقام وكف لميزده غلبه الاخيراً وأنَّ من ادَّعي فُصدَّقأُوو في فبمنزلتهم وإن كذّب 'نبذاليهم وأعادوا صلحهم وأن يجعل أمر من جلا إليهم فإن شاؤ او ادعوهم وكانو الهم على ذمة وإن شاؤا تموا على منعهم من أرضهم ولم يُعطوهم إلا القتال وأن يخيروا من أقام واستسلم الجزاء أو الجلاء وكذلك الفلاح وكتب جواب كتاب أنس ابن اُلحليس أما بعد فإن الله جل وعلا أنزل فى كل شيء رخصة في

بعض الحالات إلا في أمرين العدل في السيرة والذكر فأما الذكر فلا رخصة فيه في حالة ولم يرض منه إلا بالكثيرو أماالعدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا في شدة ولارخاء والعدل وإن رُؤى لينّا فهوأة وي وأطفأ للجوروأ قم للباطل من الجور وإن رؤى شديدا فهوأنكش للكفر فمن تم على عهده من أهل السواد ولم يُعن عليكم بشيء فلهم الذمة وعليهم الجزية وأما من ادعى أنه استـكره ممن لم يخالفهم إليكم أو يذهب في الأرض فلا تصدّقوهم بما ادّعوا من ذلك إلا أن تشاؤوا وإن لم تشاؤا فانيذ إليهم وأبلغوهم مأمنهم وأجابهم فى كتابأبي الهيّاج أما من أقام ولم يحل وليس له عهد فلهم مالأهل العهد بمقامهم لكم وكفهم عنكم إجابة وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك وكل من ادّعي ذلك فصدّت فلهم الذمة وإنكذبو النبذ إليهم وأمامن أعان وجلافذلك أمر جعله الله لكم فإن شئتم فادعوهم إلى أن يقيموا لكم في أرضهم ولهم الذمّة وعليهم الجزية وإن كرهواذلك فاقسموا ماأفاء الله عليكم منهم فلما قدمت كتُب عمر على سعد بن مالك والمسلمين عرضوا على من يليهم بمن جلا و تنحى عن السواد أن يتراجعوا و لهم الذمة و عليهم الجزية فتراجعوا وصاروا ذمة كمن تم ولزم عهده إلا أن خراجهم أثقل فأنزلوا من ادّعي الاستكراه و هرب منزلتهم وعقدوا لهم وأنزلوا من أقام منزلة ذي العهد وكذلك الفلاحين ولم يدخلوا في الصلح ماكان لآل كسرى ولاماكان لمن خرج معهم ولم يجبهم إلى واحدة مر. اثنتين الإسلام أو الجزاء فصارت فيئا لمن أفاء الله عليه فهي والصوافي الأولى ملك لمن أفاء الله عليه وسائر السوادذمة وأخذوهم بخراج كسرى وكان خراج كسرى على رؤس الرجال على مافى يدأيهم من الحصة والأموال وكان بما أفاء الله عليهم ماكان لآل كسرى ومن صوب معهم وعيال من قاتل معهم و ماله و ما كان لبيوت النيران و الآجام و مستنقع المياه وماكانالسكك وماكان لآل كسرى فلم يتأت قسم ذلك الفيء الذي كان لآل كسرى ومن صوب معهم لأنه كان متفرقا فى كل السواد فكان يليه لأهل النيء من و ثقوا به و تراضوا عليه فهو الذي يتداعاه أهل النيء لاعظم السواد وكانت الولاة عند

تنازعهم فيهاتهاون بقسمة بينهم فذلك الذى شبه على الجهلة أمر السواد ولوأن الحلاء جامعوا السفهاءالذين سألوا الؤلاة قسمة لقسموه بينهم ولكن الحلماءأبوا فتابع الولاة الحلماء وتركقول السفهاء كذلك صنع على رحمه الله وكلّ من طلب إليه قسم ذاك فإنما تابع الحلماء وترك قول السفهاء وقالو الثلايضرب بعضهم وجوه بعض ﴿ كُتِ إِلَّى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن عامر الشعبي قال قلت له السو ادماحاله قال أخذعنو ة وكذلك كل أرض إلا الحصون فجلا أهلها فدُعوا إلى الصلح والذمة فأجابوا وتراجعوا فصاروا ذمةوعليهم الجزاءولهم المنعة وذلك هو السنّة كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدومة و بقي ما كان لآل كسرى و من خرج معهم فيمًا لمن أفاء الله عليه ﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن طلحة وسفيان عن ماهان قالوا فتح الله السواد عنوة وكذلك كل أرض بينها وبين نهر بلخ إلاحصنا ودعوا إلاالصلح فصاروا ذمة وصارت لهم أرَضوهم ولم ُيدخلوا في ذلك أموال آلكسرى ومن اتبعهم فصارت فيئاً لمن أفاءالله عليه ولايكون شيء من الفتوح فيئاً حتى يُقسَم وهو قوله ماغنِمتم مِن شيء مما ﴿ قَتَسَمَمُ ﴿ كُتُبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي الحسن قال عامة ماأخذ المسلمون عنوة فدعوهم إلى الرجوع والذمة وعرضوا عليهم الجزاء فقبلوه ومنعوهم ۞ وعن سيف عرب عمرو البن محمد عرب الشعبي قال قلت له إن أناسا يزعمُون أن أهل السواد عبيد فقال فعلام يؤخذ الجزاء من العبيد أخذ السواد عنوة وكل أرض علمتها إلا حصنا في جبل أو نحوه فدُعوا إلى الرجوع فرجعوا وقبل منهم الجزاء وصاروا ذمة وإنما يقسم من الغنائم ما تغتم فأما مالم يُغتم وأجاب أهله إلى الجزاء من قبل أن يتغنم عَلَهُم جرت السنة بذلك ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عنسيف عن أبي ضرة عن عبدالله بن المستوردعن محمد بن سيرين قال البلدان كلهاأ خذت عنوة إلاحصون تقليلة عاهدوا قبلأن ينزلوا ثم دُعوا يعني الذين أخذو اعنوة إلىالرجوعو الجزاء هنصاروا ذمة أهل السواد والجبل كله أمر لم يزل يُصنع فى أهل النيء وإنما عمل عمر

والمسلمون في هذا الجزاء والذمة على آخر ماعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد كان بعث خالد بن الوليد من تبوك إلى دومة الجندل فأخـ ذها عنوة وأخذ ملكها أكَنْدرَ من عبد الملك أسيراً فدعاه إلى الذمة والجزاء وقد أخذت بلاده عنوة وأخذ أسيرا وكذلك فعل بابني عريض وقد أخذا فادعيا أنهما أو داؤه فعقد لهما على الجزاء والذمة وكذلككان أمر يحنة من رُوَّ بة صاحب أيلة وليس. المعمول به من الأشياء كرواية الخاصة من روى غير ماعمل به أثمة العدول المسلمون. فقد كذب وطعن عليهم ٥ وعن سيف عن حجاج الصواف عن مسلم مولى حذيفة قال تزوج المهاجرون والأنصار في أهل السواد يعني في أهل الكتابين منهم ولو كانوا عبيداً لم يستحلوا ذلك ولم يحل لهم أن ينكحوا إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى يقول (وَمَنْ كُمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) الآية والم يقل فتياتهم من أهل الكتابين 🗢 وعن سيف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سـعيد بن جبير قال بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بغد ماولاه المدائن وكثر المسلمات أنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها فكتب اليه لا أفعل حتى تخبرني. أحلال أم حرام وماأردت بذلك فكتب اليه لابل حلال ولكن في نساء الأعاجم خلابة فان أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم فقال الآن فطلقها ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أشعث بن سدوار عن أبي الزبير عن جابر قال شهدت القادسية مع سعد فتزوجنا نساء أهل الكتاب ونحن لانجدكبير مسلمات فلماقفلنا فنا من طلق ومنا من أمسك وعن سيف عن عبد الملك بن أبي سلمان عن سعيد. ابن جبير قال أخذ السواد عنوة فدُعوا إلى الرجوع والجزاءفأجابوا اليه فصاروا ذمة إلا ماكان لآل كسرى وأتباعهم فصار فيئاً لأهله وهو الذي يتحجَّى أهل الكوفة إلى أن جُهل ذلك فحسبوه السواد كله وأما سوَّادهم فذلك ٥ وعن سيف. عن المستنير بن يزيد عن ابراهيم بن يزيد النخعي قال أخذ السواد عنوة فدُعواإلى. الرجوع فمن أجاب فعليه الجزية وله الذمة ومن أبي صار ماله فيئاً فلا يحل بيع شيء من ذلك النيء فيما بين الجبل إلى العذيب من أرض السواد و لا في الجبل ت

وعن سيف عن محمد بن قيس عن الشعبي بمثله لا يحل بيع شيء من ذلك النيء فيما بين الجبل والعذيب وعن سيف عن عمر و بن محمد عرب عامر قال أقطع الزبير وخباب وابن مسعود وابن ياسر وابن هبَّار أزمان عثمان فان يكن عثمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوهم الذين أخذنا عنهم ديننا وأقطع عمر طلحة وجرير ابن عبد الله والربيل بن عمرو وأقعام أبامفزر دار الفيل في عدد بمن أخذنا عنهم و إنما القطائع على وجه النفل من خمس ماأفاء الله ﴿ وَكُتَبِ عَمْرُ إِلَى عَبَّانَ بِنَ حَنَّيْفَ مع جرير أما بعد فأقطع جرير بن عبدالله قدر ما يقو ته لا وكس و لاشطط فكتب عثمان إلى عمر ان جريراً قدم على بكتاب منك تقطعه ما يقو ته فكرهت أنأمضي ذلك حتى أراجعك فيه فكتب اليه عمر أن قدصدق جرير فأنفذ ذلك وقدأ حسنت في مؤامرتي وأقطع أباموسي وأقطع عليٌّ رحمه الله كردوس بن هانيء المكردُ وسية وأقطع سويد بن غفلة الجعني ﴿ وعن سيف عن ثابت بن هُرُ مُم عن سويد بن غفلة قال استقطعت عليا رحمه الله فقال اكتب هذا ماأقطع على سويدا أرضا لداذويه مابين كذا إلى كذا وماشاء الله ﴿ وعن سيف عن المستنير عن ابراهيم بن يزبد قال قال عمر إذاعاهدتم قوما فابرؤا اليهم من معرّة الجيوش فيكانوا يكتبون في الصلح لمن عاهدوا ونبرأ اليكم من معرّة الجيوش (وقال الواقدي) كانت وقعة القادسية. وافتتاحهاسنة ستةعشروكان بعض أهل الكوفة يقول كانت وقعة القادسية سنةخمسة عشرقال والثبت عندنا أنهاكانت في سنة أربعة عشروأما محمد بن اسحاق فانه قال كانت سنة خمسة عشر وقدمضي ذكري الرواية عنه بذلك

#### ذكر بناء البصرة

(قال أبو جعفر) وفي سنة أربعة عشرة أم عمر بن الخطاب رحمه الله فيمازعم الواقدي الناس بالقيام في المساجد في شهر رمضان بالمدينة وكتب إلى الأمصار يأمر المسلمين بذلك (وفي) هذه السنة أعنى سنة أربعة عشرة وجه عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى البصرة وأمر بنزولها بمن معه وقطع مادة أهل فارس عن

الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المدائني وروايته وزعم سيف أن البصرة مُصّرت في ربيع سنة ستة عشر وأن عتبة بن غزوان إنما خرج إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من جلولاء و تكريت والحصنين وجهه اليها سعد بأمر عمر (كتب إلى السرى) عن شعيب عنه فحدثني عمر بن شبة قال حدثنا على ن محمد عن أبي مخنف عن مجالد عن الشعبي قال 'قتل مهر ان ســنة أربعة -إخوانكم الحيرة وما حولها وقتل عظيم من عظمائها ولست آمن أن يمدوهم إِخْوَانْهُمْ مِنْ أَهُلَ فَارْسُ فَإِنِّي أَرْبِدُ أُوجِهِكُ الى أَرْضُ الْهَنْدُ لَتَمْنَعُ أَهُلُ تَلك الجيزة من امداد اخوانهم على اخوانكم وتقاتلهم لعل الله أن يفتح عليكم فسرعلى بركة الله واتقالله مااستطعت واحكم بالعدل وصل الصلاة لوقتها وأكثر ذكرالله فأُقبِل عتبة في ثلثمائة و بضعة عشر رجلا وضوى اليه قوم من الأعراب وأهل البوادي فقدم البصرة فيخمسهائة يزيدون قليلا أوينقصون قليلا فنزلها فيشهر ربيع الأول أوالآخر سنة أربعة عشر والبصرة يومئذ تدعى أرض الهند فهما حجارة بيض خُشُن فنزل الخُريبة وليس بها الاسبع دساكر بالزا بُوقة والخُريبة وموضع بني تميم والازدثنتان بالخُريبة وثنتان بالأزدو ثنتان في موضع بني تميم وواحدة بالزابوقة فكتب إلى عمرووصف لهمنزله فكتب اليه عمر اجمع للناس موضعا واحداً ولا تفرّ قهم فأقام عتبة أشهرا لايغزوولايلتي أحداً ﴿ وأما محمد بن بشار فانه حدثنا قال حدثنا صفوان بنعيسي الزهري قال حدثنا عمروبن عيسي أبو نَعامة العَدَوي قال سمعت خالد بن عمير وشُوَيْسًا أَبَا الرُّقاد قالا بعث عمر ابن الخطاب عتبة بن غزو ان فقال له انطلق أنت و من معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فأقيموا فأقبلوا حتى إذا كانوا باليمر بدوجدوا هذا الكذَّان قالوا ماهذه البَصَرْةُ فساروا حتى بلغواحيال الجسر الصغير فاذافيه حلفاء وقصَبَ نابتة فقالوا ههنا أمرتم فنزلوا دون صاحب الفرُات فأتوه فقالوا إن ههنا قوما معهم راية وهميريدونك فاقبل فىأربعة آلاف إسوار فقال ماهمالا

ماأرى اجعلوا في أعناقهم الحبال وأتونى بهم فجعل عتبة يرجلوقال إني شهدت الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا زالت الشمس قال احملو الحملوا عليهم فقتلوهم أجمعين فلم يبق منهم أحد الاصاحب الفرات أخذوه أسيرا فقال عتبة أبن غزوان ابغوالنامنزلا هو أنزه من هذا وكان يوم عكاك وومَدفر فعو الهمنبرا فقام يخطب فقال إنالدنياقد تصرمت وولت حذاء ولم يبقمنها إلاصبابة كصبابة الإناء ألاوإنكم منتقلون منهاإلى دارالقرار فانتقلو ابخير مابحضر تكم وقدذكرني لوأن صخرة ألقيت من شفير جهنم هوت سبعين خريفا ولتُملأنه أوعجبتم ولقد تُذكر لى أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم و هو كنظيظ و لقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه و سلم مالنا طعام إلاورقالسمُر حي تقرحتأشداقنا والتقطت ُبردة فشققتها بيني وبينسعد فما منا من أولئك السبعة من أحدإلا وهو أمير مصر من الأمصار وسيُجربون الناس بعدنا وعن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمروةالوا لما توجه عتبة ن غزوان المازني من بني مازن بن منصور من المدائن إلى فرج الهند نزل على الشاطئ بحيال جزيرة العرب فأقام قليلا ثمأرزثم شكوا ذلك حتى أمره عمر بأن ينزل الحجر بعد ثلاثة أوطان إذاجتو واالطين فنزلو افى الرابعة البصرة والبصرة كل أرض حجارتها جصوأم لهم بنهر يحرىمن دجلة فساقوا اليهانهرا للشفة وكان إيطال أهل البصرة البصرة اليوم وإيطان أهل الكوفة الكوفة اليوم فيشهر واحد دأما أهل الكوفة فكان مقامهم قبل نزولها المدائن إلىأن وطنّوها وأما أهل البصرة فكأن مقامهم على شاطئ دجلة ثم أرزومرات حتى استقروا وبدَوًا فخنسوافرسخا وجرُّوا معهم نهرا ثم فرسخا ثم جرَّوه ثم فرسخا ثم جرَّوه ثم أتوا الحجر ثم جرُّوه واختُطت على نحو من خطط الكوفة وكأن على إنزال البصرة أبوالجرباء عاصم ابن الدُّلف أحد بني غيلان بن مالك بن عمرو بن تميم وقد كان ُقطبة بن قتادة فيما حدثني عمر قال حدثنا المدائني عن النضر بن إسحاق السُّلبي عن قطبة بن قتادة السدوسي يغير بناحية الخريبة من البصرة كاكان المثنى بن حارثة الشيباني يغير بناحية الحيرة فكتب

إلى عمر يُعلمه مكانه وأنه لوكان معه عدد يسير ظفر بمن قبِله من العجم فنفاهم من بلادهم وكانت الأعاجم بتلك الناحية قدهابوه بعد وقعة خالد بنهر المرأة فكتب اليه عمر إنه أتاني كتابك أنك تغير على من قبلك من الأعاجم وقد أصبت ووُفقت أقم مكانك واحذر على من معك من أصحابك حتى يأتيك أمرى فوجه عمر شريج ابن عامر أحد بني سعد بن بكر إلى البصرة فقال له كن ردءاً للمسلين بهذه الجيزة أ فاقبل إلى البصرة فترك بها قطبة ومضى إلى الأهواز حتى انتهى إلى دارس وفيها مسلحة للأعاجم فقتلوه وبعث عمر عتبة بن غزوان ﷺ مثنا عمر قال حدثني على عن عيسى بن يزيدعن عبدالملك بن حذيفة ومحمد بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير قال إن عمر قال لعتبة بنغروان إذوجهه إلى البصرة ياعتبة أنى قداستعملتك على أرض الهند وهي حومة من حومة العدو وأرجو أن يكفيك الله ماحولها وأن يعينك عليها وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يُمدَّك بعَر فجة بن هرثمة وهو ذو مجاهدة للعدو و مكايدته فإذا قدم عليك فاستشره و قربه و ادع إلى الله فمن أجابك فاقبل منه ومن أبي فالجزية عن صغار وذلة والا فالسيف في غير هوادة واتقالله فيما وليت وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك إخوتك وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعززت به بعد الذلة و قويت به بعد الضعف حتى صرت أميرا مسلطاً وملكا مطاعا تقول فيسمع منك و تأمر فيطاع أمرك فيالها نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك و تبطرك على من دو نك احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية ولهي أخو فهما عندي عليك أن تستدرجك و تخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم أعيذك بالله و نفسي من ذلك أن الناس أسرعوا إلى الله حين رفعت لهم الدنيافأرادوها فأرد الله ولاترد الدنيا واتق مصارع الظالمين عليه مثني عمر بن شبة قال حدثنا على قال حدثنا أبو اسماعيل الهمداني وأبو مخنف عن مجالد ابن سعيد عن الشعبي قال قدم عتبة بن غزو ان البصرة في ثائمائة فلما رأى منبت القصب وسمع نقيق الضفادع قال إن أمير المؤمنين أمرني أن أنزل أقصى البر من أرض العرب وأدنى أرض الريف من أرض العجم فهذا حيث واجب علينافيا

طاعة إمامنا فنزل الخريبة وبالابلة خمسمائة من الأساورة بحمونها وكانت مرفأ السفن من الصين و مادونها فسار عتبة فنزل دو ن الاجانة فأقام نحو امن شهر ثم خرج اليه أهل الأبلة فناهضهم عتبة وجعل قطبة بن قتادة السدوسي وقسامة بن زهير المازنيّ في عشرة فوارس وقال لهما كونا في ظهرنا فتردان المنهزم وتمنعان من أرادنا من ورائنا ثم التقوا فما اقتتلوا مقدار جزر جزور وقسمِها حتى منحهم الله أكتافهم وولوا منهزمين حتى دخلوا المدينة ورجع عتبة إلى عسكره فأقاموا أياما وألتي الله في قلوبهم الرعب فخرجوا عن المدينة وحملوا ما خف لهم وعبروا إلى الفُرات وخلوا المدينة فدخلها المسلمون فاصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً وعينا فاقتسموا العين فأصابكل رجل منهم درهمان وولى عتبة نافع بن الحارث افباض الأبلة فأخرج مُحسه ثم قسم الباقي بين من أفاء الله عليه وكتب بذلك مع نافع بن الحارث وعن بشير بن عبيدالله قال قتل نافع بن الحارث يوم الإبلة تسعة وأبو بكرة ستة وعن داو د بن أبي هند قال أصاب المسلمون بالأبلة من الدراهم ستهائة درهم فأخذكل رجل درهمين ففرض عمر لأصحاب الدرهمين بمن أخذهما من فتح الأبلة في الفين من العطاء وكانوا الثمائة رجل وكان فتح الابلة في رجب أو في شعبان من هذه السنة وعن الشعبي قال شهد فتح الأبلة مائتان وسبعون فيهم أبو بكرة و نافع بن الحارث و شبل بن معبد و المغيرة بن شعبة و مجاشع بن مسعود و أبو مريم البلوى وربيعة بن كلدة بن أبي الصَّلْت الثَّقني و الحجاج و عن عَباية بن عبد عمرو قال شهدت فتح الأبلة مع عتبة فبعث نافع بن الحارث إلى عمر رحمه الله بالفتح وجمع لنا أهل دُستِ مَيسان فقال عتبة أرى أن نسـير إليهم فسرنا فلقينا مرزبان دست ميسان فقاتلناه فانهزم أصحابه وأخذ أسيراً فأخذ قباؤه ومنطقته فبعث به عتبة مع أنس بن حُجية اليشكري وعن أبي المليح الهذليّ قال بعث عتبة أنس بن حجية إلى عمر بمنطقة مرزبان دست ميسان فقال له عمر كيف المسلمون قال انثالت عليهم الدنيا فهم يَهيلون الذهب والفضة فرغب الناس في البصرة فأتوها وعن على أبن زيد قال لما فرغ عتبة من الأبلة جمع له مرز بان دست ميسان فسار إليه عتبة

من الأبلة فقتله ثم سرح مجاشع بن مسعود إلى الفرات وبها مدينة ووفد عتبة إلى عمر وأمرالمغيرة أن يصلي بالناس حتى يقدم مجاشع من الفرات فإذا قدم فهو الأمير فظفر مجاشع بأهـل الفرات ورجع إلى البصرة وجمع الفيلكان عظيم من عظماء أبز ُقباذ للمسدين فخرج إليه المغيرة بن شعبة فلقيه بالمَرغاب فظفر به فكتب إلى عمر بالفتح فقال عمر لعتبة من استعملت على البصرة قال مجاشع بن مسحود قال تستعمل رجلا من أهل الوبر على أهل المدرتدري ما حدث قال لا فاخبره بما كان من أمر المغيرة وأمره أن يرجع إلى عمله فمات عتبة في الطريق واستعمل عمر المغيرة بن شعبة وعن عبد الرحمن بن جوشن قال شخص عتبة بعد ما قتل مرزبان دست ميسان ووجه مجاشعاً إلى الفرات واستخلفه على عمله وأمر المغيرة بنشعبة. بالصلاة حتى يرجع مجاشع من الفرات وجمع أهل ميسان فلقيهم المغيرة وظهر عليهم. قبل قدوم مجاشع من الفرات و بعث بالفتح إلى عمر ﴿ الطبرى ﴾ بإسناده عن قتادة. قال جمع أهل ميسان للمسلمين فسار إليهم المغيرة وحلف المغيرة الأثقال فلقى العدو دون دجلة فقالت أردة بنت الحارث بن كلدة لو لحقنا بالمسلمين فكنا معهم فاعتقدت لواءً من خمارها واتخذ النساء من خمرهن رايات و خرجن يُردن المسلمين فانتهين. إليهم والمشركون يقاتلونهم فلما رأى المشركون الرايات مقبلة ظنوا أن مدداأتي المسلمين فانكشفوا وأتبعهم المسلمون فقتلوا منهم عدة وعن حارثة بن مُضرب قال فتحت الأبلة عنوة فقسم بينهم عتبة كـكة يعنى خبزاً أبيض ﴿ وعن محمد بن سيرين مثله ﴿ قال الطبرى ﴾ وكان عن سبى من ميسان يسار أبو الحسن البصرى وأرطبان جد عبد الله بن عون بن أرطبان وعن المثنى بن موسى بن سلمة بن المحبق. عن أبيه عن جده قال شهدت فتح الأبلة فوقع لى في سهمي قدر نحاس فلما نظرت إذا هي ذهب فيها ثمانون ألف مثقال فكتب في ذلك إلى عمر فكتب أن يُصـبر يمين سلمة بالله لقد أخذها يوم أخذها وهي عنده نحاس فإن حلف سلمت إليه وإلا قسمت بين المسلمين قال فحلفت فسلمت لى قال المثنى فأصول أموالنا اليوم منها وعن عمرة ابنة قيس قالت لما خرج النــاس لقتال أهل الأبلة خرج زوجي

وابني معهم فأخذو االدرهمين ومكوك زبيب مكوك زبيب وإنهم مضواحتي إذاكانوا حيال الابلة قالو اللعدو نعبر إليكم أو تعبرون إليناقال بل اعبروا الينافأ خذو اخشب العُشر فأو ثقوه وعبروا إليهم فقال المشركون لا تأخذوا أولهم حتى يعبر آخرهم فلما صاروا على الأرض كبروا تكبيرة ثم كبروا الثانية فقامت دوابهم على أرجلها ثم كبروا الثالثة فجعلت الدابة تضرب بصاحبها الأرض وجعلنا ننظر الى رؤس تندر ما نرى من يضربها وفتح الله على أيديهم ﴿ المدائني ﴾ قال كانت عند عتبة صفية بنت الحارث بن كلدة وكانت أختها أردة بنت الحارث عند شبل بن معبد البجلي فلما ولى عتبة البصرة انحدر معه اصهاره أبو بكرة و نافع وشبل بن معبد وانحدر معهم زياد فلما فتحوا الأبلة لم يجدا قاسما يقسم بينهم فكان زياد قاسمهم وهو ابنأربع عشرة سنة له ذؤابة فأجرواعليه كل يوم دهمين ﴿ وقيل النامِ مارة عتبة البصرة كانت سنة خمسة عشر وقيل ستة عشر والأول أصح فمكانت إمارته عليها ستة أشهر واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقي سنتين ثم رمى بما رمى واستعمل أبا موسى وقيل استعمل بعد عتبة أبا موسى وبعده المغيرة ﴿ وَفَيْمَــا ﴾ أعنى سنة أربعة عشر ضرب عمر ابنه عبيد الله وأصحابه في شراب شربو هأبامحجن وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب وكان على مكة عتاب بن أسيد في قول وعلى اليمن يَعلى بن منية وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص وعلى الشأم أبو عبيدة عمان حذيفة بن محصن

## ثم دخلت سنة خمس عشرة

قال ابن جرير قال بعضهم فيها مصر سعد بن أبى وقاص الكوفة دلهم عليها ابن بقيلة قال لسعد أدلك على أرض ارتفعت عن البق و انحدرت عن الفلاة فدلهم على موضع الكوفة اليوم

#### ذكر الوقعة بمرْج الروم

وفى هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم وكان من ذلك أن أبا عبيدة خرج بخالد بن الوليد من فحل الى حمص وانصرف بمن أضيف اليهم من اليرموك فنزلوا جميعا على ذى الككلاع وقد بلغ الخبر هرقل فبعث تو ذر البطريق حتى نزل بمرج دمشق و غربها فبدأ أبو عبيدة بمرج الروم وجمعهم هذا وقد هجم الشتاء عليهم والجرائح فيهم فاشية فلما نزل على القوم بمرج الروم نازله يوم نزل عليه شنس الرومى فى مثل خيل تو ذرا امداداً لتو ذرا ورده الاهل حمص فنزل فى عسكر على حدة فلما كان من الليمل أصبحت الارض من تو ذرا بلاقع وكان خالد بازائه وأبو عبيدة بازاء شنس وأنى خالداً الخبرأن تو ذرا قدر حل الى دمشق فأجمع رأيه ورأى أبى عبيدة أن يُتبعه خالد فأ تبعه خالد من ليلته فى جريدة وقد بلغ يزيد بن في سفيان الذى فعل فاستقبله فاقتتلوا ولحق بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من خلفهم فقتلوا من بين أيديهم ومن خلفهم فأناموهم ولم يفلت منهم إلا الشريد فأصاب المسلمون ما شاؤ ا من ظهر وأداة وثياب وقسم ذلك يزبد بن أبى سفيان فأصاب المسلمون ما شاؤ ا من ظهر وأداة وثياب وقسم ذلك يزبد بن أبى سفيان وقد قتل خالد تو ذرا وقال خالد

# نحن قَتلْنا توذَرا وشوذرا وقَبلَه ما قد قَتلْنا حَيْـدَرا فَعَنْ الْأَكَيْدِرا فَعَنْ أَزَرْنا الغَيْضةَ الْأَكَيْدِرا

وقد ناهد أبو عبيدة بعد خروج خالد فى أثر توذرا شنس فاقتتلوا بمرج الروم فقتلهم مقتلة عظيمة وقتل أبو عبيدة شنس وامتلًا المرج من قتلاهم فأنتنت منهم الأرض وهرب من هرب منهم فلم يفلتهم وركب أكساءهم المحص

## ذكر فتح حمص

﴿ حَكَى الطَّبْرَى ﴾ عن سيف فى كتابه عن أب عثمان قال ولما بلغ هرقل الخبر بمقتل أهل المرج أمر أمير حمص بالسير والمضى الى حمص وقال إنه بلغني أن طعامهم

لحوم الإبل وشرابهم ألبانها وهذا الشتاء فلا تقاتلوهم إلا في كل بوم بارد فإنه لا يبق الى الصيف منهم أحد هذا جُل طعامه وشرابه وارتحل من عسكر هذلك فأتي الرُّهاء وأخذ عامله بحمص وأقبل أبو عبيدة حتى نزل على حمص وأقبل خالد بعده حتى ينزل عليها فكانوا أيغادون المسلمين ويراوحونهم فىكل يوم بارد ولقى المسلمون بها بردا شديدا والروم حصارا طويلافأما المسلمون فصبرواورابطوا وأفرغ الله عليهم الصبر وأعقبهم النصرحتي اضطرب الشتاء وإنما تمسك القوم بالمدينة رجاء أن يهلكهم الثبتاء ٥ وعن أبي الزهراء القُشيَرْيّ عن رجلمن قومه قال كان أهل حمص يتواصون فيما بينهم ويقولون تمسكوا فإنهم حفاة فإذاأصابهم البرد تقطعت أقدامهم مع مايأكلون ويشربون فكانت الروم تراجع وقد سقطت أقدام بعضهم فى خفافهم وإن المسلمين فى النعال ما أصيب أصبع أحد منهم حتى إذا انخنس الشتاء قام فيهم شيخ لهم يدعوهم الى مصالحة المسلمين قالوا كيف والملك في سلطانه وعزه ليس بيننا وبينهم شيء فتركهم وقام فيهم آخر فقال ذهب الشتاء وانقطع الرجاء فما تنتظرون فقالوا الـبرسام فإنما يسكن فى الشتاء ويظهر فى الصيف فقال إن هؤ لاء قوم يعانون و لأن تأ توهم بعهد وميثاق خير من أن تؤخذوا عنوة أحيبوني محمودين قبل أن تجيبوني مذمومين فقالو اشيخ خَرِف و لا علم له بالحرب وعن أشياخ من غسان وَ بَلْقَين قالوا أثاب الله المسلمين على صبرهم أيام حمص أن زلزل بأهل حمص وذلك أن المسلمين ناهدوهم فكبرو اتكبيرة زلزلت معها الروم فى المدينة و تصدعت الحيطان ففزعوا الى رؤسائهم والى ذوى رأيهم بمن كان يدعوهم الىالمسالمة فلم يجيبوهم وأذلوهم بذلك ثم كبرو االثانية فتهافتت منها دوركثيرة وحيطان و فرعوا الى رؤسائهم و ذوى رأيهم فقالوا ألا ترون الى عذاب الله فأجابو هم لا يطلب الصلح غيركم فأشرفوا فنادوا الصلح الصلح ولايشعر المسلمون بماحدث فيهم فأجابوهم وقبلوا منهم على انصاف دورهم وعلى أن يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهم لا ينزلونه عليهم فتركوه لهم فصالح بعضهم على صلح دمشق على دينار وطعام على كل جريب أبدا أيسروا أوأعسروا وصالح بعضهم على قدر طاقته إن (T-Y)

زاد ماله زيد عليه و إن نقص أنقص وكذلك كان صلح دمشق والأردن بعضهم على شيء إن أيسروا و إن أعسروا و بعضهم على قدر طاقته و ولوا أمعاملة ماجلا ملوكهم عنه و بعث أبو عبيدة السمط بن الأسود في بني معاوية و الأشعث بن مئناس في السكون معه ابن عابس و المقداد في بَلِي و بلالا و خالدا في الجيش و الصبّاح ابن شُدير و ذُهيل بن عطية و ذا شمِستان فكانوا في قصبتها وأقام في عسكره وكتب الى عمر بالفتح و بعث بالأخماس مع عبد الله بن مسعود وقد و قده و أخبره خبر هرقل و أنه عبر الماء الى الجزيرة فهو بالرشهاء ينغمس أحيانا و يطلع أحياناً فقدم ابن مسعود على عمر فرده ثم بعثه بعد ذلك الى سعد بالكوفة ثم كتب الى أبي عبيدة أن أقم في مدينتك و ادع أهل القوة و الجلد من عرب الشأم فاني غير تارك البعثة اليك بمن يكانفك إن شاء الله

#### حديث قنسرين

وعن أبي عثمان و جارية قالا و بعث أبو عبيدة بعد فتح حمص خالد بن الوليد الى قلسرين فلما نول بالحاضر زحف اليهم الروم و عليهم ميناس و هو رأس الروم و أعظمهم فيهم بعده رقل فالتقو ابالحاضر فقتل ميناس و من معه مقتلة لم يقتلو امثلها فأ ما الروم فما توا على دمه حتى لم يبق منهم أحد و أما أهل الحاضر فارسلو الإلى خالد انهم عرب و انهم إنما حشر و او لم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم و تركهم و لما بلغ عمر ذلك قال أمر خالد نفسه يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم بالرجال منى وقد كان عزله و المثنى مع قيامه و قال انى يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم بالرجال منى وقد كان عزله و المثنى مع قيامه و قال انى من يرحم الله أبا بكر هو كان رجع عن رأيه و سار خالد حتى نزل قنسرين فتحصنوا أمره و أمر قنسرين ما كان رجع عن رأيه و سار خالد حتى نزل قنسرين فتحصوا في أمرهم و ذكر و ا ما لتى أهل حص فصالحوه على صلح حمص فأ بي إلا على إخر اب للدينة فآخر بها و اتطأت حمص و قنسرين فعند ذلك خنس هرقل و إنما كان سبب خنوسه أن خالداً حين قتل ميناس و مات الروم على دمه و عقد لاهل الحاضر خنوسه أن خالداً حين قتل ميناس و مات الروم على دمه و عقد لاهل الحاضر

وترك قنسرين طلع من قبل الكوفة عمر بن مالك من قبل قرقيسيا وعبد الله ابن المُعتم من قبل المؤصل والوليد بن عقبة من بلاد بنى تغلب فى تغلب وعرب الجزيرة وطووا مدائن الجزيرة عن نحو هرقل وأهل الجزيرة فى حران والرقة ونصيبين وذواتها لم يغرضوا غرضهم حتى يرجعوا اليهم إلاأنهم خلفوا فى الجزيرة الوليد لئلا يؤتوا من خلفهم فأدرب خالد وعياض مما يلى الشأم وأدرب عمر وعبد الله مما يلى الشأم وأدرب عمر في الإسلام سنة ستة عشر فرجع خالد إلى قندرين فنزلها وأتته امرأته فلما عزله فى الإسلام سنة ستة عشر فرجع خالد إلى قندرين فنزلها وأتته امرأته فلما عزله قال إن عمر ولانى الشأم حتى إذا صارت بثنية وعسلا عزلني ﴿ قال أبو جعفر الطبرى ﴾ ثم خرج هرقل نحو القسطنطينية فاختلف فى حين شخوصه اليها وتركه بلاد الشأم فقال ابن اسحاق كان ذلك سنة خمسة عشر وقال سيف كان سنة ستة عشر بلاد الشأم فقال ابن اسحاق كان ذلك سنة خمسة عشر وقال سيف كان سنة ستة عشر

#### ذكر خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطينية

ذكر سيف عن أبى الزهراء الفشيرى عن رجل من بنى قشير قالوا لما خرج هرقل من الرهاء واستتبع أهلها قالوا نحن ههنا خير منا معك وأبوا أن يتبعوه و تفرقوا عنه وعن المسلمين وكان أول من أنبح كلابها وانفر دجاجها زياد بن حنظلة وكان من الصحابة وكان مع عمر بن مالك مسانده و كان حليفاً لبنى عبد بن قصى وقبل ذلك ما قد خرج هرقل حى شمشاط فلما نزل القوم الرهاء أدرب فنفذ شحو القسطينية ولحقه رجل من الروم كان أسيراً فى أيدى المسلمين فافلت فقال أخبرنى عن هؤلاء القوم فقال أحدثك كأنك تنظر اليم فرسان بالنهار ورهبان بالليل ما يأكلون فى ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام يقفون على من طربهم حتى يأ تواعليه فقال الن كنت صدقتنى ليرثن ماتحت قدّى هاتين شوعن عبادة و خالد أن هرقل كان كلما حج بيت المقدس فخلف سُورية وظعن فى أرض عبادة و خالد أن هرقل كان كلما حج بيت المقدس فخلف سُورية وظعن فى أرض عائد فلما توجه المسلمون نحو حمص عبر الماء فنزل الرهاء فلم يزل بها حتى طلع أهل.

الكوفة وفتحت قنسرين وقتل ميناس فنس عند ذلك إلى شمشاطحتى إذا فصل منها نحو الروم علا على شرف فالتفت ونظر نحو سورية وقال عليك السلام ياسورية سلاما لا اجتماع بعده ولا يعود إليك رومى أبداً إلا خائفاً حتى يولد المولود المشؤم ويا ليته لا يولد ما أحلى فعله وأمر عاقبته على الروم هوعن أبى الزهراء وعمرو بن ميمون قالا لما فصل هرقل من شمشاط داخلا الروم التفت إلى سورية فقال قد كنت سلمت عليك تسليم المسافر فأما اليوم فعليك السلام ياسورية تسليم المفارق و لا يعود إليك رومى أبداً إلا خائفاً حتى يولدالمولود المشؤم وليته عولد ومضى حتى نزل القسطنطينية وأخذ أهل الحصون التى بين اسكندرية وطرسوس معه لئلا يسير المسلمون في عمارة ما بين أنطاكية و بلاد الروم وشعث الحصون فكان المسلمون لا يحدون بها أحداً وربما كمن عندها الروم فأصابوا غرة المتخلفين فاحتاط المسلمون لذلك

## ذكر فتح قَيْسارية وحصر غزة

ذكر سيف عن أبى عثمان وأبى حارثة عن خالد وعبادة قالا لما انصر ف أبو عبيدة وخالد إلى حمص من فحل نزل عمرو وشرحبيل على بيسان فافتتحاها و صالحته الأردن و اجتمع عسكر الروم بأجنادين و بيسان وغزة وكتبوا إلى عمر بنفرقهم فكتب إلى يزيد بأن يدفئ ظهورهم بالرجال وأن يسرح معاوية إلى قيسارية وكتب إلى عمرو يأمره بصدم الأرطبون وإلى علقمة بصدم الفيقار وكان كتاب عمر إلى معاوية أما بعد فانى قد وليتك قيسارية فسر اليها واستنصر الله عليهم وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ألله ربنا و ثقتنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولى و نعم النصير فانتهى الرجلان إلى ما أمرا به وسار معاوية فى جنده حى نزل على أهل قيسارية وعليهم ابنى فهزمه و حصره فى قيسارية ثم انهم جعلوا يزاحفونه وجعلوا لا يزاحفونه من مرة إلا هزمهم وردهم إلى حصنهم شم خعلوا يزاحفونه و جعلوا لا يزاحفونه من صياصيهم فاقتتلوا فى حفيظة واستهاتة فبلغت

قتلاهم فى المعركة ثمانين ألفاً وكملها فى هزيمتهم مائة ألف و بعث بالفتح معرجلين من بنى الضبيب ثم خاف منهما الضعف فبعث عبد الله بن علقمة الفراسي و زهير ابن الحلاب الخثعمي و أمرهما أن يتبعاهما و يسبقاهما فلحقاهما فطوياهما وهما نائمان و ابن علقمة يتمثل وهي هجيراه

أَرَقَ عَينَ أَخُوا جُـذَامِ كَيفُ أَنَامُ وَهُمَا أُمَامِي أَرَقَ عَينَ أَخُوا جُـذَامِ إِنْ وَالْمُحِيرُ طَامَى أَخُو حُشَـْيْمٍ وأَخُو حَرامِ

وانطلق علقمة بن مُجَرِّز فحصر الفيقار بغزة وجعل يراسله فلم يشفه مما يريد أحد فأتاه كأنه رسول علقمة فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له بالطريق فاذا مر قتله ففطن علقمة فقال إن معى نفراً شركائى فى الرأى فأنطلق فآتيك بهم فبعث إلى ذلك الرجل لا تعرض له فخرج من عنده ولم يعد و فعل كما فعل عمر بالأرطبون وانتهى يدير معاوية إلى عمر بالخبر فجمع الناس وأباتهم على الفرح ليلا فحمد الله وقال لتحمدواالله على فتح قيسارية وجعل معاوية قبل الفتح و بعده يحبس الأسرى عنده و يقول ما صنع ميخائيل بأسرانا معاوية قبل الفتح و بعده يحبس الاسرى المسلمين حتى افتتحها صنعنا بأسراهم مثله ففطمه عن العبث بأسرى المسلمين حتى افتتحها

## ذكر فتح بَيْسان ووقعة أُجْناديْن

ولما توجه علقمة إلى غزة و توجه معاوية إلى تَيسارية صمد عمرو بن العاصى إلى الأرْطبون ومر بإزائه وخرج معه شر حبيل بن حسنة على مقدمته واستخلف على عمل الارْدُن أبا الأعور وولى عمرو بن العاصى بجنبتيه عبدالله بن عمرو وجنادة ابن تميم المالكي مالك بن كنانة فخرج حتى ينزل على الروم بأجنادين والروم فى حصونهم وخنادقهم وعليهم الأرطبون وكان الأرطبون أدهى الروم وأبعدها غورا وأنكاها فعلاو قد كان وضع بالرملة جنداً عظيما وبإيلياء جنداً عظيما وكتب عمرو إلى عمر بالخبر فلما جاءه كتاب عمرو قال قد رمينا أرطبون الروم و بأرطبون العرب فانظروا عم تتفرج وجعل عمر رحمه الله من لدن وجه أمراء الشأم بمد

كل أمير جند ويرميه بالأمداد حتى إذا أتاه كتاب عمرو بتفريق الروم كتب إلى بزيد أن يبعث معاوية في خيله إلى قيسارية وكتب إلى معاوية بإمرته على قتال أهل قيسارية وليشغلهم عن عمرو وكان عمرو قد استعمل علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق بن فلان العكي على قتال أهل إيلياء فصاروا بإزاء أهل إيلياء فشغلوهم عن عمرو و بعث أبا أيو بالمالكي إلى الرملة وعليها التذارق وكان بإزائهما ولما تتابعت الأمداد على عمرو بعث محمد بن عمرو مدداً لعلقمة ومسروق وبعث عمارة ابن عمرو بن أمية الضمرى مدداً لأبي أيوب وأقام عمرو على أجنادين لايقدر من الأرطبون على سقطة و لا تشفيه الرُّسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه و تأمل حصونه حتى عرف ما أراد وقال أرطبون فى نفسه والله إنهذا لعمرو أو إنه للذي يأخذعمرو برأيه وماكنت لأُصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله ثم دعا حرسياً فساره بقتله فقال اخرج فقم مكان كذا وكذا فإذا مر بك فاقتله و فطن له عمر و فقال قد سمعت منى وسمعت منك فأما ماقلته فقــد وقع مني موقعاً وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الولى لنكانفه ويشهدنا أموره فارجع فآتيك بهم الآن فإنرأ وافى الذىءرضت مثل الذى أرى فقد رآه أهل العسكر والأمير وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنت على رأس أمرك فقال نعم و دعار جلا فساره و قال اذهب إلى فلان فرده إلى فرجع إليه الرجل وقال لعمرو انطلق فجئ بأصحابك فخرج عمرو ورأىأن لايعود لمثلها وعلم الرومى بأنه قد خدعه فقال خدعني الرجل هذا أدهى الخلق فبلغت عمر فقال غلبه عمر و لله عمرو وناهده عمرو وقد عرف مأخذه وعاقبته والتقوا ولم يجد من ذلك بدأ فالتقوا بأجنادين فاقتتلوا قتالا شديداً كقتال اليرموك حتى كثرت القتلي بينهم ثم إن أرطبون انهزم في الناس فأوى إلى إيلياء ونزل عمرو أجنادين ولما أتى أرطبون إيلياء أفرج له المسلمون حتى دخلها ثم أزالهم إلى أجنادين فانضم علقمة ومسروق ومحمد بن عمرو وأبو أيوب إلى عمرو بأجنادين وكتب أرطبون إلى عمرو بأنك صديقي و نظيري أنت في قومك مثلي في قومي والله لا تفتتح من فلسطين شيئاً

بعد أجنادين فارجع ولا تغر فتلقى ما لقى الذين قبلك من الهزيمة فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فأرسله إلى أرطبون وأمره أن يغرب ويتنكر وقال استمع ما يقول حتى تخبرنى به إذا رجعت إن شاء الله وكتب إليه جاءنى كتابك وأنت نظيرى ومثلي في قومك لو أخطأ تك خصلة مجاهلت فضيلتي وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد وأستعدى عليك فلانا و فلانا و فلانا لوزرائه فأقرئهم كتابي ولينظروا فيها بيني وبينك فخرج الرسول على ماأمره به حتى أتى أرطبون فدفع إليه الكتاب بمشهد من النفر فاقترأه فضحكوا وتعجبوا وأقبلوا على أرطبون فقالوا من أين علمت أنه ليس بصاحبها قال صاحبهار جل اسمه عمر ثلاثة أحرف فرجع الرسول إلى عمرو فعرف أنه عروكتب إلى عمر يستمده ويقول إنى أعالج حرباكؤ دا صدوما وبلادا ادخرت لك فرأيك ولماكتب عمرو إلى عمرو بذلك عرف أن عمرا لم يقل إلا بعلم فنادى في الناس ثم خرج فيهم حتى نزل بالجابية وجميع ما خرج عُمر إلى الشأم أربع مرات فأما الأولى فعلى فرسوأما الثانية فعلى بعيروأما الثالثة فقصر عنها انالطاعون مستعر وأما الرابعة فدخلها علىحمار فاستخلف عليهاو خرج وقد كتب مخرجه أول مرة إلى أمراء الأجناد أن يوافوه بالجابية ليوم سماه لهم في المجردة وأن يستخلفوا على أعمالهم فلفوه حيث رفعت لهم الجابية فكان أول من لقيه يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخول عليهم الديباج والحرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهم بها وقال سرع سَرْعَ . لَفَيْتُم من رأيكم إياى تستقبلون في هذا الزي و إنما شبعتم منذ سنتين سَرْعَ ماندت بكم البِطْنة و تالله لو فعلتموها على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم فقالوا ياأ مير المؤمنين إنها للامقة وإن علينا السلاح قال فنعم إذاوركبحتى دخل الجابية وعمرو وشرحبيل بأجنادين لم يتحركامن مكانهما

## ذكر فتح بيت المقدس

وعن سالم بن عبد الله قال لما قدم عمر رحمه الله الجابيـة قال له رجل من. يهود يا أمير المؤمنين لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليـك إيلياء فينا عمر

ابن الخطاب بها إذنظر إلى كردوس من خيل مقبل فلمادنو ا منه سلو االسيوف فقال عمر هؤلاء قوم يستأمنون فأمنوهم فأقبلوا فإذاهم أهل إيلياء فصالحوه على الجزية و فتحوهاله فالما فتحت عليه دعا ذلك اليه و دى فقيل له إن عنده لعلما قال فسأله عن الدجال وكان كثير المسألة عنه فقال له اليهودي وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين فأنتم والله معشر العرب تقتلونه دون باب لدّ ببضع عشرة ذراعا وعن سالم قال لما دخل عمر الشأم تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يافاروق أنت صاحب إيلياءلاوالله لاترجع حتى يفتح الله إيلياء وكانواقدأشجوا عمراً وأشجاهم ولم يقدر عليها ولاعلى الرملة فبينا عمر معسكرا بالجابية فزع الناس إلى السلاح فقال ماشأنكم فقالوا ألا ترى الخيل والسيوف فنظر فإذا كردوس يلعون بالسيوف فقال عمر مستأمنة ولا تراعوا وأمّنوهم فأمنوهم وإذاهم أهل إيلياء فأعطوه واكتتبوا منه على إيلياء وحيزهاوالرملة وحيزها فصارت فلسطين نصفين نصفُّ مع أهل إيلياء و نصف مع أهل الرملة وهم عشر كور و فلسطين تعدل الشأم كله وشهد ذلك اليه ودى الصلح فسأله عمر عن الدجال فقال هو من بني بنيامين وأنتم والله يامعشر العرب تقتلونه على بضع عشرة ذراعا من باب الدّو عن خالد و عبادة قالا كان الذي صالح على فاسطين العواتم من أهل إيلياء والرملة وذلك أنَّ أرطبون والتذارِق لحقا بمصر مقدم عمر الجابية وأصيبا بعد فى بعض الصوائف وقيل كان سبب قدوم عمر إلى الشأم أنا باعبيدة حضر بيت المقدس فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشأم وأن يكون المتولَّى للعقد عمر بن الخطاب فكتب إليه بذلك فسار عن المدينة وعن َعدى بن مهل قال لما استمد أهل الشأم عمر على أهل فلسطين استخلف عليا وخرج، مدّاً لهم فقال على أبن مخرج بنفسك انك تريدعدو أكلما فقال إنى أبادر بجهادالعدو موت العبّاس إنكم لو قد فقد تم العباس لا تنقض بكم الشر كما تنتقض أول الحبْل قال و انضم عمر و وشر حبيل إلى عمر بالجابية -بين جرى الصلح فيما بينهم فشهد الكتاب وعن خالد وعبادة قال صالح عمر أهل إيلياء بالجابية وكتب لهم فيها

الصلح لكل كورة كتابا واحدا ماخلا أهل إيلياء بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم. وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاأنه لاتسكن كنائسهم ولا تُهدم ولا يُنتقص منها ولا من حـ يزها ولا من صليبهم ولا من شيء من. أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولايضار أحد منهـم ولا يسكنُ بإياياء معهم أجد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يُعطى أهل المدائن وعليهم أن يخرجو امنها الروم واللصوت فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهوآمن وعليه مثل ماعلىأهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إلياءأن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيَعهم و ُصلُبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم تعد وعليه مثل ماعلى أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم ومن شاءرجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يُحصد حصادهم وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء و ذمة المؤمنين اذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاصي وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمسة عشر فأما سائر كتُبهم فعلى كتاب ُلَّد بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأ على عبد الله أمير المؤمنين أهل لدُ و من دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين أعطاهم أمانآ لأنفسهم وأموالهم ولكمائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائرملتهمأنه لاتسكن كنائسهم ولاتهدم ولاينتقض منها ولامن حيزها ولامللها ولا من صلبهم ولا من أموالهم ولا يُكرهون على دينهم ولا يضارُّ أحد منهـم وعلى أهل لدومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يُعطو االجزية كما يعطى أهل مدائن الشأم وعليم انخرجو امثل ذلك الشرط الى آخره ثمسرح إليم وفرق فلسطين على رجلين فجعل علقمة بن حكيم على نفسها و أنزله الرملة وعلقمة بن مُجزّز على . نصفها وأنزله إيلياء ننزل كل واحد منهما في عمله في الجنود التي معه وعن سالم

قال استعمل علقمة بن مجزز على ايلياء وعلقمة بن حكيم على الرملة في الجنود التي كانت مع عمرو وضم عمراً وشُرحبيل اليه بالجابية فلما انتهيا الى الجابية وافقا عمر رحمه الله راكباً فقيّلا ركبتيه وضم عمر كل واحد منهما محتضنهما وعن عبادة وخالد قالا ولما بعث عمر بأمان أهل ايلياء وسكنها الجند شخص الى بيت المقدس من الجابيـة فرأى فرسه يتو جي فنزل عنه وأتى ببرذون فركبه فهزه فنزل فضرب وجهه بردائه ثم قال قبح الله من علمك هذا ثم دعا بفرسه بعد ما أجمه أياما يو قحه فركبه ثم سارحتي انهي الى بيت المقدس وعن أبي صفية شيخ من بني شيبان قال لما أتى عمر الشأم أتى ببرذون فركبه فلما سار جعل يتخلج به فنزل عنه وضرب وجهه وقال لاعلم الله من علمك هذا من الخيلاء ولمبركب برذونا قبله ولا بعده وفتحت ايلياء وأرضها كلها على يديه ماخلا أجنادين على يدى عمرو وقيسارية على يدى معاوية وعن أبى عثمان وأبى حارثة قالاافتتحت ايلياء وأرضها على يدىعمر فى ربيع الآخر سنة ستة عشر وعن أبى مريم مولى سلامة قال شهدتُ فتح ايلياء مع عمر رحمه الله فسار من الجابية فاصلاحتي يقدم ايلياء ثم مضى حتى يدخل المسجد ثم مضى حتى يدخل المسجد ثم مضى نحو محراب داو د و نحن معه فدخله ثم قرأ سجدة داود فسجد وسجدنا معه وعن رجاء بنحيُّوة عمن شهد قال لما شخص عمر من الجابية الى ايلياء فدنا من باب المسجد قال ارقُبوا لى كوما فلما انفرق به ألباب قال لبَّيْكَ اللهم لبيك بما هو أحب اليك ثم تصد المحراب محراب داود عليه السلام وذلك ليلا فصلى فيه ولم بلبث أن طلع الفجر فأمر المؤذن بالإقامة فتقدم فصلى بالناس وقرأ بهم «صّ » وسجد فيها ثم قام وقرأ بهم في الثانية صدر بني اسرائيل ثم ركع ثم انصرف فقال على بكعب فأتى به فقال أين ترى أن نجعل المصلى فقال الى الصخرة فقال ضاهيت والله اليهو دية يا كعب و قدراً يتك و خلعك نعليك فقال أحببت أن أباشره بقدمي فقال قد رأيتك بل نجعل قبلته صدره كماجول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة مساجدنا صدورها اذهب اليك فإنا لم نؤمر بالصخرة ولكنا أمرنا بالكعبة فجعل قبلته صدره ثم قام من مُصلاه إلى كناسة

قدكانت الروم قد دفنت بها بيت المقدس في زمان بني اسرائيل فلما صار اليهم أبرزوا بعضها وتركوا سائرها وقال ياأيها الناس اصنعوا كم أصنع وجثا في أصلها وحثا في فرج من فروج قبائه وسمع التكبير منخلفه وكان يكرهُسُو ۗ الرَّعَة في كل شيء فقال ماهذا فقالو اكبركعب وكبرالناس بتكبيره فقال عليَّ به فأتى به فقال ياأمير المؤمنين إنه قد تنبأ على ماصنعت اليوم نبي منذ خمسمائة سـنة فقال وكيف فقال إن الروم أغاروا على بني اسر ائيل فأديلوا عليهم فدفنوه ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت عليهم فارس فبغوا على بني اسرائيل ثم أديلت الروم عليهم إلى أن وليت فبعث الله نبياً على الكُناسة فقال أبشرى أورى شَــَلَم عليك الفاروق ينقيك عما فيك و بمث إلى القُسطنطينية ني فقام على تلها فقال يا ُقسطنطينية مافعل أهلك ببيتي أخربوه وشبهوك كعرشي وتأولوا على فقدقضيت عليك أن أجعلك جلحاء يومامًا لايأوى إليك أحداً ولايستظل فيك على أيدى بني القاذرو سبإو ودان فما أمسوا حتى مابق منه شيء وعن ربيعة الشامي بمثله وزادأ تاك الفاروق فيجندي المُطيع و يُدركون لأهلك بثأرك في الروم وقال في قسطنطينية أدُعك جلحاء بارزة للشمس لايأوى اليك أحدولا تظلينهوعنأنس بنمالك قال شهدت ايلياء مَع عمر فبينا هو يطعم الناس يوما بها أتاه راهبهاو هو لا يشعر أن الخر محرمة فقال هل لك في شراب نجده في كنينا حلالا إذا حرمت الخر فدعاه به فق ل من أي شيء هذا فأخبره أنه طبخه عصيراً حتى صار إلى ثلثه فغرف بإصبعه ثم حركه في الإناء فشطره فقاله هذا طلاء فشبهه بالقطران وشرب منه وأمر أمراء الاجناد بالشأم به وكتب في الأمصار إني أتيت بشراب مما قد طبخ من العصير حتى ذهب ثلثاه وبتي ثلثه كالطلاء فاطبخوه وارزقوه المسلمين وعن أبي عثمان وأبى حارثة قالا ولحق أرطبول بمطر مقدم عمر الجابية ولحق به من أحب ممن أبى الصلح ثم لحق عند صُلح أهل مصر وغلبهم بالروم في البحر وبقي البحر وبتي بعد ذلك فكان يكون على صوائف الروم والتتي هو وصاحب صائفة المسلمين فيختلف هو ورجل من قيس يقال له ضُر يس فقطع يد القيسي وقتله

القيسي فقال

فإن يَكُنْ أَرْطبونُ الرُّومِ أَفسَدَها بنانتانِ وجُرْموز ٌ أقـبمُ به وإنْ يَكُنْ أَرْطَبُونُ الرُّومِ قَطْعَها وقال زياد ن حنظلة

تَذَكَّرْتُ حَرْبَ الرُّومِ لِمَا تَطَاوَلَتُ وَإِذْ نَحْنُ فَى أَرْضِ الحَجازِ وَبَيْنَا وَإِذْ أَرْطَبُونُ الرومِ يَحْمِى بِلادَهُ فلسا رأى الفاروق أَرْمانَ فَتْجِها فلسا أَحَسَّوهُ وخافوا صِوالهُ فلسا أَحَسِّوهُ وخافوا صِوالهُ وأَلْقَتُ إلَيْهِ الشائمُ أَفْلاذَ بَطْنِها وأَلَا أَنْ الشائمُ أَفْلاذَ بَطْنِها وَكُمْ مُثْقَلٍ لَمْ يَضْطلعُ باحْتِهالهِ وكم مُثْقَلٍ لَمْ يَضْطلعُ باحْتِهالهِ وقال أيضا

سَمَا عُمَرَ لَمَا أَتَدُهُ رَسَائِلُ وَقَد عَضَلَتُ بِالشَّأْمِ أَرْضَ بِأَهْلِهِا فَلَمِ الشَّأْمِ أَرْضَ بأَهْلِهِا فَلَمَ أَنَاهُ أَجابَهُمْ فَلَمَا أَنَاهُ أَجابَهُمْ وَأَقْبَلَتِ الشَّامُ الْعَريضَةُ بِالذي فَقَسَّطَ فَمَا بَيْنَهُم مُ كُلَّ جَزْيَةً

فَإِنَ فَهَا بِعَمْدِ ٱللهِ مُنْتَفَعَا صَدْرَ القَناةِ إِذَا مَا آنَسُوا فَزَعَا فَزَعَا فَقَدْ تَرَكَتُ بِهَا أُوصَالَهُ وَطَعَا

وإذ أَخْنُ في عام كثير نزائله مسيرة شهر بَيْنَهُنَّ بَلابِله مسيرة شهر بَيْنَهُنَّ بَلابِله يُحاوِله وَرْثُم هُناكَ يُساجِلُه سَما بِجُنود الله كثيا يُصاوِله أَتَوْهُ وقالوا أَنْتَ عِنَّنْ نُواصِله وَعَيْشاً خَصيبا ما تُعَدُّ مَا كِله . مَواريث أَعْقاب بَنَتُها قَرَامِله تَحَمَّل عَبْا حينَ شالَت شوائله وَائله تَحَمَّل عَبْا حينَ شالَت شوائله

كأصْدِيَدَ يَحْمِي صُرْمَةَ الْحِيُّ أَغَيَدَا تريدُ مِن الْأَقُوامِ مَن كَانَ أَنجَدَا بِحِيْشٍ تَرَى مِنْهُ الشَّبائِكِ سِجَدَا أَراد أبو حَفْص وأَزْكَى وأَزْيَدَا وكلَّ رفاد كان أَهْنَا وأَخمَدا

### ذكر فرض العطاء وعمل الديوان

وفى هذه السنة فرض عمر للسلمين الفروض ودون الدواوين وأعطى العطايا على السابقة وأعطى صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسُهيل بن عمرو فى أهل الفتح أقل ما أخذ من قبلهم فامتنعوا من أخذه وقالوا لانعترف أن يكون أحد

أكرم منا فقال إنى إنما أعطيتكم على السابقة في الإسلام لاعلى الأحساب قالوا فنعم إذاً وأخــــذوا وخرج الحارث وسهيل بأهليهما نحو الشأم فلم يزالا مجاهدين حتى أصيبا في بعض تلك الدروب وقيل ماتا في طاعون عَمُواس ولما أراد عمر وضع الديوان قال له على وعبد الرحمن بن عوف ابدأ بنفسك قال لا بل أبدأ بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب ففرض للعباس و بدأ به ثم فرض لأهل بدر حمسة آلاف خمسة آلاف ثم فرض لمن بعد بدر إلى الله ديبية أربعة آلاف أربعة آلاف ثم فرض لمن بعد الحديبية الى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف فىذلكمن شهد الفتح وقاتل عن أبى بكر ومن ولى الأيام قبل القادسية كلُّ هؤ لاء ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشأم ألفين ألفين وفرض لأهل البلاء البارع منهم ألفين وخمسائة ألفين وخمسائة فقيل له لو ألحقت أهل القادسية بأهل الأيام فقال لم أكن الالحقهم بدرجة من لم يدركوا وقيل له قد سوّيت من بُعدت داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه فقال من قربت داره أحق بالزيادة لأنهم كانوا ردءاً للحوق وشجى للعدو فهلاقال المهاجرون مثل قولكم حين سوينا بين السابقين منهم والأنصار فقد كانت نُصرة الأنصار بفنائهم وهاجراليهم المهاجرون من بُعد وفرض لمن بعد القادسية واليرموك ألفاً ألفاً ثم فرض للروادف المثنى خمسمائة خمسمائة ثم للروادف الثليث بعدهم ثلثمائة ثلثمائة سوَّى كلَّ طبقة في العطاءةو يَّهم وضعيفهم عربهم وعجمهم وفرض للروادف الربيع على مائتين وخمسين وفرض لمن بعدهم وهم أهل هجر والعباد على مائتين وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها الحسن والحسين وأباذر وسلمان وكان فرض للعباس خمسة وعشرين ألفآ وقيل اثني عشر ألفا وأعطى نساءالنبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف عشرة آلاف إلا من جرى عليها الملك فقال نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضَّلنا عليهن في القِسمة فسوِّ بيننا ففعل وفضَّل عائشة بألفين لمخبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها فلم تأخذ وجعل نساء أهل بدر في خمسمائة

خمسمائة ونساءَ مَن بعدهم إلى الحديبية على أربعائة أربعائة ونساء من بعدذلكَ إلى الأيام ثلثمائة ثلثمائة ونساء أهل القادسية مائتين مائتين ثم سوى بين النساء بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة ثم جمع ستين مسكينا وأطعمهم الخبز فأحصوا ما أكلوا فو جدوه يخرج من جريبتين ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين في الشهر و قال عمر قبل مو ته لقدهممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف ألفا يجعلها الرجل فى أهله وألفا يزودها معهوألفا يتجهزبها وألفا يترفق بها فمات قبل أن يفعل ﴿ قال أبو جعفر الطبرى ﴾ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وزياد والمجالد وعمرو عن الشعبي واسماعيل عن الحسن. وأبي ضمرة عن عبد الله بن المُستورد عن محمد بنسيرين و يحيى بن سعيدعن سعيد ابن المسيب والمستنير بن يزيد عن إبراهيم و زهرة عن أبي سلمة قالوا فرض عمر العطاء حين فرض لأهل النيء الذين أفاء الله عليهم وهم أهل المدائن فصاروا بعد إلى الكوفة انتقلوا عن المدائن إلى الكوفة والبصرة ودمشق وحمص والاردن و فِلسطين ومِصر و قال النيء لأهل هؤ لاء الأمصار ولمن لحق بهم وأعانهم وأقام معهم ولم يفرض لغيرهم ألا فيهم سُكنت المدائن والقرى وعليهم جرى الصلح وإليهم أدى الجزاء وبهم سُدت الفروج ودُوخ العدو ثم كنب في إعطاء أهل العطاء أعطياتهم إعطاءاً واحداً سنة خمسة عشر وقال قائل يا أمير المؤمنين لوتركت في بيوت الأموال عدة الحمون إنكان فقال كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقاني الله شرها وهي فتنة لمن بعدي بل أعد لهم ما أمرنا الله ورسوله طاعة لله ورسوله فهما عدتنا التي بها أفضينا إلى ما ترون فإذا كان هـذا المـال ثمن دين أحدكم هلكتم وكتب إلى السرى كاعن شعيب عن سيف عن محمدو المهلب و طلحة و عمر و وسعيد قالو الما فتح الله على المسلمين و قتل رستم و قدمت على عمر الفتوح من الشأم جمع المسلمين فقال ما يحل للوالى من هذا المال فقالوا جميعا أما لخاصته فقوته وقوت عياله لا وَكُسَ ولا شَطَطَ وكسوتهم وكسوته للشتاء والصيف و دابتان إلى جهاده وحوائجه وُحُمْلانه إلى حجه وعمرته والقسم بالسوية أن يعطى أهل البلاءعلى قدر

بلائهم ويرم أمور الناس بعد ويتعاهدهم عندالشدائد والنوازل حتى 'تـكشف وببدأ بأهل الذيء ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال جمع الناس عمر بالمدينة حين انتهى إليه فتح القادسية ودمشق فقال إنى كنت امرءاً تاجرا ُيغني الله عيالي بتجارتي وقد شغلتمونى بأمركم فماذا ترون أنه يحل لى من هذا المال فأكثرالقوموعلى " عليه السلامساكت فقال ما تقول ياعلي فقال ماأصلحك وأصلح عيالك بالمعروف ليس لك من هذا المال غيره فقال القوم القول قول ابن أبي طالب ﴿ كتب إلى السرى } عن شعيب عن سيف عن محمد عن عبيد الله عن نافع عن أسلم قال قام رجل الى عمر بن الخطاب فقال مايحل لك من هذا المـال فقال ما أصلحني وأصلح عيالي بالمعروف وُحلة الشــتاء وحلة الصيف وراحلة عمر للحج والعمرة ودابة في حوائجه وجهاده ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مُبَشَّر بن الفضيل عن سالم بن عبد الله قال لما ولى عمر قعد على رزق أبي بكر الذي كانو ا فرضوا له فكان بذلكفاشتدت حاجته فاجتمع نفر منالمهاجرين منهم عثمان وعلى وطلحة والزبير فقال الزبير لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها إياه في رزقه فقال على وددنا قبل ذلك فانطلقوا بنافقال عثمان إنه عمر فهلموا فلنستبرئ ماعنده منوراء نأتى حفصة فنسألها ونستكتمها فدخلواعليهاوأمروها أنتخبر بالخبرعن نفرولا تسمى له أحداً إلا أن يقبل وخرجوا من عنــدها فلقيت عمر في ذلك فعرفت الغضب في وجهه وقال من هؤلاء قالت لاسبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك فقال لو علمت من هم لسؤت و جوههم أنت بيني وبينهم أنشـدك بالله ما أفضل ما اقتني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس قالت ثو بين مشقين كان يلبسهما للوفد و يخطب فيهما للجمع قال فأى الطعام ناله عنــدكِ أرفعَ قالت خبزنا خبزة شعير فصببنا عليها وهي حارة أسفل عُكة لنا فجعلناها هشة دسمة فأكل منها و تطعم منها استطابة لها قال فأى مبسط كان يبسطه عندك كان أوطأ قالت كِساء لنا ثخين كنا نربعه في الصيف فنجعله تحتناً فاذاكان الشتاء بسَطنا نصفه

و تدثرنا بنصفه قال ياحفصة فأبلغيهم عنى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدّر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية وانى قدّرت فوالله لأضعن الفضول مواضعها ولاتبلغن بالترجية وإنما مَشَلى ومثل صاحبي كـثلاثة سلـكوا طريقا غمضي الأول وقد تزود وزادفبلغثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى اليهثم اتبعه الثالث فان لزم طريقهما ورضى بزادهما لحق بهما وكان معهما وإن سلك غيير طريقهما لم يحامعهما وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عطية عن أصحابه والضحاك عن ابن عباس قال لما افتتُحت القادسية وصالح من صالح من أهل السواد وافتتُحت دمشق وصالح أهل دمشق قال عمر للناس اجتمعوا فأحضرونى علمكم فيما فاء الله على أهل القادسية وأهل الشأم فاجتمع رأى عمر وعلى على أن يأخذو امن قبل القرآن فقالوا ماأفاء الله على رسوله من أهـل القرى يعني من الخس فلله وللرسول إلى الله و إلى الرسول من الله الأمر و على الرسول القسم ولذي القربي واليتامي والمساكين الآية ثم فسروا ذلك بالآية التي تليها للفقراء المهاجرين الآية فأخذوا الأربعة الأخماس على ماقسم عليه الخبس فيمن ُ بدئ بهو ثني و ثلَّث وأربعة أخماس لمن أفاء الله عليه المغنم ثم استشهدوا على ذلك أيضا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فقسم الإخماس على ذلك و اجتمع على ذلك عمر وعلى وعمل به المسلمو ف بعده فبدأ المهاجرين ثم بالأنصار ثم التابعين الذين شهدو امعهم وأغانوهم ثم فرض الاعطية من الجزاء على من صالح أو دعى إلى الصلح من جزائه مردود عليهم بالمعروف وليس فىالجزاء أخماس والجزاء لمن منع الذمة ووفى لهم ممنولى ذلك منهم ولمن لحق بهم فاعانهم الاأن يؤاسوا بفضله من طيب أنفس منهم من لمينل مثل الذي نالو ا ﴿ قال الطبري ﴾ وفي هذه السنة أعنى سنة خمسة عشركانت وقعات في قول سيف بن عمروفي قول ابن اسحاق كان ذلك في سنة ستة عشر وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه قبل وكذلك ذلك في قول الواقدي نذكر الآن الأخبار التي وردت بما كان بين ماذكرت من الحروب إلى انقضاء السينة التي ذكرتُ أبهم اختلفوا فيما كان فيها من ذلك وكتب الى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلب وعمر و وسعيد قالوا عهد عمر إلى سعد حين أمره بالسير إلى المدائن أن يخلف النساء والعيال بالعتيق و يحمل معهم كَثفا من الجند ففعل و عهد اليه أن يُشركهم فى كل مغنم ماداموا يخلفون المسلمين فى عيالاتهم قالوا وكان مُقام سعد بالقادسية بعد الفتح شهرين فى مكاتبة عمر فى العمل بما ينبغى فقدم زُهرة نحو اللسان واللسان لسان البر الذى أدلعه فى الريف و عليه الكوفة اليوم و الحيرة قبل اليوم و النخير جان معسكر به فارفض و لم يثبت حين سمع بمسيرهم اليه فلحق بأصحابه قالوا فكان بما يلعب به الصبيان فى العسكر و تلقيه النساء عليهم وهم على شاطئ العتيق أمركان للعب به الصبيان فى العسكر و تلقيه النساء عليهم وهم على شاطئ العتيق أمركان النساء يلعب به العبيان فى العسكر و تلقيه النساء عليهم وهم على شاطئ العتيق أمركان النساء يلعب به العبيان فى العسكر و تلقيه النساء عليهم وهم على شاطئ العتيق أمركان النساء يلعب به العبيان فى العسكر و تلقيه النساء عليهم وهم على شاطئ العتيق أمركان العبين به فى زَرو دو ذى قارى و تلك الأمواه حين أمروا بالسير فى جمادى النساء يلعب به العبيان كل المواه بين بُحادى و ربحب شىء العبيب به فى زَرو دو ذى قارى و تلك الأمواه حين أمروا بالسير فى جمادى العبيب به العبيب به به بين بُحادى و ربحب شىء أمْنُ قضاه قد و ربحب شىء العبيب كُلُّ العَبَعْ بين بُحادى و ربحب شىء العبيب بين به فى زير بين بُحادى و ربحب شىء العبيب بين به فى زير بين به عبين به عليه العبيب بين به عبين به عليه العبيب بين به عليه العبيب العبيب بين به عليه العبيب بين به عليب العبيب بين به عليب العبيب بين به عبيب العبيب بين به عبيب العبيب بين به عبيب العبيب العبيب العبيب العبيب العبيب

العجب مَن العجب مِن بَيْنِ جَمَادَى وَرَجِب مِنْ الرَّ وَطَ

# خبر يوم برس

قال ثم إن سعدا ارتحل بعد الفراغ من أمر القادسية كله و بعد تقديم زُهرة ابن الحوية فى المقدّمات إلى اللسان ثم أتبعه عبدالله بن المعتم ثم أتبع عبدالله شرحبيل بن السمط ثم أتبعهم هاشم بن عتبة وقد و لاه خلافته عمل خالدبن عُرفطة و جعل خالدا على الساقة ثم أتبعهم وكل المسلمين فارس مؤد قد نقل الله اليهم ماكان فى عسكر فارس من سلاح وكراع و مال لا يام بقين من شو الفسار زهرة حتى ينزل الكوفة و الكوفة كل حصباء وسهلة حمراء مختلطتين ثم نزل عليه عبدالله وشرحبيل وارتحل زهرة حين نزلا عليه نحو المدائن فلما انتهى إلى برس لقيه بها وسرمبيل وارتحل زهرة حين نزلا عليه نحو المدائن فلما انتهى إلى برس لقيه بها وبصبهرى ومن معه إلى بابل و بهافالة القادسية و بقايا رؤسائهم النخير جان و مهر ان الرازى و الهر مز ان و أشه باهم فأ قاموا و بقايا رؤسائهم النخير جان و مهر ان الرازى و الهر مز ان و أشهم فأ قاموا

واستعملواعليهم الفيرزان وقدم عليهم بصبهرى وقد نجا بطعنة فمات منها وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن النضر بن السرى عن ابن الرفيل عن أبيه قال طعن زهرة بصبهرى فى يوم برس فوقع فى النهر فمات من طعنته بعد مالحق ببابل ولما هُزم بصبهرى أقبل بسطام دهقان برس فاعتقد من زهرة وعقد له الجسور وأتاه بخبر الذين اجتمعوا ببابل

يوم بابل

قالوا ولما أتى بسطام زهرة بالخبر عن الذين اجتمعو اببابل من فلال القادسية أقام وكتب إلى سعد بالخبر ولمانزل سعدعلى من بالكوفة مع هاشم بن عتبة وأتاه الخبر عن زهرة باجتماع الفرس ببابل على الفيرزان قدّم عبدالله وأتبعه شرحبيل وهاشماتم ارتحل بالناس فلمانزل عليهم برس قدم زهرة فأتبعه عبدالله وشرحبيل وهاشما وأتبعهم فنزلوا على الفيرزان ببابل وقد قالوا نقاتلهم دستاقبل أن نفترق فاقتتلوا ببابل فهزموهم في أسرع من لفَت الرداء فانطلقوا على وجوههم ولم يكن لهم همة الاالافتراق فخرج الهرمزان متوجهانحو الأهواز فأخذها فأكلها ومهرجان قذق وخرج الفيرزان معه حتى طلع على نهاو ندوبها كنوزكسرى فأخذهاوأ كل الماهين وصمد النخير جان ومهران الرازى للمدائن حتى عبر ابهرسير إلى جانب دجلة الآخر ثم قطعا الجسر وأقام سعد ببابل أياما وبلغه أن النخير جان قدخلف شهريار دهقانا من دهاقين الباب بكوثي في جمع فقدم زهرة شم اتبعه الجنود فحرج زهرة حتى ينزل على شهريار بكوثى بعد قتل فيومّان والفرخان فيها بين سورا والدير (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن النضر بن السرى عن ابن الرفيل عن أبيه قال كان سعد قدم زهرة من القادسية فمضى متشعباً في حربه وجنده ثم لم يلق جمعاً فهزمهم إلا قدم فأتبعهم لا يمرون بأحد إلاقتلوه بمن لحقوا به منهم وأقام لهم حتى إذا قدمه من بابل قدّم زهرة بكير بن عبدالله الليثي وكثير بن شهاب السعدي أخا الغلاق حين عبر الصّراة فيلحقون بأخريات القوم

وفيهم فيومان والفَرخان هذاميَسانى وهذا أهوازى فقتل بكيرالفرخان وقتل كثير فيومان بسورا ثممضى زهرة حتى جاوز سورا ثمنزل وأقبل هاشم حتى نزل عليه وجاء سعدحتى ينزل عليهم ثم قدم زهرة فسار تلقاءالقوم و قدأ قامو الهفيا بين الديروكو ثى وقد استخلف النخير جان ومهران على جنودهما شهريار دهقان الباب ومضيا إلى المدائن وأقام شهريار فيماهنالك فلماالتقوابأ كناف كوثى جيش شهريار وأوائل الخيل خرج فنادى ألا رجل ألا فارس منكم شديد عظيم يخرج إلى حتى أنكل به فقال زهرة لقد أردت أن أبارزك فاما إذ سمعت قولك فإنى لا أخرج إليك إلا عبداً فإن أقمت له قتلك إن شاء الله ببغيك وإن فررت منه فإنما فررت من عبد وكايده ثم أمر أبا نباتة نائل بن جُعشم الأعرجي وكان من شجعان بني تميم فحرج إليه ومع كل واحد منهما الرمح وكلاهما وثيق الخلق الا ان الشهريار مثل الجمل فلما رأى نائلا ألتي الرمح ليعتنقه وألتي نائل رمحه ليعتنقه وانتضياسيفيهما فاجتلدا ثمماعتنقا فخراعن دابتيهما فوقع على نائل كأنه بيت فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر وأراغ حل ازرار درعه فوقعت ابهامه في نائل فحطم عظمها ورأى منه فُتُوراً فثاوره فجلد به الأرض ثم قعد على صدره وأخذ خنجره فكشف درعه عن بطنه فطعن في بطنه و جنبه حتى مات فأخذ فرسه و سِواريه وسلبه وانكشف أصحابه فذهبوا في البلاد وأقام زهرة بكو ثي حنى قدم عليه سعد فأتى به سعداً فقال سعد عزمت عليك يا نائل بن جعشم لما لبست سواريه وقباءه و درعه و لتركبن برذو نه وغنمه ذلككله فانطلق فتدرع سلبه ثم أتَّاه في سلاحه على دابته فقال اخلع سواريك الا ان ترى حرباً فتلبسهما فكان أول رجل من المسلمين سُور بالعراق ﴿ كُتِبِ إِلَىٰ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب و عمر و وسعيد قالو ا فأقام سعد بكوثى أياما وأتى المكان الذي جلس فيه ابراهيم عليه السلام بكوثى فنزل جانب القوم الذين كانوا يبشرون ابراهيم وأتى البيت الذى كان فيه ابراهيم عليه السلام محبوسا فنظر اليه وصلى على رسول الله وعلى أبراهيم وعلى أنبياء الله صلوات الله عليهم وقرأ دو تلك الأيام نداولها بين الناس»

حديث بهرسير في ذي الحبة سنة خسة عشر في قول سيف

﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهاب وعمرو والنضر عن ابن الرُّفيل قالوا شم إن سعدا قدم زهرة الى بَهُر سير فضى زهره من كوثى في المقدمات حتى ينزل بهرسير وقد تلقاه شيرزاذ بساباط بالصلح وتأدية الجزاء فأمضاه الى سعد فاقبل معه وتبعته المجنّبات وخرج هاشم وخرج سعد في أثره وقد فل زهرة كتيبة كسرى بوران حول المظلم وانتهى هاشم الى مظلم سأباط ووقف لسعد حتى لحق به فوافق ذلك رجوع المُقرّط أسد كان لكسرى قد ألفه و تخيره من أسود المظلم وكانت به كتائب كسرى التي تدعى بوران وكانوا يحلفون بالله كل يوم لا يزول مُلك فارس ماعشنا فبادر المقرّط الناسحين انتهى اليهم سعدفنزل اليه هاشم فقتله وسمى سيفه المكن فقبل سعد رأس هاشم و قبل هاشم قدم سعد فقدمه سعد الى بَهرُ سير فنزل الى المظلم و قرأ «أو لم تكونو اأقسمتم من قبلُ مَالَـكُمُ مِن زُوالَ \* فَلمَا ذُهُب مِن اللَّيلُ هَدأَة ارتحل فَنزلُ عَلَى النَّاسُ بَهُرُ سَيْرُ وجعل المسلمون كلما قدمت خيل على بهرسير وقفوا ثم كبروا فكذلك حتى نجز آخر من مع سعد فكان مقامه بالناس على بهرسير شهرين وعبروا في الثالث ﴿ وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب وكان عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف يعلى بن منية وعلى البمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص وعلى عمان حذيفة بن محصن وعلى كور الشأم أبو عبيدة بن الجراح وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبى وقاص وعلى قضائها أبو فروة وعلى البصرة وأرضها المغيرة بنشعمة

شمدخلت سنةستعشرة

﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ ففيها دخل المسلمون مدينة بهرسير وافتتحوا المدائن وهرب منها يزدجرد بن شهريار

ذكر بقية خبر دخول المسلمين مدينة بهرسير كتب الى السرى عن شعيب عن سيف عن محمدوطلحة والمهلب وقالوا لما

نزل سعد على بهرسير بث الخيول فأغارت على مابين دجلة الى من له عهد من أهل الفرات فأصابوا مائة ألف فلاح فحسبوا فأصابكل منهم فلاحا وذلك انكلهم قارس بهرسير فندق لهم فقال لهشير زاددهقان ساباط انك لاتصنع بهؤلاء شيئا إنما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجروا اليك فدعهم الى حتى يفرق لكم الرأى فكتب عليه بأسمائهم ودفعهم اليه فقال شيرز اذانصر فوا الى قراكم وكتب سعدالي عمر إناوردنا بهرسير بعد الذي لقينا فيما بين القادسية وبهرسير فلميأ تناأحدلقتال فبثت الخيول فجمعت الفلاحين من القرى و الآجام فر رأيك فأجابه إن من أتاكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يعينو اعليكم فهو أمانُهم ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به فلما جاءالكتاب خلى عنهمور اسله الدهاقين فدعاهم الى الإسلام والرجوع أوالجزاء ولهمالذمة والمنعة فتراجعوا على الجزاء والمنعة ولم يدخل فىذلك ماكان لآل كسرى ومن دخل معهم فلم يبق في غربي دجلة الى أرض العرب سوادي " إلاأمن واغتبط بملك الإسلام واستقبلوا الخراج وأقاموا على بهرسير شهرين يرمونها بالمجانيق ويدبون اليهم بالدبابات ويقاتلونهم بكل عدة (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن المقدام بن شُرَيح الحارثي عن أبيه قال نزل المسلمون على بهرسير وعليها خنادقها وحرسها وعدة الحرب فرموهم بالمجانيق والعرادات فاستصنع سعد شيرزاذ المجانيق فنصب على أهل بهرسير عشرين منجنيقا فشغلوهم بها ﴿ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن النضر بن السرى عن ابن الرُّفيل عن أبيه قال فلما نزل سعد على بهرسير كانت العرب مطيفة بها والعجم متحصنة فيها وربمـا خرج الأعاجم يمشون على المُسَنيّات المشرفة على دجلة في جماعتهم وعُدتهم لقتال المسلمين فلا يقومون لهم فكان آخر ما خرجوا في فى رجالة وناشبة وتجردوا للحرب وتبايعوا على الصبر فقاتلهم المسلمون فلم يثبتوا لهم فكذبوا وتولوا وكانت على زهرة بن الحوية درع مفصومة فقيل له لو أمرت بهذا الفصم فسرد فقال ولم قالوا نخاف عليك منه قال إنى لكريم على الله ان ترك سهم فارس الجندكله ثم أتانى من هذا الفصم حتى يثبت في "

فكأن أول رجل من المسلمين أصيب يومئذ بنشابة فثبتت فيه من ذلك الفصم فقال بعضهم انزعوها عنه فقال دعوني فان نفسي معي ما دامت في لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خطوة فمضى نحو العدو فضرب بسيفه شهر براز من أهل اصطخر فقتله وأحيط به فقتل وانكشفوا ﴿ كتب إلىَّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن سعيد بن ابت عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن أسعد عن عائشة أم المؤمنين قالت لما فتح الله عز وجل وقتل رستم وأصحابه بالقادسية وفضت جموعهم أتبعهم المسلمون حتى نزلوا المدائن وقد ارفضت جموع فارس ولحقوا بجبالهم وتفرقت جماعتهم وفرسانهم إلا أن الملك مقيم فى مدينتهم دعه من بق من أهل فارس على أمره ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن سماك بن فلان الهجيمي عن أبيه ومحمد بن عبدالله عن أنسبن الحليس قال بينا نحن محاصرو بهرسير بعد زحفهم وهزيمهم أشرف علينا رسول فقال إن الملك يقول لكم هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلناو لكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم فبدر الناس أبو مفزر الأسود ابن قطبة وقدأ نطقه الله بما لا يدرى ماهو ولانحن فرجع الرجلور أيناهم يقطعون إلى المدائن فقلنا يا أبا مفزر ما قلت له فقال لا والذي بعث محمداً بالحق ما أدرى ما هو إلا أن على سكينة وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خير وانتاب الناس يسألونه حتى سمع بذلك سعد فجاءنا فقال يا أبا مفزر ما قلت فوالله إنهم لهراب فحدثه بمثل حديثه إيانا فنادى فى الناس ثم نهد بهم و إن مجانيقنا لتخطر عليهم فما ظهر على المدينة أحد ولا خرج إلينا إلا رجل نادى بالأمان فآمناه فقال ان بقي فيها أحدفما يمنعكم فتسورها الرجال وافتتحناها فما وجدنا فيها شيئا ولاأحدآ إلا أساري أسرناهم خارجاً منها فسألناهم وذلك الرجل لأى شيء هربوا فقالوا بعث الملك اليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه بأنه لا يكون بيننا وبينكم صلح أبدآ حتى نأكل عسل افريذين بأترج كوثى فقال الملك واويله إلا أن الملائكة تكلم على ألسنتهم ترد علينا وتجيبنا عن العرب والله لأن لم يكن كذلكما هذا إلا شيء ألق على فى هذا الرجل لننتهى فأرزوا إلى المدينة القصوى (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعرو وسعيد قالوا لمادخل سعد والمسلمون بهرسير أنزل سعد الناس فيها وتحول العسكر اليهاو حاول العبور فو جدوهم قد ضموا السفن فيها بين البطائح و تكريت و لما دخل المسلمون بهرسير وذلك فى جوف الليل لاح لهم الأبيض فقال ضرار بن الخطاب الله أكبر أبيض كسرى هذا ما وعد الله و رسوله و تابعوا التكبير حتى أصبحوا شهقال عمد و طلحة و ذلك ليلة نزلوا على بهرسير (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أبى مالك قال دفعنا إلى المدائن يعنى بهرسير وهى المدينة الدنيا فحصر ناملكهم وأصحابه حتى أكلوا الكلاب والسنانير بهرسير وهى المدينة الدنيا فحصر ناملكهم وأصحابه حتى أكلوا الكلاب والسنانير قال ثم لم يدخلوا حتى ناداهم مناد والله ما فيها أحد فدخلوها و ما فيها أحد

#### حديث المدائن القصوى التيكان فيها منزل كسرى

قال سيف و ذاك في صفر سنة ستة عشر قالوا و لما نزل سعد بهر سير وهي المدينة الدنيا طلب السفن ليعبر بالناس إلى المدينة القصوى فلم يقدر على شيء ووجدهم قد ضموا السفن فأ فاموا بهر سير أياما من صفر يريدو نه على العبور فيمنعه الابقاء على المسلمين حتى أتاه اعلاج فدلوه على مخضه تخاض إلى صلب الوادى فأبى وتر دد عن ذلك و فجئهم المد فرأى رؤيا أن حيول المسلمين اقتحمتها فعبرت وقد أقبلت من المد بأمر عظيم فعزم لتأويل رؤياه على العبور وفي سنة جود صيفها متتابع فجمع سعد الناس فحمد الله وأثني عليه وفال إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخاصون اليه معه وهم يخلصون اليه كإذا شاءوا فيناوشو نكم في سفنهم وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه فقد كفا كوهم آهل الآيام و عطلوا ثغورهم وأفنوا ذادتهم وقد رأيت من الرأى أن تبادروا جهاد العدو بنيا تكم قبل أن تحصركم الدنيا ألا إنى قد عزمت على قطع هذا البحر اليهم فقالوا جميعا عزم ألله لناولك على الرشد فافعل فندب سعد الناس الى العبور و يقول من يبدأ و يحمى

لنا الفراض حتى تتلاحق به الناس لكيلا يمنعوهم من الخروج فانتدب له عاصم أن عمرو ذو البأس وانتدب بعده سمائة من أهل النجدات فاستعمل عليهم عاصما فسار فيهم حتى وقف على شاطئ دجلة وقال من ينتدب معى لنمنع الفراض من عدوكم ولنحميكم حتى تعبروا فانتدب لهستون منهم أصم بني ولا دوشر حبيل فىأمثالم فجعلهم نصفين على خيول إناث وذكورة ليكون أساس لعوم الخيل ثم اقتحموا دجلة واقتحم بقية السمائة على أثرهم فكان أول من فصل من الستين أصم التّيم والكلج وأبو مفزر وشرحبيل وحجل العجلي ومالك بن كعب الهمدانى وغلام من بني الحارث بن كعب فلما رآهم الاعاجم وما صنعوا أعدوا للخيل التي تقدمت سعدا مثلها فاقتحموا عليهم دجلة فأعاموها اليهم فلقوا عاصما في السرعان وقد دنا من الفراض فقال عاصم الرماح الرماح أشرعوها وتوتخوا العيون فالتقوا فاطعنوا وتوخى المسلمون عيونهم فولوا نحو الجد والمسلمون يشمصون بهم خيلهم ما يملك رجالها منع ذلك منهاشيئاً فلحقوا بهم فى الجد فقتلوا عامتهم ونجا من نجا منهم عورانا وتزلزلت بهم خيولهم حتى انتقضت عن الفراض و تلاحق الستمائة بأوائلهم الستين غيرمتعتعين ولمارأي سعد عاصما على الفراض قد منعها أذن للناس في الاقتحام وقال قولوا نستعين بالله و نتوكل عليه حسبناالله ونعم الوكيل لاحول ولاقوة ألا بالله العلى العظيم وتلاحق عظم الجند فركبوا اللجة وان دجلة لترمى بالزَّبد وانها لمسودة وإن الناس ليتحدثون في عومهم وقد أقتربوا مايكترثون كما يتحدثون في مسيرهم على الأرض ففجأوا أهل فارس بأمر لم يكن فى حسابهم فأجهضوهم وأعجلوهم عن جمهور أموالهم و دخلها المسلمون فى صفر سنة سنة عشر واستولوا على ذلك كله بما بق فى بيوت كسرى من الثلاثة آلاف ألف ألف ومما جمع شيرى ومن بعده وفى ذلك يقول أبو بجيدة نافع بن الأسود

وأَسَلْنَا عَلَى المَدَائِنَ خَيْلًا بَحْرِهَا مِثْلُ بَرِّهِنَّ أُريضًا فَانتَكَلْنَا خَزَائِنَ المَرِءِ كِشْرَى يُومَ وَلَوَّاوِحَاصَ مَنَّاجَرِيضًا

(كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة عن أبيه قال لما أقام سعد على دجلة أتاه علج فقال مايقيمك لايأتى عليك ثالثة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء في المدائن فذلك ماهيجه على القيام بالدعاء إلى العبور (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن رجل عن أبي عثمان المهدى في قيام سعدفى الناس فى دعائهم إلى العبور بمثله و قال طبّقنا دجلة خيلاو رجلاً و دو اب حتى مايرى الماءمن الشاطئ أحد فخرجت بنا خيلنااليهم تنفض أعرافها لهاصهيل فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لايلوون على شيء فانتهينا إلى القصر الابيض وفيه قوم قد تحصنوا فأشرف بعضهم فكلمنا فدعو ناهم وعرضنا عليهم فقلنا ثلاث. تختارون منهن أيتهن شئتم قالوا وماهن قلنا الإسلامفان أسلمتم فلمكم مالناوعليكم ماعلينا وإن أبيتم فالجزية وإن أبيتم فمناجرتكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم فأجابناه بجيبهم لاحاجة لنا في الأولى ولافى الآخرة ولكنّ الوُسطى (كتب إلى السرئ) عن شعيب عن سيف عن عطية بمثله قال والسفير سلمان (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن النضر بن السرى عن ابن الرُّفيل قال لما هز موهم في الماء وأخرجوهم إلى الفراض ثم كشفوهم عن الفراض أُجلوهم عن الأموال إلاما كانوا تقدموا فيه وكان في بيوت أموال كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ثلاث مرات فبعثوامع رستم بنصف ذلك وأقروا نصفه في بيوت الأموال (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن حفص بن عمر قال قالسعد يومئذ وهو واقف قبل أن ُيقحم ألجهور وهو ينظر إلى ُحماة الناس وهم يقا تلون، على الفراض والله أن لوكانت الخرساء يعنى الكتيبة التي كان فيها القعقاع بن عمرو وتحمَّال بن مالك والربيل بن عمرو فقاتلوا قتال هؤلاء القوم هذه الخيل لـكانت أجزأت وأغنت وكتيبة عاصم هي كتيبة الأهوال فشبه كتيبة الأهوال لما رأى منهم في الماء والفراض بكتيبة الخرساء قال ثم انهم تنادوا بعدهنات قد اعتوروها عليهم ولهم فخرجو احتى لحقوابهم فلها استوواعلى الفراضهم وجميع كتيبة الأهوال بأسرهم افحم سعد الناس وكأن الذي يساير سعدا فى الماء سلمان الفارسي فعامت بهم

الخيل وسعد يقول حسبنا الله و نعم الوكيل والله لينصرن الله وليه وليظهرن الله دينه وليهزمن الله عدوه إنالم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات فقال له سلمان الإسلام جديد ذُللت لهم والله البحوركما ذُلل لهم البر أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا فطبقوا الماء حتى ما يرى الماء من الشاطئ ولهم فيه أكثر حديثاً منهم في البر لوكانو ا فيه فخرجو ا منه كما قال سلمان لم يفقدو اشيئا ولم يغرق منهم أحد ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي عمر د ثارعن أبي عثمان النهدى أنهم سلموا من عند آخرهم إلارجلا من بارق أيدعي غَرْ قدة زال عن ظهر فرس له شقراء كأنى أنظر اليها تنفض أعرافها عُرياً والغريق طاف فثني القعقاع بن عمرو عنان فرسه اليه فأخذ بيده فجره حتى عبر فقال البارقي وكان من أشدالناس أبجز الاخوات أن يلدن مثلك ياقعقاع وكان للقعقاع فهم خؤو لة ﴿ كتب إلى السرى كاعن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة والمهلب وعمرو و سعيد قالو افما ذهب لهم في الماء يو مئذ إلاقدح كانت علاقته رثة فانقطعت فذهب به الماء فقال الرجل الذي كان يعاوم صاحب القدح معيّراً له أصابه القدر فطاح فقال والله انى لعلى جديلة ماكان الله ليسلبني قدحي من بين أهل العسكر فلما عبروا اذا رجل بمن كان يحمى الفراض قد سفل حتى طلع عليه أو ائل الناس وقد ضربته الرياح و الأمو اج حتى و قع الى الشاطئ فتناوله برمحه فجاءبه الى العسكر فعرفه فأخذه صاحبه وقال للذي كان يعا. مهألم أقل لك و صاحبه حليف لقُريش من عَنز 'يدعى مالك بن عامر و الذي قال طاح يدعى عامر بن مالك ﴿ كتب إلى السرى )عن شعيب عن سيف عن القاسم بن الوليد عن مُحمير الصائدي قال لما اقتحم سعد الناس في دجلة اقتر نوا فكان سلمان قرين سعد الى جانبه يسايره فى الماء وقال سعد ذلك تقدير العزيز العليم والماءيطمو بهم ومايزال فرس يستوى قائما اذا أعبي ينشَز له تلعة فيستريح عليها كأنه على الأرض فلم يكن بالمدائن أمر أعجب من ذلك وذلك يوم الماء وكان يدعى يوم الجراثيم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد قالوا كان يوم ركوب دجلة يدعى يوم الجراثيم لا يعيي أحد

الا أنشزت له جر ثومة يريح عليها (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال خضنا دجلة وهي تطفح فلما كنا في أكثر هاماء لم يزل فارس واقف ما يبلغ الماء حزامه (كتب إلى السرى } عن شعيب عن سيف عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أبي مالك قال لما دخل سعد المدينة الدنيا وقطع القوم الجسر وضموا السفن قال المسلمون ماتنتظرون بهذه النطقة فاقتحم رجل فحاض الناس فما غرق منهم إنسان ولاذهب لهم متاع غير أن رجلا من المسلمين فقد قدحاً له انقطعت علاقته فرأيته يطفح على الماء ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و المهلب و طلحة قالو ا وما زالت حماة أهل فارس يقاتلون على الفراض حتى أتاهم آت فقال علائم تقتلون أنفسكم فوالله مافي المدائن أحد ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوالما رأى المشركون المسلمين ومائهمون به بعثوا من يمنعهم من العبور وتحملوا فخرجوا مُرّاباً وقد أخرج يزدجرد قبل ذلك و بعد ما فتحت بهرسير عياله إلى حلوان فخرج يزدجرد بعد حتى ينزل حلوان فلحق بعياله وخلف مهران الرازى والنخيرجان وكان بيت المال بالنهروان وخرجوا معهم بما قدروا عليه من حُرّ متاعهم وخفيفه وماقدروا عليـه من بيت المـال وبالنساء والذرارى وتركوا الخزائن من الثياب والمتاع والآنيــة والفضول والألطاف والأدهان مالا يدرى ماقيمته وخلفوا ماكانوا أعـدوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة والأشربة فكان أول من دخل المدائن كنيبة الأهوال ثم الخرساء فأخذوا في سككها لايلقون فيهاأحداً ولا يحسونه إلا من كان فى القصر الابيض فأحاطوا بهم ودعوهم فاستجابوا لسعد على الجزاءوالذمة وتراجع إليهم أهل المدائن على مثل عهدهم ليس في ذلك ماكان لآل كسرى ومن خرج معهم و زل سعد القصر الأبيض وسرح سعد زهرة في المقدمات في آثار القوم إلى النهروان فخرج حتى انتهى إلى النهروان وسرح مقدار ذلك في طلبهم من كل ناحية ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الأعمش عن حبيب

ابن صهبان أبي مالك قال لماعبر المسلمون يوم المدائن دجلة فنظروا إليهم يعبرون جعلوا يقولون بالفارسية ديوان آمد وقال بعضهم لبعض والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا الجن فانهزموا ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عطية بن الحارث وعطاء بن السائب عن أبي البخترى قال كان رائد المسلين سلمان الفارسي وكان المسلمون قد جعلوه داعية أهل فارس قال عطية وقد كانوا أمروه بدعاء أهل بهرسير وأمروه يوم القصر الأبيض فدعاهم ألاثآ قال عطية وعطاء وكان دعاؤه إياهم أن يقول إنى منكم في الأصل وأنا أرق لكم ولكم في ثلاث أدعوكم إليها مايصلحكم أن تُسلموا فإخواننا لكم مالنا وعليكم ماعلينا وإلافالجزية وإلا نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين قال عطية فلما كان اليوم الثالث فى بهرسير أبوا أن يُجيبوا إلى شيء فقاتلهم المسلمون حين أبوا ولماكان اليوم الثالث في المدائن قبل أهل القصر الأبيض وخرجوا ونزل سعد القصر الأبيض. واتخذ الإيوان مصلى وإن فيه لماثيل جص فما حرَّكها ﴿ كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب و شاركهم سماك الهُجيمي قالوا وقد كان الملك سرّب عياله حين أخذت بهرسير إلى حلوان فلما ركب المسلمون الماء خرجوا هرّاباً وخيلهم على الشاطئ يمنعون المسلمين وخيلهم من العبور فاقتتلوا هم والمسلمون فتالا شديداً حتى ناداهم منادعلام تقتلون أنفسكم فوالله مافي المدائن من أحد فانهز موا واقتحمتها الحيول عليهم وعبر سعد في بقية الجيش (كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب قالوا أدرك أوائل المسلمين أخريات أهل فارس فأدرك رجل من المسلمين يدعى تقيفاً أحد بني عدى ابن شريف رجلا من أهل فارس معترضا على طريق من طرقها يحمى أدبار أصحابه فضرب فرسه على الإقدام عليه فأحجم ولم يقدم ثم ضربه للهرب فتقاعس حتى لحقه المسلم فضرب عنقه وسلبه (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن عطية وعمرو ودثار أبي عمر قالوا كان فارس من فرسان العجم في المدائن يومئذ مما يلي جازر فقيل له قد دخلت العرب وهرب أهل فارس فلم يلتفت إلى قولهم

وكانوا ثقاً بنفسه ومضى حتى دخل بيت أعلاج له وهم ينقلون ثياباً لهم قال مالكم قالوا أخرجتنا الزنابير وغلبتنا على بيوتنا فدعا بُجلاهق وبطين فجعل يرميهن حتى ألزقهن بالحيطان فأفناهن وانتهى إليه الفزع فقام وأمر علجا فأسرج له فانقطع حزامه فشده على عجل وركب ثم خرج فوقف ومر بهرجل فطعنه وهو يقول: خذهاو أنا ابن الخارق فقتله ثم مضى ما يلتفت اليه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن سعيد بن المرزبان بمثله و اذا هو ابن الخارق بنشهاب قالو او أدرك رجل من المسلمين رجلا منهم معه عصابة يتلاومون ويقولون من أى شيءفررنا شم قال قائل منهم لرجل منهم ارفع لى كرة فرماها لا يُخطئ فلما رأى ذلك عاج وعاجوا معه وهو أمامهم فانتهى الى ذلك الرجل فرماه من أقرب بماكان يرمى منه الكرة مايصيبه حتى وقف عليه الرجل ففلق هامته وقال أنا ابن مُشترط الحجارة وتفارعن الفارسي وأصحابه وقالوا جميعاً محمد والمهلب وطاحة وعمرو وأبو عمر وسعيد قالوا ولما دخل سعد المدائن فرأى خلوتها وانتهى الى ايوان كسرىأقبل يقرأ «كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم و نعمة كانوا فيها فا كهين كذلك وأورثناهاقوماً آخرين، وصلى فيه صلاة الفتح و لا تصلى جماعة فصلي ثمانى ركعات لايفصل بينهن واتخذه مسجداً وفيه تماثيل الجص رجال وخيل ولم يمتنع ولا المسلمون لذلك وتركوها على حالها قالوا وأتم سعدالصلاة يوم دخلها وذلك أنه أراد المُقام بها وكانت أول جمعة بالعراق مُجمّعت جماعة عالمدائن في صفر سنة ستة عشر

## ُذَكُر ماجمع من فيء أهل المدائن

وسعيد قالوا نزلسعد ايوان كسرى وقدم زهرة وأمره أن يبلغ النهروان فبعث في كل وجه مقدار ذلك لنفي المشركين وجمع الفيوء ثم تحول إلى القصر بعد ثالثة ووكل بالاقباض عمرو بن عمرو بن مقرن وأمره بجمع مافى القصر والايوان

والدور وإحصاءما يأتيه به الطلب وقدكان أهل المدائن تناهبوا عندالهزيمةغارة ثم طاروا فى كل وجه فماأفلت أحد منهم بشيء لم يكن فى عسكر مهران بالنهروان ولا مخيط ألح عليهم الطلب فتنقذوا ما في أيديهم ورجعوا بمـا أصابوا مر. الاقباض فضموه إلى ما قد جُمع وكان أول شيء جمع يو مئذ ما في القصر الأبيص ومنازل كسرى وسائر دور المدائن ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الأعش عن حبيب ن صُهبان قال دخلنا المدائن فأتينا على قباب تركية علوءة سلالا مختمة بالرصاص فما حسبناها إلا طعاماً فإذا هي آنية الذهب والفضة فقسمت بعد بين الناس وقال حبيب وقد رأيت الرجل يطوف ويقول من معه بيضاء بصفراء وأتينا على كافور كثير فما حسبناه إلا ملحاً فجملنا نعجن به حتى وجدنا مرارته في الخبز ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن النضر ابن السرى عن ابن الرُّفيل عن أبيه الرفيل بن ميسور قال خرج زهرة في المقدمة - يتبعهم حتى انتهى إلى جسر النهروان وهم عليه فازد حموا فوقع بغل فى الماء فعجلوا وكلبوا عليه فقال زهرة إنى اقسم بالله لهذا البغل اشأنآ ماكلب القوم عليه ولاصبروا للسيوف بهذا الموقف الضنك إلا لشيء بعد ما أرادو اتركه وإذا الذي عليه حليـة كسرى ثيابه وخرزاته ووشاحه ودرعه التيكان فيها الجوهر وكان يحلس فيها للمباهاة وترجل زهرة يومئذ حتى إذا أزاحهم أمر أصحابه بالبغل فاحتملوه فأخرجوه فجاؤا عما عليه حتى رده إلى الاقباض مايدرون ما عليه وارتجز ه مئذ زهرة

فدًى لقومى اليوم أخوالى وأعمامى هم كرهوا بالنهر خِذُلانى وإسلامى هم فلجوا بالنهر خِذُلانى وإسلامى هم فلجوا بالبغل فى الخصام بكلِّ قطَّاع شُونَ الهام وصَرَّعوا الفُرْسَ على الآكام كأنهم نعم من الأنعام (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن هُبيرة بن الأشعث عن جده الكلج قال كنت فيمن خرج فى الطلب فإذا أنا ببغالين قدر دا الخيل عنهما بالنشاب في معهما غير نشابتين فألظظت بهما فاجتمعا فقال أحدهما لصاحبه أرمه في معهما غير نشابتين فألظظت بهما فاجتمعا فقال أحدهما لصاحبه أرمه

وأحميك أو أرميه وتحميني فحمي كل واحد منهما صاحبه حتى رميابها ثم إنى حملت علمهما فقتلتهما وجئت بالمغلين ما أدرى ما عليهما حتى أبلغتهما صاحب الاقباض وإذا هو يكتب ما يأتيه به الرجال وماكان فى الخزائن والدور فقال على رسلك حتى ننظر ما معك فحططت عنهما فإذا سقطان على أحد البغلين فيهما تاج كسرى مفسخاً وكان لا يحمله إلا اسطوانتان وفيهما الجوهر وإذا على الآخر سقطان فهما ثياب كسرى التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج منسوجا منظوما ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب قالوا و خرج القعقاع بن عمرو يو مئذ فى الطلب فلحق بفارسى. يحمى الناس فاقتتلا فقتله وإذا مع المقتول جنيبة عليها عَيبتانوغلافان في أحدهما خمسة أسياف وفى الآخر ستة أسياف وإذا فى العيبتين أدراع فإذا فى الادراع درع كسرى ومغفره وساقاه وساعداه ودرع هرقل ودرع خاقان ودرع داهر ودرع بهرام شوبين ودرع سياوخش ودرع النعمان وكانوا استلبوا ما لميرثو ااستلبوها أيام غزاتهم خاقان وهرقل وداهر وأماالنعمان وبهرام فحين هرباو خالفا كسرى وأماأحدالغلافين ففيهسيف كسرى وهرمز وقباذو فيروز وإذا السيوف الاخر سيفهرقل وخاقان و داهر و بهرام و سيا و خش و النعمان فجاء به إلى سعد فقال اختر أحدهذه الأسياف فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام وأما سائرها فنفلها في الخرساء إلا سيف كسرى والنعمان ليبعثوا بهما إلى عمر لتسمع بذلك العرب لمعرفتهم بهما وحبسوهما فى الأخماس وحلى كسرى وتاجه وثيابه ثم بعثوا بذلك إلى عمر ليراه المسلمون ولتسمع بذلك العرب وعلى هذاالوجه سلب خالد بنسعيد عمرو بن معديكرب سيفه الصمصامة في الردة والقوم يستحيون من ذلك ﴿ كتب إلى السرى مي عن شعيب عن سيف عن عبيدة بن مُعتب عن رجل من بني الحارث ابن طريف عن عصمة بن الحارث الضي قال خرجت فيمن خرج يطلب فأخذت طريقا مسلوكا و إذاعليه حمّار فلما رآنى حثه فلحق بآخر قدامه فمالا وحثا حماريهما فانتهيا إلى جدول قد كسر جسره فثبتاحي أتيتهما ثم تفرقا ورماني أحدهما فألظظت

به فقتلته وأفلت الآخر و رجعت إلى الحمارين فأتيت بهما صاحب الأقباض فنظر فيا على أحدهما فإذا سفطان في أحدهما فرسمن ذهب مسرج بسرج من فضة على ثفره والبه الياقوت والزمرد منظوم على الفضة ولجام كذلك وفارس حن فضة مكلل بالجوهر وإذا في الآخرناقة من فضة عايها شليل من ذهب وبطان من ذهب ولهـ ا شناق أو زمام من ذهب وكل ذلك منظوم بالياقوت وإذا عليها رجل من ذهب مكال بالجوهر كان كسرى يضعهما إلى اسطوانتي التاج ﴿ كتب إلى السرى كا عن شعيب عن سيف عر. هيرة بن الأشعث عن أبي عبدة العنبري قال لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل يحُق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض فقال الذين معه ما رأينا مثل هذا قط ما يعدله ماعندنا ولا يقاربه فقالوا هل أخذت منه شيئاً فقال أما والله لولا اللهما أتيتكم به فعرفوا أن للرجل شأناً فقالوا منأنت فقال لا والله لاأخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرظونى ولكني أحمدالله وأرضى بثوابه فأتبعوه رجلاحتي انهى إلى أصحابه فسأل عنه فإذاهو عامر بن عبد قيس ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا قال سعد والله إن الجيش المذو أمانة ولولا ما سبق لأهل بدرلقلت وأيمالله على فضل أهل بدر لقد تتبعت من أقوام منهم هنات وهنات فيما أحرزوا ما أحسبها ولا أسمعها من هؤلاء القوم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مُبشِّر بن الفُضيل عن جار بن عبد الله قال والله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد مر. أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كالذي هجمنا عليه من أمانتهم وزُهدهم ُطليحة بن ُخوَيلد وعمرو بن مَعديكرب وقيس بن المكشوح (كتب الى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس العجلي عن أبيه قال لمــا قدم بسيف كسرى على عمر ومِنْطقته وزُبْرِجه قال إن أقواماً أَدُوا هَذَا لَذُو أَمَانَةَ فَقَالَ إِعَلَى ۖ إِنْكَ عَفَفَتَ فَعَفْتَ الرَّعِيةِ ﴿ كُتُّبِ الْيَ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمر و والمجالد عن الشعبي قال قال عمر حين نظر الى

سلاح كسرى إن أقواما أدوا هذا لذو أمانة

ذكر صفة قسم النيء الذي أصيب بالمدائن بين أهله وكانوا فيما زعم سيف ستين ألفاً

﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و عمرو و سعيد والمهلب قالوا ولما بعث سعد بعد نزوله المدائن في طلب الأعاجم بلغ الطلب التنهروان ثم تراجعوا وهضي المشركون نحوحلوان فقسم سعد النيء بين الناس بعد ماخمسه فأصاب الفارس اثناعشر ألفا وكلهم كانفارسا ليس فيهم راجل وكانت الجنائب في المدائن كثيرة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن المجالد عن الشعبي بمثله وقالو اجميعا ونفل مر. الأخماس ولم يجهدها في أهل البلاء وقالوا جميعا قسم سعد دور المدائن بين الناس وأوطنو هاو الذي ولى القبض عمرو البن عمرو المُزَنى والذي ولى القسم سلمان بن ربيعة وكان فتح المدائن في صفر سنة ست عشرة قالوا ولمادخل سعد المدائن أتم الصلاة وصام وأمرالناس بايوان كسرى فجعل مسجداً للأعيادو نصب فيهمنبراً فكان يصلى فيه و فيه التماثيل ويجمع هيه فلماكان الفطر قيل أبرزوا فإن السُّنة في العيدين البراز فقال سعدصلوا فيه قال فصلى فيه وقال سواء في عقر القرية أوفى بطنها ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الشعبي قال لما نزل سعد المدائن وقسم المنازل بعث الى العيالات فأنزلهم الدور وفيهـا المرافق فأقاموا بالمدائن حتى فرغوا من جلولاء و تكريت والمَوصل ثم تحولوا الى الكوفة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محدو طلحة وزيادو المهلب وشاركهم عمرو وسعيد وجمع سعد الخس وأدخل فيه كل شيء أراد أن يعجب منه عمر من ثياب كسرى وحليه وسيفه و نحو ذلك وماكان يعجب العرب أن يقع اليهم و نفل من الأخماس و فضـل بعد ألقسم بين الناس وإخراج الخس والقطف فلم يعتدل قسمته فقال للمسلمين هل لكم في أن تطيب أنفسنا عن أربعة أخماسه فنبعث به الى عمر فيضعه حيث يرى فانا

لانراه يتفق قسمته وهو بينناقليل وهويقع منأهل المدينة موقعا فقالو انعم هاءالله إذاً فبعث به على ذلك الوجه وكان القطف ستين ذراعا في ستين ذراعا بساطا واحداً مقدار جريب فيه طرق كالصور ونصوص كالأنهار وخلال ذلك كالدس وفى حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على. قضبان الذهب و نواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك فلماقدم على عمر نفل من. الخس أناسا وقال إن الأخماس ينفل منها من شهد و من غاب من أهل البلاء فيها بين الخُمسين و لا أرى القوم جهدوا الخُمس بالنفل ثم قسم الخس في مواضعه ثم قال أشيروا على في هذا القطف فأجمع ملؤهم على أن قالوا قد جعلوا ذلك لك فَرَ رأيك إلا ما كان من على فإنه قاله ياأمير المؤمنين الأمركم القالوا ولم يبق إلا التروية إنك إن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ماليس له قال صدقتني. و نصحتني فقطعه بينهم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عنشعيب عن سيف عن عبدالملك ابن عمير قال أصاب المسلمون يوم المدائن بهار كسرى ثقل عليهم أن يذهبوا به وكانوا يعدونه للشتاءإذا ذهبت الرياحين فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأنهم فى رياض بساط ستين فى ستين أرضه بذهب ووشيه بفصوص و تمره بجوهر وورقه بحرير وماء الذهب وكانت العرب تسميه القطف فلما قسم سعد فيأهم فضل عنهم ولم يتفق قسمته فجمع سعد المسلمين فقال إن الله قد ملا أيديكم وقد عسر قسم هذا البساط و لا يقوى على شرائه أحد فأرى أن تطيبوا به نفسا لامير المؤمنين يضعه حيث شاء ففعلوا فلما قدم على عمر المدينة رأى رؤيا فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه واستشارهم في البساط وأخبرهم خبره فمن بين مُشير بقبضه وآخر مُفوِّض اليه وآخر مرقق فقام على حين رأى عمر يأبى حين انتهى اليه فقال لم تجعل علمك جهلا ويقينك شكا إنه ليس لك من الدنيا إلا ماأعطيت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت قال صدقتني فقطعه فقسمه بين الناس فأصاب عليا قطعة منه فباعها بعشرين ألفا وما هي بأجود تلك القطع ﴿ كتب إلى ٓ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب و عمر و و سعيد قالو ا

وكانالذى ذهب بالأخماس أخماس المدائن بشيربن الخصاصية والذى ذهب بالفتح حُلَيس بن فلان الأسدى والذى ولى القبض عمرو والقسم سلمان قالوا ولماقسم البساط بين الناس أكثر الناس في فضل أهل القادسية فقال عمر أو لئك أعيان العرب ونُحررها اجتمعهم مع الأخطار الذين همأهل الأيام وأهل القوادس قالوا ولما أتى بحلى كسرى وزيه في المباهاة وزيه في غير ذلك وكانت له عدة أزياء لكل حالة زى قال علىَّ بمحلم وكان أجسم عربى يومئذبأرض المدينة فألبس تاج كسرى على عمودين من خشب وصب عليه أو شحته و قلائده و ثيابه و أجلس للناس فنظر اليه عمر ونظر اليه الناس فرأوا أمرا عظيمامن أمر الدنيا وفتنتها ثم قام عن ذلك فألبس زيه الذي يليه فنظروا الى مثل ذلك في غير نوع حتى أتى عليها كلها ثم ألبسه سلاحه وقلده سيفه فنظروا اليه فى ذلك ثموضعه ثمقال والله إن أقواما أدوا هذا لذو و أمانة و نقل سيف كسرى محلِّماً وقال أحمِق بامرئ من المسلمين غرَّته الدنيا هل يبلغن مغرور منها إلا دون هذا أو مثله وما خير امرئ مسلم سبقه كسرى فيما يضره ولا ينفعه أن كسرى لم يزد على أن تشاغل بمـا أوتى عن آخرته فجمع لزوج امرأته أو زوج ابنته أو امرأة ابنه ولم يقدم لنفسه فقدم امرؤ لنفسه ووضع الفضول مواضعها تحصل له وإلا حصلت للثلاثة بعده وأحمق بمن جمع لهم أو لعدو جارف ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد ابن كريب عن نافع بن جبير قال قال عمر مَقدم الأخماس عليه حين نظر إلى سلاح كسرى وثيابه وحُليه مع ذلك سيف النعمان بن المنذر فقال لجبير إن أقواماً أدوا هذا لَذو أمانة إلى من كنتم تنسبون النعمان فقال جبير كانت العرب تنسبه إلى الأشلاء أشلاء قنص وكان أحد بني عجم بن قنص فقال خد سيفه فنفله إياه فجهل الناس عجم وقالو الخم وقالو الجميعاً وولى عمر سعد بن مالك صلاة ماغلب عليه وحَرَبِهِ فُولَى ذَلِكُ وَوَلَى الْخَرَاجِ النَّعَانَ وَسُويِداً ابْنَى عَمْرُو بِنَ مَقِّرِّنَ سُويِداً عَلَى ماستى الفرات والنعمان على ماسقت دجلة وعقدو االجسورثم ولى عملهماو استعفيا حذيفة بن أسيد وجابر بن عمرو المزنى ثم ولى عملهما بعدُ حذيفة بن اليمان وعمال

ابن حنيف ه وقال و فى هذه السنة أعنى سنة ست عشرة كانت و قعة جلولاء كذلك حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وكتب إلى السرى يذكر أن شعباً حدثه عن سيف بذلك

#### ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة

﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لما أقمنا بالمدائن حين هبطناها واقتسمنا ما فيها و بعثنا إلى عمر بالأخماس وأوطناها أتانا الخبر بأن مهران قدعسكر بجلولاء وخندق عليه وأن أهل الموصل قد عسكروا بتكريت (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة البجلي عن أبيه بمثله وزاد فيه فكتب سعد بذلك إلى عمر فكتب إلى سعدأن سرِّح هاشم بن عتبة إلى جلو لاء في اثني عشر ألفاً واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى ميمنته سِعر بن مالك وعلى ميسرته عمرو بن مالك بن عتبة واجعل على ساقته عمرو بن من ة الجهني (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة والمهلب و زياد قالو او كتب عمر إلى سعد إن هزم الله الجندين جندمهران و جند الانطاق فقدم القعقاع حتى يكون بين السوادوبين الجبل على حد سوادكم ٥ وشاركهم عمرو وسعيد قالوا وكان من حديث أهل جلولاءأن الأعاجم لما انتهو ابعد الهرب من المدائن إلى جلولاء و افترقت الطرق بأهل آذربيجان والباب وبأهـل الجبال وفارس تذامروا وقالوا إن افترقتم لم تجتمعوا أبدآ وهذا مكان يفرق بيننا فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقا تلهم فإنكانت لنافهو الذي نريد وإنكانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا عذراً فاحتفروا الخندق واجتمعوا فيه على مهران الرازى ونفد يَردَجرد إلى حلوان فنزل بهـا ورماهم بالرجال وخلُّف فيهم الأموال فأقاموا في خندقهم وقدأ حاطوا به الحسك من الخشب إلا طرقهم قال عمرو عن عامر الشعبي كان أبو بكر لا يستعين في حربه بأحد من أهل الردة حتى مات وكان عمر قد استعان بهم فكان لا يؤمِّر منهم أحداً إلا على النفر وما دون ذلك وكان لا يعدل أن يؤمر الصحابة إذا وجد من يجزى

عنه في حربه فإن لم يجد فني التابعين بإحسان ولا يُطمع من انبعث في الردة وكان رؤساء أهل الردة في تلك الحروب حشوة إلى أن ضرب الإسلام بجرانه هم ثم اشترك عمرو ومحمد والمهلب وطلحة وسعيد فقالوا ففصل هاشم بن عتبة بالناس مر. المدائن في صفرسنة ست عشرة في اثني عشر ألفاً منهم وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب بمن ارتد وبمن لم يرتد فسار من المدائن إلى جلولاء أربعاحتي قدم عليهم وأحاط بهم فحاصرهم وطاولهم أهل فارس وجعلو الايخرجون عليهم إلا إذا أرادوا وزاحفهم المسلمون بجلولاء ثمانين زحفاكل ذلك يعطى الله المسلمين عليهم الظفر وغلبوا المشركين على حسك الخشب فاتخذوا حسك الحديد ﴿ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عقبة بن مكرم عن بطان ابن بشرقال لمانزل هاشم على مهران بجلولاء حصرهم في خندقهم فكانو ايزاحفون المسلمين في زُهاء وأهاويل وجعل هاشم يقوم في الناس ويقول إن هذا المنزل منزل له ما بعده و جعل سعد يُمده بالفرسان حتى إذا كان أخيراً احتفلوا للمسلمين فخرجوا عليهم فقامها شم فىالناس فقال أبلو االله بلاء حسنا يتم لكم عليه الأجر والمغنم واعملوا لله فالتقوا فاقتتلوا وبعث الله عليهم ريحآ أظلمت عليهم البلاد فلم يستطيعوا إلاالمحاجزة فتهافت فرسانهم في الخندق فلم يحدو ابدامن أن يجعلوافر ضاً بما يليهم تصعد منه خيلهم فأفسدوا حصنهم وبلغ ذلك المسلمين فنظروا إليه فقالوا أننهض إليهم ثانية فندخله عليهم أو نموت دونه فلما نهد المسلمون الثانية خرج القوم فرموأ حول الخندق بما يلي المسلمين بحسك الحديد لكيلا يقدم عليهم الخيل وتركوا للمجال وجهاً فخرجوا على المسلمين منه فاقتتلوا قتالا شديداً لم يقتتلوا مثله إلاليلة الهرير إلاأنه كان أكمش وأعجلوا نتهى القعقاع بنعمرو فى الوجه الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم فأخذ به وأمر منادياً فنادى يامعشر المسلمين هذا أميركم قد دخل خندقالقوم وأخذبه فأقبلوا إليه ولايمنعنكم مَن بينكم وبينه من دخوله وانما أمر بذلك ليقوى المسلمين به فحمل المسلمون ولايشكُّون إلاأن هاشماً فيه فلم يقم لحلتهم شيء حتى انتهوا إلى باب الخندق فإذاهم بالقعقاع بنعمر وقدأ خد به وأخذالمشركون

في هزيمة كمنة ويسرة عن الجال الذي بحيال خندقهم فهلكوا فيما أعدوا للمسلمين فعقر ت دوابهم وعادوا رجالة وأتبعهم المسلمون فلم يفلت منهم إلامن لا يُعد وقتل الله منهم يومئذ مائة ألف فجلات القتلى المجال وما بين يديه وما خلفه فسميت جلولاءً بما جللها من قتْلاهم فهي جلولاء الوقيعة ﴿ كتب الى َّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبيدالله بن محفز عن أبيه قال إنى لفي أوائل الجمهور مدخلهم ساباط ومظلمها وإنى اني أوائل الجمهور حين عبروا دجلة ودخلوا المدائن ولقد أصبت بهاتمثالالوقسم في بكربن وائل اسدّمنهم مسدّاعليه جو هر فأديته فمالبئنا بالمدائن إلا قليلا حتى بلغنا أن الأعاجم قد جمعت لنا بجلولاء جمعا عظما وقدّموا عيالاتهم إلى الجبال وحبسوا الأموال فبعث إليهم سعد عمرو بن مالك بن عتبة بن أهيب ابن عبدمناف بن زهرة وكان جنُد جلولاء اثني عشر ألفا من المسلمين على مقدّمتهم القعقاع بن عمر و وكان قد خرج فيهم و جوه الناس و فرسانهم فلما مروابابل مَهْروذ صالحه دهقانها على أن يفرش له جريب أرض در اهم ففعل و صالحه ثم مضى حتى قدم عليهم بجلولاء فوجدهم قد خندقوا وتحصنوا في خندقهم ومعهم بيت مالهم وتواثقوا وتعاهدوا بالنيران أن لايفروا ونزل المسلمون قريبا منهم وجعلت الأمداد تقدم على المشركين كليوم من حلوان وجعل يمدهم بكل من أمدّه من أهل الجبال واستمد المسلمون سعدا فأمدهم بمائتي فارس ثم مائتين ثم مائتين ولمارأي أهل فارس أمداد المسلمين بادروا بقتال المسلمين وعلى خيل المسلمين يو متذطليحة ابن فلان أحد بني عبد الدار وعلى خيل الأعاجم خرّ زاذبن خرّ هر مز فاقتتلو اقتالا شديدًا لم يقاتلوا المسلمين مثله في موطن من المواطن حتى أنفدوا النبلوحي أنفدوا النشاب وقصفوا الرماح حتى صاروا إلى السيوف والطبرزينات فكانوا بذلك صدر نهارهم إلى الظهر ولما حضرت الصلاة على الناس إيماء حتى إذا كان بين الصلاتين خنست كتيبة وجاءت أخرى فوقفت مكانها فأقبل القعقاع بن عمروعلى الناس فقال أهالتكم هذه قالوا نعم نحن مكلون وهمريحون والكال يخاف العَجْز إلا أن يعقب فقال إنا حاملون عليهم ومجادوهم وغيركافين ولا مقلعين حتى يحكم

الله بيننا فاحملوا عليهم حملة رجل واحدحى تخالطوهم ولا يكذبن أحدمنكم فحمل فانفرحوا فمانهنه أحدعن باب الخندق وألبسهم الليل رواقه فأخذوا يمنة ويسرة وجاء في الأمداد طليحة وقيس بن المكشوح وعمروبن معديكرب وحجر بن عدى فوافقوهم قدتحاجروا مع الليل ونادى منادى القعقاع بن عمر وأين تحاجرون وأميركم فىالخندقفتفار المشركون وحمل المسلمون فأدخل الخندق فآتىفسطاطا فيه مرافق وثياب وإذا فرش على انسان فأنبشه فإذا امرأة كالغزال في حسن الشمس فأخذتها وثيامها فأديت الثياب وطلبت فى الجارية حتى صارت إلى فاتخذتها أم ولد ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن حماد بن فلان البرجي عن أبيه أنخارجة بنالصلت أصاب يومئذ ناقةمن ذهبأو فضةمو شحة بالدرو الياقوت مثل الجفرة إذاوضعت على الأرض وإذا عليها رجل من ذهب موشح كذلك فجاءبها وبه حتى أداهما (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة والمهلب وعمرووسعيد والوليدين عبدالله والجالد وعقبة بن مكرم قالوا وأمر هاشم القعقاع بنعمرو بالطلب فطلبهم حتى بلغ خانقين ولما بلغت الهزيمة يزدجرد سار من حلوان نحو الجبال وقدم القعقاع حلوان وذلك أن عمر كان كتب إلى سعد إن هزم الله الجندين جند مهران وجند الانطاق فقدم القعقاع حتى يكون بين السوادو الجبل على حدسوادكم فنزل القعقاع بحلوان فى جند من الأفناءو من الحمراء فلم يزل بها إلى أن تحول الناس من المدائن إلى الكوفة فلما خرج سعد من المدائن إلى الكوفة لحقبه القعقاع واستعمل على الثغر قباذ وكان من الحمراء وأصله من خراسان و نفل منهامن شهدها و بعض من كان بالمدائن نائبا وقالوا واشتركوا فى ذلك وكتبوا إلى عمر بفتح جلولاء وبنزول القعقاع حلوان واستأذنوه في اتباعهم فأبى وقال لوددت أن بين السواد وبين الجبل سدًّا لايخلصون إلينا ولا تخلص إليهم حسبنا من الريف السواد إنى آثرت سلامة المسلمين على الانفال قالوا ولما بعث هاشم القعقاع فىآثار القوم أدرك مهران بخانقين فقتله وأدرك الفيرزان فنزل وتوقل فى الظراب وخلى فرسه وأصاب القعقاع سبايا فبعث بهم إلى هاشم من سباياهم واقتسموهم فيما اقتسموا من النيء فاتخذن فولدن فى المسلمين وذلك السي ينسب إلى جلولاء فيقال سي جلولاء ومن ذلك السبي أم الشعبي وقعت لرجل من بني عبس فولدت فمات عنها فخلف عليها شراحيل فولدت له عامراً ونشأً فى بنى عبس ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهاب قالوا واقتسم في علولاء على كل فارس تسعة آلاف تسعة آلاف وتسعة من. الدواب ورجع هاشم بالأخماس إلى سعد (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمر وعن الشعبي قال أفاء الله على المسلمين ماكان في عسكرهم بجلولات وما كان عليهم وكل دابة كانت معهم الااليسير لميفلتوا بشيء من الأموال وولى قسم ذلك بين المسلمين سلمان بن ربيعة فكانت اليه يومئذ الاقباض والاقسام وكانت العرب تسميه لذلك سلمان الخيلو ذلك أنه كان يقسم لهاو يقصر بما دونهاوكانت العتاق عنده ثلاث طبقات و بلغسهم الفارس بجلولاء مثل سهمه بالمدائن ﴿ كتب الى السرى عن شعيب عن سيف عن المجالد و عمر وعن الشعبي قال اقتسم الناس فيءَ جلولاء على ثلاثين ألف ألف وكان الخس ستة آلاف ألف ﴿ كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب و سعيد قالوا و نفل سعد من أخماس جلولاء من أعظم البلاء ممن شهدها ومن أعظم البلاء ممن كان نائيا بالمدائن وبعث بالأخماس مع قضاعي ابن عمر والدُّؤ لي من الأذهاب والأوراق. والآنية والثياب وبعث بالسي مع أبى مفزر الأسودَفْضيا ﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن زُهرة ومحمد بن عمر وقالا بعث الأخماس مع قضاعي. وأبي مفزر والحساب مع زياد بن أبي سفيان وكان الذي يكتب للناس ويدونهم، فلما قدموا على عمر كلم زياد عمر فيما جاء له ووصف له فقال عمر هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل الذي كلّمتني به فقال والله ماعلى الأرض شخص أهيب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من غيرك فقام في الناس بماأصابو ا وبما صنعوا وبما يستأذنون فيه من الانسـياح في البلاد فقـال عمر هذا الخطيب المصقع فقال

## إِنْ جُنْدَنَا أَطْلَقُوا بِالفَعَالِ لِسَانَنَا

﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن زهرة ومحمد عن أبي سلمة قال لما قُدم على عمر بالاخماس من جلو لاءقال عمروالله لا يُجنه سقف بيت حتى اقسمه فبات عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم يحرسانه في صحن المسجد فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبه وهي الأنطاع فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره بكي فقال له عبد الرحن مايبكيك ياأمير المؤمنين فوالله إن هذا لموطن. شُكر فقــال عمر والله ما ذاك يبكيني و تالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا و تباغضوا ولاتحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم وأشكل على عمر في أخماس القادسية. حتى خطر عليه ماأفاء الله يعني من الخنس فوضع ذلك في أهله فأجرى تُحس جلو لاء. مجرى خمس القادسية عن ملإ و تشاور و إجماع من المسلمين و نفل من ذلك بعض أهل المدينة ﴿ كتب إلى السرى م عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وسعيد وعمرو قالوا وجمع سعد من وراء المدائن وأمر بالاحصاء فوجدهم بضعة و ثلاثين و مائة ألف و و جدهم بضعة و ثلاثين ألف أهل بيت و و جد قسمتهم ثلاثة. لكل رجل منهم بأهلهم فكتب فى ذلك إلى عمر فكتب إليه عمر أن أقر الفلاحين. على حالهم إلامن حارب أو هرب منك إلى عدوك فأدركته وأُجْرِ لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم وإذاكتبت اليكفى قوم فأجروا أمثالهم مجراهم فكتب إليهسعد فيمن لم يكن فلاحا فأجابه أما من سوى الفلاحين فذاك اليكم مالم تَغنَموه يعني تقتسموه ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلاها فهي لكم فإن دءوتموهم وقبلتم منهم الجزاء ورددتموهم قبل قسمتها فذمة وإن لم تدعوهم ففيء لكم لمن أفاء الله ذلك عليه وكانأ حظى بنيء الارضأهل جلولاءاستأثروا بني ماوراءالنهروان وشاركوا الناس فيماكان قبل ذلك فأقروا الفلاحين ودعوا من لج ووضعوا الخراج على الفلاحين وعلى من رجع وقبل الذمة واستصفواماكان لآل كسرى ومن لجمعهم فيئاً لمن أفاء الله عليه لا يجاز بيع شيء من ذلك فيها بين الجبل إلى الجبل من أرض العرب إلا من أهله الذين أفاء الله عليهم ولم يجيزوا بيع ذلك فيما بين الناس يعنى

فيمن لم ريفته الله تعمالي عليه بمن يعاملهم من لم يفته الله عز وجل عليه فأقره المسلمون لم يقتسموه لأن قسمته لم تتأت لهم فمن ذلك الآجام ومَغيض المياه وماكان لبيوت النار ولسكك الـبُرُد وماكان لكسرى ومن جامعه وماكانلن أُقتل والأرحام فكان بعــد من أيرق يسأل الولاة قسم ذلك فيمنعهم من ذلك الجهور فأبوا ذلك فانتهوا إلى رأيهم ولم يجيبوا وقالوا لولا أن يضرب بعضكم و جوه بعض لفعلنا ولوكان طلب ذلك منهم على ملإ لقسمها بينهم ﴿ كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن طلحة بن الأعلم عن ماهان قال لم يثبت أحد من أهل السواد على العهد فيما بينهم وبين أهل الأيام إلا أهل قريات أخذوها عنوة كلهم نكث ماخلا أولئك القريات فلما دُعوا إلى الرجوع صاروا ذمة وعليهم الجزاءولهم المنعة إلاماكان لآلكسري ومن معهم فانهصافية فمابين حلوان والعراق وكان عمر قد رضى بالسواد من الريف (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن طلحة عن ماهان قال كتبو ا إلى عمر في الصوافي فكتب اليهم أن اعمدوا إلى الصوافي التي أصفاكموها الله فوز عوها على من أفاءها الله عليه أربعة أخماس للجند و نُحمس في مواضعه إلى و إن أحبو ا أن ينزلو ها فهو الذي لهم فلما جعل ذلك اليهم رأوا أن لايفترقوا في بلاد العجم وأقروها حبيسا لهم يُولونها من تراضوا عليه ثم يقتسمونها فى كل عام و لا يولونها الامن أجمعوا عليه بالرضا وكانو الا يجمعون إلا على الأمراء كانو ابذلك في المدائن وفي الكوفة حين تحولو اإلى الكوفة (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة عن أبيه قال كتب عمر أن احتازوا فيأكم فانكم إنه تفعلوا فتقادم الأمر يلحج وقدقضيت الذي على اللهم إنى أشهدك عليهم فأشهد ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله عن أبيه قال فكان الفلاحون للمارق والجسور والأسواق والحرث والدلالةمع الجزاءعن أيديهم على قدر طاقتهم وكانت الدهاقين الجزية عن أيديهم والعمارة وعلى كلهم الإرشاد وضيافة ابن السبيل من المهاجرين وكانت الضيافة لمن أفاءها الله خاصة ميراثا ﴿ كتب إلى السرى عن شعيب عن

سيف عن عبد العزيز بن سـياه عن حبيب بن أبي ثابت بنحو منه وقالوا حميعاً كان فتح جلولاء في ذي القعدة سنة ستة عشر في أوله بينها وبين المدائن تسعة أشهر وقالوا جميعاً كان صلح عمر الذي صالح عليه أهل الذمة إنهم إن غشوا المسلمين لعدوهم برئت منهم الذمة وان سبوا مسلما أن ينهكوا عقوبة وان خاتلوا مسلما أن يقتلوا وعلى عمر منعتهم وبرئ عمر الى كل ذى عهد من معرة الجيوش ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبد الله والمستنير عن ابراهيم بمثله ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن طلحة عن ماهان قال كان أشتى أهل فارس بجلولاء أهل الرى كانوا بها حماة أهل فارس ففني أهل الري يوم جلولاء وقالوا جميعاً ولمارجع أهل جلولاءالي المدائن نزلوا قطائعهم وصبار السواد ذمة لهم الا ما أصفاهم الله به من مال الأكاسرة ومن لج معهم وقالوا جميعا ولما بلغ أهل فارس قول عمر ورأيه في السواد وماخلفه قالوا ونحن نرضى بمثل الذي رضوا به لايرضي أكراد كل بلدان ينالوا من ريفهم (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن المستنير بنيزيد وحكيم بنعمير عنابراهيم بن يزيدقال لايحل اشتراءأرض فيما بين حلوان والقادسية و القادسية من الصوافى لأنه لمن أفاءه الله عليه ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبي مثله ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن المغيرة بن شِبْل قال اشترى جرير من أرض السوادصافية على شاطئ الفُرات فأتى عمر فأخبره فرد ذلك الشراء وكرهه ونهى عن شراء شيء لم يقتسمه أهله ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس قال قلت للشعبي أخذ السواد عنوة قال نعم وكل أرض إلا بعض القِلاع والحصون فان بعضهم صالح وبعضهم نخلب قلت فهل لأهل السوادذمة اعتقدوها قبل الهرب قال لاولكنهم لما دعوا ورضوا بالخراج وأخذمنهم صاروا ذمة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبد العزيز عن حبيب بن أبي ثَابِتَ قَالَ لِيسَ لَاحِد مِن أَهُلِ السَّوادِ عَقَدَ إِلَّا بَيْ صَلَّوْبًا وأَهُلُ الحَيْرَةُ وأَهْل

كُلُواذَى وُ قرى من قرى الفُرات ثم غدروا ثم دُعوا إلى الذمة بعد ما غدروا

وقال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء

ويومُ زَحْفِ الكوفةِ المُقَدُّمْ مر . بين أيام خلون صرَّم

يوم خلولاءَ ويوم رُستَمْ ويومُ عَرْضِ النَّهَرَ الْحَــرَّمْ شَيُّن أَصْداعي فَهِنَّ هُرَّم مِثْلَ تَعَامِ البَلَدِ الْحُرَّمْ وقال أبو بجمد في ذلك

كتائبنًا تَرْدَى بأَسْد عَواس.

ويومَ جلولاء الوَقيعة أَصْبَحَتْ فَضَضْت جموعَ الفرس ثمّ أَنَمتُهم فَتبًّا لِأَجْسادِ الجوسِ النَّجائيس وأَفْلَتَهَرَّ الفَيْرِزَانُ بِحِرْعَةِ وَمَهْرَانَ أَرْدَتْ يُومَ حَرِّالقَوَانِسِ أقاموا بدار لِلمَنيَّة مَوْعِـد وللشَّرْب تَحْثُوها خَجوج الرَّواهِ س

٥ (كتب الى السرى) ٥ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب وعمرو وسعيد قالوا وقد كان عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد إن فتح الله عليكم جلولا فسرح القعقاع بن عمرو في آثار القوم حتى ينزل بحلوان فيكون ردءاً للمسلمين ويحرز الله لـكم سوادكم فلما هزم الله عز وجل أهل جلولاء أقام هاشم بن عتبة يجلولاء وخرج القعقاع بن عمرو في آثار القوم إلى خانقين في جند من أفناء الناس ومن الحراء فأدرك سبياً من سبيهم وقتل مقاتلة من أدرك وقتل مهران وأفلت الفيرزان فلما بلغ يزدجرد هزيمة أهل جلولاء ومصاب مهران خرج من حلوان سائراً نحو الرى وخلف بحلوان خيلا عليها خسروشنوم وأقبل القعقاع-تى إذا كان بقصر شيرين على رأس فرسخ من حلوان خرج اليه خسروشنوم وقدم الزيني دهقان حلوان فلقيه القعقاع فاقتتلوا فقتل الزينيي واحتق فيه عميرة بن طارق وعبد الله فجعله وسلبه بينهما فعد عميرة ذلك حقرة وهرب خسروشنوم واستولى المسلمون على حلوان وأنزلها القعقاع الحمراء وولى عليهم قباذ ولم يزل القعقاع هنالك على الثغر والجزاء بعد ما دعاهم فتراجعوا وأقروا بالجزاء إلى أن تحول سعد من المدائن إلى الكوفة فلحق به واستخلف قباذ على الثغر وكان أصله

خراسانیا ﴿ وَكَانَ فَى هَذَهُ السَّنَّةُ أَعْنَى سَنَّةً سَنَّةً عَشَرٌ فَى رَوَايَّةٍ سَيْفَ فَتَحَ تَكُريتُ وَذَلَكُ فَى جَمَادَى مَنْهَا

#### ذكر الخبر عن فتحها

(كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب وسعيد وشاركهم الوليد بن عبد الله بن أبي طيبة قالوا كتب سعد في اجتماع أهل الموصل إلى الإنطاق وأقباله حتى نزل بتكريت وخندق فيه عليه ليحمى أرضه و في اجتماع أهل جلولاء على مهران معه فكتب في جلولاء ما قد فرغنامنه وكتب في تكريت واجتماع أهل الموصل إلى الإنطاق بها أن سرح إلى الإنطاق عبد الله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل العنزي وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهلي وعلى ميسرته فرأت بن حيان العجلي وعلى ساقته هانىء بن قيس وعلى الخيل عرفجة بن هر ثمة ففصل عبد الله بن المعتم في خمسة آلاف من المدائن فسار إلى تكريت أربعا حتى نزل على الانطاق ومعه الروم وإياد وتغلب والنمر ومعه الشهارجة وقد خندقوا بها فحصرهم أربعين يوما فتزاحفوا فيها أربعة وعشربن زحفا وكانوا أهون شوكة وأسرع أمرا من أهل جلولاء ووكل عبدالله بن المعتم بالعرب ليدعوهم اليه والى نصرته على الروم فهم لا يخفون عليه شيئاً ولما رأت الروم أنهم لا يخرجون خرجة إلاكانت عليهم ويهزمون فى كل ما زاحفوهم تركوا أمراءهم ونقاوا متاعهم إلى السفن وأقبلت العيون من تغاب وإياد والنمر إلى عبد الله بن المعتم بالخبر وسألوه للعرب السلم وأخبروه أنهم قد استجابوا له فأرسل اليهم إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محدار سول الله وأقروا بما جاء به من عند الله ثم أعلم نا رأيكم فرجعوا اليهم بذلك فردوهم اليه بالإسلام فردهم اليهم وقال إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا قد نهدنا إلى الأبواب التي تلينا لندخل عليهم منها فخذوا بالابواب التي تلي دجلة وكبروا وافتلوا من قدرتم عليه فانطلقوا حتى تواطئوهم على ذلك ونهد عبدالله والمسلمون لما يليهم

وكبروا وكبرت تغلب وإياد والنمر وقد أخذوا بالأبواب فحسب القوم أن المسلمين قدأتوهم من خلفهم فدخلوا عليهم ممايلي دجلة فبادروا الأبواب التي عليها المسلمون فأخذتهم السيوف سيوف المسلمين مستقبلتهم وسيوف الربعيين الذين أسلوا ليلتئذ منخلفهم فلم يفلت منأهل الخندق إلا منأسلم من تغلب وايادو النمر وقدكان عمر عهد إلى سعد إن هم هزموا أن يأمر عبدالله بن المعتم بتسريح ابن الأفكل العنزي إلى الحصنين فسرح عبدالله بن المعتم ابن الأفكل العنزي إلى الحصنين فاخذ بالطريق وقال أسبق الخبروسر مادون القيل وأحي الليل وسرح معه تغلب وايادو النمر فقدمهم وعليهم عتبة بن الوعل أحد بني سعد بن جشم وذو القرط وأبو وداعة بن أبى كرب وابن ذى السنينة قتيل الـكلاب وابن الحجير الإيادى وبشر بن أبى حوط متساندين فسبقوا الخبر إلى الحصنين ولما كانوا منها قريبا قدموا عتبة بن الوعل فادعى بالظفر والنفل والقفل ثم ذو القرط ثم ابن ذى السنينة ثم ابن الحجير ثم بشر ووقفوا بالأبواب وقدأخذوا بهاوأقبلت سرعان الخيل معربعي بن الأف كل حتى اقتحمت عليهم الحصنين فكانت إياها فنادوا بالإجابة إلى الصلح فاقام من. استجاب و هرب من لم يستجب إلى أن أتاهم عبدالله بن المعتم فلما نزل عليهم عبدالله دعا من لج و ذهب ووفى لمن أقام فتراجع الهراب واغتبط المقيم وصارت لهم جميعا الذمة والمنعة واقتسموا فى تكريت على كل سهم ألف درهم للفارس ثلاثة آلاف وللراجل ألف و بعثوا بالأخماس مع فرات بن حيان و بالفتح مع الحارث بن حسان وولى حرب الموصل ربعي بن الأفكل و الخراج عرفجة بنهر ثمة ﴿ وَفَهُ مُهُ السُّنَّةُ ﴾ أعنى سنة ستعشرةكان فترح ماسبذان أيضا

# ذكر الخبر عن فتحها

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن طلحة و محمد والمهلب و عمرو وسعيد قالوا و لمارجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن بلغ سعدا أن آذين بن الهر مز ان قد جمع جمعا فحرج بهم إلى السهل فكتب بذلك إلى عمر فكتب اليه عمر ان

ابعث اليهم ضرار بن الخطاب فى جند واجعل على مقدمته ابن الهذيل الأسدى وعلى مجنبتيه عبدالله بن وهب الراسبي حليف بحيلة والمضارب بن فلان العجلى فخرج ضرار بن الخطاب وهو أحد بنى محارب بن فهر فى الجند وقدم ابن الهذيل حتى انتهى إلى سهل ماسبذان فالتقوا بمكان يدى بهندف فاقتتلوا بها فأسرع المسلمون فى المشركين وأخذ ضرار آذين سلما فأسره فانهز م عنه جيشه فقدمه فضرب عنقه ثم خرج فى الطلب حتى انتهى إلى السيروان فأخذ ماسبذان عنوة فقطاير أهلها فى الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها حتى تحول سعدمن المدائن فارسل اليه فنزل الكوفة واستخلف ابن الهذيل على ماسبذان فكانت أحد فروج الكوفة وفيها كانت وقعة قرقيساء فى رجب

# ذكر الخبر عن الوقعة بها

وسعيد قالوا ولما رجع هاشم بن عتبة عن جلولاء إلى المدائن و قداجتمعت جموع وسعيد قالوا ولما رجع هاشم بن عتبة عن جلولاء إلى المدائن و قداجتمعت جموع أهل الجزيرة فأمدوا هرقل على أهل حص وبعثوا جندا إلى أهل هيت وكتب بذلك سعد إلى عمر فكتب اليه عمر أن ابعث اليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نو فل ابن عبد مناف فى جند و ابعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامرى وعلى مجنبتيه ربعى بن عامر و مالك بن حبيب فخرج عمر بن مالك فى جنده سائرا نحوهيت و قدم الحارث بن يزيد حتى نزل على من بهيت و قدخند قوا عليهم فلما رأى عمر بن مالك المحارث بن يزيد حتى نزل على من بهيت و قدخند قوا عليهم فلما رأى عمر بن مالك عليهم الحارث بن يزيد عاصرهم و خرج فى نصف الناس يعارض الطريق حتى يجيء قرة فأخذها عنوة فاجابوا إلى الجزاء و كتب إلى الحارث بن يزيد أنهم استجابوا فل عنهم فلي خرجوا و إلا فندق على خند قهم خند قا أبو ابه عما يليك حتى أرى من رأيي فسمحوا بالاستجابة و انضم الجند إلى عمر و الأعاجم إلى بلدهم و قال الواقدى و في هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقني إلى باضع على على بلادهم و قال الواقدى و في هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقني إلى باضع على المناس بالدهم و قال الواقدى و في هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقني إلى باضع على عمر و قال الواقدى و في هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقني إلى باضع على المناس بلادهم و قال الواقدى و في هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقني إلى باضع على المناس بلادهم و قال الواقدى و في هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقني إلى باضع على المناس بلادهم و قال الواقدى و في هذه السنة غرب عمر أبا محجن الثقني إلى باطراء و كلي بالمناس بدورة و قال الواقدى و في هذه السنة غرب عمر أبا محبن الثقني إلى بالمناس بدورة و في هذه السنة غرب عمر أبا محبن الثقني إلى بالمناس بدورة و أبي بالمناس بدورة و أبي

قال و فيها تزوج ابن عمر صفية بنت أبى عبيد ﴿ قال و فيها ماتت مارية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ابراهيم وصلى عليها عمر وقبرها بالبقيع في المحرم ه قال وفيها كتب التأريخ في شهر ربيع الأول فقال وحدثني ابن أبي سبرة عن عثمان البن عبيدالله بن أبي رافع عن ابن المسيب قال أول من كتب التأريخ عمر لسنتين و نصف من خلافته فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة على بن أبي طالب حدثني عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الدراوردي عن عثمان بن عبيدالله بن أبي رافع قال سمعت سعيد بن المسيب يقول جمع عمر بن الخطاب الناس فسألهم من أي يوم نكتب فقال على من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ترك أرض الشرك ففعله عمر ره و مدتني عبد الرحمن قال حدثني يعقوب بن اسحاق بن أبي عتاب قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمروبن دينار عن ابن عباس قال كان التأريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة و فيها و لدعبدالله بن الزبير ﴿ وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب و استخلف على المدينة فيما زعم الوافدي زيد بن ثابت وكان عامل عمر في هذه السنة على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص وعلى اليمن يعلى بن أمية وعلى المامة والبحرين العلاء بن الحضرمي وعلى عمان حذيفة ابن محصن وعلى الشأم كلها أبوعبيدة بن الجراح وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص وعلى قضائهاأبو قرةوعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة وعلى حرب الموصل ربعي بن الأفكل وعلى الخراج بها عرفجة بن هر ثمة في قول بعضهم و في قول آخرين عتبة بن فرقد على الحرب والخراج وقيل ذلك كله كان إلى عبد الله بن المعتم وعلى الجزيرة عياض بن غنم الأشعرى

ثم دخلت سنة سبع عشرة

﴿ فَفَيْهَا ﴾ اختطت الكوفة وتحول سعد بالناس من المدائن إليها في قول سيف بن عمر وروايته

# ذكر سبب تحول من تحول من المسلمين من المدائن إلى الكوفة وسبب اختطاطهم الكوفة في رواية سيف

﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب و عمر و وسعيد قالوا لما جاء فتح جلولاء وحلوان ونزول القعقاع بن عمرو بحلوان فيمن معه وجاءفتح تكريب والحصنين ونزول عبدالله بنالمعتم وابنالأفكل الحصنين خيمن معه وقدمت الوفود بذلك على عمر فلما رآهم عمر قال والله ما هيئتكم بالهيئة التي أبدأتم بها ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن وإنهم لكما أبدأوا ولقــد ﴿ نَتَكَيْتُمُ فَمَا غَيَّرُكُمُ قَالُوا وَخُومَةُ البِّلادُ فَنَظْرُ فَى حُواتِّجُهُمْ وَعِمْلُ سُراحهم وكان في وفود عبدالله بن المعتم عتبة بن الوعل وذو القرط وابن ذى السنينة وابن الحجير و بشر فعاقدوا عمر على بني تغلب فعقد لهم على أن من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ومن أبي فعليه الجزاء وإنما الإجبار من العرب على من كان في جزيرة العرب فقالوا إذا يهربون وينقطعون فيصيرون عجما فأمر أجمل الصدقة فقال ليس إلا الجزاء فقالوا تجعل جزيتهم مثل صدقة المسلم فهو مجهودهم ففعل على أن لا ينصروا وليداً من أسلم آباؤهم فقالوا لك ذلك فهاجر هؤلاء التغلبيون و من أطاعهم من النمريين و الأياديين إلى سعد بالمدائن و خطوا معه بعد بالكوفة وأقام من أقام في بلاده على ما أخذو الهم على عمر مسلمهم وذميهم ﴿ كُتُبُ إلى السرى كا عن شعيب عن سيف عن ابن شبرمة عن الشعى قال كتب حذيفة إلى عمر إن العرب قد أترفت بطونها وخفت أعضادها وتغيرت ألوانها وحذيفة يو مئذ مع سعد ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة أصحابهماقالواكتب عمر إلى سعد أنبئني ماالذي غير ألوان العربولحومهم فكتب أليه إن العرب خددهم وكفي ألوانهم وخومة المدائن ودجلة فكتب اليه إن العرب لا يو افقها إلا ما و افق ابلها من البلدان فابعث سلمان رائداً وحذيفة وكاما رائدي الجيش فيرتادا منزلا بريآ بحريا ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر ولم يكن بقي (r-1.)

من أمر الجيش شيء إلا وقد أسنده إلى رجل فبعث سعدحذيفة وسلمان فخرج سلمان حتى يأتي الأنبار فسار في غربي الفرات لا يرضي شيئاً حتى أتي الكوفة وخرج حذيفة في شرقي الفرات لا يرضي شيئاً حتى أتى الكوفة والكوفة على حصاء وكل رملة حراء يقال لها سهلة وكل حصباء ورمل هكذا مختلطين فهو كوفة فأتيا علمها وفيها ديرات ثلاثة دير حرقة ودير أم عمرو ودير سلسلة وخصاص خلال ذلك فأعجمهما البقعة فتزلا فصليا وقالكل واحدمنهما اللهم رب السماء وما أظلت ورب الأرض وما أقلت والريح وما ذرت والنجوم وما هوت والبحار وما جرت والشياطين وما أضلت والخصاص وما أجنت بارك لنا في هذه الكوفة و أجعله منزل ثبات وكتب إلى سعد بالخبر روه مثني محمد ابن عبد الله بن صفوان قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو عوانة عن حصين أبن عبد الرحمن قال لما هزم الناس يوم جلولاء رجع سعد بالناس فلما قدم عمار خرج بالناس الى المدائن فاجتووها قال عمار هل يصلح بها الأبل قالو الا إن بها البعوض قال قال عمر إن العرب الاتصلح بأرض الايصلح بها الإبل قال فخرج عمال بالناس حتى نزل الكوفة (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن مخلد بن قيس عن أبيه عن اليسر بن ثور قال ولما اجتوى المسلون المدائن بعد ما نزلناهاو آذاهم الغبار و الذباب وكتب الى سعدفى بعثه رُوَّ دا ير تادون منزلا بريا بحريا فإن العرب لا يصلحها من البلدان إلا ما أصلح البعير والشاة سأل من قبله عن هـذه الصفة فيما بينهم فأشار عليه من رأى العراق من وجوهـ العرب باللسان وظهر الكوفة يقال له اللسان وهو فيما بين النهرين الى العين عين بني الحذاء كانت العرب تقول ادلع البر لسانه في الريف فما كان يلي الفرات منه فهو الملطاط وما كان يلي الطين منه فهو النجاف فكتب الى سعدياً مره به ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا ولما قدم سلمان وحذيفة على سعد وأخبراه عن الكوفة وقدم كتاب عمر بالذي ذكرا له كتب سعد الى القعقاع بن عمرو أن خاف على الناس بجلو لاء قباذ فيمن تبعكم الى من كان معه من الحراء ففعل وجاء حتى قدم على سعد فى جنده وكتب سعد الى عبد الله بن المعتم أن خلف على الموصل مسلم بن عبد الله الذي كان أسر أيام القادسية فيمن استجاب لكم من الأساورة ومنكان معكم منهم ففعل وجاء حتى قدم على سعد في جنده فارتحل سعد بالناس من المدائن حتى عسكر بالكوفة في المحرم سنة سبعة عشر وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة سنة وشهران وكان بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية أشهر اختطت سنة أربع من إمارة عمر في المحرم سنة سبعة عشر من التأريخ واعطوا العطايا بالمدائن في المحرم من هذه السنة قبل أن يرتحلوا وفي بهرسير في المحرم سنة ستة عشر و استقر بأهل البصرة منزلهم اليوم بعد ثلاث نزلات قبلها كلها ارتحلوا عنها فى المحرم سنة سبعة عشر واستقر باقى قرارهما اليوم فىشهر واحدوقال الواقدى سمعت القاسم أبن معن يقول نزل الناس الكوفة في آخر سنة سبعة عشر قال وحد ثني ابن أبي الرقاد عن أبيه قال نزلوها حين دخلت سنة ثمانية عشر في أول السنة ﴿ رجع الحديث إلى حديث سيف ﴾ قالوا وكتب عمر إلى سعد بن مالك و إلى عتبة بن غزوان أن يتربعا بالناس في كل حين ربيع في أطيب أرضهم وأمر لهم بمعاونهم في الربيع من كل سنة وباعطائهم في المحرم من كل سنة و بفيئهم عند طلوع الشعرى في كل سنة و ذلك عند إدراك الغلات وأخذوا قبل نزول الكوفة عطاءين ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مخلد بن قيس عن رجل من بني أســـد يدعى المغرور قال ك نزل سعد الكوفة كتب إلى عمر إنى قد نزلت بكوفة منز لا بين الحيرة والفُرات برباً بحرياً 'ينبت الحلي" والنَّصي" وخيرتُ المسلمين بالمدائن فمن أعجبه المقام فيها تركته فيها كالمسلحة فبقى أقوام من الأفناء وأكثرهم بنوعبس ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و عمر و وسعيد و المهلب قالوا و لما نزل أهل الكوفة الكوفة واستقرّت بأهل البصرة الدار عرف القوم أنفسهم. وثاب إليهم ماكانوا فقدوا ثم إن أهل الكوفة استأذنو افى بنيان القصب واستأذن فيه أهل البصرة فقال عمر العسكر أجد لحربكم وأذكى لكموما أحب أن أخالفكم

وما القصب قالوا العكرش إذا روى قصب فصار قصباً قال فشأنكم فابتني أهل المصرين بالقصب ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة وكان أشدهما حريقا الكوفة فاحترق ثمانون عريشا ولم يبق فهاقصبة في شوال فماز ال الناس يذكرون ذلك فبعث سعد منهم نفراً إلى عمر يستأذنون في البناء باللبن فقدموا عليه بالخبر عن الحريق وما بلغ منهم وكانو الايدعون شيئا ولاياً تونه إلا وآمروه فيه فقال افعلوا ولايزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات ولا تطاولوا فى البنيان والزموا السنة تلزمكم الدولة فرجع القوم إلى الكوفة بذلك وكتبعمر إلى عتبة وأهل البصرة بمثل ذلك وعلى تنزيل أهل الكوفة أبو الهياج بن مالك وعلى تنزيل أهل البصرة عاصم بن الدلَف أبو الجرباء قال وعهد عمر إلى الوفد و تقدم إلى الناس أن لاير فعوا بنياناً فوق القدر قالوا وما القدر قال مالايقربكم من السرفولايخرجكم من القصد ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة و المهلب وعمرو وسعيد قالوا لما أجمعوا على أن يضعوا بنيان الكوفة أرسل سعد إلى أبى الهياج فأخبره بكتاب عمر في الطرق انه أمر بالمناهج أربعين ذراعا ومايليها ثلاثين ذراعا وما بين ذلك عشرين و بالأزقة سبع أذرع ليس دون ذلك شيء و في القطائع ستين ذراعا إلا الذي لبني ضبة فاجتمع أهل الرأى للتقدير حتى إذا أقاموا على شيءقسم أبو الهياج عليه فأول شيءخط بالكوفة وبني حين عزموا على البناءالمسجد فوضع فى موضع أصحاب الصابون والتمارين من السوق فاختطوه ثم قام رجل فى وسطه رام شــديد النزع فرمى عن يمينه فأمر من شاء أن يبني وراء موقع ذلك السهم ورمى من بين يديه و من خلفه وأمر من شاءأن يبني و راءمو قع السهمين فترك المسجد في مربعة علوه من كل جوانبه وبني ظلة في مقدمه ليست لها مجنبات ولامواخير والمربعة لاجتماع الناس لئلا يزدحموا وكذلك كانت المساجد ماخلا المسجد الحرام فكانوا لايشبهون به المساجد تعظما لحرمته وكانت ظلته مائتي ذراع على أساطين رخام كانت للأكاسرة سماؤها كأسمية الكنائس الرومية وأعلموا على الصحن بخندق لئلا يقتحمه أحد ببنيان و بنوا السعد داراً بحياله بينهما طريق منةب مائتي ذراع

وجعل فيها بيوت الأموال وهي قصر الكوفة اليوم بني ذلك له روربه من آجر بنيان الأكاسرة بالحيرة ونهج في الودعة من الصحن خمسة مناهج و في قبلته أربعة مناهج وفي شرقيه ثلاثة مناهج وفي غربيه ثلاثة مناهج وعلمها فأنزل في ودعة الصحن سليما و ثقيفاً بما يلي الصحن على طريقين وهمدان على طريق و بحيلة على طريق آخر وتيم اللات على آخرهم وتغلب وأنزل فى قبلة الصحن بني أســد على طريق وبين بني أسد والنخع طريق وبين النخع وكندة طريق وبين كندة والأزدطريق وأنزل في شرقى الصحن الأنصار ومزينة على طريق وتميم ومحارب على طريق وأسد وعامر على طريق وأنزل فى غربى الصحن بحالة وبجلة على طريق وجديلة وأخلاط علىطريق وجهينة وأخلاط على طريق فكان هؤلاءالذين يلون الصحنوسائر الناس بين ذلك و من وراء ذلك واقتسمت على السهمان فهذه مناهجها العظمي وبنوا مناهج دونها تحاذى هذه ثم تلاقيها أخر تتبعها وهي دونها في الذرع والحال من ورائها وفيما بينها وجعل هذه الطرقات من وراء الصحن ونزل فيها الأعشار من أهل الأيام والقوادس وحمى لأهل الثغور والموصل أماكن حتى يوافوا إليها فلما ردفتهم الروادف البدء والثناء وكثروا عليهم ضيق الناس المحال فمر كانت رادفته كثيرة شخص إليهم وترك محلته ومن كانت رادفته قليلة أنزلوهم منازل من شخص إلى رادفته لقلته إذا كانوا جيرانهم وإلاوسعوا على روادفهم وضيقرا على أنفسهم فكان الصحن على حاله زمان عمر كله لاتطمع فيهالقبائل ليس فيه الا المسجدو القصر والأسواق في غير بنيان و لا اعلام و قال عمر الأسواق على سنة المساجد من سبق الى مقعد فهو له حتى يقوم منه الى بيته أو يفرغ من بيعه وقد كانوا أعدوا مناخا لكل رادف فكان كل من يجيء سواء فيــه وذلك المناخ اليوم دور بني البكاء حتى يأتوا بالهياج فيقوم في أمرهم حتى يقطع لهم حيث أحبوا وقد بني سعد في الذي خطوا للقصر قصرا بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم فشيده وجعل فيه بيت المال وسكن ناحيته ثم إن بيت المال نقب عليه. نقباً وأخذ من المال وكتب سعدبذلك إلى عمرووصف له موضع الدار وبيوت

المال من الصحن بما يلي ودعة الدار فكتب اليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه الى جنب الدار واجعل الدار قبلته فإن للمسجد أهلا بالنهار وبالليل وفهم حصن لمالهم فنقل المسجد وأراغ بنيانه فقال له دهقان من أهل همذان يقال له روزبه بن بزرجمهر أنا أبنيه لك وأبنى لك قصرافأ صلهما ويكون بنيانا واحداً فخط قصر الكروفة على ماخط عليه ثم أنشأه من نقض آجر قصر كان الأكاسرة فى ضراحي الحيرة على مساحته اليوم ولم يسمح به ووضع المسجد بحيال بيوت الأموال منه الى منتهى القصر بمنية على القبلة ثم مد به عن يمين ذلك الى منقطع رحية على بن أبي طالب عليه السلام والرحبة قبلته ثم مد به فكانت قبلة المسجد الى الرحبة وميمنة القصر وكان بنيانه على أساطين من رخام كانت لكسرى بكنائس بغير مجنبات فلم يزل على ذلك حتى بنى أزمان معاوية بن أبي سفيان بنيانه اليوم على يدى زياد و لما أراد زياد بنيانه دعا ببنائين من بنائي الجاهلية فوصف لهم موضع المسجد و قدره و مايشتهي من طوله في السماء و قال اشتهي من ذلك شيئار لاأقع على صفته فقال له بناء قد كان بناء لكسرى لا يحىء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز تنقر ثم تثقب ثم تحشى بالرصاص وبسفافيد الحديد فترة، مثلاثين ذراعافي السماء ثم تسقفه وتجعل له مجنبات و مواخير فيكون أثبت له فقال هذه الصفة التي كانت نفسي تنازعني إليها ولم تعبرها وغلق باب القصر وكانت الأسواق تكون في موضعه بين يديه فكانت غوغاؤهم تمنع سعداً الحديث فلما بني ادعى الناس عليه مالم يقل وقالوا قال سعد سكن عنى الصويت وبلغ عمر ذلك وأن الناس يسمونه قصر سعد فدعا محمد بن مسلمة فسرحه إلى الكوفة وقال اعمد إلى القصر حتى تحرق بابه ثم ارجع عودك على بدئك فخرج حتى قدم الكوفة فاشترى حطبا ثم أتى به القصر فأحرق الباب وأتى سعد فأخبر الخبر فقال هذا رسول أرسل لهذا من الشأم و بعث لينظر من هو فاذا هو محمد بن مسلمة فأرسل إليه رسو لا بأن ادخل فأبي فخرج إليه سعد فأراده على الدخول والنزول فأبى وعرض عليه نفقة فلم يأخذو دفع كتاب عمر إلى سعد بلغني أنك بنيت قصر التخذته حصناو يسمى قصر سعد وجعلت

يينك وبين الناس بابا فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال انزل منه منز لا يما يلي بيوت الأموال واغلقه ولاتجعل على القصر بابا يمنع الناس من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقو المجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت فحلف له سعد ماقال الذي قالوا ورجع محمد بن مسلمة من فوره حتى إذا دنا من المدينة فني زاده فتبلغ بلحاء من لحاء الشجر فقدم على عمر وقد سبق فأخبره خبره كله فقال فهلا قبلت من سعد فقال لو أردت ذلك كتبت لى يه أو أذنت لى فيه فقال عمر إن أكمل الرجال رأيا من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه عمل بالحزم أو قال به ولم ينكل وأخبره حيمين سعد و قوله فصدق سعداً و قال هو أصدق ممن روى عليه و من أبلغي ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عطاء أبي محمد مولى اسحاق بن طلحة قال كنت أجلس في المسجد الأعظم قبل أن يبنيه زياد وليست له مجنبات ولامواخير فأرى منه دير هند وباب الجسر (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن ابن شبرمة عن الشعبي قال كان الرجل يجلس في المسجد فيرى منه باب الجسر ﴿ كتب إلىَّ السرى ﴾ عن شعيب عنسيف عن عمر بن عياش أخى أبي بكربن عياش عن أبى كثير أن روزبه بن بزرجمر بن ساسان كان همذانيا وكان على فرج من فروج الروم فأدخل عليهم سلاحا فأخافه الأكاسرة فلحق بالروم فلم يأمن حتى قدم سعد ابن مالك فبني له القصر و المسجد ثم كتب معه إلى عمر وأخبره بحاله فأسلم و فرض له عمر وأعطاه وصرفه إلى سعد مع أكريائه والأكرياء يومئذهم العباد حتى إذا كان بالمكان الذي يقال له قبر العبادي مات فحفروا له ثم انتظروا به من يمر بهم بمن يشهدونهموته فمرقوم من الأعراب وقد حفروا له على الطريق فأوهموه ليبرؤ امن دمه وأشهدوهم ذلك فقالوا قبرالعبادي وقيل قبر العبادي لمكان الأكرياء قال أبو كثير فهو والله أبي قال فقلت أفلا تخبر الناس بحاله قال لا ﴿ كُتُبُ إِلَىٰ االسرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد وزياد قالوا ورجح الاعشار بعضهم بعضا رجحانا كثيراً فكتب سعد إلى عمر في تعديلهم تفكتب اليه أن عدلهم فأرسل إلى قوم من نساب العرب وذوى رأبهم وعقلاتهم منهم سعيد بن نمران و مشعلة بن نعيم فعدلوهم عن الاسباع فجعلوهم أسباعا فصارت كنانة و حلفاؤها من الاحابيش وغيرهم و جديلة وهم بنو عمرو بن قيس عيلان سبعاً وصارت قضاعة ومنهم يومئذ غسان بن شبام و بحيلة وخثعم وكندة وحضرموت والازد سبعاً وصارت مذحج وحمير وهمدان و حلفاؤهم سبعاً وصارت تميم وسائر الرباب وهوازن سبعاً وصارت أسدو غطفان و محارب والنمر وضديعة و تغلب سبعاً وصارت إيادو عك و عبد القيس وأهل هجر و الحمراء سبعاً فلم يزالوا بذلك زمان عمر و عثمان و على و عامة إمارة معاوية حتى ربعهم زياد

#### إعادة تعريف الناس

وعرفوهم على مائة ألف درهم فكانت كل عرافة من القادسية خاصة ثلائة وأربعين رجلا و ثلاثا و أربعين امرأة وخمسين من العيال لهم مائة ألف درهم وكل عرافة من أهل الأيام عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة وكل عيل على مائة ألف درهم وكل عرافة من الرادفة الأولى ستين رجلا وستين امرأة وأربعين من العيال من كان رجالهم ألحقوا على ألف و خمسمائة على مائة ألف درهم شم على هذا من الحساب وقال عطية بن الحارث قد أدركت مائة عريف وعلى مثل ذلك كان أهل البصرة كان العطاء يدفع إلى أمراء الإسباع وأصحاب الرايات والرايات على أيادى العرب فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء والأمناء فيدفعونه إلى أهله في دورهم على أيادى العرب فيدفعونه إلى العرفاء والنقباء والأمناء فيدفعونه إلى أهله في دورهم

# فتوح المدائن قبل الكوفة

وسعيد قالو افتوح المدائن السواد وحلوان و ماسبذان و قرقيسياء فكانت الثغرر وسعيد قالو افتوح المدائن السواد وحلوان و ماسبذان و قرقيسياء فكانت الثغرر ثغور الكوفة أربعة حلوان عليها القعقاع بن عمرو و ماسبذان عليها ضرار بن الخطاب الفهرى و قرقيسياء عليها عمر بن مالكأو عمرو بن عتبة بن نو فل بن عبد مناف والموصل عليها عبد الله بن المعتم فكانوا بذلك والناس مقيمون بالمدائن بعد ماتحول سعد الى تمصير الكوفة وانضهام هؤلاء النفر الى الكوفة واستخلافهم

على الثغور من يمسك بها ويقوم عليها فكان خليفة القعقاع على حلوان قباذبن عبد الله وخليفة عبر الله على الموصل مسلم بن عبد الله وخليفة ضرار رافع بن عبد الله وخليفة عمر عشنق بن عبد الله وكتب إليهم عمر أن يستعينوا بمن احتاجوا إليه من الأساورة ويرفعوا عنهم الجزاء ففعلوا فلما اختطت الكوفة وأذن للناس بالبناء نقل الناس أبوابهم من المدائن إلى الكوفة فعلقوها على مابنوا وأوطنوا الكوفة وهذه ثغورهم وليس في أيديهم من الريف إلا ذلك (كتب الى والسرى) عن شعيب عن سيف عن مجالد عن عامر قال كانت الكوفة وسوادها والفروج حلوان والموصل وماسبذان وقر قيسياء ثم وافقهم في الحديث عمرو ابن الريان عن موسى بن عيسى الهمداني بمثل حديثهم ونهاهم عما وراء ذلك ولم يأذن لهم في الانسياح وقالوا جميعا ولى سعد بن مالك على الكوفة بعد ما اختطت ثلاث سنين و نصفاً سوى ماكان بالمدائن قبلها وعمالته مابين الكوفة و حلوان والموصل و ماسبذان وقر قيسياء إلى البصرة مومات عتبة بن غزوان وهو على البصرة والموسل و ماسبذان وقر قيسياء إلى البصرة مؤل المغيرة ثم عزل المغيرة واستعمل أباموسي الأشعرى فظع بعمله وسعد على الكوفة نولى عمر أبا سبرة مكان عتبة بن غزوان ثم عزل أبا سبرة عن البصرة واستعمل أباموسي الأشعرى

# ذكر خبر حمص حين قصد من فيها من المسلمين صاحب الروم

وفى هذه السنة قصدت الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من جندالمسلمين بحمص لحربهم فكان من أمرهم وأمر المسلمين ماذكر أبو عبيدة وهو فيما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و عمر و و سعيد قالوا أول ماأذن عمر للجند بالكوفة بالانسياح أن الروم خرجوا وقد تكاتبواهم وأهل الجزيرة يريدون أبا عبيدة و المسلمين بحمص فضم أبو عبيدة إليه مسالحه و عسكروا بفناء مدينة حمص و أقبل خالد من قنسرين حتى انضم إليهم فيمن انضم من أمراء المسالح فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصن إلى مجيء الغياث فكان خالد يأمره أن يناجزهم وكان سائرهم يأمرونه بأن يتحصن و يكتب إلى عمر فأطاعهم و عصى

خالدا وكتب إلى عمر بخروجهم عليه وشغبهم أجنادأهل الشأم عنه رقدكان عمر اتخذ في كل مصر على قدره خيو لا من فضول أموال المسلمين عـدة لكون إن كان فكان مالكو فةمن ذلك أربعة آلاف فرس فلما وقع الخبر لعمر كتب إلى سعد ابن مالك أن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يو مهم الذي يأتيك فيه كتابي إلى حمص فإن أبا عبيدة قدأ حيط به و تقدم إليهم في الجد و الحثوكتب أيضاإليه أن سرح سهيل بن عدى إلى الجزيرة في الجندوليات الرقة فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص وإن أهل قرقيسياء لهم سلف وسرح عبد الله بن عتبان إلى نصيبين فإن أهل قرقيسياء لهم سلف ثم لينفضا حران والرهاء وسرح الوليد بن عتبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ وسرح عياضافإن كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعا إلى عياض بن غنم وكان عياض من أهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد عدين الأهل الشأم وعن انصرف أمام انصرف أهل العراق عدين لأهل الآادسية وكان يرافدأ باعبيدة فمضى القعقاع فى أربعة آلاف من يرمهم الذي أتاهم فيه الكتاب نحوحص وجرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة فأخذوا طريق الجزيرة على الفراض وغير الفراض وتوجه كل أمير إلى الكورة التي أمر عليها فأتى سهيل الرقة و خرج عمر من المدينة مغيثاً لا بي عبيدة يريد خمص حتى نزل الجابية ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانو االروم على أهل حمص واستثاروهم وهم معهم مقيمون عن حديث من بالجزيرة منهم بأن الجنود قدضر بت من الكوفة ولم يدروا الجزيرة يريدون أم حمص فتفرقوا إلى بلدانهم وإخوانهم وخلوا الروم ورأى أبو عبيدة أمراً لما انفضوا غير الأولفاستشار خالداً في الخروج فأمره بالخروج ففتح الله عليهم وقدم القعقاع بن عمرو في أهل الكوفة في ثلاث من يوم الوقعة وقدم عمر فنزل الجابية فكتبوا إلى عمر بالفتح وبقدوم المدد عليهم في ثلاث وبالحكم في ذلك فكتب إليهم أن أشركوهم وقال جزى الله أهل الكوفة خيراً يكفون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن زكرياء بن سياه عن الشعبي قال استمد أبو عبيدة عمر وخرجت

عليه الروم و تابعهم النصارى فحصروه فحرج وكتب الى أهل الكوفة فنفر اليهم في غداه أربعة آلاف على البغال يحببون الحيل فقدموا على أبي عبيدة في ثلاث بعد الوقعة فكتب فيهم الى عمر وقد انتهى الى الجابية فكتب اليه أن أشركهم فإنهم قد نفروا اليكم و تفرق لهم عدوكم (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن طلحة عن ماهان قال كان لعمر أربعة آلاف فرس عدة لكون ان كان يشتيها في قبلة قصر الكوفة وميسر تهو من أجل ذلك يسمى ذلك المكان الآرى الى اليوم ويربعها فيما بين الفرات والأبيات من الكوفة بما يلى العاقول فسمته الأعاجم آخر الشاهجان يعنون معلف الأمراء وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلي في نفر من أهل الكوفة يصنع سوابقها ويحريها في كل عام وبالبصرة نحو منها وقيمه عليها جزء بن معاوية و في كل مصر من الأمصار الثمانية على قدرهافإن عابتهم نائبة ركب قوم و تقدموا الى أن يستعد الناس (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن حلام عن شهر بن مالك بنحو منه فلما فرغوا رجعوا هوى هذه السنة أعنى سنة سبع عشرة افتتحت

#### الجزيرة

فى رواية سيف وأما ابن اسحاق فإنه ذكر انها افتتحت فى سنة تسع عشرة من الهجرة وذكر من سبب فتحها ماحد ثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه أن عمر كتب الى سعد بن أبى وقاص ان الله قد فتح على المسلمين الشام والعراق فابعث من عندك جندا الى الجزيرة وأمر عليهم أحد الثلاثة خالد بن عرفطة أو هاشم بن عتبة أو عياض بن غنم فلما انتهى الى سعد كتاب عمر قال ماأخر أمير المؤمنين عياض بن غنم آخر القوم الاأنه له فيه هوى أن أوليه وأناموليه فبعثه و بعث معه جيشاً و بعث أبا موسى الاشعرى وابنه عمر بن سعد وهو غلام حدث السن ليس إليه من الأمر شيء وعثمان بن أبى العاص بن بشر الثقنى وذلك في سنة تسبع عشرة فحرج عياض إلى الجزيرة فنزل بجنده على الرهاء فصالحه أهلها على تسبع عشرة فرج عياض إلى الجزيرة فنزل بجنده على الرهاء فصالحه أهلها على

الجزية وصالحت حران حين صالحت الرهاء فصالحه أهلها على الجزية ثم بعث أبا موسى الأشعري إلى نصيبين ووجه عمر بن سعد إلىرأس العين في خيل ردءاً للمسلمين وسار بنفسه في بقية الناس إلى دارا فنزل عليها حتى افتتحها فافتتح أبو موسى نصيبين و ذلك في سنة تسع عشرة ثم وجه عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة فكان عندها شيء من قتال أصيب فيه صفوان بن المعطل السلمي شهيداً شم. صالح أهلها عثمان بن أبي العاص على الجزية على كل أهل بيت دينار ثم كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل ه وأما في رواية سيف فإن الخبر في ذلك فيما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلب و طلحة و عمر و و سعيد قالوا خرج عياض بن غنم في أثر القعقاع وخرج القواد يعني حين كتب عمر إلى سعد بتوجيه القعقاع في أربعة آلاف من جنده مدداً لأبي عبيدة حين قصدته الروم وهو بحمص فسلكوا طريق الجزيرة على الفراض وغيرها فسلك سهيل بن عدى و جنده طريق الفراض حتى انتهى إلى الرقة وقد ارفض أهل الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بمقبل أهل الكوفة فنزل عليهم فأقام محاصرهم حتى صالحوه وذلك أنهم قالوا فيما بينهم أنتم بين أهل العراق وأهل الشأم فما بقاؤكم على حرب هؤلاء وهؤلاء فبعثوا في ذلك إلى عياض وهو في منزل واسط من الجزيرة فرأى أن يقبل منهم فبايعوه وقبل منهم وكان الذي عقد لهم سهيل بن عدى عن أمر عياض لأنه أمير القتال وأجروا ما أخذوا عنوة ثم أجابوا مجرى أهل الذمة وخرج عبد الله بن عبد الله بن عتبان فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل فعبر إلى بلدحتي أتى نصيبين فلقوه بالصلح وصنعواكما صنع أهل الرقة وخافوا مثل الذي خافوا فكتبوا إلى عياض فرأى أن يقبل منهم فعقد لهم عبدالله ابن عبدالله وأجروا ماأخذوا عنوة ثم أجابو الجرى أهل الذمة وخرج الوليدبن عقبة حتى قدم على بني تغلب و عرب الجزيرة فنهض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد ابن نزار فإنهم ارتحلوا بقليتهم فاقتحموا أرض الروم فكتب بذلك الوليد إلى عمر ابن الحطاب ولما أعطى أهل الرقة و نصيبين الطاعة ضم عياض سهيلا وعبد الله

إليه فسار بالناس إلى حران فأخذ مادونها فلما انتهى إليهم اتقوه بالإجابة إلى الجزية فقبل منهم وأجرى من أجاب بعد غلبه بجرى أهل الذمة ثم إن عياضاً سرحسهيلا وعبد الله إلى الرهاء غاتقوهما بالإجابة إلى الجزية وأجرى من دونهم مجر اهم فكانت الجزيرة أسهل البلدان أمرآ وأيسره فتحا فكانت تلك السهولة مهجنة عليهم وعلى

من أقام فيهم من المسلمين وقال عياض بن غنم:

مَن مُسْلِغُ الْأَقُوامِ أَنَّ جُمُوعَنا حَوَّتِ الْجَزيرَةَ يُوم ذاتِ زحام جَمَعُوا الْجَزِيرَةُ والغياثُ فَنَفُسُوا عَمَّنْ بِحِمْصَ غَيَابَةَ الْقُــدُّامِ إِنَّ الْأَعِزَّةَ وَالْأَكَارِمَ مَعْشَرْ فَضُّوا الْجَزِيرَةَ عَن فِراخِ الْهَامِ غَلَبُوا المُلوكَ على الجزيرَةِ فانتَهَوا عن غَرْو مَنْ يأوى بلادَ الشام

ولما نزل عمر الجابية وفرغ أهل حمص أمد عياض بن غنم بحبيب بن مسلمة فقدم على عياض مدداً وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصر افه من الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إذ ضم خالداً إلى المدينة فصرفه اليه وصرف سهيل ابن عدى وعبدالله بن عبد الله إلى الكوفة ليصرفهما إلى المشرق واستعمل حبيب ابن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها والوليد بن عقبة على عرب الجزيرة فأقاما بالجزيرة على أعمالهما ١ قالوا ولما قدم الكتاب من الوليد على عمر كتب عمر إلى ملوك الروم أنه بلغني أن حيا مر. أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك فوالله لتخرجنه أو الننبذن إلى النصارى ثم لنخرجنهم إليك فأخرجهم ملك الروم فخرجوا فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبى عدى بن زياد وخنس بقيتهم فتفرقوا فيما يلى الشأم والجزيرة من بلاد الروم فكل إيادي في أرض العرب من أو لئك الأربعة الآلاف وأبي الوليد بن عقبة أن يقبل من بني تغلب إلا الإسلام فقالو اله أمامن نقب على قومه في صلح سعد و من كان قبله فأنتم و ذاك وأما من لم ينقب عليه أحد ولم يجر ذلك لمن نقب فما سبيلك عليه فكتب فيهم إلى عمر فأجابه عمر انما . ذلك لجزيرة العرب لايقبل منهم فيها الا الإسلام فدعهم على أن لاينصّروا وليدآ وأقبل منهم إذا أسلموا فقبل منهم على أن ينصروا وليدآ ولا يمنعوا

أحداً منهم من الإسلام فأعطى بعضهم ذلك فأخذوا به وأبي بعضهم الاالجزاء فرضي منهم بما رضي من العباد و تنوخ (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عطية عن أبي سيف التغلي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاهد و فدهم على أن لا ينصِّروا وليدآ فكان ذلك الشرط على الوفد و على من و فدهم ولم يكن على عيرهم فلما كان زمان عمر قال مسلموهم لا تنفروهم بالخراج فيذهبوا ولكن ضعفوا عليهم الصدقة التي تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء فانهم يغضبون من ذكر الجزاء على أن لا ينصروا مولوداً إذا أسلم آباؤهم فخرج و فدهم في ذلك إلى عمر فلما بعث الوليد اليه برؤس النصاري وبديانيهم قال لهم عمر أدوا الجزية فقالوا لعمر أبلغنا مأمننا والله ائن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم والله لتفضحنا من بين العرب فقال لهم أنتم فضحتم أنفسكم وخالفتم أمتكم فيمن خالف وافتضح من عرب الضاحية وتالله لتؤدنه وأنتم صغرة قماة ولئن هربتم ألى الروم لأكتبن فيكم ثم لأسبينكم قالوا فخذ منا شيئاً ولا تسمه جزاء فقال أما نحن فنسميه جزاء وسموه أنتم ما شئتم فقال له على بن أبى طالب يا أمير المؤمنين ألم يضعف عليهم سعد بن مالك الصدقة قال بلي وأصغى اليه فرضى به منهم جزاء فرجعوا على ذلك وكان فى بنى تغلب عز وامتناع ولا يزالون. ينازعون الوليد فهم بهم الوليد وقال فىذلك

إذا ما عَصَبْتُ الرأسَ مِنَى بِمشُود فَعَيكُ مِنَى تَعْلَبُ ابنَهُ وائل وبلغت عنه عمر فخاف أن يخرجوه وأن يضعف صبره فيسطو عليهم فعزله وبلغت عنه عمر فخاف أن يخرجوه وأن يضعف صبره فيسطو عليهم فعزله وأمر عليهم فرات ابن حيان وهندبن عمر والجلي وخرج الوليد واستودع إبلاله حريث بن النعمان أحد بني كنانة بن تيم من بني تغلب وكانت مائة من الإبل فاحتانها بعدما خرج الوليد وكان فتح الجزيرة في سنة سبع عشرة في ذي الحجة ﴿ وفي هذه السنة أعنى سنة سبع عشرة خرج عمر من المدينة يريد الشأم حتى بلغ سرغ في قول الواقدى

ذكر الخبر عن خروجه اليها

وه مننا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق قال خرج عمر إلى الشأم

غازيا فى سنة سبع عشرة حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الأرض سقيمة فرجع بالناس إلى المدينة وقدكان عمركما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابن شهاب الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بززيد ابن الخطاب عن عبدالله بن الحارث بن نو فل عن عبدالله بن عباس خرج غاز يا و خرج معه المهاجرون والأنصار وأوعب الناس معــه حتى إذا نزل بسرغ لقيه أمراء الأجنادأ بوعبيدة بن الجراح ويزيد بنأبي سفيان وشرحبيل بن حسنة فأخبروهأن الأرض سقيمة فقال عمر اجمع إلى المهاجرين الأولين قال فجمعتهم له فاستشارهم فاختلفوا عليه فمنهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وماعنده ولانرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك ومنهم القائل أنه لبلاء وفناء مانرى أن تقدم عليه فلما اختلفوا عليه قال قوموا عني ثم قال اجمع لى مهاجرة الأنصار فجمعتهم له فاستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فكأنمــا سمعوا ماقالوا فقالوا مثله فلما اختلفوا عليه قال قومو أ عنى ثم قال اجمع لى مهاجرة الفتح من قريش فجمعتهم له فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان وقالوا ارجع بالناس فانه بلاء وفناء قال فقال لىعمر ياابن عباس اصرخ فى الناس فقل إن أمير المؤمنين يقول لـكم إنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال فأصبح عمر على ظهر وأصبح الناس عليه فلما اجتمعوا عليه قال أيماالناس انى راجع فارجعوا فقال له أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله قال نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لوأن رجلاهبط واديا له عدو تان إحداهما خصة والأخرى جدبة أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله ثم قال لو غيرك يقول هذا ياأ باعبيدة ثم خلابه بناحية دون الناس فيينا الناس على ذلك إذأتي عبدالرحن بنءوف وكان متخلفا عن الناس لم يشهدهم بالأمس فقال ماشأن الناس فأخبر الخبر فقال عندى من هذا علم فقال عمر فأنت عندنا الأمين المصدق فماذا عندك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذاسمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقعوأنتم به فلا تخرجوافرارا منه ولا يخرجنكم إلاذاك فقال عمر فله الحمد انصر فوا أيها الناس فانصر ف بهم الله عشا

ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابن شهاب الزهرى عن عبدالله بن عامر بن وبيعة وسالم بن عبدالله بن عمر أنهما حدثاه أن عمر إنمارجع بالناسعن حديث عبدالرحمن بن عوف فلما رجع عمر رجع عمال الاجناد إلى أعمالهم ﴿ وأما سيف فانه روى فى ذلك ما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة وأبى عثمان والربيع قالوا وقع الطاعون بالشأم ومصروالعراق واستقر بالشأم ومات فيـه الناس الذين هم في كل الأمصار في المحرم وصفر وارتفع عن الناس وكتبوا بذلك إلى عمر ماخلا الشأم فخرج حتى إذا كان منها قريبا بلغه أنه أشد ما كان فقال وقال الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض وباء فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرجع حتى ارتفع عنها وكتبوا بذلك اليه و بما في أيديهم من المواريث فجمع الناس في جمادي الأولى سنة . سم عشرة فاستشارهم فى البلدان فقال إنى قديدالى أن أطوف على المسلمين فى بلدانهم الأنظر في آثارهم فأشيروا على وكعب الأحبار في القوم وفي تلك السنة من إمارة عمر أسلم فقال كعب بأيها تريد أن تبدأ ياأمير المؤمنين قال بالعراق قال فلا تفعل فان الشر عشرة أجزاء والخير عشرة أجزاء فجزء من الخير بالمشرق وتسعة بالمغرب وإن جزأ من الشر بالمغرب وتسعة بالمشرق وبها قرن الشيطان وكل داء عضال ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن سعيد عن الأصبغ عن على قالقام اليه على فقال ياأمير المؤ منين والله إن الكوفة للهجرة بعد الهجرة و إنها لقبة الإسلام وليأتين عليها يوم لايبقي مؤمن إلا أتاها وحن اليها والله لينصرن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم لوط ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن المطرح عن القاسم عن أبي أمامة قال وقال عثمان ياأمير المؤمنين إن المغرب أرض الشروإن الشرقسم مائة جزء فجزء في الناس و سائر الأجزاء بها ﴿ كُتُبِ إِلَّى السَّرَى ﴾ عن شعيب عن سيف عن يحيى التميمي عن أبي ماجد قال قال عمر الكوفة رمح الله وقبه الاسلام وجمجمة العرب يكفون ثغورهم ويمدون الأمصار فقدضاعت مواريث أهل عمواس فابدأ بها ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان

وأبي حارثة والربيع بن النعمان قالوا قال عمر ضاعت مواريث الناس بالشأم أبدأ بها فأقسم المواريث وأقيم لهم مافى نفسى ثم أرجع فأ نقلب فى البلاد وأنبذالهم أمرى فأتى عمر الشأم أربع مرات مرتين فى سنة ست عشرة و مرتين فى سنة سبع عشرة لم يدخلها فى الأولى من الآخر تين فى كتب إلى السرى كاعن شعيب عن سيف عن بكر بن وائل عن محمد بن مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم الحفظ عشرة أجزاء فتسعة فى الترك و جزء فى سائر الناس و قسم البخل عشرة أجزاء فتسعة فى فارس و جزء فى سائر الناس و قسم السخاء عشرة أجزاء فتسعة فى السودان و جزء فى سائر الناس و قسم السناء و جزء فى سائر الناس و قسم الحياء عشرة أجزاء فتسعة فى النساء و جزء فى سائر الناس و قسم الكبر فى سائر الناس و قسم الحياء عشرة أجزاء فتسعة فى النساء و جزء فى سائر الناس و قسم الحياء عشرة أجزاء فتسعة فى النساء و جزء فى سائر الناس و قسم الحياء عشرة أجزاء فتسعة فى الروم و جزء فى سائر الناس

## واختلف في خبر طاعون عمواس وفي أي سنة كان

فقال أبن اسحاق ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلبة عنه قال ثم دخلت سنة ثمانى عشرة ففيهاكان طاعون عمواس فتفانى فيهاالناس فتوفى أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبى سفيان و الحارث بن هشام و سهيل بن عمر و وعتبة بن سهيل و أشر اف الناس على و مثنى أحمد بن ثابت الرازى قال حدثنا عن اسحاق بن عيسى عن أبى معشر قال كان طاعون عمواس و الجابية فى سنة ثمانى عشرة عشرة عش مثنا أبن حميد قال حدثنا سلبة عن محمد بن اسحاق عن شعبة بن الحجاج عن المخارق بن عبد الله البجلى عن طارق بن شهاب البجلى قال أتينا أبا موسى و هو فى داره بالكوفة لنتحدث عنده فلما جلسنا قال لاعليكم أن تخفوا فقد أصيب فى الدار ونزهها حتى يرفع هذا الوباء سأخبركم بما يكره مما يتق من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام مات و يظن من أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه فاذا لم يظن هذا

المرء المسلم فلاعليه أن يخرجو أن يتنزه عنه إنى كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشأم عام طاعون عمواس فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر كتب الى أبي عبيدة ليستخرجه منه أن سلام عليك أما بعد فإنه قد عرضت لى اليك حاجة أريد أن أشافهك فيها فعز مت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلى قال فعرف أبو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء قال يغفر الله لأمير المؤمنين ثم كتب اليه ياأمير المؤمنين إنى قد عرفت حاجتك إلى وإنى في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم فلست أريد فراقهم حتى يقضى الله في وفيهم أمره وقضاه فجللني من عزمتك يا أمير المؤمنين و دعني في جندي فلما قرأ عمر الكتاب بكي فقال الناس ياأمير المؤمنين أمات أبو عبيدة قال لاوكأن قد قال ثم كتب اليه سلام عليك أما بعد فإنك أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم الى أرض مرتفعة نزهة فلما أتاه كتابه دعانى فقال يا أبا موسى إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءتى بما ترى فاخرج فارتد للناس منزلاحتي أتبعك بهم فرجعت الى منزلى لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت فرجعت اليه فقلت له والله لقد كان في أهلي حدث فقال لعل صاحبتك أصيبت قات نعم قال فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع رجله في غرزه طعن فقالوالله لقد أصبت ثم سار بالناسحتي نزل الجابية ورفع عن الناس الوباء ور مشا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق عن أبان بن صالح عن شهر ابن حوشب الأشعرى عن رابة رجل من قومه وكان قد خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عمو اس قال لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس خطيبا فقال أيها الناس إنهذا الوجعرحمة بكم ودعوة نبيكم محمد صلى اللهعليه وسلم وموت الصالحين قبلكم وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه فطعن فمات واستخلف على الناس معاذ بن جبل قال فقام خطيبا بعده فقال أما أيها الناس إن هذا الوجع رحمة بكم و دعوة نبيكم و موت الصالحين قباكم و إن معاذاً يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم فطعن ابنه عبد الرحن بن معاذ فمات ثم قام فدعا به لنفسه فطعن فى راحته فلقد رأيته ينظر اليهاشم يقبل ظهر كفه شم يقول ما أحب أن لى بما فيك

شيئًا من الدنيا فلما مات استخلف الناس عمرو بن العاصي فقام خطيبا في الناس فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه في الجبال فقال أبو واثلة الهذلى كذبت والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حماري هذا قال والله ما أرد عليك ما تقول وايم الله لانقيم عليه ثم خرج و خرج الناس فتفرقوا ورفعه الله عنهم قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأى عمرو بن العاصي فو الله ماكرهه ١٥ مشنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق عن رجل عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنه كان يقول بلغني هذا من قول أبي عبيدة وقول معاذبن جبل إن هذا الوجعر حمة بكمو دعوة نبيكمو موت الصالحين قبلكم فكنت أقول كيف دعابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حتى حدثني بعض من لا أتهم عن رسول الله أنه سمعه منه وجاءه جبريل عليه السلام فقال إن فناء أمتك يكون بالطعن أو الطاعون فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فناء الطاعون فعرفت أنها التي كان قال أبو عبيدة ومعاذ ١٠ مثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحاق قال ولما انتهى الى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد بن أبي سفيان أمر معاوية بن أبي سفيان على جند دمشق وخراجها وأمر شرحبيل بن حسنة على جندالأردن وخراجها ﴿ وأما سيف ﴾ فانه زعم أن طاعون عمواسكان في سنة سبعة عشر وكتب إلى السرى العني عن شعيب عن سيف عن أبى عثمان وأبى حارثة والربيع بإسنادهم قالواكان ذلك الطاعون يعنون طاعون عمواس موتانا لم ير مثله طمع له العدو في المسلمين وتخوفت له قلوب المسلمين كَثَرُ مُو تَهُ وَطَالَ مَكَثُهُ مَكُثُ أَشْهِراً حَى تَكَلَّمُ فَىذَلِكُ النَّاسُ ﴿ كُتُبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبدالله بن سعيد عن أبي سعيدقال أصاب البصرة من ذلك موت ذريع فأمر رجل من بني تميم غلاماً له أعجمياً أن يحمل ابناً له صغيراً ليس له و لد غيره على حمار ثم يسوق به إلى سفو ان حتى يلحقه فخرج فى آخر الليل ثم اتبعه وقد أشرف على سفوان ودنا من ابنه وغلامه فرفع الغلام عقيرته يقول أَنْ يُعْجِزُوا الله على حِمارِ ولا على ذى غُرَّةٍ مُطارِ

# قد يُصْبِحُ المَوْتُ أَمَامَ السارى

فشك حتى انتهى إليهم فإذاهم هم قال و يحك ماقلت قال ماأدرى قال ارجع فرجع بابنه و علم أنه قد أسمع آية و أريها قال و عزم رجل على الخروج إلى أرض بهاالطاعون فتردد بعد ما ظعن فإذا غلام له أعجمي محدويه

يا أيها المُشعِرُ هَمَّا لا تُهَمَّ إِنكَ إِنْ تَكْتَبُ لكَ الْحُمَّى تُحَمَّ (وفى هذه السنة ) أعنى سنة سبع عشرة كان خروج عمر إلى الشأم الخرجة الأخيرة فلم بعد إليها يعد ذلك فى قول سيف وأما ابن إسحاق فقدمضى ذكره

# ذكر الخبر عن سيف في ذلك والخبر عما ذكره عن عمر في خرجته تلك أنه أحدث في مصالح المسلمين

وكنب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن أبى عثمان و أبى حارثة و الربيع الوا و خرج عمر و خلف عليا على المدينة و خرج معه بالصحابة و أغذوا السير واتخذ أيلة طريقاً حتى إذا دنا منها تنحى عن الطريق و اتبعه غلامه مركبه فلما ثم عاد فركب بعير غلامه وعلى رحله فرو مقلوب و أعطى غلامه مركبه فلما تلقاه أو ائل النساس قالوا أين أمير المؤمنين قال أمامكم يعنى نفسه و ذهبواهم إلى أمامهم فجاوزه حتى انتهى هو إلى أيلة فنزلها وقيل للمتلقين قد دخل أمير المؤمنين أيلة و نزلها فرجعوا إليه وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن هشام أيلة و نزلها فرجعوا إليه وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن هشام دفع قميصا له كر ابيس قد انجاب مؤخره عن قعدته من طول السير إلى الأسقف وقال اغسل هذا و ارقعه فانطلق الأسقف بالقميص و رقعه و خاط له آخر مثله فراح به إلى عمر فقال ما هذا قال الأسقف أما هذا فقميصك قد غسلته و رقعته و أما هذا فكسوة لك منى فنظر إليه عمر و مسحه ثم لبس قميصه و رد عليه ذلك القميص وقال هذا أنشفهما للعرق (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عطية و هلال عن رافع بن عمر قال سمعت العباس بالجابية يقول لعمر أربع

من عمل بهن استوجب العدل الأمانة في المال والتسوية في القسم والوفاء بالعدة والحروج من العيوب نظف نفسك وأهلك (كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان والربيع وأبي حارثة بإسنادهم قالوا قسم عمر الارزاق وسمى الشواتي والصوائف وسد فروج الشأم ومسالحها وأخذ يدور بها وسمى ذلك في كل كورة واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة وعزل شرحبيل واستعمل معاوية وأمر أبا عبيدة وخالدا تحته فقال له شرحبيل أعن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين قال لا إنك لكا أحب ولكني أريد رجلا أقوى من رجل قال نعم فاعذرني في الناس لا تدركني هجنة فقام في الناس فقال أيها الناس من رجل قال نعم فاعذرني في الناس لا تدركني هجنة فقام في الناس بالوداع (كتب إلى السرى عن سعيب عن سيف عن أبي ضمرة وأبي عمرو عن المستورد عن عدى أبن سهيل قال لما فرغ عمر من فروجه وأموره قسم المواريث فورث بعض الورثة من بعض عن سيف عن بجالد عن ورثة كل امرئ منهم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن بجالد عن الشعبي و خرج الحارث بن هشام في سبعين من عن شعيب عن سيف عن بجالد عن الشعبي و خرج الحارث بن هشام في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم إلا أربعة فقال المهاجر بن خالد بن الوليد

مَنْ يَسْكُنُ الشَّامَ يُعَرِّسْ بِهِ والشَّامُ إِن لَم يُفننا كَارِبُ افْنَى بَنِى رَيْطَةَ فُرسَانَهُم عِشرون لَم يُقصَصْ لَهُم شارِبُ ومِنْ بَنِى أعمامِهِمْ مِثْلَهُم لِمِثْلِ هذا أعْجِبَ العاجِبُ طعناً وطاعوناً مَنَا يَافَعُ ذلك مَا خَطَّ لِنَا العَالِبُ

قال و قفل عمر من الشأم إلى المدينة فى ذى الحجة وخطب حين أراد القفول فحمد الله وأثنى عليه و قال ألا إنى قد وليت عليكم و تضيت الذى على فى الذى و لانى الله من أمركم إن شاء الله قسطنا بينكم فيأكم ومنازلكم ومغازيكم و أبلغنا مالديكم فجند نالكم الجنود وهيأ نالكم الفروج و بو أناكم و وسعنا عليكم ما بلغ فيؤكم وما قاتلتم عليه من شأمكم و سمينالكم أطماعكم وأمر نالكم بأعطائكم وأرز اقكم ومعاو نكم

فن علم علم أسىء ينبغى العمل به فبلغنا نعمل به إن شاء الله و لا قوة إلا بالله و حضرت الصلاة و قال الناس لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذن فما بق أحد كان أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم و بلال يؤذن له إلا بكى حتى بل لحيته و عمر أشدهم بكاء و بكى من لم يدركه ببكائهم ولذكره صلى الله عليه و سلم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبى عثمان و أبى حارثة قالا فما زال خالد على قِنسرين حتى غزا غزوته التى أصاب فيها و قسم فيها ما أصاب لنفسه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبى المجالا معجون بخمر فكتب اليه بلغنى أنك تدلكت فتدلك بعد النورة بثخين عصف معجون بخمر فكتب اليه بلغنى أنك تدلكت الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس و إن فعلتم فلا تعودوا فكتب اليه خالد إنا قتلناها فعادت غسو لا غير خمر فكتب اليه عمر انى أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أما تكم الله عليه فانتهى اليه ذلك ( و في هذه السنة ) أعنى سنة سبعة عشر أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غنم في رواية السنة عن شو خه

## ذكر ذلك

والمهلب قالوا وأدرب سنة سبعة عشر خالدوعياض فسارا فأصابا أموالا عظيمة والمهلب قالوا وأدرب سنة سبعة عشر خالدوعياض فسارا فأصابا أموالا عظيمة وكانا نوجها من الجابية فرجع عمر إلى المدينة وعلى حمص أبو عبيدة وخالد تحت يديه على قنسرين وعلى دمشق يزيد بن أبى سفيان وعلى الأردن معاوية وعلى فلسطين علقمة بن مجزر وعلى الأهراء عمر و بن عبسة وعلى السواحل عبد الله بن قيس وعلى كل عمل عامل نقامت مسالح الشأم ومصر والعراق على ذلك إلى اليوم لم تجز أمة إلى أخرى عملها بعد إلا أن يقتحموا عليهم بعد كفر منهم فيقدموا مسالحهم بعد ذلك فاعتدل ذلك سنة سبعة عشر (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبى المجالد وأبى عثمان والربيع وأبى حارثة قالوا ولما قفل خالد و بلغ الناس

ما أصابت تلك الطائفة انتجعه رجال فانتجم خالداً رجال من أهل الآفاق فكان الأشعث بن قيس بمن انتجع خالداً بقنسرين فأجاز ه بعشرة آلاف وكان عمر لا يخفي عليه شيء في عمله كتب إليه من العراق بخروج من خرج ومن الشأم بحائزة من أجيز فيها فدعا البريد وكتب معه إلى أبى عبيدة أن يقيم خالدا أو يعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمه، من أين اجازة الأشعث أمن ماله أم من إصابة أصابها فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر بخيانة وإن زعم أنها من ماله فقــد أسرف واعزله على كل حال واضمم إليك عمله فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه ثم جمع الناس و جلس لهم على المنبر فقام البريد فقال يا خالد أمِن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة فلم يجبه حتى أكثر عليه وأبو عبيدة سًاكت لايقول شيئاً فقام بلال إليه فقال إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ثم تناول قلنسوته فعقله بعمامتـ وقال ما تقول أمن مالك أم من اصابة قال لا بل من مالى فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده ثم قال نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا قالوا وأقام خالد متحيرا لا يدرى أمعزول أم غير معزول وجعل أبو عبيدة لا يخبره حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد كان فكتب إليه بالإقبال فأتى خالد أما عبيدة فقال رحمك الله ما أردت إلى ما صنعت كتمتني أمراكنت أحب أن أعلمه قبل اليوم فقال أبو عبيدة إنى والله ماكنت لأروعك ماوجدت لذلك بدا وقد علمت أن ذلك يروعك قال فرجع خالد إلى قنسرين فخطب أهل عمله وودعهم وتحمل ثم أقبل إلى حمص فخطبهم وودعهم ثم خرج نحو المدينة حتى قدم على عمر فشكاه وقال لقد شكو تك إلى المسلمين وبالله إنك فيأمرى غير بحمل ياعمر فقال عمر من أين هذا الثرى قال من الأنفال والشهمان مازاد على الستين ألفاً فلك فقوم عمر عروضه فخرجت إليه عشرون ألفاً فأدخلها بيت إلمال ثم قال يا خالد والله إنك على لكريم وإنك إلى لحبيب ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء ﴿ كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن المستورد عن أبيه عن عدى بن سهيل قال كتب عمر إلى الأمصار إنى لم أعزل خالدا عن سخطة و لا خيانة ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به فأحبب أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوابعرض فتنة (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن مبشر عن سالم قال لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثلا

صَنَعْتَ فَلَمْ يَصْنَعْ كَصُنْعِكَ صَانِعٌ وَمَا يَصْنَعُ الْاقُواٰمُ فَاللَّهُ يَصْـنَعُ فأغرمه شيئاً ثم عوضه وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهم وليبصرهم (وفي هذه السنة) أعني سنة سبعة عشراعتمر عمر وبني المسجد الحرام فيما زعم الواقدى ووسع فيه وأقام بمكة عشرين ليلة وهدم على أقوام أبوا أن يبيعوا ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوها قال وكان ذلك الشهر الذي اعتمر فيه رجباً وخلف على المدينة زيد بن ثابت قال الواقدي وفي عمرته هذه أمر بتجديد أنصاب الحرم فأمر بذلك محرمة بن نو فل و الأزهر بن عبد عوف وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع قال وحدثني كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده قال قدمنا مع عمر مكة في عمرته سنة سبع عشرة فمر بالطريق فكلمه أهل المياه أن يبتنوا منازل بين مكة والمدينة ولم يكن قبل ذلك بناء فأذن لهم وشرط عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل و الماء ٥ (قال و فيها) ٥ تزوج عمر ابن الخطاب أم كلثوم ابنة على ابن أبي طالب رهي ابنـة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و دخل بها في ذي القعدة ٥ (قال و في هذه السنة) ٥ ولى عمر أما موسى البصرة وأمره أن يشخص إليه المغيرة في ربيع الأول فشهد عليه فيما حدثني معمر عن الزهري عن أبن المسيب أبو بكرة وشبل بن معبد البجلي و نافع بن كلدة وزياد قال وحدثني محمدبن يعقوب بن عتبة عن أبيه قالكان يختلف إلى أم جميل امرأة من بني هلال وكان لهازوج هلك قبل ذلك من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيد فكان يدخل عليها فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظمو دفخر جالمغيرة يوما من الأيام حتى دخل عليها وقد وضعوا عليهاالرصدفانطلق القوم الذينشهدو اجميعاً فكشفو االسترو قدو اقعها فكتب أبو بكرة إلى عمر فسمع صوته وبينه وبينه حجاب فقال أبو بكرة قال نعم قال إقدجتت لشرقال إنماجاء بىالمغيرة ثمقص عليه القصة فبعث عمرأ باموسى الأشعرى

عاملا وأمره أن يبعث إليه المغيرة فأهدى المغيرة لأبي موسى عقيلة وقال إني رضيتها لك فيعث أبو موسى بالمغيرة إلى عمر قال الواقدي وحدثني عبـد الرحمن بن محمد ابن أبي بكر بن محمد بن عبرو بن حزم عن أبيه عن مالك بن أو سبن الحدثان قال حضرت عمر حين قدم بالمغـيرة وقد نزوج امرأة من بني مرة فقال له إنك لفارغ القلب طويل الشبق فسمعت عمر يسأل عن المرأة فقال يقال لها الرقطاء وزوجها من ثقيف وهو من بني هلال ﴿ (قال أبو جعفر) ﴿ وَكَانَ سَبِّ ماكان بين أبي بكرة والشهادة عليه فيماكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو باسنادهم قالوا كانالذى حدث بين أبي بكرة والمغيرة ابن شعبة أن المغيرة كان يناغيه وكان أبو بكرة ينافره عند كل ما يكون منه وكانا بالبصرة وكانا متجاورين بينهما طريق وكانا في مشربتين متقابلتين لهما في دارجما فى كل واحدة منهماكوة مقابلة الآخرى فاجتمع إلى أبى بكرة نفر يتحدثون في مشربته فهبت ريح ففتحت بابالكوة فقام أبو بكرة ليصفقه فبصر بالمغيرة وقد فتحت الريح بابكوة مشربته وهو بين رجلي امرأة فقال للنفر قوموا فاظروا فقاموا فنظروا ثم قال اشهدوا قالوا ومن هذه قال أم جميل ابنة الأفقم وكانت أم جميل إحدى بني عامر بن صعصعة وكانت غاشية المغيرة وتغشى الأمراء والأشراف وكان بعض النساء يفعلن ذلك فى زمانها فقالو اانمار أينا أعجازاً والاندري ما الوجه ثم إنهم صمموا حين قامت فلما خرج المغيرة إلى الصلاة حال أبو بكرة بينه وبين الصلاة وقال لا تصل بنافكتبو اإلى عمر بذلك و تكاتبو افيعث عمر إلى أبي موسى فقال يا أباموسي إني مستعملك إني أبعثك إلى أرض قد باض بماالشيطان و فرخ فالزم ما تعرف ولا تستبدل فيستبدل الله بك فقال يا أمير المؤمنين أعنى بعدة من أصحاب رسول الله من المهاجريز والأنصار فاني وجدتهم في هذه الأمة وهذه الأعمال كالماح لايصلح الطعام إلا به قال فاستعن عن أحبب فاستعان بتسعة وعشرين رجلامنهم أنس بن مالك و عمر الربن حصين و هشام بن عامر ثم خرج أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمربد وبلغ المغيرة أن أباموسي قد أناخ بالمربد فقال والله ماجاء أبو موسى زارًا ولا

تاجراً ولكنه جاء أميراً فانهم انَّي ذلك إذ جاء أبو موسى حتى دخل عليهم قدفع اليه أبو موسى كتابا من عمر و إلى لأوجزكناب كتب به أحد من الناس أربع كلم عزل فيها وعاتب واستحث وأمرأما بعد فانه بلغني نبأعظيم فبعثت أبا موسي أميرأ فسلم ما في يدك والعجل وكتب إلى أهل البصرة أما بعد فاني قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم وليقاتل بكم عدوكم وليدفع عن ذمتكم وليحصى لكم فيأكم ثم ليقسمه بينكم ولينق لكم طرقكم وأهدى له المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدعى عقيلة وقال إنى قد رضيتها لك وكانت فارهة وارتحل المغيرة وأبو بكرة ونافع بنكادة وزياد وشبل بن معبد البحلي حتى قدموا على عمر فجمع بينهم وبين المغيرة فقال المغيرة سل هؤلاء الأعبدكيف رأونى مستقبلهم أو مستدرهم وكيف رأوا المرأة أو عرفوها فانكانوا مستقبلي فكيف ثم استتر أو مستدبري فبأي شيء استحلوا النظر إلى في منزلي على امرأتي والله ماأتيت إلا امرأتی و کانت شبهها فبدأ بأبی بکرة فشهد علیه انه رآه بین رجلی أم جمیل و هو يدخله و يخرجه كالميل في المحدلة قال كيف رأيتهما قال مستدبر هما قال فكيف استثبت رأسها قال تحاملت ثم دعا بشبل بن معبد فشهد بمثل ذلك فقال استدبرتهما أو استقبلتهما قال استقبلتهما وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم قال رأيته جالساً بين رجلي امرأة فرأيت قدمين مخضو بتين تخفقان واستين مكشوفتين وسمعت حفز أنا شديدا قال هل رأيت كالميل في المسكحلة قال لا قال فهل تعرف المرأة قال لا و لكن أشبهها قال فتنح و أمر بالثلاثة فجلدوا الحد وقرأ «فإذلم يأ تو ابالشهداء فأو لئك عند الله هم الكاذبون، فقال المغيرة اشفى من الأعبد فقال اسكت أسكت الله نأمتك أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك ﴿ وَفَيَ هذه السنة ﴾ أعنى سنة سبع عشرة فتحت سوق الأهواز ومناذر ونهر تيرى فى قول بعضهم وفي قول آخرين كان ذلك في سنة ست عشرة من الهجرة

ذكر الخبر عن سبب فتح ذلك وعلى يدى من جرى ﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ يذكر أن شعيباً حدثه عن سيف بن عمر عن محمد و طاحة

والمهلب وعمرو قالواكان الهرمزان أحد البيوتات السبعة فىأهل فارس وكانت أمته مهرجان قذق وكور الأهوازفهؤ لاءبيو تات دونسائر أهل فارس فلما انهزم يوم القادسية كان وجهه إلى أمته فلكهم وقاتل بهم من أرادهم فكان الهرمزان يغير على أهل ميسان و دست ميسان من وجهين من مناذر ونهر تيرى فاستمد عتبة بن غزوان سعداً فأمده سعد بنعيم بن مقرن و نعيم بن مسعود وأمرهما أن يأتيا أعلى ميسان ودستميسان حتى يكونا بينهم وبين نهرتيرى ووجه عتبة بن غزو از ـــ سلبي بن القين و حرملة بن مريطة وكانا من المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما من بني العدوية من بني حنظلة فنزلا على حدود أرض ميسان و دستميسان بينهم وبين مناذر ودعوا بني العم فخرج اليهم غالب الوائلي وكليب بنوائل الكليي فتركا نعيما ونعيما ونكبا عنهما وأتيا سلمي وحرملة وقالا أنتما من العشيرة وليس لكما مترك فاذاكان يوم كذا وكذا فانهدا للهرمزان فان أحدنا يثور بمناذر والآخر بنهر تيرى فنقتل المقاتلة ثم يكون وجهنا اليكم فليس دون الهرمزان شيء إن شاء الله ورجعا وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بن مالك قال وكان من حديث العمى و العمى مرة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم أنه تَنَجَت عليه وعلى العصية بن امرئ القيس أفناء معد فعماه عن الرشد من لم ير نصره فارس على الأردوان فقال في ذلك كعب بن مالك أخوه ويقال صدى بن مالك

لقد عَم عنها مُرَّةُ الخير فانصمَى وصَّمَّ فَلَمْ يَسْمَعْ دُعاءَ العَشَاسِّ ويَطْلَبَ مُلْكُما عَالِيًا في الأساور ليتَنَخ عنّا رَغبةً عن بِلادِهِ فبهذا البيت سمى العم فقيل بنو العم عموه عن الصواب بنصره أهل فارس كقول الله تبارك و تعالى «عموا وصموا» وقال يربوع بن مالك

لَقَدُ عَلِيتَ عُلِيا مَعَد بأَنَّنا عَداةَ التّباهي عُرُّ ذاك التّبادُر تَنْخَنَا عَلَى رَغْمُ الْعُدَاةِ وَلَمْ يَنْحَ بَحِيٌّ تَمْيِمٍ وَالْعَـدِيدِ الجَاهِزِ · لَنَا فَهِمْ إِحْدَى الْهَنَاتِ البَهَاتِرِ

نَفَيْنا عَنِ الفُرْسِ النّبيطَ فَلَمْ يَزَلْ

إِذَا الْعَرَبُ الْعَلْيَاءُ جَاشَتُ بُحُورُهَا أَنَخُرْنَا عَلَى كُلِّ البُحُورِ ٱلْزُواخِرِ وَقَالَ أَيُوبُ بِنِ الْعُصِيةِ بِنَ الْعُلْمِي الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ الْعِلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا عِلْمِينَا الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمُلْعِلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمُ لِلْعِلْمِينِ الْعُ

لَنْحْنُ سَبَقْنَا بِالثَّنُوخِ القَبَائِلا وَعَمْدًا تَنْخَنَا حَيْثُ جَاوُا قَنَابِلا وَكُنَّا مُلوكاً قَدْ عَزَزْنَا الأَوائلا وَفَي كُلِّ قَرِنَ قَدْمَلَـكُنَا الْحَلائلا

فلما كانت تلك الليلة ليلة الموعد من سلمي وحرملة وغالب وكليب والهرمزان يومئذ بين نهر تيرى وبين دُلُث خرج ســلمي وحرملة صبيحتها في تعبية وأنهضه نعيما ونعما فالتقواهم والهرمن انبين دلث ونهر تيرى وسلى بن القين على أهل البصرة ونعيم بن مقرن على أهل الكوفة فاقتتلوا فبيناهم في ذلك أقبل المدد من قبل غالب وكليب وأتى الهرمز ان الخبر بأن مناذر ونهر تيرى قدأ حذتا فكسرالله في ذرعه و ذرع جنده وهزمه وإياهم فقتلوامنهم ماشاءوا وأصابوامنهم ماشاؤا واتبعوهم حتى وقفوا على شاطئ دجيل وأخذو امادونه وعسكرو ابحيال سوق الأهواز وقد عبر الهرمزان جسرسوق الاهواز وأقام بهاوصار دجيل بين الهرمن ان وسلى وحرملة ونعيم ونعيم وغالب وكليب (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن المغيرة العبدى عن رجل من عبد القيس يدعى صحاراً قال قدمت على هرم من حيان فيما بين الدلوث و دحيل بجلال من تمر وكان لا يصبر عنه وكان جل زاده إذا تزود التمر فاذا فني انتخب له مزاود من جلال وهم ينفرون فيحملها فيأكلها ويطعمها حيث ما كان من سهل أو جبل قالوا ولما دهم القوم الهر مزان و نزلوا بحياله من الأهواز رأى مالاطافة له به فطلب الصلح فكتبوا إلى عتبة بذلك يستأمرونه فيه وكاتبه الهرمن ان فأجاب عتبة إلى ذلك على الأهواز كلها ومهرجان قذف ماخلا نهر تيرى ومناذر وماغلموا عليه من سوق الأهو ازفانه لايرد عليهم ماتنقذنا وجعل سلمي بن القين على مناذر مسلحة وأمرها إلى غالب و حرملة على نهر تيري وأمرها إلى كليب فكانا على مسالح البصرة وقد هاجرت طوائف بني الم فنزلوا منازلهم من البصرة وجعلوا يتتابعون على ذلك وقد كتب بذلك عتبة إلى عمر ووفدوفداً منم سلى وأمره أن يستخلف على عمله وحرملة وكانامن الصحابة وغالب وكليب

ووفد وفود من البصرة يومئذ فأمرهم أن يرفعوا حوائجهم فكلهم قال أما العامة فأنت صاحبها ولميبق إلا خواص أنفسنا فطلبوا لأنفسهم إلاماكان منالأحنف ابن قيس فانه قال ياأمير المؤمنين إنك لكما ذكروا ولقد يعزب عنك مايحق علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة وإنما ينظر الوالى فيما غاب عنه بأعين أهل الخبر ويسمع بآذانهم وإنا لم نزل ننزل منزلا بعد منزل حتى أرزنا إلى البر وإن اخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حدقة البعير الغاسقة من العيون والعذاب والجنان الخصاب فتأتيهم تمارهم ولم تخضدو إنا معشر أهل البصرة نزانا سبخة هشاشة زعقة نشاشة طرف لها في الفلاة وطرف لها في البحر الأجاج يجرى إليها ماجري في مثل مرىء النعامة دارنا فعمةو وظيفتنا ضيقة وعددنا كثير وأشرافنا قليل وأهل البلاء فينا كثير ودرهمنا كبيروقفيزنا صغيروقدوسع الله علينا وزادنا فى أرضنافوسع علينا ياأمير المؤمنين وزدنا وظيفة توظف علينا ونعيش بها فنظر إلى منازلهم التي كانوا بها إلى أن صاروا إلى الحجر فنفلهموه وأقطعهموه وكان مماكان لآل كسرى فصار فيئًا فيما بين دجلة والحجر فاقتسموه وكان سائر ماكان لآل كسرى في أرض البصرة على حال ما كان في أرض الكوفة ينزلونه من أحبوا ويقتسمونه بينهم لايستأثرون به على بدء ولا ثِنَّى بعدماير فعون خمسه إلى الوالى فيكانت قطائع أهل البصرة نصفين نصفها مقسوم ونصفها متروك للعسكر وللاجتماع وكان أصحاب الألفين بمن شهد القادسية ثم أتى البصرة مع عتبة خمسة آلاف وكانوا بالكوفة ثلاثين ألفاً فألحق عمر أعدادهم من أهل البصرة من أهل البلاء في الألفين حتى ساو أهم بهم ألحق جميع من شهد الأهواز ثم قال هذا الغلام سيد أهل البصرة وكتب إلى عتبة فيهبأن يسمع منه ويشرب برأيه وردسلمي وحرملة وغالباً وكليبا إلى مناذر ونهر تيرى فكانوا عدة فيه لكون إنكان ليميزوا خراجها ﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو قالوا بينا الناس من أهل البصرة وذمتهم على ذلك وقع بين الهرمن ان وبين غالب وكليب فى حدود الأرضين اختلاف وادعاء فحضر ذلك سلمي وحرملة لينظروا فيها بينهم فوجدا غالباً وكليبا

محقين والهرمن ان مبطلا فحالا بينه وبينهما فكفر الهرمن ان أيضا ومنع ماقبله واستعان بالأكرادفكثف جنده وكتب سلمي وحرملة وغالب وكليب بغي الهرمران وظلمه وكفره إلى عتبة بن غزوان فكتب بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر يأمره بأمره وأمدهم عمر بحرقوص بن زهير السعدى وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره على القتال وعلى ماغلب عليه فنهدا لهر من ان بمن معه و سلمي و حر ملة وغالب وكليب حتى اذاانتهو االى جسرسوق الأهواز أرسلو االى الهرمز ان إماأن تعبرو اإلينا وإماأن نعبراليكم فقال اعبرو االينا فعبروا من فوق الجسر فاقتتلوافوق الجشر بمايلي سوق الأهوازحتي هزم الهرمزان ووجه نحو رامهرمز فأخذعلي قنطرة أربك بقرية الشغر حتى حل برامهر مز وافتتح حرقوص سوق الأهو از فأقام بها ونزل الجبل واتسقت له بلاد سوق الأهواز إلى تستر ووضع الجزية وكتب بالفتح والأخماس إلى عمر ووفد وفدا بذلك فحمد الله ودعا له بالثبات والزيادة وقال

الأسودين سريع فىذلك وكانت له صحبة

عَداةَ الجِسْرِإِذ نَجَمَ الرَّبيعُ

لَعَمْرُ لَكَ مَا أَصْاعَ بَنُو أَبِينًا ۚ وَلَكِنْ حَافَظُوا فَيَمَنْ يُطْيِعُ أطاعوا رَبُّهُم وعصاهُ قَوْم أضاعوا أمرَه فيمن يُضيعُ جُوس لا يُنَهْنِهُها كِتابٌ فَلاقَوْا كَبَّةً فيها قبُوعُ ووَلَّى الْهُـُرْ مُن انُ على جَوَادِ سَريعَ الشَّدِّ يَثْفِنُه الجميعُ وَخَلِّي سُرَّةَ الْأَهُوازِ كُرُّهَا

وقال حرقوص:

جَعَافُرُ لا بَزالُ لَهَا زُواخُرْ

عَلَمْنَا الْهُـرْمزَانَ على بلاد لها في كلِّ ناحِيّة ذَخائرُ سَـواءُ بَرُّهُمْ والبَحْرُ فيها إِذاصارَتْ نَوَاجِبُها بَوَا كِرْ لها يَحْرُ يَعِيجُ بِحَانِبَيهِ

وفيها فتحت تستر فى قول سيف و روايته أعنى سنة سبع عشرة وقال بعضهم فتحت سنة ست عشرة و بعضهم يقول في سنة تسع عشرة

## ذكر الخبر عن فتحها

\* ﴿ كُتِبَ إِلَى السرى ﴾ ﴿ عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة و المهلب و عمر و قالوا لما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز وافتتح حرقوص بن زهيرسوق الأهواز أقام بها و بعث جزء بن معاوية في أثره بأمر عمر إلى سرق وقد كان عهد إليه فيه إن فتح الله عليهم أن يتبعه جزءا ويكون وجهه إلى سرَّق فخرج جزء في أثر الهر من ان والهرمزان متوجه إلى رامهر من هاريا فما زال يقتلهم حتى أنتهي إلى قرية الشغر و أعجزه بهاالهرمن ان فمال جزء إلى دو رقمن قرية الشغر وهي شاغرة. برجلها ودورق مديعنة سرق فيها قوم لايطيقون منعها فأخذها صافية وكتب إلى عمر بذلك وإلى عتبة وبدعائه مر. ورب إلى الجزاء والمنعة وإجابتهم إلى ذلك فكتب عمر إلى جزء بن معاوية وإلى حرقوص بن زهير بلزوم ماغلباعليه وبالمقام حتى يأتيهما أمره وكتب إليه مع عتبة بذلك ففعلا واستأذن جزء في عمران بلاده عمر فأذناله فشق الأنهار وعمر الموات ولمانزل الهرمزان رامهر مزوضاقت عليه الأهو از و المسلمون حلال فيها فيما بين يديه طلب الصلح و راسل حرقو صاً و جزءا في ذلك فكتب فيه حرقوص إلى عمر فكتب إليه عمر و إلى عتبة يأمره أن يقبل منه على مالم يفتحوا منها على رامهر من و تستر والسوس و جندىسابور والبنيان ومهرجا نقذق فأجابهم إلى ذلك فأقام أمراء الأهواز على ماأسند إليهم وأقام الهرمزان على صلحه يجبي إليهم ويمنعونه وإن غاوره أكراد فارس أعانوه وذبو أ عنه وكتب عمر إلى عتبة أن أو فد على و فداً من صلحاء جند البصرة عشرة فو فد إلى عمر عشرة فيهم الاحنف فلما قدم على عمر قال إنك عندى مصد وقدق رأيتك رجلا فأخبرنى أن ظلمت الذمة ألمظلمة نفروا أم لغير ذلك فقال لابل لغير مظلمة والناس على ماتحب قال فنعم إذاً انصر فوا إلى رحالكم فانصر فالوفد إلى رحالهم فنظر في ثيابهم فوجد ثوباً قد خرج طرفه من عيبة فشمه ثم قال لمن هذا الثوب منكم قال الأحنف لي قال فبكم أخذته فذكر ثمناً يسيراً ثمانية أو نحوها و نقص مك كان أخذه به وكان قدأخذه باثنى عشر قال فهلا بدون هذا و وضعت فضلته موضعاً تغنى به مسلما حصوا وضعوا الفضول مواضعها تريحوا أنفسكم وأموالكم ولا تسرفوا فتخسروا أنفسكم وأموالكم إن نظر امرؤلنفسه وقدم لها يخلف لهوكتب عمر الى عتبة أن أعزب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن يدال عليكم لغدر يكون منكم أو بغى فإنكم إنماأدركتم بالله ماأدركتم على عهد عاهدكم عليه وقد تقدم وليكم فيما أخذ عليكم فأو فوا بعهد الله وقوموا على أمره يكن لكم عوناً و ناصراً وبلغ عمر ان حرقوصائول جبل الأهواز والناس يختلفون إليه والحبل كؤوديشق على من رامه فكتب اليه بلغني أنك نزلت منزلا كؤدا لا تؤتى فيه الاعلى مشقة وتصف لك الذنيا و لا تدركنك فترة و لا عجلة فتكدر دنياك و تذهب آخر تكثم أن حرقوصا تحرريوم صفين و بق على ذلك و شهد النهروان مع الحرورية ﴿ و في هذه السنة ﴾ أعنى سنة سبعة عشر غزا المسلمون أرض فارس من قبل البحرين فيا خرعم سيف و رواه

### ذكر الخبر بذلك

وكتب إلى السرى في يقول حدثنا شعيب قال حدثناسيف عن محمد و المهلب و عمر و قالوا كان المسلمون بالبصرة وأرضها وأرضها يومئذ سوادها والأهواز على ماهم عليه إلى ذلك اليوم ما غلبوا عليه منها فنى أيديم و ما صولحوا عليه منها فنى أيدى أهله يؤدون الخراج و لا يدخل عليهم و لهم الذمة و المنعة و عميد الصلح الهر من ان وقد قال عمر حسبنا لأهل البصرة سوادهم والأهواز وددت أن بينناو بين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا منه و لا نصل إليهم كما قال لأهل الكوفة وددت أن بينهم و بين الجبل جبلا من نار لا يصلون إلينا منه و لا نصل إليهم و كان العلاء بينهم و بين الجبل جبلا من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصر حمل قدامة بن المطعون مكانه البنا هذامة ورد العلاء و كان العلاء عمر و حمل قدامة بن المطعون مكانه أبن الحضر مى على البحرين أزمان أبي بكر فعز له عمر و جعل قدامة بن المطعون مكانه ثم عزل قدامة ورد العلاء و كان العلاء بيارى سعداً لصدع صدعه القضاء بينهما

فطار العلاء على سعد في الردة بالفضل فلما ظفر سعد بالقادسية وأزاح الأكاسرة عن الدار وأخذ حدود مايلي السواد واستعلى وجاء بأعظم مماكان العلاء جاءبه سر" العلاء أن يصنع شيئاً في الأعاجم فرجا أن يدال كما قد كان أديل ولم يقدر العلاء ولم ينظر فيما بين فضل الطاعة والمعصية بجدوكان أبو بكر قد استعمله وأذن له فى قتال أهل الردة و استعمله عمر ونهاه عن البحر فلم يقدر فى الطاعة والمعصية وعواقبهما فندب أهل البحرين إلى فارس فتسرعوا إلى ذلك و فرقهم أجناداً على أحدهما الجارودبن المعلى وعلى الآخر السوّاربن همام وعلى الآخر خليدبن المنذر ابن ساوى وخليد على جماعة النياس فحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمر وكان عمر لا يأذن لأحد في ركوبه غازياً يكر هالتغرير بجنده استناناً بالني صلى الله عليه وسلم وبأبى بكر لم يغز فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولاأبو بكر فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس فخرجوا في إصطخر وبإزائهم أهل فارس وعلى أهل فارس الهربذا اجتمعوا عليه فحالوا بين المسلمين وبين سفنهم فقام خليد في الناس فقال أما بعــد فإن الله إذا قصى أمراً جرت به المقادير حتى تصيبه وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا بما صنعوا على أن دعوكم إلى حربهم وإنما جئتم لمحاربتهم والسفن والأرض لمن غلب فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلاعلى الخاشعين فأجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديداً في موضم من الأرض يدعى طاوس وجعل السواريرتجزيومتذويذكر قومه ويقول:

يا آلَ عَبْدِ القَيْسِ الْقِرَاعِ قد حَفَلَ الْأَمْداد بالجراعِ وكلهُمْ في سَنْ المِصاعِ يُعْسِنُ ضرب القوم بالقَطَاع حتى قتل وجعل الجارود يرتجز ويقول:

لو كان شيئاً أما أكلتُهُ أو كان ماءً سادِماً جَهَرْ تُهُ لَكُ مَهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

حتى قتل و يومئذ ولى عبد الله بن السوار والمنذرين الجارود حياتهما إلى أن ماتا وجعل خليد يومئذ رتجز و يقول:

يالَ تميم أَجْمِعُوا الثَّنْزُولْ وكَادَ جَيْشُ عُمَرَ يَزُولْ وَكَادَ جَيْشُ عُمَرَ يَزُولْ وَكَادَ جَيْشُ عُمَرَ يَزُولْ

إنزلوا فنزلوا فاقتتل القوم فقُتل أهل فارس مقتلة لم يقتلوا مثلها قبلها ثم خرجوا يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم ثمليجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلا ثم و جدوا شهرك قد أخذ على المسلمين بالطرق فعسكروا وامتنعوا فى نشوبهم ولما بلغ عمر الذي صنع العلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر أُلقي في روعه نحو من الذى كان فاشتد غضبه على العلاء وكتب إليه يعزله و توعده وأمره بأثقل الأشياء عليه وأبغض الوجوه إليه بتأمير سعدعليه وقال الحق بسعد بن أبي وقاص فيمن قِبلك فخرج بمن معه نحوسعد وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان أن العلاء بن الحضرمى حمل جندا من المسلمين فأقطعهم أهل فارس وعصانى وأظنه لم يرد الله بذلك فخشيت عليهم إن لاينصروا أن يغلبوا وينشبوا فاندب إليهم الناس واضمهم إليك من قبل أن يجتاحوا فندب عتبة الناس وأخبرهم بكتاب عمر فانتدب عاصم ابن عمرو وعرفجة بن هر ثمة وحذيفة بن محصن ومجزأة بن ثور ونهار بن الحارث والترجمان بن فلان والحصين بن أبي الحر والاحنف بن قيس وسعد بن أبي العرجاء وعبد الرحمن بن سهل وصعصعة بن معاوية فخرجوا فى اثنى عشر ألفاً على البغال يجنبون الخيل وعليهم أبو سبرة بن أبى رهم أحد بنى مالك بن حسل بن عامر بن لؤى والمسالح على حالها بالأهواز والذمة وهم رده للغازى والمقيم فسار أبوسبرة بالناس وساحل لايلقاه أحدولا يعرض له حتى التق أبو سبرة وخليد بحيث أخذ عليهم بالطرق غب وقعة القوم بطاوس وإنماكان ولى قتالهم أهل اصطخر وحدهم والشذاذ من غيرهم وقدكان أهل اصطخر حيث أخذوا على المسلمين بالطرق وأنشبوهم استصرخوا عليهم أهل فارس كلهم فضربوا إليهم منكلوجه وكورة فالتقواهم وأبو سبرة بعدطاوس وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وإلى المشركين أمدادهم وعلى المشركين شهرك فاقتتلوا ففتح الله على المسلمين وقتــل المشركين وأصاب المسلمون منهم ماشاءوا وهي الغزاة التي شرفت فيها نابتة البصرة وكانوا

أفضل نوابت الامصار فكانوا أفضل المصرين نابتة ثم انكفؤوا بما أصابوا وقد عهد إليهم عتبة وكتب إليهم بالحث وقلة العرجة فانضموا إليه بالبصرة فخرج أهلها إلى منازلهم منها و تفرق الذين تنقذوا من أهل هجر إلى قبائلهم والذين تنقذوا من عبد القيس في موضع سوق البحرين ولما أحرز عتبة الأهو از و أوطأ فارس استأذن عمر في الحج فأذن له فلما قضي حجه استعفاه فأبي أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عمله فدعا الله ثم انصرف فمات في بطن نخلة فدفن و بلغ عمر فمر به زائراً لقبره وقال أنا قتلتك لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم وأثنى عليه بفضله ولم يختط فيمن اختط من المهاجرين وإنما ورث ولده منزلهم من فاختة ابنة غزوان وكانت تحت عثمان بن عفان وكان خباب مولاه قدلزم سمته فلم يختط ومات عتبة ابن غزوان على رأس ثلاثسنين ونصف من مفارقة سعد بالمدائن وقد استخلف على الناس أبا سبرة بن أبى رهم وعماله على حالهم ومسالحه على نهر تيرى ومناذر وسوق الأهواز وسرق والهرمن ان برامهر من مُصالح عليها وعلى السوس والبنيان وجندى سابور ومهرجانذق وذلك بعد تنقذ الذينكان حمل العلاء فى البحر إلى فارس ونزولهم البصرة وكان يقال لهم أهل طاوس نسبوا إلى الوقعة وأقرعمر أبا سبرة بن أبي رهم على البصرة بقية السنة ثم استعمل المغيرة بن شعبة في السنة الثانية بعد و فاة عتبة فعمل عليها بقية تلك السنة والسينة التي تليها لم ينتقض عليه أحد في عمله وكان مرزوقاً السلامة ولم يحدث شيئاً إلا ماكان بينه وبين أبي بكرة ثم استعمل عمر أبا موسى على البصرة ثم صرف إلى الكوفة ثم استعمل عمر بن سراقة ثم صرف عمر بن سراقة إلى الكوفة من البصرة وصرف أبو موسى إلى البصرة من الكوفة فعمل عليها ثانية ﴿ وَفَي هذه السُّنَّةِ ﴾ أعني سنة سبع عشرة كان فتح رامهر من والسوس وتُتشتر وفيها أسر الهرمن ان في رواية سيف

ذكر الخبر عن فتح ذلك من روايته

وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة و المهلب وعمزو قالوا ولم يزل يزدجرد يثير أهل فارس أسفاً على ما خرج منهم فكتب يزدجرد

إلى أهل فارس وهو يومئذ بمرو يذكرهم الاحقاد ويؤنبهم أن قد رضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد وما والاه والأهواز ثم لم يرضوا بذلك حتى توردوكم في بلادكم وعقر داركم فتحركوا وتكاتبوا أهل فارسو أهل الأهواز و تعاقدوا و تعاهدوا و تواثقوا على النصرة وجاءت الأخبار حرقوص بن زهير وجاءت جزءا وسلمي وحرملة عن خبر غالب وكليب فكتب سلمي وحرملة إلى عمر وإلى المسلمين بالبصرة فسبق كتاب سلبي وحرملة فكتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى الأهواز بعثاً كثيفاً مع النعمان بن مقرن وعجل وابعث سويد بن مقرن وعبد الله بن ذي السهمين وجرير بن عبد الله الحميري وجرير بن عبد الله البجلي فلينزلوا بإزاء الهرمزان حتى يتبينوا أمره وكتب إلى أبي موسى أن ابعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً وأمر عليهم سهل بن عدى أخا سهيل بن عدى وابعث معه البراء بن مالك وعاصم بن عمرو ومجزأة بن ثور وكعب بنسور وعرفجة بن هرثمة وحذيفة ابن محصن وعبد الرحمٰن بن سهل و الحصين بن معبد و على أهل الـكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سبرة بن أبى رهم وكلمن أتاه عدله وخرج النعمان بن مقر ن في أهل الكوفة فأخذو سط السواد حتى قطع دجلة بحيال ميسان ثم أخذ البرإلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل وانتهى إلى نهر تيرى فجازها ثم جاز مناذر ثم جاز سوق الأهواز وخلف حرقوصا وسلمي وحرملة ثم سار نحو الهرمزان والهرمزان يو مئذ برامهر من و لما سمع الهر من ان بمسير النعمان إليه بادره الشَّــدَّة و رجا أن يقتطعه وقد طمع الهرمزان في نصر أهل فارس وقد أقبلوا نحوه ونزلت أوائل إمدادهم بتستر فالتبي النعمان والهرمزان بأربك فاقتتلوا قتالا شديداً ثم إن الله عز و جـل هزم الهرمزان للنعمان و أخلى رامهر مز و تركها و لحق بتستر و ســار النعمان من أربك حتى ينزل برامهر من ثم صعد لإيذج فصالحه عليها تيرويه فقيل منه و تركه و رجع إلى رامهر من فأقام ما ٥ قالوا و لماكتب عمر إلى سعدو أبي موسى وسار النعمان وسهل سبق النعمان في أهل الكوفة سهلا وأهل البصرة ونكب المر من ان وجاء سهل في أهل البصرة حتى نزلوا بسوق الأهواز وهم يريدون

رامهر من فأتتهم الوقعة وهم بسـوق الأهواز وأناهم الخبر أن الهرمن ان قد لحق بتستر فمالوا من سوق الأهواز نحوه فكان وجههم منها إلى تسـتر ومال النعمان من رامهر من إليها و خرج سلبي و حرملة و حرقوص و جزء فنزلو اجميعاً على تستر والنعمان على أهل الكوفة وأهل البصرة متساندون وبها الهرمزان وجنوده من أهل فارس وأهل الجبال والأهواز في الخنادق وكتبوا بذلك إلى عمر واستمده أبو سبرة فأمدهم بأبى موسى فسار نحوهم وعلى أهل الكوفة النعمان وعلى أهل البصرة أبوموسي وعلى الفريقين حميعاً أبو سبرة فحاصروهم أشهراً وأكثروا فيهم القتــل وقتل البراء بن مالك فيما بين أول ذلك الحصار إلى أن فتح الله على المسلمين مائة مبارز سوى من قتل في غير ذلك و قتل مجزأة بن ثور مثل ذلك و قتل كعب بن أور مثل ذلك وقتل أبو تميمة مثل ذلك في عدة من أهل البصرة وفي الكوفيين مثل ذلك منهم حبيب بن قرة وربعي بن عامر وعامر بن عبد الإسود وكان من الرؤساء في ذلك ما ازدادوا به إلى ما كان منهم وزاحفهم المشركون فى أيام تســتر ثمانين زحفاً فى حصارهم يكون عليهم مرة ولهم أخرى حتى إذا كان في آخر زحف منها و اشتد القتال قال المسلمون يا براء أقسم على ربك ليرزمنهم لنا فقال اللهم اهزمهم لنا واستشهدني قال فهزموهم حتى أدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم وأرزوا إلى مدينتهم وأحاطوا بها فبيناهم على ذلك وقد ضاقت بهم المدينة وطالت حربهم خرج إلى النعمان رجل فاستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون منه ورمى فى ناحية أبى موسى بسهم قدو ثقت بكم وأمنتكم واستأمنتكم على أن دللتكم على ما تأ تون منه المـدينة و يكون منه فتحها فآمنوه فى نشابة فرمى إليهم بآخروقال انهدوا من قبل مخرج الماءفإنكم ستفتحونها فاستثار فى ذلك وندب إليه فانتدبله عامر بن عبد قيس ركعب بن سور ومجزأة بن ثوروحسكة الحبطي وبشركثير فنهدوا لذلك المكان ليلاوقد ندب النعمان أصحابه حين جاءهالرجل فأنتدب له سويد بن المثعبة وورقاء بن الحارث وبشر بن ربيعة الخثعمي ونافع بن زيد الحيرى وعبدالله بن بشر الهلالي فنهدوا في بشر كثير فالتقواهم وأهل البصرة

على ذلك المخرج وقد انسرب سـويد وعبد الله بن بشر فاتبعهم هؤلاء وهؤلاء حتى إذا اجتععوا فيها والناس على رجل من خارج كبروا فيها وكبر المسلمون من خارج و فتحت الأبواب فاجتلدوا فيها فأناموا كلمقاتل وأرز الهرمن ان الى القلعة وأطاف به الذين دخلوامن مخرج الماء فلما عاينوه وأقبلواقبله قال لهم ماشئتم قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنتم ومعى فى جعبتى مائة نشابة ووالله ما تصلون إلى " ما دام معى منها نشابة وما يقع لى سهم وما خير إسارى إذا أصبت منكم مائة بين قتيل أو جريح قالو ا فتريد ماذا قال أن أضع بدى في أيديكم على حكم عمر يصنع بي ماشاء قالوا فلك ذلك فرمي بقوسه وأمكنهم من نفسه فشدوه وثاقا واقتسموا ماأفاء الله علمم فكانسهم الفارس ثلاثة آلاف والراجل ألفاو دعا صاحب الرمية بها فجاءهو والرجل الذي خرج بنفسه فقالا من لنا بالأمان الذي طلبنا علينا وعلى من مالمعناقالو او من مالمعكم قالا من أغلق مابه عليه مدخلكم فأجازوا ذلك لهم وقتل من المسلمين ليلتئذأ ناس كثير و بمن قتل الهرمزان بنفسه مجزأة بن ثور والبراء ابن مالك قالوا وخرج أبو سبرة في أثر الفل من تستر وقد قصدوا للسوس الى السوس وخرجمعه بالنعمان وأبىموسي ومعهم الهرمزان حتى اشتملوا على السوس وأحاط المسلمون بها وكتبوا بذلك الىعمر فكتب عمر إلى عمر بن سراقة بأن يسير نحو المدينة وكتب الى أبي موسى فرده على البصرة وقدرد أباموسي على البصرة ثلاث مرات بهذه ورد عمر عليها مرتين وكنب الى زربن عبد الله بن كليب الفقيمي أن يسير الى جندي سابور فسارحتي نزل عليها وانصرف أبوموسي الى البصرة بعد ما أقام الى رجوع كتاب عمر وأمّر عمر على جند البصرة المقترب الأسود بن ربيعة أحدبني ربيعة بن مالك وكان الأسودوزر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وكان الأسود قد و فد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جئت لأقترب إلى الله عز وجل بصحبتك فسماه المقترب وكان زر قدوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فنى بطنى وكثر إخو تنا فادع الله لنا فقال اللهم أوف لزر عمير ته فتحول إليهم العدد وأوفد أبو ســبرة وفدا

فيهم أنس بن مالك والاحنف بن قيس وأرسل الهر من ان معهم فقدمو امع أبي موسى البصرة ثم خرجوا نحو المدينة حتى إذا دخلوا هيؤا الهرمزان في هيئته فألبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب و وضعو اعلى رأسه تاجا يدعى الآذين مكللا بالياقوت وعليه حليته كيما يراه عمر والمسلمون فى هيئته ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله فلم يحدوه فسألوا عنه فقيل جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من الكوفة فانطلقوا يطلبونه فى المسجد فلم يروه فلما انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة يلعبون فقالوا لهم ما تلددكم تريدون أمير المؤمنين فإنه نائم في ميمنة المسجد متوسدا برنسه وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس فلمافرغ من كلامهم وارتفعوا عنه وأخلوه نزع برنسه ثم توسده فنام فانطلقوا ومعهم النظارة حتى إذا رأوه جلسوا دونه وليسفى المسجدنائم ولايقظان غيره والدرة فى يده معلقة فقال الهرمزان أين عمر فقالوا هو ذا وجعل الوفد يشيرون إلى الناس أن اسكتوا عنه وأصغى الهرمزان إلى الوفد فقال أين حرسه وحجابه عنه قالوا ليس له حارس و لاحاجب و لا كاتب و لاديوان قال فينبغي له أن يكون نبياً غقالوا بل يعمل عمل الأنبياء وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى جالساً ثم نظر إلى الهرمزان فقال الهرمزان قالوا نعم فتأمله وتأمل ماعليه وقال أعوذ بالله من النار وأستعين الله وقال الحمد لله الذي أذل بالإسلام هــذا وأشياعه يامعشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدى نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة فقال الوفد هذا ملك الأهواز فكلمه فقال لاحتى لا يبتى عليه من حليته شيء فرمي عنه بكل شيء عليه إلا شيئا يستره وألبسوه ثوباً صفيقاً فقال عرهيه ياهرمزان كيفرأيت وبالالغدروعاقبة أمرالله فقال ياعمرإنا وإياكم فىالجاهلية كان الله قد خلى بيننا و بينكم فغلبنا كم إذ لم يكن معنا و لا معكم فلما كان معكم غلبتمونا فقال عمر إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا ثم قال عمر ماعذرك وما حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك قال لا تخف ذلك واستسقى ماء فأتى به في قدح غليظ فقال لومت عطشاً لم أستطع أن

أشرب في مثل هذا فأتى مه في إناء برضاه فجعلت يده ترجف وقال إني أخافأن أقتل وأنا أشرب الماء فقال عمر لابأس عليك حيى تشربه فأكفأه فقال عمر أعيدوا عليه ولاتجمعوا عليه القتل والعطش فقال لاحاجة لى فى الماء إنما أردت أن أستأمن به فقال له عمر إنى قاتلك قال قد آمنتني فقال كذبت فقال أنس صدق ياأمير المؤمنين قد آمنته قال ويحك ياأنس أنا أو من قاتل مجزأة والبراء والله لتأتين بمخرج أو لاعاقبنك قال قلت له لابأس عليك حتى تخبرنى وقلت لا بأس عليك حتى تشربه وقال له من حوله مثل ذلك فأقبل على الهرمن ان وقال خدعتني والله لاأنخدع إلالمسلم فأسلم ففرضله على ألفين وأنزله المدينة وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن أبي سفيان طلحة بن عبد الرحمن عن ابن عيسى قال كان الترجمان يوم الهرمزان المغيرة بن شعبة إلى أن جاء المترجم وكان المغيرة يفقه شيئا من الفارسية فقال عمر للمغيرة قل له من أى أرض أنت فقال المغيرة ازكذام أرضيه فقال مهرجانى فقال تكلم بحجتك قال كلام حيّ أو ميت قال بل كلام حيّ قال قد آمنتني قال خدعتني إن للخدوع في الحرب حكمه لا والله لا أومنك حتى تسلم فأيقن أنه القتل أو الإسلام فأسلم ففرض له على ألفين وأنزله المدينة وقال للمغيرة ماأراك بها حاذنا ماأحسنها منكم أحد إلاخب وماخب إلا دق إياكم وإياها فإنها تنقض الأعراب وأقبل زيد فكلمه وأخبر عمر بقوله والهرمزان بقول عمر ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عر. محمد وطلحة وعمر وعن الشعبي وسفيان عن الحسن قال قال عمر للو فدلعل المسلمين يفضور إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ماينتقضون بكم فقالوا مانعلم إلا وفاء وحسن ملكة قال فكيف هذا فلم يجد عند أحد منهم شيئا يشفيه ويبصر به مما يقولون إلا ماكان من الأحنف نقال ياأمير المؤمنين أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على مافي أيديناو إن ملك فارس حى بين أظهرهم وإنهم لايزالون يساجلوننا مادام مَلكهم فيهم ولم يجتمع مَلكان فاتفقاحتي يخرج أحدهما صاحبه وقدرأيت أنالمنأخذ شيئابعد شيء إلابانبعاثهم

وأن ملكهم هو الذى يبعثهم و لايزال هذا دأبهم حتى تأذن لنافانسيح فى بلادهم حتى نزيله عن فارس و نخر جه من مملكته وعزأمته فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربوا جأشاً فقال صدقتني والله وشرحت لى الامرعن حقه و نظر فى حوائجهم وسرحهم وقدم الكتاب على عمر باجتماع أهل نهاوند وانتهاء أهل مهر جانقذق وأهل كور الاهواز إلى رأى الهرمن ان ومشيئته فذلك كان سبب إذن عمر لهم فى الانسياح

ذكر فتح السوس

﴿ اختلف ﴾ أهل السير في أمرها فأما المدائني فإنه فيما حدثني عنه أبو زيد قال لما انتهى فل جلولاء إلى يزدجر دوهو بحلوان دعا بخاصته والموبذ فقال إن القوم لايلقون جمعا إلا فلوه فما ترون فقال الموبذنرى أن تخرج فتنزل إصطخر فإنها ييت المملكة وتضم إليكخزائنك وتوجه الجنودفأخذ برأيه وسار إلىأصبهان ودعا سياه فوجهه في ثلاثمائة فيهم سبعون رجلا من عظائهم وأمره أن ينتخب مر كل بلدة يمر بها من أحب فمضى سياه و تبعه يزدجرد حتى نزلو الصطخر وأبو موسى محاصر السوس فوجه سياه إلى السوس والهرمزان الى تستر فنؤل سياه الكلبانية وبلغ أهل السوس أمر جلولاء ونزول يزدجرد اصطخر منهزما فسألوأ أباموسي الأشعري الصلح فصالحهم وسار إلى رامهرمز وسياه بالكلبانية وقدعظم أمر المسلمين عنده فلم يزل مقيما حتى صار أبو موسى إلى تستر فتحول سياه ننزل بين رامهر من وتستر حتى قدم عمار بن ياسر فدعا سياه الرؤساء الذين كانو ا خرجوا معه من اصبهان فقال قدعلتم أناكنا نتحدث أن هؤ لاء القوم أهل الشقاءو البؤس سيغلبون على هذه المملكة وتروث دوابهم فى إيوانات اصطخر ومصانع الملوك ويشدون خيولهم بشجرها وقد غلبوا على ما رأيتم وليس يلقون جندا إلا فلوه ولاينزلون بحصن إلا فتحوه فانظروا لأنفسكم قالوا رأينا رأيك قال فليكفني كل رجل منكم حشمه والمنقطعين إليه فإنى أرى أن ندخل فى دينهم ووجهوا شيرويه في عشرة من الأساورة إلى أبي موسى يأخذ شروطا على أن يدخلوا في الإسلام

فقدم شيرويه على أبي موسى فقال إنا قد رغبنا فى دينكم فنسلم على أن نقاتل معكم العجم و لانقاتل معكم العرب و إن قاتلنا أحدمن العرب منعتمونا منه و ننزل حيث شدنا و نكون فيمن شدنا منكم و تلحقونا بأشراف العطاء و يعقد لذا الأمير الذى هو فوقك بذلك فقال أبو موسى بل لكم مالنا و عليكم ما علينا قالوا لا نرضى و كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فكتب إلى أبى موسى أعطهم ما سألوك فكتب أبو موسى لهم فأسلموا و شهدوا معه حصار تستر فلم يكن أبو موسى يرى منهم جدا و لا نكاية فقال لسياه يا أعور ما أنت و أصحابك كما كنا نرى قال لسنا مثلكم فى هذا الدين و لا بصائرنا كيصائركم وليس لنا فيكم حرم نحامى عنهم ولم تلحقنا بأشراف العطاء ولنا سلاح و كراع و أنتم حسر فكتب أبو موسى إلى عمر فى ذلك فكتب اليه عمر ولنا سلاح و كراع و أنتم حسر فكتب أبو موسى إلى عمر فى ذلك فكتب اليه عمر فى أن ألحقهم على قدر البلاء فى أفضل العطاء و أكثر شىء أخذه أحدمن العرب ففر ض في أنه بن أله بن أله بن و لستة منهم فى أله بن و خسمائة لسياه و خسر و و لقبه مقلاص في شهر يار و شهر و يه و شير و يه و افر و ذين فقال الشاعر:

لمّا رأى الفاروق حُسْن بلائهم وكان بما يأتى من الأمر أبْصراً وَسَن لهم ألفين وَرْضَ عَكَ وَحِمْ عَن اللهم ألفين وَرْضَ عَك وَحِمْ عَن الله فَسَن لهم ألفين وَرْضَ عَك وَحِمْ عَن العجم حتى رمى قال فحاصروا حصنا بفارس فانسل سياه فى آخر الليل فى زى العجم حتى رمى بغضه إلى جنب الحصن ونضح ثيابه بالدم وأصبح أهل الحصن فرأو ارجلافى زيهم صريعا فظنوا أنه رجل منهم أصيبوا به ففتحوا باب الحصن ليدخلوه فثار وقاتلهم حتى خلوا عن باب الحصن وهربوا ففتح الحصن وحده ودخله المسلمون وقوم يقولون فعل هذا الفعل سياه بتستر وحاصروا حصنا فهشى خسرو إلى الحصن فأشرف عليه رجل منهم يكلمه فرماه خسرو بنشابة فقتله من وأما سيف فانه قال فى روايته ما كتب به إلى السرى عن شعيب عنه عن محمد وطلحة وعمرو ودثار فى روايته ما كتب به إلى السرى عن شعيب عنه عن محمد وطلحة وعمرو ودثار أبى عمر عن أبى عثمان قالو المائزل أبو سبرة فى الناس على السوس وأحاط المسلمون في المسلمين فأشرف عليهم يو ما الرهبان والقسيسون فقالوا يامعشر العرب إن ما

عهد إلينا علماؤنا وأوائلنا أله لايفتح السوس إلا الدجالأوقوم فيهم الدجال فان كان الدجال فيكم فستفتحونها وإن لم يكن فيكم فلا تعنوا بحصارنا وجاء صرف أبي موسى إلى البصرة وعمّل على أهل البصرة المقترب مكان أبي موسى بالسوس واجتمع الأعاجم بنهار ند والنعمان على أهـــل الــكوفة محاصراً لأهل السوس مع أبي سبرةوزر محاصر أهل نهاو ندمن وجهه ذلك وضرب على أهل الكوفة البعث مع حذيفة وأمرهم بموافاته بنهاوند وأقبل النعمان على التهيؤ للسير إلى نهاوند ثم استقل في نفسه فناوشهم قبل مضيه فعاد الرهبان والقسيسون وأشر فواعلى المسلمين وقالوا يامعشر العرب لاتعنوا فإنه لايفتحها إلا الدجال أو قوم معهم الدجال وصاحوا بالمسلمين وغاظوهم وصاف بن صياد يومئذ مع النعمان فى خيله و ناهدهم المسلمون جميعا وقالوا نقاتلهم قبلأن نفترق ولما يخرج أبوموسي بعد وأتي صاف باب السوس غضبان فدقه برجله وقال انفتح بظار فتقطعت السلاسل وتكسرت الاغلاق وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون فألتى المشركون إبأ يديهم وتنادوا الصلح الصلح وأمسكوا بأيديهم فأجابوهم الى ذلك بعد مادخلوها عنوة واقتسموا ماأصابوا قبل الصلح ثم افتر قوا فخرج النعمان في أهل الكوفة من الأهواز حتى نزل على ماه وسرح أبو سبرة المقترب حتى ينزل على جندى سابور مع زر فأقام النعمان بعد دخول ماه حتى و افاه أهل الكوفة ثمنهد بهم الى أهل نهاو ند فلما كان الفتح رجع صاف الى المدينة فاقام بهاء مات بالمدينة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عطية عمن أورد فتح السوس قال وقيل لأبي سبرة هذا جسددانيال في هذه المدينة قال ومالنا بذلك فأفره بأيديهم قال عطية باسناده إن دانيالكان لزم أسياف فارس بعد بختنصر فلما حضرته الوفاة ولم ير أحدا بمن هو بين ظهريهم على الإسلام أكرم كتاب الله عمن لم يجبه ولم يقبل منه فأو دعه ربه فقال لابنه ائت ساحل البحر فاقذف بهذا الكتاب فيه فاخذه الغلام وضن به وغاب مقدار ماكان ذاهبا وجائياً وقال قد فعلت قال فما صنع البحر خين هوى فيه قال لم أره يصنع شيثا فغضب وقال والله مافعلت الذي أمرتك به فخرج من

عنده ففعل مثل فعلته الأولى ثم أتاه فقال قدفعلت فقال كيف رأيت البحر حين هوى فيه قال ماج واصطفق فغضب أشد من غضبه الأول وقال والله مافعلت الذى أمرتك به بعد فعزم ابنه على القائه فى البحر الثالثة فانطلق إلى ساحل البحر وألقاه فيه فانكشف البحر عن الأرض حتى بدت وانفجرت له الأرض عن هواء من نور فهوى فى ذلك النور ثم انطبقت عليه الأرض واختلط الماء فلما رجع اليه الثالثة سأله فأخبره الخبر فقال الآن صدقت و مات دانيال بالسوس فكان هناك يستسقى بجسده فلما افتتحها المسلمون أتوا به فأقروه فى أيديهم عمر فيه فكتب إليه يأمره بتوريته فكفنه ودفنه المسلمون وكتب أبوموسى إلى عمر بأنه كان عليه خاتم و هو عندنا فكتب إليه أن تختمه و فى فصه نقش رجل بين أسدين (و فيها) أعنى سنة سبعة عشر كانت مصالحة المسلمين أهل جندى سابور

ذكر الخبر عن أمرهم وأمرها

والمهلب قالوا لما فرغ أبو سبرة من السوس خرج فى جنده حتى نزل على جندى سابور و زربن عبدالله بن كليب محاصرهم فأقاموا عليها يغادونهم ويراوحونهم سابور و زربن عبدالله بن كليب محاصرهم فأقاموا عليها يغادونهم ويراوحونهم القتال فما زالوا مقيمين عليها حتى رمى إليهم بالأمان من عسكر المسلين وكان فتحها و فتح نهاوند فى مقدار شهرين فلم يفجأ المسلين إلا وأبوابها تفتح ثم خرج السرح و خرجت الأسواق وانبئ أهلها فأرسل المسلمون أن مالكم قالوا رميتم المنا بالأمان فقبلناه وأفر رنالكم بالجزاء على أن تمنعو نا فقالوا مافعلنا نقالواما كذبنا فسأل المسلمون فيها بينهم فإذا عبد يدى مكنفاكان أصله منها هو الذى كتب لهم فقالوا إنا لا نعرف حركم من عبدكم قد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناه ولم نبدل فإن شئتم فاغدروا فأمسكوا عنهم وكتبوا بذلك إلى عمر فسكتب قد قبلناه ولم نبدل فإن شئتم فاغدروا فأمسكوا عنهم وكتبوا بذلك إلى عمر فسكتب وفوالهم فو فو الهم و انصر فوا عنهم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد

وطلحة والمهلب وعمرو قالوا أذن عمر في الانسياح سنة سبعة عشر في بلادفارس وانتهى في ذلك إلى رأى الاحنف بن قيس وعرف فضله وصدقه و فرق الأمراء والجنود وأمرعلي أهل البصرة أمراء وأمرعلي أهل الكوفة أمراءو أمر هؤلاء وهؤلاء بأمره وأذن لهم في الانسياح سنة سبع عشرة فساحوا في سنة ثمان عشرة وأمر أبامو سي أن يسير من البصرة إلى منقطع ذمة البصرة فيكون هنالك حتى يحدث إليه و بعث بألوية من ولى مع سهيل بن عدى حليف بني عبد الأشهل فقدم سهيل بالألوية ودفع لواءخر اسان إلى الاحنف بن قيس ولواء أردشير خره وسابور إلى مجاشع بن مسعو د السلمي ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقني ولواء فساو در ابحرد إلى سارية بن زنيم الكناني ولواء كرمان مع سهيل بن عدى ولواء سجستان إلى عاصم بن عمرو وكإن عاصم من الصحابة ولواء مكران إلى الحكم أبن عمير التغلبي فخرجوا فى سنة سبع عشرة فعسكروا ليخرجوا إلى هذه الكور فلم يستتب مسيرهم حتى دخلت سنة ثمان عشرة وأمدهم عمر بأهل الكوفة فأمد سهيل بن عدى بعبد الله بن عبد الله بن عتبان وأمد الأحنف بعلقمة بن النضر وبعبدالله بن أبي عقيل وبربعي بن عامر وبابن أم غزال وأمدعاصم بن عمر وبعبدالله ابن عمير الأشجعي وأمد الحكم بن عمير بشهاب بن المخارق المازني قال بعضهم كان فتح السوس و رامهر من و توجيه الهرمن ان إلى عمر من تستر في سنة عشرين وحج بالناس في هذه السنة أعنى سنة سبع عشرة عمر بن الخطاب وكان عامله على مكة عتاب بن أسيد وعلى اليمن يعلى بن أمية وعلى البمامة و البحرين عثمان بن أبي العاص وعلى عمان حذيفة بن محصن وعلى الشام من قد ذكرت أسماءهم قبل وعلى الكوفة وأرضها سعد بنأبى وقاص وعلى قضائها أبوقرة وعلى البصرة وأرضها أبوموسي الأشعري وقد ذكرت فيها مضي الوقت الذي عزل فيه عنها والوقت الذي رد فيه إليها أميراً وعلى القضاء فيما قيــل أبومريم الحنفي وقد ذكرت من كان على الجزيرة والموصل قبل

### ثم دخلت سنة ثمان عشرة ذكر الاحداث التي كانت في سنة ثمان عشرة

﴿ قال أيو جعفر ﴾ و في هذه السنة أعنى سنة ثمان عشرة أصابت الناس مجاعة شديدة ولزبة و جدوب و قحوط و ذلك هو العام الذي يسمى عام الرمادة ١٠٠٥ مثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال دخلت سنة ثمان عشرة و فيها كان عام الرمادة وطاعون عمواس فتفاني فيها الناس على ومثنى أحمد بن ثابت الرازىقال حدثت عن إسحاق بن عيسي عن أبي معشر قال كانت الرمادة سنة ثمان عشرة قال وكان في ذلك العام طاعون عمواس (كتب الى السرى) يقول حدثنا شعيب عن سيف عن الربيع وأبى الجالد وأبى عثمان وأبى حارثة قالوا وكتب أبو عبيدة الى عمر إن نفر آمن المسلمين أصابو االشراب منهم ضرار وأبو جندل فسألناهم فتأولوا وقالوا خيرنا فاخترنا قال فهل أننم منتهون ولم يعزم علينا فكتب اليه عمر فذلك بيننا وبينهم فهل أنتم منتهون يعنى فانتهوا وجمع الناس فاجتمعوا على أن يضربوأ فيها ثمانين جلدة ويضمنوا الفسق ومن تأول عليها بمثل هذا فإن أبى قتل فكتب عمر الى أبي عبيدة أن ادعهم فإن زعموا أنها حلال فاقتلهم وان زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين فبعث اليهم فسألهم على رؤس الناس فقالوا حرام فجلدهم ثمانين ثمانينو حد القومو ندموا على لجاجتهم وقال ليحدثن فيكم ياأهل الشام حادث فد ثت الرمادة ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبدالله بن شبرمة عن الشعبي بمثله (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن عبيدالله بن عمر عن نافع قال لما قدم على عمر كتاب أبي عبيد في ضرار وأبي جندل كتب الى أبي عبيدة في ذلك وأمردأن يدعوبهم على رؤس الناس فيسألهم أحرام الخرأم حلال فإن قالواحرام فاجلدهم ثمانين جلدة واستتبهم وان قالوا حلال فاضرب أعناقهم فدعابهم فسألهم فقالوا بلحرام فجلدهم فاستحيو افلزموا البيوت ووسوسأبو جندل فكتب أبوعبيدة إلى عمر إن أبا جندل قد وسوس إلا أن يأتيه الله على يديك بفرج فاكتب إليه

وذكره فكتب إليه عمروذكره فكتب إليه من عمر إلى أبي جندل إن الله لا يغفى أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتب وارفع رأسك وابرز ولا تقنطُّ فإن الله عز وجل يقول (يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفسهِم ۚ لَا تَقْنَطُوا مِنْ. رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلَّذِنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ) فلما قرأه عليه أبو عبيدة تطلق وأسفر عنه وكتب إلى الآخرين بمثل ذلك فبرزوا وكتب إلى الناس عليكم أنفسكم ومن استوجب التغيير فغيروا عليه ولا تعيروا أحداً فيفشو فيكم البلاء (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبد الله عن عطاء نحواً منه إلا أنه لم يذكر أنه كتب إلى الناس ألا يعيروهم وقال قالوا جاشت الروم دعو نانغزوهم فإن قضي الله لنا الشهادة فذلك و إلاعمدت للذي يريد فاستشهد ضرار ابن الأزور في قوم و بقي الآخرون فحدوا وقال أبو الزهراء القشيري في ذلك أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلدَّهْرَ يَعْـُشُ بِالفتى وليْسَ على صَرْفِ المَنونِ بِقادِر صَبَرْتُ وَلَمَّا جُزَعُو قَدْماتَ إِخْوَتَى وَلَسْتُ عَنَ الصَّهْبَاءِ يَوْمًا بِصَابِرِ رَمَاهَا أَمِيرِ المؤمنِينِ بَحَتْفِهَا فَلا نُهَا يَبْكُونَ حَوْلَ المُعَاصِر ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الربيع بن النعمان وأبي المجالد جراد بن عمرو وأبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة محرز العبشمي بإسنادهم ومحمد بن عبد الله عن كريب قالوا أصابت الناس في إمارة عمر رضي الله عنه سنة بالمدينة وما حولها فكانت تسنى إذا ريحت تراباً كالرماد فسمى ذلك العام. عام الرمادة فآلي عمر أن لايذوق سمناً ولا لبناً ولا لحماً حتى يحيى الناس من أول الحيا فكان بذلك حتى أحيا الناس من أول الحيا فقدمت السوق عكة من سمن ووطب من ابن فاشتر اهما غلام لعمر بأربعين ثم أتى عمر فقال ياأ مير المؤمنين قد

ووطب من ابن فاشتراهما غلام لعمر باربعين تم الى عمر فقال ياا مير المؤمنين قد أبر الله يمينك وعظم أجرك قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن فابتعتها بأربعين فقال عمر اغليت بهما فتصدق بهما فإنى أكره أن آكل إسر فأ وقال عمر كيف يغنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني مامسهم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف السلمى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كانت

في آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثمان عشرة وكانت الرمادة جوعاً أصاب الناس بالمدينة وما حولها فأهلكهم حتى جعلت الوحش تأوى إلى الإنس وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها و إنه لمقفر ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن عبد الرحمن بن كعب قال كان الناس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل الأمصارحي أقبل بلال بن الحارث المزنى فاستأذن عليه فقال أنا رسول رسول الله إليك يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عهدتك كيسا وما زلت على رجل فما شأنك فقال متى رأيت هذا قال البارحة فخرج فنادى في الناس الصلاة جامعة فصلى بهم ركعتين ثم قام فقال أيها الناس أنشر حكم الله هل تعلمون مني أمراً غيره خير منه قالوا اللهم لا قال فإن بلال بن الحارث يزعم ذية وذية فقىالوا صدق بلال فاستغث بالله وبالمسلمين فبعث إليهم وكان عمر عن ذلك محصوراً فقال عمر الله أكبر بلغ البلاء مدته فانكشف ماأذن القوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم البلاء فكتب إلى أمراء الأمصار أغيثوا أهل المدينة ومن حولها فإنه قد بلغ جهدهم وأخرج الناس إلى الاستسقاء فخرج وخرج معه بالعباس ماشيا فخطب فأوجز ثم صلى ثم جثا لركبتيه وقال اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا ثم انصرف فما بلغوا المنزل راجعين حتى خاضوا الغدران ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب قال قحط الناس زمان عمر عاما فهزل المال فقال أهل بيت من من ينة من أهل البادية لصاحبهم قد ولمغنا فاذبح لنا شاة قال ليس فيهن شيء فلم يزالوا به حتى ذبح لهم شاة فسلخ عن عظم أحمر فنادى يامحمداه فأرى فيما يرى النائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فقال ابشر بالحيا ائت عمر فاقرأه مني السلام وقل له إن عهدي بك وأنت وفي العهد شديد العقد فالكيس الكيس ياعمر فجاء حتى أتى باب عمر فقال لغلامه استأذن لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى عمر فأخبره ففزع وقال رأيت به مسا قال لاقال فأدخله فدخل فأخبره الخبر فحرج فنادى فى الناس و صعد المنبر و قال

أنشدكم بالذى هداكم للإسلام هل رأيتم منى شيئا تكرهونه قالوا اللهم لا قالواولم ذاك فأخبرهم ففطنوا ولم يفطن فقالوا إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا فنادى في الناس فقام فخطب فأو جز ثم صلى ركعتين فأو جز ثم قال اللهم عجزت عنا أنصارنا وعجز عنا حولنا وقوتنا وعجزت عنا أنفسنا ولاحول ولاقوة إلا بك اللهم فاسقنا وأحى العباد والبلاد (كتب إلىّ السرىّ) عن شــعيب عن سيف عن الربيع بن النعمان وجراد أبي المجالد وأبي عثمان وأبي حارثة كلهم عن رجاء وزاد أبو عثمان وأبو حارثة عن عبادة وخالد عن عبد الرحمن بن عتم قالوا كتب عمر إلى أمراء الامصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حولها ويستمدهم فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من طعام غولاه قسمتها فيمن حول المدينة فلما فرغ ورجع إليه أمر له بأربعة آلاف درهم فقال لاحاجة لى فيها ياأمير المؤمنين إنما أردت الله وما قبله فلا تدخل على الدنيا فقال خذها فلا بأس بذلك إذا ثم تطلبه فأبي فقال خذها فإني قد وليت لرسول الله صلى الله عليه و سلم مثل هذا فقال لى مثل ماقات لك فقلت له كما قلت لى فأعطاني فقبل أبو عبيدة وانصرف إلى عمله وتتابع الناس واستغنى أهل الحجاز وأحيوا مع أول الحيا وقالوا بإسنادهم و جاء كتاب عمر و بن العاصي جواب كتاب عمر فى الاستغاثة أن البحر الشامى حفر لمبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم حفيراً فصب في بحرالمغرب فسده الروم والقبط فإن أحببت أن يقوم سعر الطعام بالمدينة كسعره بمصر حفرت له نهراً وبنيت له قناطر فكتب اليه عمر أن افعل وعجل ذلك فقال له أهل مصر خراجك زاج وأميرك راض وإن تم هـذا انكسر الخراج فكتب الى عمر بذلك وذكر أن فيه انكسار خراج مصرو خرابها فكتب اليه عمر اعمل فيه وعجل اخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها فعالجه عمرو وهو بالقلزم فكان سعر المدينة كسعر مصر ولم يزد ذلك مصر إلا رخاء ولم ير أهل المدينة بعد الرمادة مثلها حتى حبس عنهم البحر بعد مقتـل عثمان رضي الله عنه. ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وزعم الواقدي أنالرقة والرهاء وحران فتحت في هذه السنة (r - 1r)

على يدى عياض بن غنم وأن عين الوردة فتحت فيها على يدى عمير بن سعد وقد ذكرت قول من خالفه فى ذلك فيها مضى وزعم أن عمر رضى الله عنه حول المقام فى هذه السنة فى ذى الحجة الى موضعه اليوم وكان ملصقاً بالبيت قبل ذلك وقال مات فى طاعون عمو اس خمسة وعشرون ألفاً ﴿قال أبو جعفر ﴾ وقال بعضهم وفى هذه السنة استقضى عمر شريح بن الحرث الكندى على الكوفة وعلى البصرة كعب بن الأسور الازدى قال وحج بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكانت ولاته فى هذه السنة على الأمصار الولاة الذين كانوا عليها فى سنة سبعة عشر

# ثم دخلت سنة تسع عشرة

ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة

والله أبو جعفر والله أبو معشر فيما حدثنى أحمد بن ثابت الراذى عمن حدثه عن اسحاق بن عيسى عنه أن فتح جلولاء كان فى سنة تسع عشرة على يدى سعد وكذلك قال الواقدى وقال ابن اسحاق كان فتح الجزيرة والرهاء وحران ورأس العين ونصيبين فى سنة تسع عشرة (قال أبو جعفر) وقدذ كرنا قول من خالفهم فى ذلك قبل وقال أبو معشر كان فتح قيسارية فى هذه السنة أعنى سنة تسعة عشر وأميرها معاوية بن أبى سفيان حدثنى بذلك أحمد بن ثابت الرازى عمن حدثه عن السحاق بن عيسى عنه وكالذى قال أبو معشر فى ذلك قال الواقدى وأما ابن اسحاق فانه قال كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل وفتح مصر فى سنة عشرين حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه مه وأما سيف بن عمر فإنه قال كان فتحها فى سنة ست عشرة قال وكذلك فتح مصر وقد مضى الخبر عن فتح قيسارية قبل وأنا ذا كر خبر مصر و فتحهابعد فى قول من قال فتحت سنة عشرين وفى قول من خالف ذلك (قال أبو جعفر) وفى هذه السنة أعنى سنة تسع عشرة سالت حرة ليل ناراً فيها زعم الواقدى فأراد عمر الخروج اليها بالرجال ثم أمرهم بالصدقة حرة ليل ناراً فيها زعم الواقدى فأراد عمر الخروج اليها بالرجال ثم أمرهم بالصدقة

فانطفأت ﴿ وزعم ﴾ أيضا الواقدى أن المدائن و جلولاء فتحتا فى هذه السنة وقد مضى ذكر من خالفه فى ذلك ﴿ وحج ﴾ بالناس فى هـذه السنة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان عماله على الأمصار وقضاته فيها الولاة والقضاة الذين كانوا عليها فى سنة ثمان عشرة

## ثم دخلت سنة عشرين

ذكر الخبر عماكان فيها من مغازى المسلمين وغير ذلك من أمورهم وقال أبو جعفر في في هذه السنة فتحت مصر في قول ابن اسحاق هي مثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق قال فتحت مصر سنة عشرين وكذلك قال أبو معشر حدثنى أحمد بن ثابت عمن ذكره عن اسحاق بن عيسى عن أبى معشر أنه قال فتحت مصر سنة عشرين وأميرها عمر وبن العاصى وحدثنى أحمد بن ثابت عمن ذكره عن اسحاق بن عيسى عن أبى معشر قال فتحت اسكندرية سنة خمسة وعشرين وقال الواقدى فيها حدثت عن ابن سعد عنه فتحت مصر والاسكندرية في سنة عشرين وأما سيف فإنه زعم فيهاكتب به الى السرى عرب شعيب عن سيف انها فتحت والاسكندرية في سنة ست عشرة والاسكندرية في سنة ست عشرة

#### ذكر الخبر عن فتحها وفتح الاسكندرية

وقال أبو جعفر في قد ذكر نا اختلاف أهل السير في السنة التي كان فيها فتح مصر والاسكندرية و نذكر الآن سبب فتحهما وعلى يدى من كان على ما في ذلك من اختلاف بينهم أيضا فأما ابن اسحاق فانه قال في ذلك ماحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلبة عنه أن عمر رضى الله عنه حين فرغ من الشأم كلها كتب الى عمرو بن العاصى أن يسير الى مصر في جنيده فخرج حتى فتح باب اليون في سنة عشرين قال وقد اختلف في فتح الاسكندرية فبعض الناس يزعم النا فتحت في سنة خمس وعشرين وعلى سنتين من خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه وعليها عمرو بن العاصى مثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد الله عنه وعليها عمرو بن العاصى مثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد

ابن اسحاق قال وحدثني القاسم بن قرمان رجل من أهل مصر عن زياد بن جزء الزبيدىأنه حدثه أنه كان فى جند عمرو بن العاصى حين افتتح مصرو الاسكندرية قال اقتتحنا الاسكندرية في خلافة عمر بن الخطاب في سنة احدى وعشر بن أو سينة اثنين وعشرين قال لما افتتحنا باب اليون تدنينا قرى الريف فيما بيننا وبين الاسكندرية قرية فقرية حتى انتهينا الى بلهيب قرية من قرى الريف يقال لها قرية الريش وقد بلغت سبايانا المدينة ومكة واليمن قال فلما انتهيا إلى بلهيب أرسل صاحب الاسكندرية الى عمرو بن العاصى انى قد كنت أخرج الجزية الى من هو أبغض الى منكم معشر العرب لفارس والروم فإن أحبب أن أعطيك الجزية على أن تردعلى ماأصبتم من سبايا أرضى فعلت قال فبعث اليه عمرو بن العاصى أن ورائى أميراً لاأستطيع أن أصنع أمرا دونه فإنشئت أن أمسك عنك وتمسك عنى حتى أكتب اليه بالذى عرضت على فإن هو قبل ذلك منك قبلت وإن أمرني بغير ذلك مضيت لأمره قال فقال نعم قال فكتب عمرو بن العاصي إلى عمر بن الخطاب قال وكانوا لا يخفون علينا كتابا كتبوا به يذكر له الذي عرض عليه صاحب الاسكندرية قال وفي أيدينا بقايا من سبيهم ثم وقفنا ببلهيب وأقمنا ننتظر كتاب عمر حتى جاءنا فقرأه علينا عمرو وفيه أمابعد فإنه جاءني كتابك تذكر أن صاحب الاسكندرية عرض أن يعطيك الجزية على أن ترد عليه ما أصيب من سبايا أرضه ولعمرى لجزية قائمة تكون لناولمن بعدنا من المسلين أحب إلى من في ويقسم ثم كأنه لم يكن فاعرض على صاحب الاسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخيروا من في أيديكم منسيهم بين الإسلام وبين دين قومه فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين له مالهم و عليه ماعليهم و من اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لانقدر على ردهم ولا نحب أن نصالحه على أمر لا نفي له به قال فبعث عمرو إلى صاحب الاسكندرية يعلمه الذي كتب يه أمير المؤمنين قال فقال قد فعلت قال فجمعنا ما في أيدينا من السبايا و اجتمعت

النصارى فجعلنا نأتى بالرجل عن في أيدينا ثم نخيره بين الإسلام وبين النصر انية فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية قال ثم نحوزه إلينا وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى ثم حازوه إليهم ووضعنا عليه الجزية وجزعنا من ذلك جزءا شديداً حتى كأنه رجل خرج منا إليهم قال فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم وقد أتى فيمن أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبـد الرحمن قال القاسم وقد أدركته وهو عريف بنى زبيد قال فوقفناه فعرضنا عليه الإسلام والنصرانية وأبوه وأمه وإخوته فىالنصارى فاختار الإسلام فحزناه إلينا ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا حتى شققوا عليه ثيابه ثمهو اليوم عريفناكما ترى ثم فتحت لنا الاسكندرية فدخلناها و ان هذه الكناسة التي ترى يا ابن أبى القاسم لكناسة بناحيـة الاسكندرية حولها أحجاركما ترى مازادت و لانقصت فمن زعم غير ذلك أن الاسكندرية وما حولها من القرى لم يكن لها جزية ولا لأهلها عهدفقد والله كذب قال القاسم وإنماهاج هذا الحديث أن ملوك بني أمية كانوا يكتبون إلى أمراء مصر أن مصر إنما دخلت عنوة وإنما هم عبيدنا نزيد عليهم كيف شئنا و نصنع ما شئنا ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وأما سيف فإنه ذكر فيهاكتب به إلى السرى يذكر أن شعيبا حدثه عنه عن الربيع أبي سعيد وعن أبي عثمان وأبى حارثة قالوا أقام عمر بإيلياء بعد ما صالح أهلها ودخلها أياما فأمضى عمرو بن العاصي إلى مصر و أمره عليها إن فتح الله عليه وبعث في أثره الزبير بن العوام مدداً له وبعث أبا عبيدة إلى الرمادة وأمره إن فتح الله عليهأن يرجع إلى عمله ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف قال حدثنا أبو عثمان عن خالد وعبادة قالا خرج عمرو بن العاصي إلى مصر بعـد ما رجع عمر إلى المدينة حتى انتهى إلى باب اليون واتبعه الزبير فاجتمعا فلقيهم هنالكأبو مريم جاثليق مصر ومعه الأسقف في أهل النيات بعثه المقوقس لمنع بلادهم فلما نزل بهم عمرو قاتلوه فأرسل إليهم لا تعجلونا لنعذر إليكم وترون رأيكم بعد فكفوا أصحابهم وأرسل إليهم عمرو إنى بارز فليبرز إلى أبو مريم وأبو مريام فأجابو هإلى ذلك وأمن بعضهم

بعضاً فقال لها عمرو أنتما راهبا هذه البلدة فاسمعا إنالله عز وجل بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأمره به وأمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم وأدى إليناكل الذي أمر به ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته وقد قضى الذي عليه وتركنا على الواضحة وكان مما أمرنا به الإعدار إلى الناس فنحن ندعوكم إلى الإسلام فمن أجابنا إليه فمثلنا ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا فيكم وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة وبماعهد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطيين خيرا فإنرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقبطيين خيراً لأن لهم رحماً وذمة فقالوا قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء معروفة شريفة كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل منف والملك فيهم فأديل عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوا ملكهم واغتربوا فلذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام مرحباً به وأهلا آمناً حتى نرجع إليك فقال عمرو إن مثلي لا يخدع ولكني أؤجلكماثلا ثالتنظرا ولتناظرا قومكما وإلاناجزتكم قالا زدنافزادهم يوما فقالا زدنا فزادهم يوما فرجعا إلى المقوقس فهم فأبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم فقالا لاهل مصر أمانحن فسنجهد أن ندفع عنكم ولانرجع إليهم وقد بقيت أربعة أيام فلا تصابون فيها بشيء إلا رجونا أن يكون له أمان فلم يفجأ عمرا والزبير إلا البيات من فرقب وعمرو على عدة فلقوه فقتل ومن معــه مم ركبوا أكساءهم وقصدعمرو والزبير لعين شمس وبها جمعهم وبعث إلى الفرماأ برهة لأبن الصباح فنزل عليها وبعث عوف بن مالك إلى الاسكندرية فنزل عليها فقال كل واحدمنهما لأهل مدينته إن تنزلوا فلكم الأمان فقالوانعم فراسلوهم وتربصوا بهم أهل عين شمس وسبى المسلمون من بين ذلك وقال عوف بن مالك ماأحسن مدينتكم يًا أهل الاسكندرية فقالوا إن الإسكندر قال إنى أبني مدينة إلى الله فقيرة وعن الناس غنية أو لأبنين مدينـة إلى الله فقيرة وعن الناس غنية فبقيت بهجتها وقال أبرهة لأهل الفرما ما أخلق مدينتكم ياأهل الفرماقالو اإن الفرما قال إنى أبني مدينة عن الله غنية وإلى الناس فقيرة فذهبت بهجتها وكان الإسكندر والفرما أخوين

﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ قال الكلبي كان الإسكندر والفرما أخوين ثم حدث بمثل ذلك فنسبتا إلىهما فالفرما ينهدم فيهاكل يوم شيء وخلقت مرآتها وبقيت جدة الإسكندرية ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة وأبى عثمان قالالما نزل عمرو على القوم بعين شمسوكان الملك بين القبط والنوب و نزل معه الزبير عليها قال أهل مصر لملكهم ما تريد إلى قوم فلو اكسرى وقيصر وغابوهم على بلادهم صالح القوم واعتقد منهم ولاتعرض لهم ولا تعرضنا لهموذلك فى اليوم الرابع فابى و ناهدوهم فقاتلوهم و التقى الزبير سورها فلما أحسوه فتحرا الباب لعمرو وخرجوا اليه مصالحين فقبل منهم ونزل الزبير عليهم عنوة حتى خرج على عمرومن الباب معهم فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الهلكة فأجرو اماأخذوا عنوة مجرى ما صالح عليه فصاروا ذمة وكان صلحهم: بسم الله الرحمن الرحيم هذاما أعطى عمرو بن العاصي أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولايساكنهم النوب وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعو اعلى هذا الصلحوانتهت رزيادة نهرهم خمسين ألف ألف وعليهم ما جني ُلصوتهم فان أبي أحدمنهم أن بجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم و ذمتنامن أبي بريئة وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك و من دخل فى صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو بخرج من سلطاننا عليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم على مافي هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذأ فرساعلى أن لايغزوا ولا يمنعوامن تجارة صادرة ولاواردة شهد الزبير وعبدالله ومحمدا بناه وكتب وردان وحضر فدخل فى ذلك أهل مصركالهم وقبلوا الصلح واجتمعت الخيول فمصر عمرو الفسطاط ونزله المسلمون وظهرأبو مريم وأبو حريام فكلما عمراً في السبايا التي أصيبت بعد المعركة فقال أولهم عهد وعقد ألم

نحالفكا ويغار علينا من يومكما وطردهما فرجعا وهما يقولانكل شيء أصبتموه إلى أن نرجع السكم فني ذمة منكم فقال لهما أتغيرون علينا وهم في ذمة قالا نعم وقسم عمرو ذلك السبي على الناس وتوزعوه ووقع فى بلدان العرب وقدم البشير على عمر بعد بالاخماس وبعث الوفود فسألهم عمر فما زالوا يخبرونه حتى مروا بحديث الجاثليق وصاحبه فقال ألا أراهما يبصران وأنتم تجاهلون ولاتبصرون من قاتلكم فلا أمان له ومن لم يقاتلكم فأصابه منكم شيء من أهل القرى فله الأمان فى الأيام الخسة حتى تنصرم وبعث فى الآفاق حتى رُدد لك السبى الذى سبو ايمن لميقاتل في الآيام الخسة إلا من قاتل بعد فترادوهم إلا ماكان من ذلك الصرب وحضرت القبط باب عمرو وبلغ عمرا أنهم يقولون ما أرث العرب وأهون عليهم أنفسهم ما رأينا مثانا دان لهم فخاف أن يستشيرهم ذلك من أمرهم فامر بجزر فذبحت فطبخت بالماء والملح وأمر أمراء الأجناد أن يحضروا وأعلموا أصحابهم وجلس وأذن لأهل مصر وجىء باللحم والمرق فطافوا به على المسلمين فأكلوا أكلا عربياً انتشلوا وحسوا وهم فى العباء ولا سلاح فافترق أهل مصر وقد ازداوا طمعاً وجرأة وبعث في أمراء الجنود في الحضور باصحابهم من الغد وأمرهم أن يجيئوا فى ثياب أهل مصر وأحذيتهم وأمرهم أن يأخذوا أصحابهم بذلك ففعلوا وأذن لأهل مصر فرأوا شيئا غير مارأوا بالامس وقام عليهم. القوام بألوان مصر فأكلوا أكل أهل مصر ونحوا نحوهم فافترقوا وقدارتابوا وقالواكدنا وبعث اليهم أن تسلحوا للعرض غدآ وغداً على العرض وأذن لهم فعرضهم عليهم ثم قال إنى قد علمت أنكم رأيتم فى أنفسكم أنكم فى شيء حين. وأيتم اقتصادالعربوهون تزجيتهم فخشيت أن تهلكو أفأحبب أنأر يكم حالمم وكيفكانت في أرضهم ثم حالهم في أرضكم ثم حالهم في الحرب فظفروا بكم وذلك عيشهم وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها مارأيتم فى اليوم الثانى فأحببت أن يعلموا أن من رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني وراجع إلى عيش اليوم الأول فتفرقوا وهم يقولون لقد رمتكم العرب برجلهم وبلغ عمر فقال لجلسائه والله ان حربه للينة مالها سطوة ولا سورة كسورات

الحروب من غيره أن عمراً لعض ثم أمره عليها وقام بها (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبي سعيد الربيع بن النعمان عن عمرو بن شعيب قال لما التتي عمرو والمقوقس بعين شمس وأقتتلت خيلاهما جعل المسلمون يجولون بُعد البُعد فدمرهم عمرو فقال رجل من أهل اليمن إنا لم نخلق من حجارة و لا حديد فقال اسكت فانما أنت كلب قال فأنت أمير الـكلاب قال فلما جعل ذلك يتواصل نادى عمرو أين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر من شهدها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين فتقدموا وفيهم يومئذ أبوبردة وأبوبرزة وناهدهم الناس يتبعون الصحابة ففتح الله على المسلمين وظفروا أحسن الظفر وافتتحت مصر في ربيع الأول سنة ستعشرة وقام فيها ملك الإسلام على رجل وجعل يفيض على الأمم والملوك فكان أهل مصر يتدفقون على الأجل وأهل مكران على راسل وداهر وأهل سجستان على الشاه وذويه وأهل خراسان والباب على خاقان وخاقان ومن دومهما من الامم فكفكفهم عمر إبقاء على أهل الإسلام ولو خلى سرمهم لبلغوا كل منهل على مثنى على بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب أن المسلمين لما فتحوا مصر غزوا نوبة مصر فقفل المسلمون بالجراحات وذهاب الحدق من جودة الرمى فسموا رماة الحدق فلما ولى عبدالله ابن سعد بن أبي سرح مصر ولاه إياها عثمان بن عفان رضي الله عنه صالحهم على هدية عدة رؤس منهم يؤدونهم إلى المسلين في كل سنة ويهدى إليهم المسلون في كل سنة طعاماً مسمى وكسوة من نحو ذلك ﴿ قال على قال الوليد قال ابن لهيعة و أمضى ذلك الصلح عثمان و من بعده من الولاة و الأمراء وأقره عمر بن عبد العزيز نظراً منه للسلين وإبقاء عليهم قال سيف ولماكان ذو القعدة من سنة ست عشرة وضع عمر رضي الله عنه مسالح مصر على السواحل كلها وكان داعية ذلك أن هرقل أغزى مصر والشأم في البحر ونهد لأهل حمص بنفسه وذلك لثلاثسنين وستة أشهر من إمارة عمر رضي الله عنه ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وفي هذه السنة أعنى سنة عشرين غز اأرض الروم

أبو بحرية الكندى عبدالله بن قيس وهو أول من دخلها فيما قبل وقيل أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي فسلم وغنم فه قال و قال الواقدي و في هذه السنة عزل قدامة ن مظعون عن البحرين وحده في شرب الخروفيها استعمل عمر أباهريرة على البحرين واليمامة قال وفهاتزوج عمر فاطمة بنت الوليد أم عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ه قال و فيها تو فى بلال بن رباح رضى الله عنه و دفن فى مقبرة دمشق ﴿ و فيما ﴾ عزل عمر سعدا عن الكوفة لشكايتهم إياه وقالوا لا يحسن يصلي ﴿ وَفَيَّهَا ﴾ قسم عمر خيبر بين المسلمين وأجلى اليهود منها وبعث أبا حبيبة إلى فدك فأقام لهم نصف فأعطاهم ومضى إلى وادى القرى فقسمها ﴿ وَفَيَّا ﴾ أجلي يهو د نجران إلى الكوفة فيها زعم الواقدى ﴿ قال الواقدى ﴾ وفى هذه السنة أعنى سنة عشرين دوّن عمر رضى الله عنه الدواوين (قال أبو جعفر) قد ذكرنا قول من خالفه (وفيها) بعث عمر رضى الله عنه علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة في البحرو ذلك ان الحبشة كانت تطرفت فما ذكر طرفا من أطراف الإسلام فأصيبوا فجعل عمر على نفسه ألا يحمل في البحر أحداً أبداً ﴿ وأماأبو معشر فإنه قال فيما حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسي عنه كانت غزوة الأساودة في البحرسنة إحدى و ثلاثين ﴿ قَالَ الواقدى ﴾ وفيها مات أسيد بن الحضير في شعبان ﴿ وفيها ﴾ ماتت زينب بنت جحش ﴿ وحج في هذه السنة عمر رضي الله عنه وكانت عماله في هذه السنة على الأمصار عماله عليها في السنة التي قبلها إلا من ذكرت أنه عزله واستبدل به غيره وكذلك قضاته فيهاكانوا القضاة الذين كانوا فىالسنة التي قبلها

#### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين

(قال أبو جعفر) وفيها كانت وقعة نهاوند فى قول بن إسحاق حدثنا بذلك أبن حميد قال حدثنا سلمة عنه وكذلك قال أبو معشر حدثنى بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عنه وكذلك قال الواقدى وأما سيف بن عمر فإنه قال كانت وقعة نهاوند فى سنة ثمانية عشر فى سنة ست من إمارة عمر كتب

إلى بذلك السرى عن شعيب عن سيف

ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند

وكان ابتداء ذلك فما حدثما ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال كان من حديث نهاوند أن النعمان بن مقرن كان عاملا على كسكر فكتب الى عمر رضي الله عنه تخبره أنسعد بنأبي وقاص استعمله على جباية الخراج وقدأ حببت الجهاد ورغبت فيه فكتب عمر الى سعد أن النعمان كتب الى يذكر أنك استعملته على جباية الخراج وأنه قد كره ذلك ورغب في الجهاد فابعث به الى أهم وجوهك الى خهاوند قال وقد اجتمعت بنهاوند الأعاجم عليهم ذو الحاجب رجلمن الأعاجم فكتب عمر الى النعمان بن مقرن: بسم الله الرحمن الرحم من عبد الله عمر أمير المؤمنين على النعمان بن مقرن سلام عليك فإنى أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله و بعونالله و بنصرالله بمن معك من المسلمين و لا توطئهم وعراً فتؤذيهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم ولا تدخلنهم غيضة فإن رجلا من المسلين أحب الى من مائة ألف دينار والسلام عليك فسار النعمان اليه ومعه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم حذيفة بن البمان وعبد الله بن عمر أبن الخطاب وجرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة وعمرو بن معديكرب الزبيدي وطليحة بن خويلد الأسدى وقيس بن مكشوح المرادي فلما انتهي النعمان ابن مقرن في جنده الى نهاوند طرحوا له حسك الحديد فبعث عيونا فساروا لا يعلمون بالحسك فرجر بعضهم فرسه وقد دخلت في يده حسكة فلم يبرح فنزل فنظر في يده فإذا في حافره حسكة فأقبل بها وأخبر النعمان الحبر فقــال النعمان المناس ماترون فقالوا انتقل من منزلك هذا حتى يرواأنك هارب منهم فيخرجوا في طلبك فانتقل النعار، من منزله ذلك وكنست الأعاجم الحسك ثم خرجوا في طلبه وعطف عليهم النعيان فضرب عسكره ثم عبي كتائبه وخطب الساس فقال إن أصبت فعليكم حذيفة بن اليمان وإن أصيب فعليكم جرير بن عبد الله

وإن أصيب جرير بن عبد الله فعليكم قيس بن مكشوح فوجد المغيرة بن شعبة في نفسه إذ لم يستخلفه فأتاه فقال له ماتريد أن تصنع فقال إذا أظهرت قاتلتهم لأنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ذلك فقال المغيرة لو كنت بمنزلتك باكرتهم القتال قال له النعمان ربما باكرت القتال شملم يسود الله وجهك وذلك يوم الجمعة فقال النعمان نصلي إن شاء الله ثم نلقي عدو نا دبر الصلاة فلما تصافوا قال النعمان للناس إني مكبر ثلاثا فإذا كبرت الأولى فشد رجل شسعه وأصلح من شأنه فإذا كبرت الثانية فشد رجل إزاره وتهيأ لوجه حملته فإذا كبرت الثالثة فاحملوا عليهم فإنى حامل وخرجت الأعاجم قدشدو اأنفسهم بالسلاسل لئلا يفروا وحمل عليهم المسلمون فقاتلوهم فرمى النعمان بنشابة فقتل رحمه الله فلفه أخو مسويدبن مقرن في ثوبه وكتم قتله حتى فتح الله عليهم ثم دفع الراية إلى حذيفة بن اليمان و قتل الله ذا الحاجب وافتتحت نهاو ندفلم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وقله كان فيها ذكر لى بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه السائب بن الأقرع مولى ثقيف وكان رجلاكاتبا حاسبا فقال الحق بهذا الجيش فكن فيهم فإن فتح الله عليهم فاقسم على المسلمين فيأهم وخذ خمس الله وخمس رسوله وان هذا الجيش أصيب فاذهب في سواد الأرض فبطن الأرض خير من ظهرها ٥ قال السائب فلمافتح الله على المسلمين نهاوند أصابو اغنائم عظاما فوالله إنى لأقسم بين الناس إذ جاءني علجمن أهلها فقال أتؤمنني على نفسي وأهلى وأهل بيتي على أنأدلك على كنوز النخير جان وهي كنوز آل كسرى تكوناك ولصاحبك لايشركك فيها أحدقال قلت نعمقال فابعث معى من أدله عليها فبعثت معه فأتى بسفطين عظيمين ليس فيهما إلا الاؤاق والزبرجد والياقوت فلما فرغت من قسمي بين الناس احتملتهما معي ثم قدمت على عمر بن الخطاب فقال ما وراءك ياسائب فقلت خيراً يا أمير المؤ منين فتح الله عليك بأعظم الفتح واستشهد النعمان بن مقرن رحمه الله فقال عمر إنا لله وإنا اليه راجعون قال ثم بكي فنشج حتى إنى لأنظر إلى فروع منكبيه من فوق كتده قال فلما رآيت مالتي قلت والله ياأمير المؤمين ماأصيب بعده من رجل يعرف وجهه فقال.

المستضعفون من المسلمين لكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم ومايصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر ثم قام ليدخل فقلت ان معي مالاعظيما قدجئت به ثم أخبرته خبر السفطين قال أدخلهما بيت المال حتى ننظر فى شأنهما والحق بجندك قال فأدخلتهما بيت المال وخرجت سريعاً الى الكوفة قال وبات تلك الليلة التي خرجت فيها فلما أصبح بعث في أثرى رسولا فوالله ما أدركني حتى دخلت الكوفة فأنخت بعيرى وأناخ بعيره على عرقوبي بعيرى فقال الحق بأمير المؤمنين فقد بعثني في طلبك فلمأقدر عليك إلا الآن قال قلت ويلكماذا ولماذا قال لاأدرى والله قال فركبت معه حتى قدمت عليه فلما رآني قال مالي ولابن أم السائب بل مالابن أم السائب ومالى قال قلت وماذاك ياأمير المؤمنين قال ويحك والله ماهو إلا ان نمت فى الليلة التي خرجت فيها فياتت ملائكة ربى تسحيني الىذينك السفطين يشتعلان ناراً يقولون لنكوينك بهمافأ قول اني سأ قسمهما بين المسلبين فخذهماعني الأأبالك والحق بهما فبعهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم قال فخر جت بهما حتى وضعتهما فى مسجد الكوفة وغشيني التجار فابتاعهمامني عمرو بنحريث المخزومي بألفي ألف شمخرج بهماالى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف فماز ال أكثر أهل الكوفة مالا بعد روس الربيع بنسليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك بن خضالة عن زياد بن جبير قال حدثني أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الهرمزان حين آمنه لا بأس انصح لى قال نعم قال ان فارس اليوم رأس وجناحان قال وأين الرأس قال بهاو ندمع بندار فإن معه أساورة كسرى وأهل اصبهان قال وأين الجناحان فذكر مكانا نسيته قال فاقطع الجناحين يهن الرأس فقال عمر كذبت ياعدو الله بل أعمد الى الرأس فأقطعه فإذاقطعه الله لم يعص عليه الجناحان قال فأراد أن يسير اليه بنفسه فقالوا نذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تسير بنفسك الى حلبة العجم فإن أصبت لم يكن للمسلمين نظام ولكن ابعث الجنود فبعث أهل المدينة فيهم عبدالله بن عمرين الخطاب وفيهم المهاجرون والأنصار وكتب إلى أبى موسى الأشعري أن سر بأهل البصرة ٥ وكتب إلى حذيفة بن اليمان أن سر بأهل الكوفة

حتى تجتمعوا جميعاً بنهاو ند وكتب اذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرن المزنى فلما اجتمعوا ينهاوند أرسل بندار العلج اليهم أن أرسلوا الينا رجلا نكلمه فأرسلوا اليه المغيرة بن شعبة قال أبي كأني أنظر اليه رجلا طويل الشعر أعور فأرسلوه اليه-فلما جاء سألناه فقال و جدته قد اسـ تشار أصحابه فقال بأى شيء نأذن لهذا العربي بشارتنا وبهجتنا وملكنا أو نتقشف له فيها قبلنا حتى يزهد فقالوا لا بل بأفضل. مايكون من الشارة والعدة فتهيؤ ابهافلها أتيناهم كادت الحراب والنيازك يلتمعمنها البصر فاذاهم على رأسه مثل الشياطين وإذاهو على سرير من ذهب على رأسه التاج قال فمضيت كما أنا و نكست قال فدفعت ونهنهت فقلت الرسل لا يفعل بهم هذا فقالوا إنما أنت كلب فقلت معاذ الله لأنا أشرف في قومي من هذا في قومه فانتهر و ني فقالوا اجلس فأجلسوني قال وترجم له قوله إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خير وأطول الناس جوعا وأشقى الناس شقاء وأقذر الناس قذرآ وأبعده دارآ ومامنعني أن آمرهؤ لاءالأساورة حولى أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجيفكم فانكم أرجاس فان تذهبوا نخل عنكم وإن تأبوا نركم مصارعكم قال فحمدت الله وأثنيت عليه فقلت والله ماأخطأت منصفتنا شيئاً ولامن نعتنا إن كنالاً بعدالناس دارا وأشدالناس جوعاً وأشتى الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير حتى بعث الله عز وجل الينا رسو لهصلي الله عليه وسلم فوعدنا النصرفي الدنيا والجنة في الآخرة فوالله مازلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم وإناوالله لانرجع إلى. ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على مافى أيديكم أو نقتل بأرضكم فقال أما والله إن الأعور لقد صدقكم الذي في نفسه قال فقمت وقدو إلله أرعبت العلج جهدي قال فارسل اليناالعلج إما أن تعبروا إلينابنهاوند وإما أن نعبر إليكم فقال النعمان اعبروا قال أبي فلم أر والله مثل ذلك اليوم انهم يجيئون كأنهم جبال حديد قد تواثقوا أن لا يفروا من العرب وقد قرن بعضهم بعضا سبعة في قران وألقوا حسك الحديدخلفهم وقالوا من فرمنا عقره حسك الحديد فقال المغيرة حين رأى كثرتهم لم أركاليوم فشلا إن عدونا يتركون يتأهبون لا يعجلون أما والله لوأن الأمرلي

لقد أعِلتهم وكان النعمان بن مقر نرجلا لينافقال له فالله عز وجل يشهدك أمثالها فلا يحزنك و لا يعيبك موقفك إنه والله مامنعني من أنأناجزهم إلاشيء شهدته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله كان إذا غزا فلم يقاتل أول النهارلم يعجل حتى تحضر الصلاة وتهب الأرواح ويطيب القتال فما منعني إلا ذلك اللهم إنى أسألك أن تقرعيني اليوم بفتح يكون فيه عز الإسلام وذل يذل به الكفار ثم اقبضني اليك بعد ذلك على الشهادة أمَّنو ايرحمكم الله فأمَّنا وبكينا ثم قال إنى هازي لو أئى فتيسروا للسلاح ثم هاز الثانية فكونوا متأهبين لقتال عدوكم فإذا هززت الثالثة فليحمل كل قوم على من يليهم من عدوهم على بركة الله قال وجاءوا بحسك الحديد قال فجعل يلبث حتى إذا حضرت الصلاة وهبت الأرواح كبر وكبرنا ثم قال أرجو أن يستجيب الله لى ويفتح على ثم هن اللواء فتيسرنا للقتال ثم هز ه الثانية فكنا بإزاء العدو ثم هزه الثالثة قال فكبر وكبر المسلمون و قالو ا فتحا يعز الله به الإسلام وأهله ثم قال النعمان إن أصبت فعلى الناس حذيفة بن اليمان وإن أصيب حذيفة ففلان وإن أصيب فلان ففلان حتى عد سبعة آخرهم المغيرة ثم هز اللواءالثالثة فحمل كل إنسان على من يليه من العدو قال فو الله ماعلمت من المسلمين أحدا يومئــذيريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر فحمانا حملة واحدة و ثبتوا لنا فماكنا نسمع إلا وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون بمصائب عظيمة فلما رأوا صبرنا وأنالا نبرح العرصة انهزموا فجعل يقع الواحد فيقع عليه سبعة بعضهم على بعض فى قياد فيقتلون جميعا وجعــل يعقرهم حسك الحديد الذي وضعوا خلفهم فقال النعمان رضي الله عنه قدموا اللواء فجعلنا نقدم اللواء ونقتلهم ونهزمهم فلما رأى أن الله قد استجاب له ورأى الفتح جاءته نشابة فأصابت خاصرته فقتلته قال فجاءأخوه معقل فسجى عليه ثوبا وأخذ اللواء فقاتل ثم قال تقدموا نقتلهم ونهزمهم فلما اجتمع الناس قالوا أين أميرنا قال معقل هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة قال فبايعالناس حذيفة وعمر بالمدينة يستنصر له ويدعو له مثل الحبلي ۞ قال وكتب إلى عمر بالفتح مع رجل

من المسلمين فلما أتاه قال له أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعز الله به الاسلام وأهله وأذل به الكفر وأهله قال فحمد الله عز وجل ثم قال النعمان بعثك قال احتسب النعمان يا أمير المؤمنين قال فبكي عمر واسترجع قال ومن ويحكقال فلان وفلان حتى عد له ناساكثيراً ثم قال وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم فقال عمر وهو يبكي لا يضرهم ألا يعرفهم عمر ولكن الله يعرفهم ﴿ وأما سيف ﴾ فإنه قال فما كنب إلى السرى يذكر أن شعيبا حدثه عنه وعن محمد والمهلب وطلحة وعمر وسعيد أن الذي هاج أمر نهاوندأن أهل البصرة لما أشجوا الهرمن ان وأعجلوا أهل فارس عن مصاب جند العلاء ووطئوا أهل فارس كا تبوا ملكهم وهو يومئذ بمرو فحركوه فكاتب الملك أهل الجبال من بين الباب والسند وخراسان وحلوان فتحركوا وتكاتبوا وركب بعضهم إلى بعض فأجمعوا أن يوافوانهاوند ويبرموا فيها أمورهم فتوافى إلى نهاوند أو ائلهم وبلغ سعدا الخبر عن قباذ صاحب حلوان فكتب إلى عمر بذلك فنزا بسعد أقوام وألبوا عليه فيما بين تراسل القوم واجتماعهم إلى نهاوند ولم يشغلهم مادهم المسلمين من ذلك وكان بمن نهض الجراح بن سنان الأسدى في نفر فقال عمر أن الدليل على ما عندكم من الشر نهو ضكم في هذا الأمر وقد استعد لكم من استعد وأيم الله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا يكم فبعث عمر محمد بن مسلمة والناس في الاستعداد للأعاجم والأعاجم في الاجتماع وكان محمد بن مسلمة هو صاحب العال الذي يقتص آثار من شكى زمان عمر فقدم محمد على سعد ليطوف به في أهل الكوفة والبعوث تضرب على أهل الأمصار إلى نهاوند فطرف به على مساجد أهل الكوفة لا يتعرض للسألة عنـه في السر وليست المسألة في السر من شأنهم إذ ذاك وكان لا يقف على مسجد فيسألهم عن سعد إلا قالو الانعلم إلا خيراً ولا نشتهي به بدلا و لا نقول فيه و لا نعين عليه إلا من مال الجراح بن سنان وأصحابه فإنهم كانوايسكتون لايقولون سوءاً ولايسوغ لحم ويتعمدون ترك الثناء حتى انتهوا إلى بني عبس فقال محمد أنشد بالله رجلا يعلم حقاً إلا قال قال أسامة بن قتادة اللهم إن نشدتنا فإنه لا يقسم بالسوية و لا يعدل

فى الرعية ولا يغزو فى السرية فقال سعد اللهم إنكاز قالهاكاذبا ورئاء وسمعة فأعم بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن فعمي واجتمع عنده عشر بنات وكان يسمع بخسر المرأة فيأتيها حتى يجسها فإذا عثر عليه قال دعوة سعد الرجل المبارك شم أقبل على الدعاء على النفر فقال اللهم إنكانوا خرجوا أشرآ وبطرآ وكذبا فاجهد بلاءهم فجهد بلاؤهم فقطع الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن على ليغتاله هساماط وشدخ قبيصة بالحجارة وقتل أربد بالوحئ وبنعال السيوف وقال سعد إنى لأول رجل أهرق دما من المشركين ولقد جمع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه وماجمعهما لأحد قبلي ولقد رأيتني خمس الإسلام وبنوأسد تزعم أنى لاأحسن أصلى وأن الصيد يلهيني وخرج محمد به وبهم إلى عمر حتى قدموا عليه فأخبره الخبر فقال ياسعد ويحك كيف تصلى فقال أطيل الاوليين وأحذف الأخريين فقال هكذا الظن بك ثم قال لو لا الاحتياط لكان سبيلهم بينا ثم قال من خليفتك ياسعد على الكونة قال عبد الله بن عبد الله بن عتبان فأقره واستعمله فكانسبب نهاوند وبدء مشورتها و بعوثها في زمان سعد وأما الوقعة فني زمان عبد الله ۞ قالوا وْكان من حديثهم أنهم نفروا لكتاب يزدجر د الملك فتو افوا إلى نهاو ند فتو افى اليها من بين ، خراسان إلى حلوان ومن بين الباب إلى حلوان ومن سجستان إلى حلوان فاجتمعت حلبة فارس والفهلوج أهل الجبال من بين الباب إلى حلوان ثلاثون ألف مقاتل ومن بين خراسان إلى حلوان ســتون ألف مقاتل ومن بين سجستان إلى فارس وحلوان ستون ألف مقاتل واجتمعوا على الفيرزان وإليه كانوا توافوا وشاركهم موسى عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبي طعمة الثقفي وكان قد أدرك ذلك قال ثم إنهم قالوا إن محمداً الذي جاء العرب بالدين لم يغرض غرضنا ثم ملكهم أبو بكر من بعده فلم يغرض غرض فارس إلافى غارة تعرض لهم فيها وإلا فبما يلي علادهم من السواد تم ملك عمر من بعده فطال ملكه و عرض حتى تناولكم و انتقصكم السواد والاهواز وأوطأها ثم لم يرض حتى أتى أهل فارس والمملكة في عقر دارهموهو آتيكم إن لم تأتوه فقد أخرب بيت ملكتكم واقتحم بلاد ملككم

وليس بمنته حتى تخرجوا من فى بلادكم من جنو دهو تقطعوا هذين المصرين ثم تشغلوه فى بلاده و قراره و تعاهدو او تعاقدوا وكتبر أبينهم على ذلك كتابا وتمالؤ اعليه و بلغي الخبر سعدا وقد استخلف عبد الله بن عبد الله بن عتبان ولما شخص لتي عمر بالخبر مشافهة وقدكان كتب إلى عمر بذلك وقال إن أهل الكوفة يستأذنو نك في الانسياح فىأن يبادروهم الشدة وقدكان عمر منعهم من الانسياح في الجبل وكتب إليه أيضا عبدالله وغيره بأنه قد تجمع منهم خمسون ومائة ألف مقاتل فإن جاؤنا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة وإن نحن عاجلناهم كان لناذلكم وكان الرسول بذلك قريب ابن ظفر العبدى ثم خرج سعد بعده فو افى مشورة عمر فلما قدم الرسول بالكتاب إلى عمر بالخبر فرآه قال مااسمك قال قريب قال ابن من قال ابن ظفر فتفأل إلى ذلك وقال. ظفر قريب إن شاء الله و لا قوة إلا بالله و نودى في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس. ووافاه سعد فتفأل إلى سعد بن مالك وقام على المنبر خطيبا فأخبر الناس الخبر واستشارهم قالهذايوم لهمابعدهمن الأيام ألاو إنى قدهممت بأمرو إنى عارضه عليكم فاسمعوه ثم أخبرونى وأوجزوا ولاتنازعوا فتفشلواو تذهب ريحكمو لاتكثروا ولاتطيلوا فتفشغ بكم الامور ويلتوى عليكم الرأى أفن الرأى أن أسير فيمن قبلي ومن قدرت عليه حتى أنزل منزلا واسطابين هذين المصرين فأستنفرهم ثم أكو نظم رداءً حتى يفتح الله عليهم ويقضى ماأحب فإن فتح الله عليهم أن أضربهم عليهم في بلادهم وليتنازعوا ملكهم فقام عثمان بن عفان وطلحة بن عبدالله والزبير بن العوام وعبد الرحن بن عوف في رجال من أهل الرأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكاموا كلامافقالوا لانرى ذلك ولكن لايغيبن عنهم رأيك وأثرك وقالوا بإزائهم وجوه العرب وفرسانهم وأعلامهم ومن قدفض جموعهم وقتل ملوكهم وباشرمن حروبهم ماهوأعظم من هذه وإنما استأذنوك ولميستصرخوك فأذنالم واندب إليهم وادعهم وكان الذي ينتقدله الرأى إذا عرض عليه العراس رضي الله عنه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن حمزة عن أبي حمزة عن أبي طعمة قال فقام على من أبي طالب عليه السلام فقال أصاب القوم يا أمير المؤمنين الرأى

وفهموا ماكتببه إليك وإنهذا الأمر لم يكن نصره ولاخذلانه لكثرة ولاقلة وإنماهو دينه الذيأظهر وجنده الذيأعز وأيده بالملائكة حتى بلغمابلغ فنحنعلي موعود من الله والله منجز وعده و ناصر جنـده ومكانك منهم مكان النظام من الخرزيجمعه ويمسكه فإن انحل تفرقمافيه وذهب ثملم يجتمع بحذافيره أبداو العرب اليوم وإنكانوا قليلا فهم كثير عزيز بالإسلام فأقم واكتبإلى أهلاالكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم ومن لم يحفـل بمن هو أجمع وأحد وأجد من هؤلاء فليأتهم الثلثان وليقم الثلث واكتب إلى أهل البصرة أن يمدوهم ببعض من عندهم فسرعمر بحسن رأيهم وأعجبه ذلك منهم وقام سعد فقال ياأمير المؤمنين خفض عليك فإنهم إنما جمعوا لنقمة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي بكرالهذلى قاللا أخبرهم عمرالخبرو استشارهم وقالأوجزوا فىالقولولا تطيلوا فتفشغ بكم الامور واعلموا أن هذا يوم له مابعده من الأيام تـكلموا فقام طلحة ابن عبيد الله وكان من خطباء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد ثم قال أمابعد ياأمير المؤمنين فقدأحكمتك الامور وعجمتك البلايا واحتنكتك التجارب وأنت وشأنك وأنت ورأيك لاننبو في يديك ولانكل عليك إليك هذا الأمر فمرنا نطع وادعنا نجب واحمنا نركب ووفدنا نفد وقدنا ننقد فإنك ولى هذاالأمر وقد بلوت و جربت و اختبرت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إلاعن خيار ثم جلس فعاد عمر فقال إنهذا يومله مابعده من الأيام فتكلموا فقام عثمان ابن عفان فتشهد وقال أرى ياأمير المؤمنين أن تكتب إلى أهل الشأم فيسيرو امن شأمهم وتكتب إلىأهل اليمن فيسيروا من يمهم ثم تسير أنت بأهل هذين الحرمين إلى المصرين الكوفة والبصرة فتلتى جمع المشركين بجمع المسلمين فإنك إذا سرت بمن معك وعندك قل فى نفسك ماقد تكاثر من عدد القوم وكنت أعز عزا وأكثر ياأمير المؤمنين إنك لاتستبق من نفسك بعدالعرب باقية ولاتمتنعمن الدنيابعزيز ولا تلوذ منها بحريز إن هذا اليوم له مابعده من الآيام فاشهده برأيك وأعوانك و لا تغب عنه ثم جلس فعاد عمر فقال إن هذا يو مله ما بعده من الأيام فتكلموا

فقام على بن أبي طالب فقال أما بعد ياأمير المؤمنين فإنك إن أشخصت أهل الشأم من شأمهم سارت الروم إلى ذراريهم وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما بين يديك من العورات والعيالات أقرر هؤلاء فىأمصارهم واكتبإلى أهل البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق فلتقم فرقة لهم في حرمهم و ذراريهم ولتقم فرقة في أهل عهدهم ائلا ينتقضوا عليهم ولتسر فرقة إلى أخوانهم بالكرفة مددا لهم أن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب فكان ذلك أشد لكلبهم وألبتهم على نفسك وأما ماذكرت من مسير القوم فإن الله هوأكره لمسيرهم منك وهو أقدر على تفيير مايكره وأما ماذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فما مضى بالكثرة ولكناكنا كنا نقاتل بالنصر فقال عمر أجل والله لئن شخصت من البلدة لتنتقضن على الأرض مر. أطرافها وأكنافها واثن نظرت إلى الأعاجم لايفارقن العرصة وليمدنهم من لم يمدهم وليقولن هـذا أصل العرب فإذا اقتطعتموه اقتطعتم أصل العرب فأشيروا على برجل أوله ذلك الثغر غدا ةالوا أنت أفضل رأيا وأحسن مقدرة قال أشيروا على به واجعلوه عراقيا قالوا ياأمير المؤمنين أنت أعلم بأهل العراق وجندك قد وفدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم فقال أما والله لأولين أمرهم رجلا ليكونن لأول الأسنة إذا لقيها غداً فقيل من يا أمير المؤ منين فقال النعمان بن مقرن المزنى فقالوا هولها والنعمان يو مئذ بالبصرة معه قواد من قواد أهل الكوفة أمدهم بهم عمر عند انتقاض المؤمن ان فافتتحو ارامهر من و إيذج و أعانوهم على تستر و جندى سابو ر والسوس فكتب إليه عمر مع زر بن كليب والمقترب الأسود بن ربيعة بالخبر وإنى قد وليتك حربهم فسرمن وجهك ذلك حتى تأتى ماه فإنى قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يو افوك بها فإذا اجتمع لك جنودك فسر إلى الفيرزان ومن تجمع إليه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم واستنصروا الله وأكثروا منقول لاحول ولاقوة إلابالله وروى عنأبي وائل

في سبب تو جيه عمر النعمان بن مقرن إلى نهاوند ماحدثني به محمد بن عبيد الله بن صفوان الثقفي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن قال قال أبو و ائل كان النعمان بن مقرن على كسكر فكتب إلى عمر مثلي ومثل كسكر كمثل رجل شاب إلى جنبه مومسة تلون له و تعطر فأنشدك الله لما عزلتني عن كسكر و بعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين قال فكتب إليه عمر أن ائت الناس بنهاوند فأنت عليهم قال فالتقوا فكان أول قتيل وأخذ الراية أخوه سويد بن مقرن ففتح الله على المسلمين و لم يكن لهم يعنى للفرس جماعة بعد يو مئذ فكان أهلكل مصريغزون عدوهم في بلادهم ﴿ رجع الحديث إلى حديث سيف ﴾ وكتب يعني عمر إلى عبد الله بن عبد الله مع ربعي بن عامر أن استنفر من أهل الكوفة مع النعمان كذا وكذا فإنى قد كتبت إليه بالتوجه من الأهواز إلى ماه فليوافوه بها وليسربها إلى نهاوند وقد أمّرت عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إلى النعمان بن مقرن و قد كتبت إلى النعمان إن حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة بن اليمان فإن حدث بحذيفة حدث فعلى الناس نعيم بن مقرن ورد قريب بن ظفرور د معه السائب بنالأقرع أميناً وقال إن فتح الله عليكم فاقسم ما أفاءالله عليهم بينهم ولا تخدعني ولاترفع إلى باطلا وإن نكب القوم فلا ترانى ولاأراك فقدما إلى الكوفة بكتاب عمر بالاستحثاث وكان أسرع أهل الكوفة إلى ذلك الروادف ليبلوا في الدين وليدركوا حظا وخرج حذيفة بن اليمان بالناس ومعه نعيم حتى قدموا على النعمان بالطزر وجعلوا بمرج القلعة خيلا عليها النسير وقدكتب عمر إلى سلمي بن القين وحرملة بن مريطة وزربن كليب والمقترب الأسود بن ربيعة وقواد فارس. الذين كانو ابين فارس و الأهو از أن اشغلوا فارس عن إخو انكم و حوطوا بذلك أمتكم وأرضكم وأقيمواعلى حدود مابين فارس والأهوازحتى يأتيكم أمرى وبعث مجاشع بن مسعود السلمي إلى الأهوازوقال له انصل منها على ماه فخرج حتى إذاكان بغضي شجر أمره النعان أن يقيم مكانه فأقام بين غضي شجر ومرج القلعة ونصل سلمي وحرملة وزروالمقترب فكانوافى تخوم اصبهان وفارس فقطعوا بذلكءن

أهل نهاوند أمداد فارس ولما قدم أهل الكوفة على النعمان بالطزر جاءه كتاب عمر مع قريب ان معك حـد العرب ورجالهم في الجاهلية فأدخلهم دون من هو دونهم فىالعلم بالحرب واستعنبهم واشرب برأيهم وسل طليحة وعمراً وعمراً ولا تولهم شيئًا فبعث من الطزر طليحة وعَمراً وعُمراً طليعة ليأ توه بالخبر و تقدم إليهم أن لايغلوا فخرج طليحة بن خويلد وعمرو بن أبى سلى العنزى وعمرو بن معديكرب الزبيدى فلما ساروا يوماً إلى الليل رجع عمرو بن أبي سلمي فقــالو ا ما رجعك قال كنت في أرض العجم و قتات أرض جاهلها و قتل أرضــاً عالمها ومضى طليحة وعمروحتي إذاكان من آخر الليل رجع عمر و فقالوا مارجمك قال سرنا يوماً وليلة ولم نرشيئاً وخفت أن يؤخذ علينا الطريق ونفذ طليحة ولم يحفل ممافقال النانس ارتدالثانية ومضى طليحة حتى انتهى إلى نهاوند وبين الطزرونهاوند بضعة وعشرون فرسخا فعلم علم القوم واطلع على الأخبار ثمرجع حتى إذا انتهى إلى الجمهور وكبرالناس فقال مأشأن الناس فأخبروه بالذىخافوا عليه فقالوالله لولم يكن دين إلا العربية ماكنت لأجزر العجم الطاطم هذه العرب العاربة فأتى النعمان فدخل عليه فأخبروه الخبر واعلمه أنه ليس بينه وبين نهاوند شيء يكرهه ولاأحد فنادى عند ذلك النعمان بالرحيل فأمرهم بالتعبية و بعث إلى مجاشع بن مسعود أن يسموق الناس وسار النعمان على تعبيته وعلى مقدمته نعيم بن مقرن وعلى مج بتيه حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن وعلى المجردة القعقاع بن عمرو وعلى الساقة مجاشع وقد توافى إليه أمداد المدينة فهم المغيرة وعبدالله فانتهوا إلى الاسبيذهان والقوم وقوف دون واى خرد على تعبيتهم وأميرهم الفيرزان وعلى مجنبتيه الزردق وبهمن جاذويه الذى جعل مكانذى الحاجب وقدتوافى إليهم بنهاو ندكل مزغاب عن القادسية والأيام من أهـل الثغور وأمرائها وأعلام من أعلامهم ليسوا بدون من شهد الأيام والقوادس وعلى خيولهم أنوشق فلما رآهم النعمان كبر وكبر الناس معه فتزلزت الأعاجم فأمرالنعمان وهوواقف بحط الأثقال وبضرب الفسطاط فضرب وهو واقف فابتدره أشراف أهل الكوفة فبنوا له فسطاطاً سابقوا أكفاءهم

فسبقوهم وهم أربع عشرة منهم حذيفة بن اليمان وعقبة بن عمرو والمغيرة بن شعبة وبشمير بن الخصاصية وحنظلة الـكاتب بن الربيع وابن الهوبر وربعي بن عامر وعامر بن مطر و جرير بن عبد الله الحيري و الأقرع بن عبد الله الحميري وجرير ابن عبد الله البجلي والأشعث بن قيس الكندي وسعيد بن قيس الهمداني ووائل ابن حجر فسلم ير بناء فسطاط بالعراق كهؤلاء وأنشب النعمان بعد ماحط الأثقال القتال فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخيس والحرب بينهـم في ذاك سجال في سبع سنين من امارة عمر في سنة تسعة عشر وأنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة وحصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما شاء الله والأعاجم بالخيار لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج فاشتد ذلك على المسلمين وخافوا أن يطول أمرهم حتى إذاكان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمع أهل الرأى من المسلمين فتكلموا وقالوا نراهم علينا بالخيار وأتوا النعمان فى ذلك فأخبروه فوافقوه وهو يروّى فى الذي روّو افيه فقال على رسلكم لاتبر حوا وبعث إلى من بقي من أهل النجدات والرأى في الحروب فتوافوا إليه فتكلم النعان فقال قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن وإنهم لا يخرجون إلا إذا شاءوا ولا يقدر المسلمون على إنقاضهم وانبعاثهم قبل مشيئتهم وقد ترون الذىفيه المسلمون من التضايق بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج فما الرأى الذي به نحمشهم ونستخرجهم إلى المنابذة وترك التطويل فتكلم عمرو بن ثبي وكان أكبر الناس يومئذ سنا وكانو اإنمايتكلمون على الأسنان فقال التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم فدعهم ولا تحرجهم وطاولهم وقاتل من أناكمنهم فردو اعليه جميعار أيه وقالوا إنا على يقين من إنجاز ربنا موعده لنا و تكلم عمرو بن معديكرب فقال ناهدهم وكاثرهم ولا تخفهم فردواعليه جميعا رأيهوقالوا إنما تناطح بنا الجدران والجدران لهم أعوان علينا و تكلم طليحة فقال قد قالا و لم يصيبا ما أرادوا وأما أنا فأرىأن تبعث خيلامؤ دية فيحدقو ابهم ثميرموهم لينشبوا القتال ويحمشوهم فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطراداً فإنا لم نستطرد لهم فى طول

ما قاتلناهم وإنا إذا فعلنا ذلك ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا ولم يشكوا فيها فخرجوا فجادّوناو جاددناهم حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب فأمر النعيان القعقاع ابن عمرو وكان على المجردة ففعل وانشب القتال بعد احتجاز من العجم فأنقضهم فلما خرجوا نكص ثم نكص ثم نكص واغتنمها الأعاجم ففعلواكا ظن طليحة وقالوا هي هي فخرجوا فلم يبق أحد إلا من يقوم لهم على الأبواب وجعلوا يركبونهم حتى أرز القعقاع إلى الناس وانقطع القوم عن حصنهم بعض الانقطاع والنعمان ابن مقرن والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صدر النهار وقد عهدالنعمان إلى الناس عهده وأمرهمأن يلزموا الارض ولايقاتلوهم حتى يأذن لهم ففعلوا واستتروا بالحجف من الرمى و أقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات وشكا بعض الناس ذلك إلى بعض ثم قالو اللنعمان ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما لقي الناس فما تنتظر بهم ائذن للناس في قتالهم فقال لهم النعمان رويداً رويداً قالوا له ذلك مرارا فأجابهم بمثل ذلك مراراً رويدا رويدا فقال المغيرة لو أن هذا الأمر إلى علمت ما أصنع فقال رويدا ترى أمرك وقد كنت تلى الأمر فتحسن فلا يخذلنه الله و لا إياك و نحن نرجو في المكث مثل الذي ترجو في الحث و جعل النعمان ينتظر بالقتال إكمال ساعات كأنت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أن يلقى فيها العدو وذلك عند الزوال وتفيؤ الأفياء ومهب الرياح فلماكان قريباً من تلك الساعة تحشحش النعمان وسار في الناس على برذون أحوى قريب من الأرض. فجعل يقف على كل راية و يحمد الله و يثني عليه و يقول قد علمتم ما أعزكم الله به من. هذا الدين وما وعدكم من الظهور وقد أنجز لكم هوادي ما وعدكم وصدوره وإنما بقيت أعجازه وأكارعه واللهمنجز وعده ومتبع آخر ذلك أولهواذ كروا مامضي إذكنتم أذلة ومااستقباتم من هذا الامر وأنتم أعزة فأنتم اليوم عبادالله حقاو أولياؤه وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم من أهل الكوفة والذي لهم في ظفركم وعزكم والذي عليهم في هزيمتكم ذلكم وقد ترون منأنتم بإزائه من عدوكم وما أخطرتم وما أخطروا لكم فأما ما أخطروا لكم فهذه الرئة وما ترون من هذا السواد وأما

ما أخطرتم لهم فدينكم وبيضتكم ولاسواء ما أخطرتم وما أخطروافلا يكونن على دنياهم أحمى منكم على دينكم وأتقى الله عبدصدق الله وأبلي نفسه فأحسن البلاء فإنكم بين خيرين منتظرين إحدى الحسنيين من بين شهيد حي مرزوق أو فتح قريب وظفر يسير فكه كل رجل ما يليه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيحتمع عليــه قرنه و قرن نفسه و ذلك من المار مة و قد يقاتل الكلب عن صاحبه فكل رجل منكم مسلط على ما يليه فإذا قضيت أمرى فاستعدوا فإنى مكبر ثلاثا فإذا كبرت التكبيرة الأولى فليتهيأ من لم يكن تهيأ فإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه وايتأهب للنهوض فإذا كبرت الثالثة فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا معاً اللهم أعز دينك وانصر عبادك واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك فلما فرغ النعمان من التقدم إلى أهل المواقف وقضى إليهم أمره رجع الى موقفه فكبر الأولى والثانية والثالثة والناس سامعون مطيعون مستعدون للمناهضة ينحى بعضهم بعضاعن سننهم وحمل النعان وحمل الناس وراية النعان تنقض نحوهم انقصاض العقاب والنعمان معلم ببياض القباء والقلنسوة فاقتتلوا بالسيوف قتالا شديدا لم يسمع السامعون بوقعة يوم قطكانت أشدمنها فقتلوا فيها من أهل فارس فما بين الزوال والاعتام ماطبق أرض المعركة دمايزلق الناس والدواب فيه وأصيب فرسان من فرسان المسلمين في الزلق في الدماء فزلق فرس النعمان في الدماء فصرعه وأصيب النعمان حين زلق به فرسه وصُرع وتناول الراية نعيم بن مقرن قبل أن تقع وسجى النعمان بثوب وأتى حذيفة بالراية فدفعها إليه وكان اللواءه ع حذيفة فجعل حذيفة نعيم بن مقرن مكانه و أتى المكان الذي كان فيه النعمان فأقام اللواء و قال له المغيرة اكتمو امصاب أميركم حي ننظر مايصنع الله فينا وفيهم لكيلايهن الناس واقتتلواحيي اذا أظلهم الليل انكشف المشركون وذهبوا والمسلمون ملظونهم ملتبسون فعمي عليهم قصدهم فتركوه وأخذوانحواللهب الذيكانو انزلوادو نه بإسبيذهان فوقعوافيه وجعلوالايهوى منهم أحدالاقال وايهخرد فسمي بذلك وايهخرد الى اليوم فمات فيه منهم مائة ألف أويزيدون سوى من قتل في المعركة منهم أعدادهم ولم يفلت الاالشريد

ونجا الفيرزان بين الصرعى في المعركة فهرب نحو همذان في ذلك الشريد فاتبعه نعيم بن مقر نو قدم القعقاع قدامة فأدركه حين انهى إلى ثنية همذان و الثنية مشحونة من بغال وحمير موقرة عسلا فحبسه الدواب على أجله فقتله على الثنية بعدماامتنع وقال المسلمون إنالله جنودا من عسل و استاقو االعسل و ماخالطه من سائر الإحمال فأقبلها وسميت الثنية بذلك ثنية العسل وإن الفيرزان لما غشيه القعقاع نزل فتوقل فى الجبل إذ لم يحد مساغا و توقل القعقاع فى أثره حتى أخذه ومضى الفلال حتى أنتهوا إلى مدينة همذان والخيل في آثارهم فدخلوها فنزل المسلمون عليهم وحووا ماحولها فلما رأى ذلك خسروشنوم استأمنهم وقبل منهم على أن يضمن لهم همذان و دستى وأن لا يؤتى المسلمون منهم فأجابوهم إلى ذلك وآمنوهم وأمن الناس وأقبل كل من كان هرب و دخل المسلمون بعد هزيمة المشركين يوم نهاو ند مدينة نهاوند واحتووا مافيها وماحولها وجمعو االاسلات والرثاث إلى صاحب الاقباض السائب ابن الأقرع فبيناهم كذلك على حالهم و فى عسكرهم يتوقعون ماياً تيهم من إخوانهم بهمذان أقبل الهريذ صاحب بيت النار على أمان فأبلغ حذيفة ففال أتؤمنني على أن أخبرك بما أعلم قال نعم قال إن النخير جان وضع عندي ذخيرة لكسرى فأنا أخرجها لك على أماني وأمان من شئت فأعطاه ذلك فأخرج له ذخيرة كسرى جوهراً كان أعده لنوائب الزمان فنظروا في ذلك فأجمع رأى المسلمين على رفعه الى عمر فجعلوه له فأخرجوه حتى فرغو أفبعثو ابه مع ما يرفع من الأخماس وقسم حديفة ابن اليمان بين الناس غنائمهم فكان سهم الفارس يوم نهاو ند ستة آلاف وسهم الراجل ألفين وقد نفل حذيفة من الأخماس من شاء من أهل البلاء يوم نهاو ند ورفع ما بقي من الأخماس إلى السائب بن الأقرع فقبض السائب الأخماس فحرج بها إلى عمر وبذخيرة كسرى وأقام حذيفة بعدالكتاب بفتح نهاو ند بنهاو ندينتظر جواب عمر وأمره وكان رسوله بالفتح طريف بن سهم أخو بني ربيعة بن مالك فلما بلغ الخبر أهل الماهين بأن همذان قد أخذت ونزلها نعيم بن مقرن والقعقاع ابن عمرو اقتدوا بخسرشنوم فراسلوا حذيفة فأجابهم إلى ماطلبوا فأجمعوا على

القبول وعزموا على إتيان حذيفة فخدعهم دينار وهو دون أولئك الملوك وكان ملكا إلا أن غيرهمنهم كان أرفع منه وكان أشرفهم قارن وقال لاتلقوهم في جمالكم ولكن تقهلوا لهم ففعلوا وخالفهم فأتاهم في الديباع والحلي وأعطاهم حاجتهم واحتمل للمسلمين ماأرادوا فعاقدوه عليهم ولم بجد الآخرون بدآ من متابعته والدخول في أمره فقيل ماه دينار لذلك فذهب حذيفة بماه ديناروقد كان النعمان عاقد بهراذان على مثل ذلك فنسبت إلى بهراذان ووكل النسير بن ثور بقلعة قد كان لجأ إليها قوم فجاهدهم فافتتحها فنسبت إلى النسير وقسم حذيفة لمن خلفو ابمرج القلعة ولمن أقام بغضى شجر ولأهل المسالح جميعا فى فىء نهاوند مثل الذى قسم لأهل المعركة لأنهم كانوا ردءا للمسلمين لئلا يؤتوا من وجه من الوجوه وتململ عمر تلك الليــلة التي كان قدر للقائهم وجعل يخرج ويلتمس الخبر فبينا رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه فرجع إلى المدينة ليلا فمر به راكب في الليــلة الثالثة من يوم نهاو نديريد المدينة فقال ياعبد الله من أين أقبلت قال من نهاو ند قال ما الخبر قال الخبر خير فتح الله على النعمان و استشهدو اقتسم المسلمون في عنهاو ند فأصاب الفارسستة آلاف وطواه الراكب حتى انغمس فى المدينة فدخل الرجل فبات فأصبح فتحدث بحديثه ونمى الخبرحى بلغ عمر وهو فيما هو فيه فأرسل إليه فسأله فأخبره فقالصدق وصدقت هذا عثيم بريد الجن وقد رأى بريدالإنس فقدم عليه طريف بالفتح بعدذلك فقال الخبر فقال ماعندى أكثر من الفتح خرجت والمسلمون في الطاب وهم على رجل وكتمه إلا ماسره ثم خرج وخرج معه أصحابه فأمعن فرفع له راكب فقال قولوا فقال عثمان بن عفان السائب فقال السائب فلما دنا منه قال ماوراءك قال البشرى والفتح قال مافعل النعمان قال زلق فرسه فى دماء القوم فصرع فاستشهد فانطلق راجعا والسائب يساير دوسأل عن عددمن قتل من المسلمين فأخبره بعدد قليل وأن النعمان أول من استشهديوم فتح الفتوح وكذلك كان يسميه أهل الكوفة والمسلمون فلما دخل المسجد حطت الاحمال فوضعت فى المسجد وأمر نفرا من أصحابه منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله

ابن أرقم بالمبيت فيــه و دخل منزله و اتبعه السائب بن الأقرع بذينك الفسطين. وأخبره خبرهما وخبر الناس فقال ياابن مليكة والله مادروا هذا ولا أنت معهم فالنجاء النجاء عودك على بدنك حتى تأتى حذيفة فيقسمهما على من أفاءهما الله عليه فأقبل راجعا بقبل حتى انتهى إلى حذيفة عاه فأقامهما فباعهمافأصاب أربعة آلاف ألف (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس الأسدى. أن رجلاً يقال له جعفر بن راشد قال لطليحة وهم مقيمون على نهاو ندلقد أخذتنا؟ خلة فهل بقي من أعاجيبك شيء تنفعنا به فقال كما أنتم حتى أنظر فاخذ كساء فتقنع به غير كثير ثم الالبيان البيان غنم الدهقان في بستان مكان أرو نان فدخلو االبستان. فوجدوا الغنم مسمنة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي معبد العبسى وعروة بن الوليد عمن حدثهم من قومهم قال بينما نحن محاصر و أهل نهاو ند خرجواعليناذات يوم فقاتلونا فلم نلبثهم أن هزمهم الله فتبع سماك بن عبيد العبسي رجلا منهم معه نفر ثمانية على أفراس لهم فبارزهم فلم يبرز له أحد إلا قتله حتى أتى عليهم ثم حمل على الذى كانوا معه فأسره وأخذ سلاحه ودعا له رجلا اسمه عبد فوكله به فقال اذهبوا بي إلى أميركم حتى أصالحه على هـذه الأرض وأؤدى إليه الجزية وسلني أنت عن إسارك ماشئت وقدمننت على إذلم تقتاني وإنما أنا عبدك الآن وإن أدخلتني على الملك وأصلحت مابيني وبينه وجدت لي. شكرا وكنت لى أخافخلي سبيله وآمنه وقال من أنت قال أنادينار والبيت منهم يو مئذ في آل قارن فأتى به حذيفة فحدثه دينار عن نجدة سماك و ما قتل و نظره للمسلمين. فصالحه على الخراج فنسبت اليه ماه وكان يو اصل سماكا ويهدى له ويوافى الكوفة كلماكان عمله إلى عامل الكوفة فقدم الكوفة في إمارة معاوية فقام في الناس بالكوفة فقال يامعشر أهل الكوفة أنتم أول مامررتم بناكنتم خيار الناس فعمرتم بذلك زمان عمر وعثمان ثم تغيرتم وفشت فيكم خصال أربع بخل وخب وغدر وضيق ولم يكن فيكم واحدة منهن فرمقتكم فاذا ذلك في مولديكم فعلمت من أين أتيتم فإذاً الخب من قبل النبط والبخل من قبل فارس والغدر من قبل خراسان والضيق من

قبل الأهواز (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبي قال لما قدم بسبي نهاوند إلى المدينة جعل أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لايلق منهم صغيرا إلا مسح رأسه وبكى وقال أكل عمر كبدى وكان نهاوندياً فأسرته الروم أيام فارس وأسره المسلمون بعد فنسب إلى حيث سي ﴿ كتب إلى السرى الشعبي عن شعيب عن سيف عن عرو بن محمد عن الشعبي قال قتل في اللهب من حموى فيه ثمـانون ألفاً وفي المدركة ثلاثون ألفا مقترنين سوى من قتل في الطلب حركان المسلمون ثلاثين ألفا و افتتحت مدينة نهاوند فى أول سنة تسع عشرة لسبع سنين من إمارة عمر لتمام سنة ثمان عشرة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد والمهلب وطلحة في كتاب النعمان بن مقرن وحذيفة لأهل هل الماهين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأعطى النعمان مقرن أهل ماه بهراذان أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأرضيهم لايغيرون على ملة ولايحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنعة ماأدوا الجزية في كل سنة إلى من وأيهم على كل حالم في ماله و نفسه على قدر طاقته وماأرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وقروا جنود المسلين ممنم بهم فأوى إليهم يوما وليلة ووفوا ونصحوا فإن غشوا وبدلوا فذمتنا منهم بريئة شهد عبدالله بن ذي السهمين والقعقاع بن عمر و وجرير بن عبد الله وكتب في المحرم سنة تسع عشرة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأعطى حذيفة بن اليمان أهل ماه دينار أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأرضيهم لايغيرون عن ملة ولايحال بينهم وبين شرائعهم ولهم المنعة ماأدوا الجزية فى كل سنة إلى منولبهم من المسلمين على كلحالم فىماله ونفسه على قدر طاقته وماأر شدو اابن السبيل وأصلحو االطرق وقروا جنود المسلمين من مربهم فأوى اليهم يوما وليلة و نصحوا فإن غشوا و بدلوا فذمتنا منهم بريئة شهد القعقاع بن عمرو و نعيم بن مقرن و سويد بن مقرن وكتب في المحرم قالوا والحق عمر مر. شهد نهاوند فأبلي من الروادف بلاء فاضلا في ألفين ألفين الحقهم بأهل القادسية ﴿ وَفَهَذُهُ السُّنَّةِ ﴾ أمر عمر جيوش العراق بطلب جيوش فارس حيث كانت وأمر بعض من كان بالبصرة من جنود المسلمين وحواليها بالمدير إلى أرض فأرس وكرمان واصبهان وبعض من كان منهم بناحية

الكوفة وماهاتها إلى أصبهان وآذربيجان والرى وكان بعضهم يقول إنماكان ذلك. من فعل عمر في سنة ثمان عشرة وهو قول سيف بن عمر

ذكر الخبر عماكان في هذه السنة أعنى سنة احدى وعشرين من أمر الجندين اللذين ذكرت ان عمر أمنهما عاذكر أنه أمهما به (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة و المهلب و عمر و وسعيد قالوا لما رأى عمر أن يزدجرد يبعث عليه في كل عام حربا وقيل له لايزال. هذا الدأب حتى يخرج من مملكته أذن للناس في الانسياح في أرض العجم حتى. يغلبوا يزدجر دعلى ماكان في يدى كسرى فوجه الأمراء من أهل البصرة بعدفته نهاو ندووجه الأمراء من أهل الكوفة بعد فتح نهاو ندوكان بين عمل سعد بن. أبي وقاص وبين عمل عمار بن ياسر أميران أحدهما عبدالله بن عبد الله بن عتبان وفي. زمانه كانت وقعة نهاو ند و زياد بن حنظلة حلف بني عبد بن قصى و في زمانه أمر بالانسياح وعزل عبدالله بن عبدالله و بعث في وجه آخر من الوجوه وولى زياد. ان حنظلة وكان من المهاجرين فعمل قليلا وألح فى الاستدفاء فأعنى وولى عمارين. ياسر بعد زيادفكان مكانه وأمد أهل البصرة بعبد الله بن عبدالله وأمد أهل الكوفة بأبي موسى وجعل عمر سسرافة مكانه وقدمت الألوية من عند عمر إلى نفر بالكوفة زمان زياد بن حنظلة فقدم لواء منها على نعيم بن مقر ن و قد كان أهل همذان كفروا بعد الصلح فأمره بالسير نحو همذان وقال فإن فتح الله على يديك فإلى ماورا ءذلك فى وجهك ذلك إلى خراسان و بعث عتبة بن فرقد و بكير بن عبد الله و عقد لهما على آذربيجان وفرقها بينهما وأمر أحدهما أن يأخذالها من حلوان إلى ممنتها وأمر الآخر أن يأخذ اليها من الموصل إلى ميسرتها فتيا من هذا عن صاحبه وتياسر هذا عن صاحبه و بعث إلى عبد الله بن عبد الله بلواء وأمره أن يسير إلى اصهان وكان شجاعا بطلا من أشراف الصحابة ومن وجوه الأنصار حليفاً لبني الحبلي مر. بني أسد وأمده بأبي موسى من البصرة وأمر عمر بن سراقة على البصرة وكانمن. حديث عبدالله بن عبد الله أن عمر حين أتاه فتح نهاوند بداله أن يأذن في الانسياح

تكتب إليه أن سرمن الكوفة حتى تنزل المدائن فاندبهم ولاتنتخبهم واكتب إلىَّ بذلك وعمرير يدتوجيهه إلى اصبهان فانتدبله فيمن انتدب عبدالله بنورقاءالرياحي وعبدالله بن الحارث بن ورقاء الاسدى والذين لا يعلمون يرون أن أحدهما عبدالله ابن بديل بن ورقاءالخزاعي لذكر ورقاءوظنوا أنهنسب إلى جده وكان عبدالله بن بديل بنورقاء يوم قتل بصفين ابنأر بعوعشرين سنةوهي أيام عمرصي ولماأتي عمر انبعاث عبد الله بعث زياد بن حنظلة لما أتاه انبعاث الجنود وانسياحهم أمر عماراً بعد وقرأ قول الله عز وجل ( وَنُرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِ ثينَ) وقد كان زياد صرف في وسط من امارة سعد الى. قضاء الكوفة بعد إعفاء سلمان وعبد الرحمن ابني ربيعة ليقضى الى أن يقدم عبدالله ابن مسعود من حمص وقد كان عمل لعمر على ماستى الفرات و دجلة النعمان وسويد ابنا مقرن فاستعفيا وقالا أعفنا من عمل يتغول ويتزين لنا بزينة المومسة فأعفاهما وجعل مكانهما حذيفة بن أسيد الغفاري وجابر بنعمر والمزني ثم استعفيا فأعفاهما وجعل مكانهما حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف حذيفة على ماسقت دجلةومًا وراءها وعثمان على ماسقى الفرات من السوادين جميعا وكتب الى أهــل الكوفة انى بعثت اليكم عمار بن ياسر أمـيرا وجعلت عبــدالله بن مسعود معلما ووزيراً ووليت حذيفة بن اليمان ماسقت دجلة وما وراءها ووليت عثمان بن حنيف الفرات و ما سق

## (ذكر الخبر عن اصبان)

قالوا و لما قدم عمار الى الكوفة أميرا و قدم كتاب عمر الى عبدالله أن سر الى اصبهان و زياد على الكوفة و على مقدمتك عبدالله بن و رقاء الرياحي و على مجنبتيك عبد الله بن و رقاء الأسدى و عصمة بن عبد الله و هو عصمة بن عبد الله بن عبيدة ابن سيف بن عبد بن الحارث فسار عبد الله فى الناس حتى قدم على حذيفة و رجع حذيفة الى عمله و خرج عبد الله من نهاوند فيمن كان معه ومن انصرف معه من جند النعان نحو جند قد اجتمع له من أهل اصبهان عليهم الاستندار وكان على حند النعان نحو جند قد اجتمع له من أهل اصبهان عليهم الاستندار وكان على

مقدمته شهر برازجاذويه شيخ كبير في جمع عظيم فالتقي المسلمون و مقدمة المشركين رستاق من رساتيق اصبهان فاقتتلوا قتالا شديدا ودعا الشيخ الى البراز فبرز له عبد الله بن ورقاء فقتله وانهزم أهل أصبهان وسمى المسلمون ذلك الرستاق رستاق ظلشيخ فهو اسمه الى اليوم و دعا عبد الله بن عبد الله من يليمه فسأل الاستندار الصلح فصالحهم فهذا أول رستاق أخذ من اصبهان ثم سار عبد الله من رستاق الشيخ نحوجي حتى انتهى الى جي والملك باصبهان يومئذ الفاذو سفان و نزل بالناس على جي فحاصرهم فخرجوا اليه بعدماشاء الله من زحف فلما التقوا قال الفاذر سفان المعبد الله لاتقتل أصحابي ولا أقتل أصحابك ولكن ابرزلي فان قتلتك رجع أصحابك وان قتلتني سالمك أصحابي وانكان أصحابي لايقع لهم نشابة فبرز له عبد الله وقال إما أن تحمل على و إما أن أحمل عليك فقال أحمل عليك فوقف له عبد الله وحمل عليه الفاذو سفان فطعنه فأصاب قربوس سرجه فكسره وقطع اللبب والحزام وزال اللبد والسرج وعبدالله على الفرس فوقع عبدالله قائما ثم استوى على الفرس عرياً وقال له اثبت فحاجزه وقال ما أحبأن أقاتلك فاني قد رأيتك رجلا كاملا ولكن أرجع معك الى عسكرك فأصالحك وأدفع المدينة اليك على ان من شاء أقام ودفع الجزية وأقام على ماله وعلى أن تجرى من أخذتم أرضه عنوة مجراهم مويتراجعون ومن أبي أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه قال الكم ذلك وقدم عليه أبو موسى الأشعرى من ناحية الأهو از وقدصالح الفاذوسفان عبد الله فخرج القوم من جي ودخلوا في الذمة إلا ثلاثين رجلا من أهل أصبهان خالفوا قومهم وتجمعوا فلحقوا بكرمان في حاشيتهم لجمع كان بها و دخل عبد الله وأبوموسي جي وجي مدينة أصبهان وكتب بذلك الى عمر واعتبط من أقام وندم من شخص فقدم كتاب عمر على عبد الله أن سرحتى تقدم على سهيل بن عدى فتجامعــه على قتال من بكرمان وخلف في جي من بقي عن جي واستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن نفر من أصحاب الحسن منهم المبارك بن فضالة عن الحسن عن أسيد بن المتشمس بن

أخى الاحنف قال شهدت مع أبى موسى فتح أصبهان وانما شهدها مددا (كتب الله السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمر و وسعيد قالوا كتاب صلح أصبهان: بسم الله الرحن الرحيم كتاب من عبدالله للفاذ و سفان وأهل أصبهان و حواليها انكم آمنون ما أديتم الجزية وعليكم من الجزية بقدر طاقتكم فى كل سنة تؤدونها الى الذى يلى بلادكم عن كل حالم و دلالة المسلم واصلاح طريقه وقراه يوما وليلة و حملان الراجل الى مرحلة لا تسلطوا على مسلم وللمسلمين نصحكم وأداء ماعليكم ولكم الأمان ما فعلتم فاذا غيرتم شيئاأو غيره مغير منكم ولم تسلموه فلا أمان لكم ومن سب مسلما بلغ منه فان ضربه قتلناه وكتب وشهد عبدالله بن فيس وعبد الله بن ورقاء و عصمة بن عبدالله فلما قدم الكتاب من عمر على عبد الله وأمر فيه باللحاق بسهيل بن عدى بكرمان خرج فى جريدة خيل و استخلف السائب و لحق بسهيل بن عدى بكرمان و قد روى عن معقل بن يسارأن الذى كان أميرا على جيش المسلمين حين غز و اأصبهان النعان بن مقرن يسارأن الذى كان أميرا على جيش المسلمين حين غز و اأصبهان النعان بن مقرن ذكر الروانة بذلك

وهم الم المعترف المراهيم وعمرو بن على قالاً حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب شاور الهرمزان فقال ماترى أبدأ بفارس أم بآذر بيجان أم باصبهان فقال ان فارس وآذر بيجان الجناحان واصبهان الرأس فان قطعت أحد الجناحين قام الجناح الآخر فان قطعت الرأس وقع الجناحان فابدأ بالرأس فدخل عمر المسجد والنعمان بن مقرن يصلى فقعد الى جنبه فلما قضى صلاته قال انى أريد أن أستعملك قال جابيا فلاو لكن غازياً قال فأنت غاز فوجهه الى اصبهان وكتب الى أهل الكوفة أن يمدوه فأناها و بينه و بينهم النهر فأرسل فوجهه الى اصبهان وكتب الى أهل الكهم وكان يقال له ذوا لحاجبين ان رسول العرب على الباب فشاور أصحابه فقال ماترون أقعدله في بهجة الملك فقالوا نعم فقعد على مرئيرة ووضع التاج على رأسه وقعد أبناء الملوك يحو السماطين عليهم القرطة سرئيرة ووضع التاج على رأسه وقعد أبناء الملوك يحو السماطين عليهم القرطة معربيرة ووضع التاج على رأسه وقعد أبناء الملوك يحو السماطين عليهم القرطة معربيرة ووضع التاج على رأسه وقعد أبناء الملوك يحو السماطين عليهم القرطة موزيرة ووضع التاج على رأسه وقعد أبناء الملوك يحو السماطين عليهم القرطة موزيرة ووضع التاج على رأسه وقعد أبناء الملوك يحو السماطين عليهم القرطة على مراسه وقعد أبناء الملوك يحو السماطين عليهم القرطة المراس و قعد أبناء الماديرة و السماطين عليهم القرطة السماطين عليهم القرطة و المراس و

وأسورة الذهب وثياب الديباج ثمأذن له فدخل ومعه رمحه وترسه فجعل يطعن برمحه بسطهم ليتطيروا وقد أخذ بضبعيه رجلان فقام بين يديه فكلمه ملكهم فقال إنكم يامعشر العرب أصابكم جوع شديد فخرجتم فان شئتم مرناكم ورجعتم إلى بلادكم فتكلم المغيرة فحمد الله وأثنى عليه تم قال إنا معاشر العرب كنا نأكل الجيف والميتة ويطؤنا الناس ولانطأهم وإن الله عز وجل ابتعث منا نبيآ أوسطنا حسباً وأصدقنا حديثاً فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وإنه وعدنا أشياب فوجدناها كما قال وإنه وعدنا أنا سنظهر عليكم ونغلب على ماههنا وإتى أرى عليكم بزة وهيئة ماأرى من خلني يذهبون حتى يصيبوها قال ثم قلت في نفسي لوجمعت جراميزي فو ثبت و ثبة فقعدت مع العلج على سريره العله يتطير قال فوجدت غفلة فو ثبت فاذا أنامعه على سريره قال فأخذوه يتوجأونه ويطأونه بأرجلهم قال قلت. هكذا تفعلون بالرسل فانا لانفعل هكذاو لانفعل برسلكم هذا فقال الملك إنشئتي قطعتم إليناوإن شئتم قطعنا إليكم قال فقلت بل نقطع إليكم قال فقطعنا إليهم فتساسلوا كل عشرة في سلسلة وكل خمسة وكل ثلاثة قال فصاففناهم فرشقونا حتى أسرعو افيناأ فقال المغيرة للنعمان يرحمك الله إنه قد أسرع في الناس فاحمل فقال والله إنك لذو مناقب لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال فكان إذا لم يقاتل. أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح و ينزل النصر قال ثم قال إنى. هازلوائي ثلاث مرات فأما الهزة الأولى فقضى رجل حاجته وتوضأ وأماالثانية فنظر رجل في سلاحه وفي شسعه فأصلحه وأما الهالثة فاحملوا ولايلوين أحد على أحدوإن قتل النعمان فلا يلوعليه أحدفاني أدعوالله عزوجل بدعوة فعزمت على كل امرى منكم لما أمن عليها اللهم اعط اليوم النعمان الشهادة في نصر المسلمين. واقتح عليهم وهز لواءه أول مرة ثم هز الثانية ثم هز الثالثة ثم شل درعه ثم حمل فكان أول صريع فقال معقل فأتيت عليه فذكرت عزمته فجملت عليه علما ثم ذهبت وكنا إذا قتلنا رجلا شغل عنا أصحابه ووقع ذو الحاجبين عن بغلتــه فانشق بطنه فهزمهم الله ثم جئت إلى النعمان ومعى إداوة فيها ماء فغسلت عن وجهه التراب

فقال من أنت قلت معقل بن يسار قال مافعل الناس فقلت فتح الله عليهم قال الحمدلله أكتبوا بذلك إلى عمر وفاضت نفسه واجتمعالناس إلى الأشعث بن قيس وفيهم ابن عمر وابن الزبير وعمرو بن معديكرب وحذيفة فبعثو اإلى أم ولده فقالو اماعهد إليك عهدا فقالت ههناسفط فيه كتاب فأخذوه فكان فيه إن قتل النعمان ففلان و إن قتل فلان ففلان ﴿ وقال الواقدى ﴾ في هذه السنة يعني سنة ٢١ مات خالد بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر بزالخطاب ﴿ قال وفيها ﴾ غزا عبدالله وعبدالرحمن ابناعمرو وأبوسروعة فقدموا مصر فشرب عبدالرحمن وأبو سروعة الخروكان من أمر هماماكان ﴿ قال و فيها ﴾ سار عمر و بن العاصى إلى أنطا بلس و هي برقة فافتتحها وصالحأهل برقة على ثلاثة عشر ألف دينار وأن يبيعوامن أبنائهم ماأ حبوافى جزيتهم ﴿ قال و فيها ﴾ ولي عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الكو فة و ابن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض فشكا أهل الكوفة عمارا فاستعفى عمار عمر بن الخطاب فأصاب جبير بن مطعم خاليا فولاه الكوفة فقال لاتذكره لاحد فبلغ المغيرة بن شعبة أن عمر خلا بجبير بن مطعم فرجع إلى امرأته فقال اذهبي إلى امرأة جبير بن مطعم فاعرضي عليها طعام السفر فأتتها فعرضت عليها فاستعجمت عليها ثم قالت نعم فجيئيني به فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر فقال بارك الله اك فيمن وليت قال فمن وليت فأخبره أنه ولى جبير بن مطعم فقال عمر لاأدرى ماأصنع وولى المغيرة بن شعبة الكوفة فلم يزل عليها حتى مات عمر ﴿ قَالَ وَفَيَّا ﴾ بعث عمرو بنالعاصي عقبة بن نافع الفهرى فافتتح زويلة بصلح و مابين برقة وزويلة سلم للمسلمين على و مثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال كان بالشأم فى سنة ٢١ غزوة الامير معاوية بن أبي سفيان وعمير بن سعدالا نصارى على دمشق والبثنية وحوران وحمص وقنسرين والجزيرة ومعاوية على البلقاء والأردن وفلسطين والسواحل وأنطاكية ومعرة مصرين وقلقية وعندذلك صالحأ بوهاشم ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس على قلقية وأنطاكية ومعرة مصرين ﴿ وقيل وفيها ﴾ ولدالحسن البصرى وعامر الشعبي ﴿ قال الواقدي ﴾ وحج بالناس في هذه السنة

عمر بن الخطاب و خلف على المدينة زيدبن ثابت وكان عامله على مكة و الطائف والهين و اليمامة و البحرين و الشأم و مصرو البصرة من كان عليها في سنة ٢٠ و أما السكوفة فان عامله عليها كان عمار بن ياسر وكان إليه الاحداث و إلى عبدالله بن لمسعود بيت المال و إلى عثمان بن حنيف الخراج و إلى شريح فيما قيل القضاء

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين

﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ ففيها فتحت آذريبجان فما حدثني أحمد بن ثابت الرازي عمن وكره عن إسحاق بن عيسي عن أبي معشر قال كانت آذر بيجان سنة ٢٧ و أميرها المغيرة بن شعبة وكذلك قال الواقدي وأما سيف بن عمر فانه قال فما كتب إلى " به السرى على شعيب عنه قال كان فتح آذربيجان سنة ثمان عشرة من الهجرة بعد فتح همذان والرى وجرجان وبعدصلح اصبهبذ طبرستان المسلمين قال وكل ذلك كان في سنة ثمان عشرة قال فكان سبب فتح همذان فمازعم أن محمداو المهلب وطلحة وعمرا وسعيدا أخبروه أن النعمان لما صرف إلى الماهين لاجتماع الأعاجم إلى نهاوند وصرف إليه أهل الكوفة وافوه مع حذيفة ولما فصل أهل الكوفة من حلوان وأفضو اإلى ماه هجموا على قلعة في مرج فيها مسلحة فاستنزلوهم وكان أول الفتح وأنزلوا مكانهم خيلا يمسكون بالقلعة فسلموا معسكرهم بالمرج مرج القلعة ثم ساروا من مرج القلعة نحو نهاو ندحتي إذا انتهوا إلى قلعة فيها قوم خلفوا عليها النسير بن ثور فى عجل وحنيفة فنسبت إليه وافتتحها بعد فتح نهاو ند ولم يشهد نهاو ندعجلي و لا حنفي أقاموا مع النسير على القلعة فلما جمعوا في عنهاو ند والقلاع أشركوا فيها جميعا لأن بعضهم قوى بعضا ثم وصفوا مااستقروا فيمابين مرج القلعة وبين نهاو نديما مروا به قبل ذلك فيما استقروا من المرج إليها بصفاتها وازدحمت الركاب في ثنية من ثناياماه فسميت بالركاب فقيل ثنية الركاب وأتوا على أخرى تدور طريقها بصخرة فسموها ملوية فدرست أسماؤها الأولى وسميت بصفاتها ومروا بالجبل الطويل المشرف على الجبال فقال قائل منهم كأنه سنسميرة

وسميرة امرأة من المهاجرات من بني معاوية ضدية لهاسن مشرفة على أسنانها فسمئ ذلك الجبل بسنها وقدكان حذيفة اتبع الفالة فآلة نهاوند نعيم بن مقرن والقعقاع ابن عمرو فبلغا ممذان فصالحهم خسر وشنوم فرجعاً عنهم ثم كفر بعد فلما قدم عهده في العهود من عند عمر و دع حذيفة و و دعه حذيفة هذا يريد همذان و هذا ريد الكوفة راجعا واستخلف على الماهين عمرو بن بلال بن الحارث وكان كتاب عمر إلى نعيم بن مقرن أن سرحتي تأتى همذان وابعث على مقدمتك سويد ابن مقرن وعلى مجنبتيك ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد هذا طائى وذاك تميمي فخرج نعيم بن مقرن في تعبيته حتى نزل ثنية العسل وإنما سميت ثنية العسل بالعسل الذي أصابوا فيها غب رقعة نهاو ندحيث اتبعوا الفالة فانتهى الفيرزان إليها وهي عاصة بحوامل تحمل العسل وغير ذلك فحبست الفيرزان حتى نزل فتوقل فى الجبل وعار فرسه فأدرك فأصيب ولما نزلوا كنكور سرقت دواب من دواب المسلين فسمى قصر اللصوص ثم انحدر نعيم من الثنية حتى نزل على مدينة همذان وقد تحصنوا منهم فحصرهم فيها وأخذ مابين ذلك وبين جرميذان واستولوا على بلاد همذان كلها فلما رأى ذلك أهل المدينــة سألوا الصلح على أن يجريهم ومنأ استجاب مجرى واحدا ففعل وقبل منهم الجزاء على المنعة وفرق دستبي بين نفن من أهل الكوفة بين عصمة بن عبد الله الضبي ومهلهل بن زيد الطائى وسماك بن عبيد العبسي وسماك بن محرمة الاسدى وسماك بن خرشة الانصاري فكان هؤلام أول من ولى مسالح دستبي وقاتل الديلم ﴿ وأما الواقدى ﴾ فانه قال كان فتح همذان والرى في سنة ثلاث وعشرين قال ويقال افتتح الرى قرظة بن كعب هو حدثني ربيعة ابن عثمان أن فتح همذان كان في جمادي الأو لي على رأس ستة أشهر من مقتل عمر ابن الخطاب وكان أميرها المغيرة بن شعبة قال ويقالكان فتح الرى قبل وفاة عمر بسنتين ويقال قتل عمر وجيوشه عليها ﴿رَجِعِ الحديثِ إِلَىٰ حديثُ سَيْفَ﴾ قال. فبينما نعيم في مدينة همدًان في توطئتها في اثني عشر ألفا من الجند تمكاتب الديلم وأهل الرى وأهل آذربيجان ثم خرج موتا في الديلم حتى ينزل بواج روذ وأقبل

الزينبي أبو الفرخان في أهل الرى حتى انضم إليه وأقبل اسفندياذ أخو رستم في أهل آذربيجان حتى انضم إليه وتحصن أمراء مسالح دستبي وبعثوا إلى نعيم بالخبر فاستخلف يزيد بن قيس وخرج إليهم فى الناس حتى نزل عليهم بواج الروذ فاقتتلوا بها قتالا شديدا وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند ولم تكن دونها وقتل من القوم مقتلة عظيمة لا يحصون ولا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار وقد كانو اكتبوا إلى عمر باجتماعهم ففزع منها واهتم بحربها وتوقع مأيأتيه عنهم فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة فقال أبشير فقال بل عروة فلما ثنى عليه أبشير فطن فقال بشير فقال عمر رسول نعيم قال رسول نعيم قال الخبر قال البشرى بالفتح والنصر وأخبره الخبر فحمد الله وأمر بالكتاب فقرئ على الناس فحمدوا الله ثم قدم سماك بن محرمة وسماك بن عبيد وسماك بن خرشة فى و فو د من و فو د أهل الكوفة بالاخماس على عمر فنسبهم فانتسب له سماك وسماك وسماك فقال بارك الله فيكم اللهم أسمك بهم الإسلام وأيدهم بالإسلام فكانت دستي من همذان ومسالحها إلى همذان حتى رجع الرسول إلى نعيم بن مقرن بحواب عمر بن الخطاب أما بعد فاستخلف على همذان وأمد بكير بن عبد الله بسماك بن خرشة وسرحتي تقدم الرى فتلقي جمعهم ثم أقم بها فإنها أوسط تلك البلاد واجمعها لما تريد فأقر قعيم يزيد بن قيس الهمدانى على همذان وسار من واج الروذ بالناس إلى الرى وقال نعيم في واج الروذ

لمَّ أَتَانَى أَن مُوتَا ورَهْطُهُ أَمْضُتُ إليهم بِالْجَنُود مُسامِيًا فِئْنَا إليهم بِالْجَنُود مُسامِيًا فِئْنَا إليهم بِالحَديد كَأْنَا فَلِمَ الْمُسَدِّتَغيضَةً فَلَمَا لُمُّ فَى واج رُوذَ بِحَمْعِنَا فَمَا صَبِرُوا فَى حَوْمَةِ المُوتِ سَاعَةً فَا صَبِرُوا فَى حَوْمَةِ المُوتِ سَاعَةً كَانَهُمُ عَنْد انْنِثَاثِ بُحُوعِهِمْ كَانَهُمُ عَنْد انْنِثَاثِ بُحُوعِهِمْ حَدَا انْنِثَاثِ بُحُوعِهِمْ

بني باسِل جَرُّوا جُنودَ الْاعاجِمِ لِأَمْسَعَ مَهِمِهِم ذِمَّى بالقَواصِمِ جِبالُ تراءَى من فُروعِ القَلاسِمِ وقد جعلوا يَسْمونَ فِعْلَ المُساهِمِ غداة رَمَيْناهم بإحدى العظائم لحدِّ الرِّماحِ والسيوف الصَّوارِمِ جدارٌ تَشَهِظَى لَبْنُهُ لِلهَوادِمِ أَصَبْنا بِهَا مُوتاً ومَنْ لَفَّ جَمْعَه وَفِهَا نَهَابُ قَسَمْهُ غَيرُ عَاتِمِ تَبَعْناهُمُ حَى أُووًا فى شِعابِهِمْ نُقَتْلُهُمْ قَتْلَ الكلابِ الجواحِم كَانَهُمُ فَى وَاجِ رُوذَ وَجَوِهِ صَنْينُ أَصابَتْها فُرُوجُ المخارِمِ وسماك بن مخرمة هو صاحب مسجد سماك وأعاد فيهم نعيم كتاب صلح همذان موخلف عليها يزيد بن قيس الهمدانى وسار بالجنود حتى لحق بالرى وكان أول غسل الديلم من العرب وقاولهم فيه نعيم

فتح الري

قالوا وخرج نعيم بن مقرن من واج روذ في الناس وقد أخربها إلى دســـتى خفصل منها إلى الرى و قد جمعوا له و خرج الزينبي أبو الفرخان فلقيه الزينبي بمكان يقال له قها مسالما ومخالفاً لملك الرى وقد رأى من المسلمين ما رأى مع حسد سياوخش وأهل بيته فأقبل مع نعيم والملك يومئذ بالرى سياوخش بن مهران بن جهرام شوبين فاستمد أهل دنبا وند وطبرستان وقومس وجرجان وقال قدعلتم أن هؤلاء قد أحلوا بالري إنه لا مقام لكم فاحتشدوا له فناهده سياوخش فالتقوا في سفح جبل الري إلى جنب مدينتها فاقتتلوا به و قد كان الزينبي قال لنعم إن القوم كثير وأزت في قلة فابعث معي خيلا أدخل بهم مدينتهم من مدخل لا يشعرون به و ناهدهم أنت فإنهم إذا خرجوا عليهم لم يثبتوا لك فبعث معه نعيم خيلا من الليل عليهم ابن أخيه المنذر بن عمرو فأدخلهم الزينبي المدينة ولا يشعر القوم وبيتهم نعيم بياتاً فشغلهم عن مدينتهم فاقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير من ورائهم ثم إنهم انهزهوا فقتلوا مقتلة عدوا بالقصب فيها وأفاءالله على المسلمين بالرى نحوا من في المدائن وصالحه الزينبي على أهل الرى ومرزبه عليهم نعيم فلم يزل شرف الرى في أهل الزيني الأكبر ومنهم شهرام وفرخام وسقط آل بهرام وأخرب ىنعيم مدينتهم وهي التي يقال لها العتيقة يعني مدينة الري وأمر الزينبي فبني مدينة الرى الحدثى وكتب نعيم إلى عمر بالذى فتح الله عليه مع المضارب العجلي ووفد عالاً خماس مع عتيبة بن النهاس وأبي مفزر في وجوه من وجوه أهل الكوفة وأمد

بكير بن عبد الله بسماك بن خرشة الانصارى بعد ما فتح الرى فسار سماك إلى آذربيجان مدداً لبكير وكتب نعيم لأهل الرى كناباً بسم الله الرحن الرحيم هذا ما على نعيم بن مقرن الزيني بن قوله أعطاه الأمان على أهل الرى و من كان معهم من غيرهم على الجزاء طاقة كل حالم في كل سنة وعلى أن ينصحوا ويدلوا و لا يغلوا ولا يسلوا وعلى أن يقروا المسلمين يوماً وليلة وعلى أن يفخمواالمسلم فمن سب مسلما أو استخف به نهك عقوبة و من ضربه قتل و من بدل منهم فلم يسلم برمته فقد غير جماعتكم وكتب وشهد و راسله المصمغان في الصلح على شيء يفتدى به منهم من غيران يسأله النصر و المنعة فقبل منه وكتب بينه و بينه كتاباً على غير نصرولا معونة على أحد فجرى ذلك لهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من نعيم بن مقر ن لمردانشاه مصمغان دنباوند و أهل دنباوند و الخوار و اللارز و الشرائك آمن ومن دخل معك على الكف أن تكف أهل أرضك و تتقي من ولى الفرج بمائتي ألف درهم و زن سعة في كل سنة لا يغار عليك و لا يدخل عليك إلا بإذن ما أقب على ذلك حتى تغير و من غير فلا عهد له و لا لمن لم يسلمه و كتب وشهد

فتح قومس

قالوا و لما كتب نعيم بفتح الرى مع المضارب العجلى و و فد بالإخماس كتب إليه عمر أن قدم سويد بن مقرن إلى قو مس وابعث على مقدمته سماك بن محر مة و على مجنبتيه عتيبة بن النهاس و هند بن عمر و الجهلى ففصل سويد بن مقرن فى تعبيته من الرى نحو قو مس فلم يقم له أحد فأخذها سلماً و عسكر بها فلما شروا من نهر لهم يقال له ملاذ فشا فيهم القصر فقال لهم سويد غير وا ماء كم حتى تعود واكأهله فقعلوا و استمرؤه و كاتبه الذين لجؤا إلى طبرستان منهم و الذين أخذوا المفاوز فدعاهم إلى الصلح و الجزاء و كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأعطى سويد بن مقرن أهل قو مس و من حشوا من الأمان على أنفسهم و مالهم و أموالهم على أن يؤدوا الجزية عن يد عن كل حالم بقدر طاقته و على أن ينصحوا و لا يغشوا و على أن يدلوا و عليهم نزل من نزل بهم من المسلمين يو ما وليلة من او سططعامهم و أن يدلوا و عليهم نزل من نزل بهم من المسلمين يو ما وليلة من او سططعامهم و أن

بدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم بريئة وكتب وشهد

فتح جرجان

قالوا و عسكر سويد بن مقرن ببسطام وكاتب ملك جرجان رزبان صول ثم سار إليها وكاتبه رزبان صول و بادره بالصاح على أن يؤدى الجزاء و يكفيه حرب جرجان فإن غلب أعانه فقبل ذلك منه و تلقاه رزبان صول قبل دخول سويد جرجان فدخل معه و عسكر بها حتى جبى إليه الخراج وسمى فروجها فسدها بترك دهستان فر فع الجزاء عن أقام يمنعها و أخذ الخراج من سائر أهلها وكتب بينهم و بينه كتاباً بسم الله الرحن الرحيم هذا كناب من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان و أهل دهستان و سائر أهل جرجان إن لكم الذمة و علينا المنعة على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حالم ومن استعنا به منكم فله جزاء في معونته عوضاً من جزائه ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم و مالهم و شرائعهم و لا يغير شيء من ذلك هو إليهم ماأدوا وأرشدوا ابن السديل و نصحوا و قروا المسلمين ولم يبد منهم سل و لا غل و من أقام فيهم فله مثل مالهم و من خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه و على أن من سب مسلماً بلغ جهده و من ضربه حل دمه شهد سواد حتى يبلغ مأمنه و على أن من سب مسلماً بلغ جهده و من ضربه حل دمه شهد سواد عشرة مه وأما المدائي فإنه قال فيا حدثنا أبو زيد عنه فتحت جرجان في زمن عمرو وسماك بن مخرمة و عتيبة بن النهاس وكتب في سينة ثمان عشرة مه وأما المدائي فإنه قال فيا حدثنا أبو زيد عنه فتحت جرجان في زمن عمران سنة ثلاث من سنة ثمان سنة ثلاث بن عمران سنة ثلاث من سنة ثمان سنة ثلاث بن عاله منان سنة ثلاث بن عاله بن عاله بن عاله بن عاله بنان بن عاله بنان سنة ثلاث بن عاله بن عاله بن عاله بنان سنة ثلاث بن عاله بنان بن عاله بنان بنانه بنان بنانه بنان بنانه بنا

فتح طبرستان

قالوا و آرسل الأصبهبذ سويداً فى الصلح على أن يتوادعا و يحعل له شيئاً على غير نصر و لا معونة على أحد فقبل ذلك منه و جرى ذلك لهم و كتب له كتاباً بسم الله الرحن الرحيم هذا كتاب من سويد بن مقرن للفرخان اصبهبذ خراسان على طبرستان و جيل جيلان من أهل العدو إنك آمن بأ مان الله عز وجل على أن تكف لصو تك وأهل حواشى أرضك و لا تؤوى لنا بغية و تتقى من ولى فرج أرضك بخمسهائة الف درهم من دراهم أرضك فإذ افعلت ذلك فليس لاحدمنا أن يغير عليك و لا يتطرق

أرضك و لا يدخل عليك إلا أياذنك سبيلنا عليكم بالإذن آمنة وكذلك سبيلكم ولا تؤوون لنا بغية و لا تسلون لنا إلى عدو و لا تغلون فإن فعلتم فلا عهد بيننا و بينكم شهد سواد بن قطبة التميمي و هند بن عمر و المرادى وسماك بن مخرمة الأسدى وسماك بن عبيد العبسى و عتيبة بن النهاس البكرى وكتب سنة ثمان عشرة

فتح آ ذربيجان

قال و لما افتتح نعيم همذان ثانية وسار إلى الرى من و اجرو ذكتب إليه عمر أن يبعث سماك بن خرشة الانصارى عدا لبكير بن عبد الله بآذربيجان فأخر ذلك حتى افتتح الرى ثم سرحه من الرى فسار سماك نحو بكير بآذربيجان وكان سماك ابن خراشة وعتبة بن فرقد من أغنياء العرب وقدما الكوفة بالغني وقد كان بكير سارحين بعث إلهاحتى إذاطلع بحيال جرميذان طلع عليهم إسفندياذ بزالفر خزاذ مهروما من واجروذ فكان أول قتال لقيه بآذربيجان فاقتتلوا فهزم الله جنده وأخذ بكير اسفندياذ أسيرا فقال له اسفندياذ الصلح أحب إليك أم الحرب قال بل الصلح قال فأمسكني عندك فإن أهل آذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجئ لم يقيموا لك وجلوا إلى الجبال التي حولهامن القبح والروم ومن كان على التحصن تحصن إلى موم ما فأمسكه عنده فأقام وهو فى يده وصارت البلاد إليه إلاماكان من حصن وقدم عليه سماك بن خرشة عدا واسفندياذ في إساره وقد افتتح مايليه وافتتح عتبة بن فرقد مايليه وقال بكير لسماك مقدمه عليه ومازحهما الذي أصنع بك و بعتبة بأغنيين لئن أطعت مافى نفسي لأمضين قدما ولأخلفنكما فإن شئت أقمت معي وإن شدَّت أتيت عتبة فقد أذنت لك فإني لاأراني تارككما وطالب وجها هو أكره من هذا فاستعنى عمر فكتب إليه بالإذن على أن يتقدم نحو الباب وأمره أن يستخلف على عمله فاستخلف عتبة على الذي افتتح منها ومضى قدما ودفع اسفندياذ إلى عتبة فضمه عتبة إليه وأمر عتبة سماك بن خرشة وليس بأبى دجانةعلى عمل بكير الذي كان افتتحوجمع عمر آذربيجان كلها لعتبة بن فرقد قالوا وقد كان بهرام بن الفرخزاذ أخذ بطريق عتبة بن فرقد وأقام له في عسكره

حتى قدم عليه عتبة فاقتتلوا فهزمه عتبة وهرب بمرام فلما بلغ الخبر بهزيمة بهرام ومهربه اسفندياذ وهو في الإسار عند بكير قال الآن تم الصلح وطفئت الحرب خصالحه وأجاب إلى ذلك كلهم وعادت آذربيجان سلما وكتب بذلك بكيروعتبة إلى عمر وبعثوا بما خمسوا بما أفاء الله عليهم ووفدوا الوفود بذلك وكان جكير قد سبق عتبة بفتح ماولى وتم الصلح بعد ماهزم عتبة بهرام وكتب عتبة مينه وبين أهل آذربيجان كتاباحيث جمع له عمل بكير إلى عمله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل آذربيجان سهلهاو جبلها وحواشيها وشفارها وأهلمللها كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ليس على صبي والاامرأة ولا زمن ليس في يديه شيء من الدنيا ولامتعبد متخل ليس في يديه من الدنيا شيء لهم ذلك ولمن سكن معهم وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته ومن حشرمنهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ومن أقام فلهمثل مالمن أقام من ذلك ومن خرج فله الامان حتى يلجأ الى حرزه وكتب جندب وشهد بكير بن عبد الله الليثي وسماك بن خرشة الانصارى وكتب في سنة ثمان عشرة ﴿ قَالُوا وَفِيهَا ﴾ قدم عتبة على عمر بالخبيص الذي كان أهداه له وذلك أن عمر كان يأخذ عماله بموافاة الموسم في كل سنة يحجر عليهم بذلك الظلم و يحجزهم به عنــه ﴿ وَفَّ ﴾ هذه السنة كان

فتح الباب

فى قول سيف وروايته قال وقالوا يعنى الذين ذكرت أسماءهم قبل رد عمر أبو موسى إلى البصرة ورد سراقة بن عمر ووكان يدعى ذا النور إلى الباب وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة وكان أيضا يدعى ذا النور وجعل على إحدى المجنبتين حذيفة بن أسيد الغفارى وسمى للأخرى بكير بن عبد الله الليثى وكان بإزاء الباب قبل قدوم سراقة بن عمرو عليه وكتب إليه أن يلحق به وجعل على المقاسم سلمان بن ربيعة فقدم سراقة عبد الرحمن بن ربيعة وخرج فى الأثر حتى

إذا خرج من آذر بيجان نحو الباب قدم على بكير في أداني الباب فاستدف ببكير ودخل بلاد الباب على ماعباه عمر وأمده عمر بحبيب بن مسلمة صرفه إليه من الجزيرة وبعث زياد بن حنظلة مكانه على الجزيرة ولما أطل عبدالرحن بن ربيعة على الملك بالباب والملك بها يو مئذ شهرير از رجل من أهل فارس وكان على ذلك الفرج وكان أصله من أهل شهريران الملك الذي أفسد بني إسرائيل وأعرى الشأم. منهم فكاتبه شهريراز واستأمنه على أن يأتيه ففعل فأتاه فقال إنى بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة لاينسبون إلى أحساب وليس ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعين. أمثال هؤلاء ولايستعين بهم علىذرى الاحساب والاصولوذو الحسب قريب ذى الحسب حيث كان ولست من القبج فى شيء ولا من الأرمن وإنكم قد غلبتم على بلادى وأمتى فأنا اليوم منكم ويدى مع أيديكم وصغوى معكم وبارك الله لنا واكم وجزيتنا إليكم النصر لكم والقيام بما تجبون فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم فقال عبدالرحمن فوقى رجل قد أظلك فسر إليه فجوزه فسار إلى سراقة فلقيه بمثل ذلك فقال سراقة قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا مادام عليه ولابد من الجزاء عن يقيم ولا ينهض فقبل ذلك وصار سنة فيمن كان محارب العدو من المشركين و فيمن لم يكن عنده الجزاء إلاأن يستنفروا فتوضع عنهم جزاء تلك السنة وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك فأجازه وحسنه وليس لتلك البلاد التي في ساحة تلك الجبال نبك لم يقم الأرمن بها إلا على أوفاز وإنما هم سكان عن حولها ومن الطراء استأصلت الغارات نبكها من أهل القرار وأرزأهل الجبال منهم إلى جبالهم وجلوا عن قرار أرضهم فكان لا يقيم بها إلا الجنودومن أعانهم أوتجر إليهم واكتتبو امن سراقة بنعمر وكتابا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى سراقة بنعمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهريراز وسكان أرمينية والارمن من الامان أعطاهم أماناً لانفسهم وأموالهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينتقصوا على أهل أرمينية والأبواب الطراء منهم والتناء ومن حولهم فدخل. معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أم ناب أو لم ينبرآه الوالي صلاحاً

على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر والحشر عوض من جزائهم ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثلما على أهل آذربيجان من الجزاء والدلالة والنزليوما كاملافإن حشرواوضع ذلك عنهمو إنتركوا أخذوابه شهدعبدالرحمن ابن ربيعة وسلمان بن ربيعـة و بكير بن عبد الله وكتب مرضى بن مقرن وشهد ووجه سراقة بعد ذلك بكير بن عبد الله وحبيب بن مسلمة وحذيفة بن أسيدو سلمان أبن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية فوجه بكير إلى موقان ووجه حبيباً إلى تفليس وحذيفة بن أسيد إلى من بحبال اللان وسلمان بن ربيعة إلى الوجه الآخر وكتب سراقة بالفتح وبالذي وجه فيـه هؤلاء النفر إلى عمر بن الخطاب فأتى عمر أمر لم يكن يرى أنه يستتم له على ماخرجعليه في سريح بغيرمؤ ونة وكان فرجاً عظيما به جندعظيم إنما ينتظر أهل فارس صنيعهم ثم يضعون الحرب أو يبعثونها فلما استوثقوا واستحلوا عدل الإسلام ماتسراقة واستخلف عبد الرحمن بنربيعة وقد مضى أولئك القواد الذين بعثهم سراقة فلم يفتح أحد منهم ماوجهله إلا بكير فإنه فض موقان ثم تراجعوا على الجزية فكتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موقان من جبال القبيج الأمان على أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الجزاء دينار على كل حالم أو قيمته والنصح ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته فلهم الامانما أقروا ونصحوا وعلينا الوفاءوالله المستعان فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش فلاأمان لهم إلا أن يسلموا الغششة برمتهم وإلا غهم متمالئون شهد الشماخ بن ضرار والرسارس بن جنادب وحملة بن جوية وكتب سنة إحدى وعشرين قالوا ولما بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقر عبد الرحمن على فرج الباب وأمره بغزو الترك فخرج عبدالرحمن بالناس حتى قطع الباب فقال له شهرير از ما تريد أن تصنع قال أريد بلنجر قال إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب قال لكنا لا نرضي منهم بذلك حتى أتيهم في ديارهم و تالله إن معنا لأقواما لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الردم قال و ماهم قال أقوام صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الأمر بنية كانوا

أصحاب حياء و تكرم فى الجاهلية فازداد حياؤهم و تكرمهم فلا يزال هذا الأمر. دائما لهم و لا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلفتوا عن حالهم بمن غيرهم فغزا بلنجر غزاة فى زمن عمر لم تئم فيها امرأة ولم ييتم فيها صبى و بلغ خيله فى غزاتها البيضاء على رأس مائتى فرسخ من بلنجر ثم غزا فسلم ثم غزا غزوات فى زمان عثمان و أصيب عبد الرحمن حين تبدل أهل الكوفة فى إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتد استصلاحا لهم فلم يصلحهم ذلك و زادهم فساداً أن سادهم من طاب الدنيا وعضلوا بعثمان حتى جعل يتمثل

وكُنْتُ وعَمْرًا كَالْمُسَمِّنِ كَلْبَهُ ۚ غَفَدَّشَهُ أَنْيَابُهُ وَأَطَافِرُهُ

﴿ كتب إلى السرى ) من شعيب عن سيف عن الغصل بن القاسم عن رجل عن. سلمان بن ربيعة قال لما دخل عليهم عبدالرحمن بن بيعة حال الله بين الترك و الخروج عليه وقالوا ما اجترأ علينا هـذا الرجل إلا ومعهم الملائكة تمنعهم من الموت فتحصنوا منه وهربوا فرجع بالغنم والظفر وذلك فى إمارة عمرتم إنه غزاهم غزوات فى زمن عثمان ظفر كماكان يظفر حتى إذا تبدل أهل الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتد فغزاهم بعد ذلك تذامرت الترك وقال بعضهم لبعض أنهم لا يموتون قال انظروا و فعلوا فاختفوا لهم في الغياض فرمي رجل منهم رجلا من المسلمين. على غرة فقتله و هرب عنه أصحابه فخرجو اعليه عند ذلك فاقتتلوا فاشتد تتالهم و نادى مناد من الجو صبراً آل عبد الرحمن وموعدكم الجنة فقاتل عبد الرحمن حتى قتل. وانكشف الناس وأخذ الراية سلمان بن ربيعة فقاتل بها ونادى المنادي من الجو صبرأآل سلمان بن ربيعة فقال سلمان أوترى جزعا ثم خرج بالناس وخرج سلمان وأبو هريرة الدوسي على جيلان فقطعوها إلى جرجان واجترأ الترك بعدها ولم يمنعهم ذلكمن اتخاذجسد عبدالرحمن فهم يستسقون به حتى الآن وحدث عمرو ابن معديكرب عن مطر بن ثلج التميمي قال دخلت على عبد الرحن بن ربيعة بالباب وشهريراز عنده فأقبل رجل عليه شحوبة حتى دخل على عبـــد الرحمن. فجلس إلى شهر براز وعلى مطرقباء برود يمنية أرضه حمراء ووشيه أسود أو وشيه

أحر وأرضه سوداء فتساءلا ثم ان شهريراز قال أيها الأمير أتدرى من أين جاءهذا الرجلهذا رجل بعثته منذسنين نحوالسد لينظر ماحاله ومندو نهوزو دته مالاعظيماو كتبت له إلى من يليني وأهديت له وسألته أن يكتب له إلى من وراءه و زودته لكل ملك هدية ففعل ذلك بكل ملك بينه وبينه حتى انتهى إليه فانتهى إلى الملك الذي السدفى ظهرأ رضه فكتب له إلى عامله على ذلك البلدفأ تاه فبعث معه بازياره ومعه عقابه فأعطاه حريرة قال فتشكر لى البازيار فلما انتهينا فإذا جبلان بينه ماسد مسدو دحتى ارتفع على الجبلين بعد ما استوى بهما وإذا دون السد خندق أشد سودا من الليل لبعده فنظرت إلى ذلك كله و تفرست فيه ثم ذهبت لأنصر ف فقال لى البازيار على رسلك أكافك إنه لا يلي ملك بعد ملك الا تقرب إلى الله بأفضل ماعنده من الدنيا فيرمى به في هذا اللهب فشرح بضعة لحم معه فالقاها في ذلك الهواء وانقضت عليها العقاب وقال ان أدركتها قبل أن تقع فلأشيء وإنالم تدركها حتى تقع فذلك شيء فخرجت علينا العقاب باللحم فى مخالبها وإذا فيه ياقوتة فاعطانيها وهاهى هذه فتناولها شهر براز حمراء فناولهاعبد الرحمن فنظر اليهاثم ردها شهر برازوقال شهربراز لهذه خيرمن هذا البلد يعني الباب وايم الله لانتم أحب إلى ملكة من آل كسرى ولو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها مني وايم الله لايقوم لكم شيء ماوفيتم ووفى ملككم الأكبر فاقبل عبدالرحمن على الرسول وقال ماحال هذا الردم و ماشبه فقال هذا الثوب الذي على هذا الرجل قال فنظر إلى ثوبي فقال مطربن ثلج لعبدالرحمن. ابن ربيعة صدق والله الرجل لقد نفذو رأى فقال أجل وصف صفة الحديد والصفر وقال آتو نى زبر الحديد إلى آخر الآية وقال عبدالرحمن لشهر براز كم كانت هديتك قال قيمة مائة ألف في بلادي هذه و ثلاثة آلاف ألف أو أكثر في تلك البلدان 🐟 وزعم الواقدي أن معاوية غزا الصائفة في هذه السنة ودخل بلاد الروم في عشرة آلاف من المسلمين ﴿ و قال بعضهم في هذه السنة كانت و فاة خالد بن الوليد ﴿ و فيها ﴾ ولديزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان (وحج) بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب وكانعامله علىمكة عتاب بنأسيد وعلى اليمن يعلى بن أمية وعلى سائر أمصار

المسلمين الذين كانو اعماله في السنة التي قبلها وقد ذكر ناهم قبل (وفي هذه السنة) عدل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم

ذكر الخبر بذلك

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا أقام عمار بن ياسر عاملا على الكوفة سنة في إمارة عمر و بعض أخرى وكتب عمر بن سرافة وهو يومئذ على البصرة إلى عمر بن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراجهم عنهم ويسأله أن يزيدهم أحدالماهين أو ماسبذان وبلغ ذلك أهل الكوفة فقالوا لعمار اكتب لنا إلى عمران رامهرمز وايذج لنا دونهم لم يعينونا عليهما بشيء ولم يلحقوا بناحتي افتتحناهما فقال عمار مالي ولماههنافقال له عطارد فن علام تدع فيأنا أيها العبد الأجدع فقال لقد سبيت أحب أذني إلى ولم يكتب في ذلك فأبغضوه ولما أبي أهل الكوفة إلا الخصومة فيهما لأهل البصرة شهد لهم أقوام على أبي موسى أنه قد كان آمن أهل رامهر مزو ايذجو إن أهل الكوفة والنعمان راسلوهم وهم في أمان فأجاز لهم عمر ذلك وأجراها لأهل البصرة بشهادة والشهودوادعي أهل البصرة في إصهان قريات افتتحها أبوموسي دون جي أيام أمدهم يهم عمر إلى عبدالله بن عبدالله بن عتبان فقال أهل الكر فة أتيتمو نامدداو قدافتة حنا البلاد فآسيناكم في المغانم والذمة ذمتنا والأرض أرضنا فقال عمر صدقوا ثم إن أهل الآيام وأهل القادسية من أهل البصرة أخذوا فىأمر آخر حتى قالوا فليعطونا نصيبنا مما نحن شركاؤهم فيه من سوادهم وحواشيه فقال لهم عمر أترضون بماهو قال الأهل الكوفة أترضون أن نعطيهم من ذلك أحد الماهين فقالو ا مارأيت أنه ينبغي فاعمل به فأعطاهم ماه دينار بنصيبهم لن كان شهد الأيام والقادسية منهم إلى سواد البصرة ومهرجانقذق وكان ذلك لمن شهد الأيام والقادسية من أهل البصرة ولما ولى معاوية بن أبي سفيان وكان مماوية هو الذي جند قلسرين من رافضة العراقين أيام على وإنماكانت قنسرين رستاقا من رساتيق حمص حتى مصرها معاوية وجندها بمن ترك الكوفة والبصرة في ذلك الزمان وأحد لهم معاوية بنصيبهم من فتوح العراق

آذربيجان والموصل والباب فضمها فيماضم وكان أهل الجزيرة والموصل يومثذ ناقلة رميتا بكل من ترك هجرته من أهل البلدين وكانت الباب وآذربيجان و الجزيرة والموصل من فتوح أهل الكوفة فنقل ذلك إلى من انتقل منهم إلى الشأم أزمان على وإلى من رميت به الجزيرة والموصل من كان ترك هجرته أيام على وكفر أهل أرمينية زمانمعاوية وقد أمر حبيب بن مسلمة على الباب و حبيب يومتذبجرزان وكاتب أهل تفليس و تلك الجبال ثم ناجرهم حتى استجابوا واعتقدوا من حبيب وكتب بينه و بينهم كتابا بعد ماكاتبهم: بسم الله الرحمن الرحيم من حبيب بن مسلمة إلى أهل تفليس من جرزان أرض الهرمز سلم أنتم فإنى أحمد الله اليكم الذي لا إله إلا هو فإنه قد قدم علينا رسولكم تفلى فبلغ عنكم وأدى الذى بعثتم وذكر تفلى عنكم أنا لم نكن أمة فيها تحسبون وكذلك كنا حتى هدانا الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وأعزنا بالإسلام بعدقلة وذلة وجاهلية وذكر تفلى أنكم أحببتم سلمنا فما كرهت والذين آمنوا معي وقد بعثت اليكم عبد الرحمن بن جزء السلمي وهو من أعلمنا من أهل العلم بالله وأهل القرآن وبعثت معه بكتابي بأمانكم فإن رضيتم دفعه اليكم وإن كرهم آذنكم بحرب على سواءإن الله لا يحب الخائنين: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من جرزان أرض الهرمز بالأمان على أنفسكم وأموالكم وصوامعكم وبيعكم وصلواتكم على الاقرار بصغار الجزية على كل أهل بيت دينار واف ولنا نصحكم ونصركم على عدو الله وعدونا وقرى المجتاز ليلة من حلال طعام أهل الكتاب وحلال شرابهم وهداية الطريق فى غير ما يضر فيه بأحد منكم فإن أسلمتم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فاخواننا فى الدين و مو الينا و من تولى عن الله و رسله و كتبه و حزبه فقد آذناكم بحرب على سواء إن الله لا يحب الخائنين شهد عبد الرحمن بن خالد و الحجاج وعياض وكتب رباح وأشهدالله وملائكته والذين آمنوا وكفي بالله شهيدا ﴿ وَفَهٰذُهُ السُّنَّةُ ﴾ عزل عمر ابن الخطاب عمارا عن الكوفة واستعمل أبا موسى في قول بعضهم وقد ذكرت حماقال الواقدي في ذلك قبل

(ذكر السبب في ذلك)

فد تقدم ذكري بعض سبب عزله و نذكر بقيته ٥ ذكر السرى فيما كتب به إلى عن شعيب عن سيف عمن تقدم ذكرى من شيوخه قال قالوا وكتب أهل الكوفة عطارد ذلك وأناس معه إلى عمر في عمار وقالوا إنه ليس بأمير ولا يحتمل ماهو فيه ونزابه أهل الكوفة فكتب عمر إلى عمارأن أقبل فخرج بوفد من أهل الكوفة ووفد رجالًا بمن يرى أنهم معه فـكانوا أشد عليه بمن تخلف فجزع فقيل له ياأبا اليقظان ماهذا الجزع فقال والله ماأحمد نفسي عليه ولقد ابتليت به وكان سعد ابن مسعود الثقني عم المختار وجرير بن عبد الله معه فسعيا به وأخبرا عمر بأشياء يكرهها فعزله عمر ولم يوله ﴿ كتب إلىَّ السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الوليد ابن جميع عن أبي الطفيل قال قيل لعمار أساءك العزل فقال و الله ماسر ني حين استعملت ولقد ساءني حين عزلت ﴿ كتب إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن إسماعيل ابن أبي خالد ومجالد عن الشعبي قال قال عمر لأهل الكوفة أي منزليكم أعجب اليكم يعني الكوفة أو المدائن و قال إني لأسأل كمو إني لأعرف فضل أحدهما على الآخر فى وجوهكم فقال جرير أما منزلنا هذا الأدنى فإنه أدنى محلة من السواد من البر وأما الآخر فوعك البحر وغمه وبعوضه فقال عماركذبت فقال عمر لعمار بل أنت أكذب منه وقال ما تعرفون من أميركم عمار فقال جرير هو والله غيركاف ولامجز ولاعالم بالسياسة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن زكرياء ابن سياه عن هشام بن عبد الرحمن الثقني أن سعد بن مسعود قال والله ماتدري على مااستعملت فقال عمر على مااستعملتك ياعمار قال على الحيرة وأرضها فقال قد سمعنا بالحيرة تجارا تختلف اليها قال وعلى أي شيء قال على بابل وأرضها قال قد سمعت بذكرها في القرآن قال وعلى أي شيء قال على المدائن وما حولها قال أمدائن كسرى قال نعم قال وعلى أي شيء قال على مهرجان قذق وأرصها قالوا قد أخبر ناك أنه لايدري على مابعثته فعزله عنهم ثم دعاه بعد ذلك فقال أساءك حين عزلتك فقال والله مافرحت بهحين بعثتني ولقد ساءني حين عزلتني فقال

لقدعلت ماأنت بصاحب عمل ولكني تأولت ونريدأن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن خليد بن ذفرة النمرى عن أبيه بمثله وزيادة فقال أو تحمد نفسك بمعرفة من تعالجه منذقدمت وقالوالله ياعهار لاينهى بك حدك حتى يلقيك فىهنةو تالله الن أدركك عمر لترقن و لنن رققت لتبتلين فسل الله الموت ثم أقبل على أهل الكوفة فقال من تريدون ياأهل الكوفة فقالوا أبا موسى فأمره عليهم بعد عار فأقام عليهم سنة فباع غلامه العلف وسمعه الوليد بن عبد شمس يقول ما صحبت قوما قط إلا آثرتهم ووالله مامنعني أن أكذب شهود البصرة إلا صحبتهم ولئن محبتكم لأمنحنكم خيرا فقال الوليد ماذهب بأرضنا غيرك ولاجرم لاتعمل علينا فخرج وخرج معه نفر فقالوا لاحاجة لنا في أبي موسى قال ولم قالوا غلام له يتجر في حشرنا فعزله عنهم وصرفه إلى البصرة وصرف عمر بن سراقة إلى الجزيرة وقال لاصحاب أبي موسى الذين شخصوا في عزله من أهل الكروفة أفوى مشدد أحب إليكم أم ضعيف مؤمن فلم يجد عندهم شيأ فتنحى فخلا فى ناحية المسجد فنام فأتاه المغيرة بن شعبة فكلاً ه حتى استيقظ فقال مافعلت هذا ياأمير المؤمنين إلا من عظيم فهل نابك من نائب قال وأى نائب أعظم من مائة ألف لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنهم أمير وقال في ذلك ماشاء الله واختطت الكوفة حين اختطت على مائة ألف مقاتل وأتاه أصحابه فقالوا ياأمير المؤمنين ماشأنك قال شأنى أهل الكوفة قد عضلوا بى وأعاد عليهم عمر المشورة التى استشار فيها فأجابه المغيرة فقال أما الضعيف المسلم فضعفه عليكوعلى المسلمين وفضله له وأما القوىالمشدد فقو ته لك وللمسلمين وشداده عليه وله فبعثه عليهم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبد الله عن سعيد بن عمرو أن عمر قال قبل أن استعمل المغيرة ماتقولون فى تولية رجل ضعيف مسلم أورجل قوى مشددفقال المغيرة أما الضعيف المسلم فان إسلامه لنفسه وضعفه عليك وأما القوى المشدد فان شداده لنفسه وقوته للمسلمين قال فاناباعثوك يامغيرة فكان المغيرة عليها حتى

مات عمر رضى الله تعالى عنه و ذلك نحو من سنتين و زيادة فلما و دعه المغيرة للذهاب إلى الكوفة قال له يامغيرة ليأمنك الأبرار وليخفك الفجار ثم أراد عمر أن يبعث سعدا على عمل المغيرة فقتل قبل أن يبعثه فأوصى به وكان من سنة عمر وسيرته أن يأخذ عاله بموافاة الحجف كل سنة للسياسة وليحجرهم بذلك عن الرعية وليكون لشكاة الرعية و قتاوغاية ينهونها فيه إليه ﴿ و في هذه السنة ﴾ غزا الأحنف بن قيس في قول بعضهم خراسان و حارب يزد جرد وأما في رواية سيف فان خروج الأحنف إلى خراسان كان في سنة ثمان عشرة من الهجرة

﴿ ذَكُرُ مُصِيرُ يُزْدَجُرُ دُ إِلَى خُرُ اسَانَ وَمَا كَانَ السَّبِ فَي ذَلَكُ ﴾

اختلف أهل السير في سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه فأماماذ كره سيف عن أصحابه في ذلك فانه فيما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة والمهلب وعمر وقالوا كان يزدجر دينشهريارين كسرى وهويومئذ ملك فارس لما أنهزم أهل جلولاء خرج يريدالرى وقد جعل له محمل واحد يطبق ظهر بعيره فكان إذا سارنام فيه ولم يعرس بالقوم فانتهوا به إلى مخاصة وهو نائم في محمله فأنبهو هليعلم ولئلا يفزع إذا خاض البعير إن هو استيقظ فعنفهم وقال بئسماصنعتم والله لو تركتمونى لعلمت ما مدة هذه الأمة إنىرأيت أنى ومحمدا تناجينا عندالله فقال له أملكهم مائة سنة فقال زدني فقال عشرا ومائة سنة فقال زدني فقال عشرين و مائة سنة فقال زدني فقال لك وأنبهتموني فلو تركتموني لعلمت مامدة هذه الأمة فلما انتهى إلى الرى وعليها آبان جاذويه وثب عليه فأخذه فقال يا آبان جاذو به تغدر بي قال لا ولكن قدتركت ملكك وصار في يد غيرك فأحبب أن أكتتب على ماكان لى من شيء وما أردت من غير ذلك وأخـذ خاتم يزدجرد ووصل الأدم واكتتب الصكاك وسجل السجلات بكل ماأعجبه ثمختم عليهاورد الخاتم ثمأتى بعدسعدا فرد عليه كل شيء فى كتابه و لماصنع آبان جاذو يه بيزدجرد ماصنع خرج يزدجرد من الرى إلى أصبهان وكره آبان جاذويه فارامنه ولميأمنه ثم عزم على كرمان فأتاها والنار معه فأراد أن يضعها فى كرمان ثم عزم على

خراسان فأتى مرو فنزلها وقد نقل النار فبني لهــا بيتا واتخــذ بستانا وبني أزجا فرسخين من مرو إلى البستان فكان على رأس فرسخين من مرو واطمأن فى نفسه وأمن أن يؤتى وكاتب من مرو من بقي من الأعاجم فيما لم يفتتحه المــلمون فدانوا له حتى أثار أهل فارس والهرمن ان فنكثوا وثارأهل الجبال والفيرزان فنكثوا وصار ذلك داعية إلى إذن عمر للمسلمين في الانسياح فانساح أهل البصرة وأهل الكوفة حتى أثخنوا في الأرض فخرج الاحنف إلىخراسان فأخذ على مهرجان قذق ثم خرج إلى أصبهان وأهل الكوفة محاصرو جي فدخل خر اسان من الطبسين فافتتح هراة عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبـدى ثم سار نحو مرو الشاهجان وأرسل إلى نيسابور وليس دونها قتال مطرف بن عبدالله بن الشخير والحارث بن حسان إلى سرخس فلما دنا الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها يزدجر د نحو مرو الروذ حتى نزلها ونزل الأحنف مرو الشاهجان وكتب يزدجر د وهو بمرو الروذ إلى خاقان يستمده وكتب إلى ملك الصُّغد يستمده فخرج رسولاه نحو خاقان وملك الصغد وكتب إلى ملك الصين يستعينه وخرج الاحنف من مرو الشاهجان واستخلف عليها حارثة بن النعان الباهلي بعــد مالحقت به أمداد أهل الكوفة على أربعة أمراء علقمة بن النضر النضري وربعي بن عامر التميمي وعبدالله ابن أبي عقيل الثقني وابن أم غزال الهمدانى وخرج سائرا نحو مرو الروذحتي إذا بلغ ذلك يزدجرد خرج إلى بلخ ونزل الأحنف مرو الروذ وقدم أعل الكوفة فساروا إلى بلخ وأتبعهم الأحنف فالتتي أهل الكوفة ويزدجرد بباخ فهزم الله مزدجرد و توجه في أهل فارس إلى النهر فعبر ولحق الأحنف بأهل الكوفة وقد فتح الله عليهم فبلخ من فتوح أهل الكوفة وتتابع أهل خراسان ممن شذ أو تحصن على الصلح فيما بين نيسابور إلى طخارستان ممن كان في ملكة كسرى وعاد الاحنف إلى مرو الروذ فنزلها واستخلف على طخارستان ربعي بن عامر وهو الذي يقول فيه النجاشي ونسبه إلى أمه وكانت من أشراف العرب: ألارُبِّ مَن يُدْعَى فتَّى ليس بالفَّتى ألا إن ربْعيَّ ابْنَ كأسٍ هو الفَّتى

طويلٌ قُعودُ القوم في قَعْر بيتِهِ إذا شَبِعوا من ثُفْل جِفْنتِهِ سَـقى وكتب الأحنف إلى عمر بفتح خراسان فقال لوددت انى لم أكن بعثت إليها جندا ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار فقال على ولم ياأمير المؤمنين قال لأن أهلهاسينقضون منها ثلاث مرات فيحتاجون فىالثالثة فكان أن يكونذلك بأهلها أحب إلى من أن يكون بالمسلمين ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي عبد الرحمن الفراري عن أبي الجنوب اليشكري عن على بن أبي طالب عليه السلام قال لما قدم على عمر فتح خراسان قاللوددت أن بيننا وبينها بحرا من نار فقال على و ما يشــتد عليك من فتحها فان ذلك لموضع سرور قال أجل ولكني حتى أتى على آخر الحديث (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عيسى بن المغيرة وعن رجل من بكر بن وائل يدعى الوازع بن زيد بن خليدة قال لما بلغ عمر غلبة الأحنف على المروين وبلخ قال وهو الأحنف وهو سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه وكتب عمر إلى الاحنف أما بعد فلا تجوزن النهر واقتصر على مادونه وقد عرفتم بأى شيء دخلتم على خراسان فداوموا على الذي دخلتم به خراسان يدم لكم النصر وإياكم أن تعبروا فتنفضوا ولما بلغ رسولا يزدجرد خاقان وغوزك لم يستتب لهما إنجاده حتى عبر إليهما النهر مهزوما وقد استتب فأنجده خاقان والملوك ترىعلى أنفسها إنجاد الملوك فأقبل فىالترك وحشر أهل فرغانة والصغد ثم خرج بهم وخرج يزدجرد راجعا إلى خراسان حتى عبر إلى بلخ و عبر معه خاقان فأرز أهل الكوقة إلى مرو الروذ إلى الأحنف وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا على الاحنف بمروالروذ وكان الاحنف حين بلغه عبور خاقان والصغد نهر بلخ غازيا له خرج في عسكره ليـلا يتسمع هل يسمع برأى ينتفع به فمر برجلين ينقيان علفا اما تبناو إما شهيرا وأحدهما يقو ل لصاحبه لوأن الأمير أسندنا إلى هذا الجبل فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقا وكان الجبل في ظهورنا من أن نؤتى منخلفنا وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله فرجع واجتزأبها وكان فى ليلة مظلمة فلما أصبح جمع الناس ثم قال إنكم قليل

وإن عدوكم كثير فلا يهولنكم فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ارتحلوا من مكانكم هذا فأسندوا إلى هذا الجبل فاجعلوه فى ظهوركم واجعلوا النهر بينكم وبين عدوكم وقاتلوهم من وجه واحد ففعلوا وقد أعدوا مايصلحهم وهو فى عشرة آلاف مر أهل البصرة وأهل الكوفة نحو منهم وأقبلت الترك ومن أجلبت حتى نزلوا بهم فكانوا يغادرونهم ويراوحونهم ويتنحون عنهم بالليل ما شاء الله وطلب الاحنف علم مكانهم بالليل فحرج ليلة بعد ماعلم علمهم طليعة لأصحابه حتى كان قريباً من عسكر خاقان فوقف فلما كان فى وجه الصبح خرج فارس من الترك بطوقه وضرب بطبله ثم وقف من العسكر موقفاً يقفه مثله فحمل عليه الاحنف فاختلفا طعنتين فطعنه الاحنف فقتله وهو سرجز و يقول:

إِنَّ عَلَى كُلِّ رئيس حَقَّا أَنْ يَغْضَبَ الصَّعْدَةَ أُو تَنْدَقَا إِنَّ لِنَا شَدِيْخًا بِهَا مُلَقَّى سَيْفَ أَبِي حَفْضِ الذي تَبق

ثم وقف موقف التركى وأخـذ طوقه وخرج آخر من الترك ففعل فعل صاحبه الأول ثم وقف دونه فحمل عليه الاحنف فاختلفا طعنتين فطعنه الاحنف فقتله وهو يرتجز

إِنَّ الرَّئيسَ يَرْتَبِي وَيَطْلُعُ وَيَمْنَعُ الخُلاَءَ إِمَا أَرْبِعُوا ثُمَ وَقَفَ مُوقَفَ البَرِكَ الثاني وأخذ طوقه ثم خرج ثالث من البرك ففعل فعل الرجلين ووقف دون الثاني منهما فحمل عليه الاحنف فاختلفاطعنتين فطعنه الاحنف فقتله وهو يرتجز

جَرْىَ الشَّموسِ ناجِرًا بِناجِرْ مُحْتَفِلا فى جَرْيهِ مُشارِزْ مُحْتَفِلا فى جَرْيهِ مُشارِزْ مُم انصر ف الأحنف إلى عسكره ولم يعلم بذلك أحد منهم حتى دخله واستعد وكان من شيمة الترك أنهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم كهؤلاء كلهم يضرب بطبله ثم يخرجون بعد خروج الثالث فخرجت الترك ليلتذ بعد الثالث فأتوا على فرسانهم مقتلين فتشأم خاقان و تطير فقال قد طال مقامنا وقد أصيب

هؤلاء القوم بمكان لم يصب بمثله قط مالنا في قتال هؤلاء القوم من خير فانصر فو ا بنا فكان وجوههم راجعين وارتفع النهار للمسلمين ولا يرون شيئاً وأتاهم الخبر بانصراف خافان إلى بلخ و قدكان يزدجرد بن شهرياربن كسرى ترك خافان بمرو الروذ وخرج إلى مرو الشاهجان فتحصن منه حارثة بن النعمان ومن معه فحصرهم واستخرج خزائنه من موضعها وخاقان ببلخ مقيم له فقال المسلمون للأحنف ماترى في اتباعهم فقال أقيموا بمكانكم ودعوهم ولما جمع يزدجرد ما كان في يديه ما وضع بمرو فأعجل عنه وأراد أن يستقل به منها إذ هو أمر عظيم من خزائن أهل فارس وأراد اللحاق بخاقان فقال له أهل فارس أى شيء تريد أن تصنع فقال أريد اللحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين فقالوا له مهلا فإن هذا رأى سوء إنك إنما تأتى قوماً في ملكتهم و تدع أرضك و قومك ولكن ارجع بنا إلى هؤ لاء القوم فنصالحهم فإنهمأو فياء وأهلدين وهم يلون بلادنا وإنعدوا يلينا فى بلادنا أحب إليناعملكة من عدويلينا في بلاده ولادين لهم ولاندرى ماوفاؤهم فأبي عليه وأبوا عليـه فقالوا فدع خزائننا نردها إلى بلادنا ومن يليها ولا مخرجها من بلادنا إلى غيرها فأبى فقالوا فإنا لا ندعك فاعتزلوا وتركوه فى حاشـيته فاقتتلوا فهزموه وأخذوا الخزائن واستولوا عليها ونكوه وكتبوا إلى الأحنف بالخبر فاسرضهم المسلمون والمشركون عمرو يثفنونه فقاتلوه وأصابوه في آخر القوم وأعجلوه عن الأثقال ومضى موائلا حتى قطع النهر إلى فرغانة والترك فلم يزل مقيما زمان عمر رضى الله عنه كله يكاتبهم و يكاتبونه أو من شاء الله منهم فكفر أهل خراسال زمان عثمان وأقبل أهل فارس على الاحنف فصالحوه وعاقدوه ودفعوا إليه تلك الخزائن والأموال وتراجعوا إلى بلدانهم وأموالهم على أنضل ماكانوا فى زمان الأكاسرة فكانوا كأنماهم في ملكهم إلا أن المسلمين أوفي لهم وأعدل عليهم فاغتبطوا وغبطوا وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهم الفارس يوم القادسية ولما حلع أهل خراسان زمان عثمان أقبل يزد جرد حتى نزل بمرو فلما اختلف هو ومن معه وأهل خراسان أوى إلى طاحونة فأتوا عليه يأكل من كرد حول

الرحى فقتلوه ثم رمواً به في النهر ولما أصيب يزد جرد بمرو وهو يو مئذ مختيٌّ في طاحونة يريدأن يطلب اللحاق بكرمان فاحتوى فيئه المسلمون والمشركون وبلغ ذلك الأحنف فسار من فوره ذلك في الناس إلى بلخ يريد خاقان ويتبع حاشية يزدجرد وأهله في المسلمين والمشركين من أهل فارس وخاقان والترك ببلخ فلما سمع بما ألق يزد جرد و بخروج المسلمين مع الأحنف من مروالروذ نحوه ترك بلخ وعبر النهر وأقبل الأحنف حتى نزل بلخ ونزل أهل الكوفة فى كورها الأربع ثم رجع إلى مرو الروذ فنزل بها وكتب بفتح خاقان ويزدجرد إلى عمرو بعث إليه بالاخماس ووفد إليه الوفود قالوا ولما عبر خاقان النهر وعبرت معه حاشية آل. كسرى أو من أخذ نحو بلخ منهم مع يزدجرد لقوا رسـول يزد جرد الذي كان بعث إلى ملك الصين وأهدى إليه معه ومعه جواب كتابه من ملك الصين فسألوه عما وراءه فقال لما قدمت عليه بالكتاب والهداياكافأنا بما ترون وأراهم هديته وأجاب يزدجر د فكتب إليه بهذا الكتاب بعد ماكان قال لي قد عرفت أن حقا على الملوك إنجاد الملوك على من غلبهم فصف لى صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليــل الذين تصف منكم فيما أسمع من كثر تمكم إلا بخير عندهم وشر فيكم فقلت سلني عما أحببت فقال أيو فون بالعهد قلت نعم قال وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم قلت يدعوننا إلى واحدة من ثلاث إما دينهم فإن أجبناهم أجرونا مجراهم أو الجزية والمنعة أو المنابذة قال فكيف طاعتهم أمراءهم قلت أطوع قوم لمرشدهم قال فما يحلون وما يحرمون فاختبرته فقال أيحرهون ماحلل لهم أو يحلون ماحرم عليهم قلت لاقل فإن هؤلاء القوم لايهلكون أبداً حتى يحلوا حرامهم ويحرمو احلالهم ثم قال أخبرنى عن لباسهم فاخبرته وعن مطاياهم فقلت الخيل العراب ووصفتها فقال نعمت الحصون هذه ووصفت له الإبل وبروكها وانبعاثها بحملها فقال هذه صفة دواب طرال الاعناق وكتب له إلى يزد جرد أنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يحق على ولكن هؤلاء القوم الذين

وصف لى رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلى لهم سربهم أزالوني مادامواعلي ماوصف فسالمهم وارض منهم بالمساكنة ولاتهجهم مالم يهيجوك وأقام يزدجرد وآل كسرى بفرغانة معهم عهد من خاقان ولما وقع الرسول بالفتح والوفد بالخبر ومعهم الغنائم بعمر بن الخطاب من قبل الأحنف جمع الناس وخطبهم وأمر بكتاب الفتح فقرئ عليهم فقال في خطبته إن الله تبارك وتعالى ذكررسوله صلى الله عليه وسلم وما بعثه به من الهدى ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة فقال «هوالذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فالحمد لله الذي أنجز وعده و نصر جنده ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسية و فرق شملهم فليسوا يملكون من بلادهم شـبراً يضر بمسلم ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون ألا وإن المصرين من مسالحها اليوم كأنتم والمصرين فيما مضى من البعد وقد و غلوا في البلاد والله بالغ أمره و منجز وعده و متبع آخر ذلك أوله فقوموا فيأمره على رجل يوف لكم بعهده ويؤتكم وعده ولاتبدلواولا تغيروا فيستبدل الله بكم غيركم فإنى لاأخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلامن قبلكم ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ ثم إن أداني أهل خراسان وأقاصيه اعترضوا زمان عثمان بن عفان لسنتين خلتا من إمارته وسنذكر بقية خبر انتقاضهم في موضعه إن شاءالله مع مقتل يزدجرد ﴿ وحج ﴾ بالناس في هذه السينة عمر بن الخطاب وكانت عماله على الأمصار فيها عماله الذين كانوا عليها في سنة ٢١ غير الكوفة والبصرة فإن عامله على الكوفة وعلى الاحداث كان المغيرة بن شعبة وعلى البصرة أباموسي الاشعرى

## ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين

فكان فيها فتح اصطخر فى قول أبى معشر حدثنى بذلك أحمد بن ثابت الرازى قال حدثنامحدث عن اسحاق بن عيسى عن أبى معشر قال كانت اصطخر الأولى وهمذان سنة ٢٣ وقال الواقدى مثل ذلك وقال سيف كان فتح اصطخر بعد توج الآخرة

ذكر الخبر عن فتح تُوَّج

﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة والمهلب وعمرو قالوا خرج أهل البصرة الذين وجهوا إلى فارس أمراء على فارس ومعهم سارية ابن زنيم ومن بعث معهم إلى ماوراء ذلك وأهل فارس مجتمعون بتوجفلم يصمدوا لجمعهم بجموعهم ولكن قصدكل أميركورة منهم قصد إمارته وكورته التي أمي بها وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى بلدانهم كما افترق المسلمون ليمنعوها وكانت تلك هزيمتهم وتشتت أمورهم وتفريق جموعهم فتطير المشركون من ذلك وكأنما كانوا ينظرون إلى ما صاروا إليه فقصد مجاشع بن مسعود لسابور وأردشير خره فيمن معهمن المسلمين فالتقوا بتوجو أهل فارس فاقتتلوا ماشاءالله تم إن الله عزوجل هزم أهل توج للمسلمين وسلط عليهم المسلمين فقتلوهم كل قتلة و بلغوا منهم ما شاؤا وغنمهم مافى عسكرهم فحووه وهذه توج الآخرة ولم يكن لها بعدها شوكة والأولى التي تنقذ فيها جنود العلاء أيام طاوس الوقعة التي اقتتلوا فيها والوقعتان الأولى والآخرة كلتاهما متساجلتان ثم دعوا إلى الجزية والذمة فراجعوا وأقروا وخمس بجاشع الغنائم وبعث بها ووفد وفدآ وقدكانت البشراء والوفود يجازون وتقضى لم حواجهم لسنة جرت بذلك من رسول الله صلى الله عله و سلم ( كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بنسوقة عن عاصم بن كليب عن أبيه قال خرجنا مع مجاشع بن مسعو د غازين توج فحاصر ناها و قاتلناهم ما شاء الله فلما افتتحناها و حوينا نهبها نهباكثيراً وقتلنا قتلى عظيمة وكان على قميص قد تخرق فأخذت إبرة وسلكا و جعلت أخيط قيصي بها ثم إنى نظرت إلى رجل في القتلي عليه قميص فنزعته فأتيت به الماء فجعلت أضربه بين حجرين حتى ذهب ما فيه فلبسته فلما جمعت الرثة قام بجاشع خطيباً فحمد الله وأثنى عليه فقال أيها الناس لا تغلوا فإنه من غل جاء بما غل يوم القيامة ردوا ولو لمخيط فلما سمعت ذلك نزعت القميص فألقيته في الاخماس

فتح اصطخر قال وقصد عثمان بن أبى العاص لاصطخر فالتقي هو وأهل اصطخر بجور

فاقتتلوا ما شاء الله ثم إن الله عز وجل فتح لهم جور وفتح المسلمون اصطخر فقتلوا ما شاء الله وأصابو اماشاءوا وفرمن فرثم إن عثمان دعا الناس إلى الجزاء والذمة فراسلوه وراسلهم فأجابه الهربز وكلمنهرب أوتنحي فتراجعوا وباحوا بالجزاء وقد كان عثمان لما هزم القوم جمع إليه ما أفاء الله عليهم فخمسه وبعث بالخمس إلى عمر وقسم أربعة أخماس المغنم فىالناس وعفت الجند عن النهاب وأدوا الأمانة واستدقوا الدنيا فجمعهم عثمان ثم قام فيهم وقال إن هذا الأمر لايزال مقبلا ولا يزال أهله معافين بما يكرهون ما لم يغلوا فإذا غلوا رأوا ما ينكرون ولم يسد الكثير مسد القليل اليوم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبى سـ فيان عن الحسن قال قال عثمان بن أبى العاص يوم اصطخران الله إذا أراد بقوم خيراً كفهم وو فرأمانتهم فاحفظوهافإنأول ما تفقدون من دينكم الأمانة فإذا فقدتموها جدد لكم في كل يوم فقدان شيء من أموركم ثم إن شهرك خلع في آخر إمارة عمر وأول إمارة عثمان ونشط أهل فارس ودعاهم إلى النقض فوجه إليه عثمان بن أبي العاص ثانية و بعث معه جنود أمد بهم عليهم عبيد الله بن معمر وشبل بن معبد البجلي فالتقوا بفارس فقال شهرك لابنــه وهو في المدركة وبينهم وبين قرية لهم تدعى شهرك ثلاثة فراسخ وكان بينهم وبين قراهم اثنا عشر فرسخآ يا بني أين يكون غداؤنا ههناأو بشهرك فقال يا أبت إن تركونا فلا يكون غداؤنا ههنا و لا بشهرك و لا يكونن إلا فى المنزل ولكن والله ما أراهم يتركوننا فما فرغا من كلامهما حتى أنشب المسلمون القتال فاقتتلوا قتالا شديداً قتل فيه شهركوابنه وقتل الله جل وعز منهم مقتلة عظيمة وولى قتل شهرك الحكم بن العاص بن دهمان أُخوعَثْمَانَ ۞ وأَمَا أَبُو مَمْشُرُ فَإِنَّهُ قَالَكَانَتَ فَارْسُ الْأُولَى وَاصْطَخْرُ الآخْرَةُ فَى سنة ٢٨ قال وكانت فارس الآخرة وجورسنة ٢٩ حدثني بذلك أحمد بن ثابت الرازى قال حدثني معمن سمع إسحاق بن عيسي يذكر ذلك عن أبي معشر و حدثني عبـــد اللهـ ابن أحمد بن شبويه المروزي قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن صالح ال حدثني عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن سايمان قال كان عثمان بن أبي العاص أرسل إلى

البحرين فأرسل أخاه الحكم بن أبي العاص في ألفين إلى توج وكان كسرى قد فر عن المدائن ولحق بجور من فارس قال فحدثني زياد مولى الحكم بن أبي العاصعن الحكم بن أبي العاصقال قصد إلى شهرك قال عبيد وكان كسرى أرسله قال الحكم فصعد إلى في الجنود فهبطوا من عقبة عليهم الحديد فخشيت أن تعشو أبصار الناس فأمرت منادياً فنادى أن من كان عليه عمامة فليلفها على عينيه ومن لم يكن عليه عمامة فليغمض بصره و ناديت أن حطوا عن دوابكم فلما رأى شهرك ذلك حط أيضاً ثم ناديت أن اركبوا فصففنا لهم وركبوا فجملت الجارود العبدى على الميمنة وأبا صفرة على الميسرة يعني أبا المهاب فحملوا على المسلمين فهزموهم حتى ماأسمع لهم صوتا فقال لى الجارود أيها الأمير ذهب الجند فقلت إنك سترى أمرك فمالبثناأن رجعت خيلهم ليس عليها فرسانها والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم فنثرت الرؤوس بین یدی و معی بعض ملوکهم یقال له المکعبر فارق کسری و لحق بی فأتیت برأس ضخم فقال المكعبر هذا رأس الازدهاق يعني شهرك فحوصروا في مدينة سابور فصالحهم وملكهم آذربيان فاستعان الحكم بآذربيان على قتال أهل اصطخر ومات عمر رضى الله عنه فبعث عُمان عبيد الله بن معمر مكانه فبلغ عبيـد الله أن آذربيان يريد أن يغـدر بهم فقال له إنى أحب أن تنخذ لأصحابي طعاما و تذبح لهم بقرة وتجعل عظامها في الجفنة التي تليني فإني أحب أن أتمشش العظام ففعل فجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر الإبالفؤوس فكسره بيده فيتمخخه وكان من أشد الناس فقام الملك فأخذ برجله و قال هذامقام العائد فأعطاه عهداً فأصابت عبيدالله منجنيقة فأو صاهم فقال إنكم ستفتحون هذه المدينة إنشاء الله فاقتلوهم بي فيها ساعة ففعـ لموا فقتلوا منهم بشراً كثيراً وكان عثمان بن أبي العاص لحق الحكم وقد هزم شهرك فكتب إلى عمر إن بيني وبين الكوفة فرجة أخاف أن يأ تيني العدو منها وكتب صاحب الكوفة بمثل ذلك أن بيني وبين كذا فرجة فاتفق عنده الكتابان فبعث أبا موسى في سبعائة فأنزلهم البصرة

## ذكر فتح فساو دَرا بِحَرْدَ

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو قالوا وقصد سارية بن زنيم فساو درابجرد حتى انتهى إلى عسكرهم فنزل عليهم وحاصرهم ما شاء الله ثم انهم استمدوا فتجمعوا وتجمعت إليهم أكراد فارس فدهم المسلمين أمر عظيم وجمع كثير فرأى عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهار فنادى من الغد الصلاة جامعة حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها ما رأى خرج اليهم وكان أريهم والمسلمون بصحراءان أقاموا فيها أحيط بهم وان أرزوا إلى جبل من خلفهم لم يؤتوا إلا من وجه واحدثم قام فقال يا أيها الناس إنى رأيت هذين الجعين وأخبر بحالهما ثم قال يا سارية الجبل الجبل ثم أقبل عليهم وقال إِن لله جنوداً ولعل بعضها أن يبلغهم و لما كانت تلك الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على الإسناد إلى الجبل ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحدفهزمهم الله لهم وكتبوا بذلك إلى عمر واستيلائهم على البلد و دعاء أهله و تسكينهم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي عمر دثار أبن أبي شبيب عن أبي عثمان وأبي عمرو بن العلاء عن رجل من بني مازن قالا كان عمر قد بعث سارية بن زنيم الدئلي الى فساو در ابحرد فحاصر هم ثم إنهم تداعوا فاصحرواله وكثروه فأتوه منكل جانب فقال عمر وهو يخطب فى يوم جمعة ياسارية ابن زنيم الجبل الجبل ولماكان ذلك اليوم وإلى جنب المسلمين جبل ان لجؤا اليه لم يؤتو ا إلا من وجه و احد فلجؤ ا إلى الجبل ثم قاتلوهم فهز موهم فاصاب مغانمهم وأصاب في المغانم سفطاً فيه جوهر فاستوهبه المسلمين لعمر فوهبوه له فبعث به مع رجلو بالفتح وكان الرسلوالوفد يجأزونو تقضى لهم حوائجهم فقالله سارية استقرض ما تبلغ به وما تخلفه لأهلك على جائز تك فقدم الرجل البصرة ففعل ثم خرج فقدم على عمر فوجده يطعم الناس ومعه عصاه التي يزجر بها بعيره فقصد له فأقبل عليه بها فقال اجلس فجلس حتى إذا أكل انصرف عمر وقام فاتبعه فظن عمر أنه رجل لم يشبع فقال حين انهي إلى باب داره أدخل وقد أمر الخباز أن

يذهب بالخوان إلى مطبخ المسلمين فلما جلس في البيت أتى بغدائه خبز وزيت وملح جريش فوضع وقال ألا تخرجين يا هذه فتأكلين قالت انى لاسمع حس رجل فقال أجل فقالت لوأردت أن أبرز للرجال اشتريت لى غير هذه الكسوة فقال أو ما ترضين أن يقال أم كاثوم بنت على وامرأة عر فقالت ما أقل غناءذلك عنى ثم قال للرجل ادن فكل فلو كانت راضية لكان أطيب بما ترى فأكلا حتى إذا فرغ قال رسول سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين فقال مرحباً وأهلا ثم أدناه حتى مست ركبته ركبته ثم سأله عن المسلمين ثم سأله عن سارية بن زنيم فاخبره ثم أخبره بقصة الدرج فنظر إليه ثم صاح به ثم قال لا ولا كرامة حتى تقدم على ذلك الجند فقهسمه إينهم فطرده فقال يا أمير المؤمنين إنى قد أنضيت إبلى واستقرضت في جائزتى فأعطني ما اتبلغ به فما زال عنه حتى أبدله بعير اببعيره من ابل الصدقة وأخذ بعيره فأدخله فى ابل الصدقة و رجع الرسول مغضو با عليه محرو ما حتى قدم البصرة فنفذ لأمر عمر و قد كان سأله أهل المدينة عن سارية وعن الفتح وهل سمعوا شيئاً يوم الوقعة فقال نعم سمعنا يا سارية الجبل وقد كدنا نه لك فلجأ نا السعى عن سيف عن المجالد عن الشعبي مثل حديث عمرو

ذكر فتحكرمان

وكتب إلى السرى في عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو قالوا وقصد سهيل بن عدى الى كرمان ولحقه عبد الله بن عبد الله بن عتبان وعلى مقدمة سهيل بن عدى النسير بن عمر و العجلى و قد حشد له أهل كرمان و استعانوا بالقفس فاقتتلوا فى أدنى أرضهم ففضهم الله فاخذوا عليهم بالطريق و قتل النسير مرزبانها فدخل سهيل من قبل طريق القرى القوم الى جيرفت وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير فاصابوا ما شاؤا من بعيرا وشاء فقوموا الابل والغنم فتحاصوها بالأثمان لعظم البخت على العراب و كرهوا أن يزيدوا وكتبوا الى عمر فكتب اليهم أن البعير العربي انما قوم بتعبير اللحم و ذلك مثله فاذا رأيتم أن في

البخت فضلا فزيدوا فانما هي من قيمه وأما المدائني فانه ذكر أن على بن مجاهد أخبره عن حنبل بن أبي حريدة وكان قاضي قهستان عن مرزبان قهستان قال فتح كرمان عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة عمر بن الخطاب ثم أتى الطبسين من كرمان ثم قدم على عمر فقال يا أمير المؤمنين اني افتتحت الطبسين فأ قطعنيهما فاراد أن يفعل فقيل لعمر انهما رستاقان عظيمان فلم يقطعه اياهما وهما بابا خراسان

#### ذكر فتح سجستان

قالوا وقصد عاصم بن عمرو لسجستان ولحقه عبد الله بن عمير فاستقبلوهم فالتقواهم وأهل سجستان في أدنى ارضهم فهزموهم ثم اتبعوهم حتى حصروهم بزرنج ومخروا ارض سجستان ما شؤا ثم انهم طلبوا الصلح على زرنج وما احتازوا من الأرضين فأعطوه ركانوا قداشترطوا في صلحهم ان فدافدها حمى فكان المسلمون اذا خرجوا تناذروا خشية ان يصيبوا منها شيئاً فيخفروا فتم أهل سجستان على الخراج والمسلمون على الاعطاء فـكانت سجستان اعظم من خراسان وابعد فروجا يقاتلون القندهار والترك وأممآ كثيرة وكانت فيما بين السند إلى نهر بلخ بحياله فلم تزل أعظم البلدين وأصعب الفرجين وأكثر هماعدداً وجنداً حتى زمان معاوية فهرب الشاه من أخيه واسم أخى الشاه يو مئذ رتبيــل إلى بلد فيها يدعى آمل و دانو ا الســـلم بن زياد و هو يو مئذ على سجستان ففرح بذلك وعقد لهم وأنزلهم بتلك البلاد وكتب إلى معاوية بذلك يرى أنه قد فتح عليه فقال معاوية إن ابن أخي ليفرح بامر إنه ايحزنني وينبغي له أن يحزنه قالوا ولم يا أمير المؤ منين قال لأن آمل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة و تضايق وهؤ لاء قوم نكر غدر فيضطرب الحبل غداً فأهون ما يجيء منهم أن يغلبوا على بلاد آمل بأسرها وتم لهم على عهد ابن زياد فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه وغلب على آمل و خاف رتبيل الشاه فاعتصم منه بمكانه الدى هو به اليوم ولم يرضه ذلك-ين تشاغل الناس عنه حتى طمع في زرنج فغز اها فحصرهم حتى أتتهم الأمدادمن البصرة

فصار رتبيل والذين جاؤا معه فنزلوا تلك البلاد شجاً لم ينتزع إلى اليوم وقدكانت تلك البلاد مذللة إلى أن مات معاوية

## فتح مكران

قالوا وقصد الحكم بن عمرو التغلبي لمكران حتى انتهى إليها ولحق به شـهاب ابن المخارق بن شهاب فانضم إليه وأمده سهيل بن عدى و عبد الله بن عبد الله بن عتبان بأنفسهما فانتهوا إلى دوين النهر وقد انفض أهل مكران إليه حتى نزلواعلى شاطئه فعسكروا وعبر إليهم راسل ملكهم ملك السندفاز دلف بهم مستقبل المسلمين فالتقوا فافتتلو ابمكان من مكران من النهر على أيام بعد ماكان قد انتهى إليه أو ائلهم وعسكروا به ليلحق أخراهم فهزم الله راسل وسلبه وأباح المسلمين عسكره وقتلوا في المعركة مقتلة عظيمة وأتبعرهم بقتلونهم أياما حتى انهوا إلى النهرثم رجعوا فأقاموا بمكران وكتب الحكم إلى عمر بالفتح و بعث بالأخماس مع صحار العبدي واستأمره في الفيلة فقدم صحار على عمر بالخبر والمغانم فسأله عمر عن مكران وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه فقال باأمير المؤمنين أرض سهلها جبل و ماؤها وشَلْ ، و ثمرها دَقَلْ ، وعدوها بطل ، وخيرها قليل ، وشرها طويل ، والكثير بها قليل، والقليــل بها ضائع، وماوراءها شرمنها فقال أسجاع أنت أم مخبر قال لا بل مخبر قال لا والله لا يغزوها جيش لى ما أطعت وكتب إلى الحكم أبن عمرو وإلى سهيل أن لا يجوزن مكران أحد من جنودكما واقتصرا على مادون النهر وأمره ببيع الفيلة بأرض الإسلام وقسم أثمانها على من أفاءها الله عليه وقال الحكم بن عمرو في ذلك

لقد شَبِعَ الأَرادِلُ غَيْرَ فَخْرِ أَتَاهُم بعد مَسْخَبَةٍ وجَهْدٍ فَإِنَّ لَا يَدْمُ الْجِيشُ فِعْلِى فَاللَّهُ الْجَيشُ فِعْلِى غَداةَ أَدَهِ الأوْباشَ دَفْعًا وَمُهْرانِ لَا فَيَا أَرَدْنا فِيا أَرَدْنا

بني جاءُهُمْ من مكران وقد صَفِرَ الشِّتاءُ من الدُّخانِ ولا سَيْنَي يُذَمَّ ولا سِنانى إلى السِّندِ العَريضةِ والمَدانى مُطيعٌ غَيْرَ مسْتَرْخى العِنانِ مُطيعٌ غَيْرَ مسْتَرْخى العِنانِ

# فلولا ما نهى عنه أميرى قَطَعناه إلى البُـدُدِ الزَّوانى خبر بيروذ من الأهواز

قالوا ولما فصلت الخيول إلى الكور اجتمع ببيروذ جمع عظيم من الأكراد وغيرهم وكان عمر قدعهدإلى أبيموسي حين سارت الجنود إلى الكور أن يسيرحي ينتهي إلى ذمة البصرة كي لا يؤتى المسلمون من خلفهم وخشي أن يستلحم بعض جنوده أو ينقطع منهم طرف أو يخلفوا في أعقابهم فكان الذي حذر من اجتماع. أهل بيروذ وقد أبطأ أبو موسى حتى تجمعوا فخرج أبو موسى حتى ينزل ببيروذ على الجمع الذي تجمعوا بها في رمضان فالتقوا بين نهر تيري ومناذر وقد تو افي إليها أهل النجدات من اهل فارس والأكراد ليكيدوا المسلمين وليصيبوا منهم عورة ولم يشكوا فى واحدة من اثنتين فقام المهاجر بن زياد و قد تحنط و استقتل فقال لأبي موسى أقسم على كل صائم لمارجع فأفطر فرجع أخوه فيمن رجع لإبرار القسم وإنماأراد بذلك توجيه أخيه عنه لئلا يمنعه من الاستقتال وتقدم فقاتل حتى قتل ووهن الله المشركين حتى تحصنوا فى قلة وذلة واقبل أخوه الربيع فقــال هيء يا والع الدنيا واشتد جزعه عليه فرق أبو موسى للربيع للذي رآه دخله من مصاب أخيه فخلفه عليهم في جند وخرج أبو موسى حتى بلغ أصهان فلقي بهـا جنود أهل الكوفة-محاصري جي ثم انصرف إلى البصرة بعد ظفر الجنود وقد فتح الله على الربيعي أبن زياد أهل بيروذ من نهر تيري وأخذ ما كان معهم من الســي فتنتي أبو موسى رجالا منهم عن كان لهم فداء وقد كان الفداء أرد على المسلين من أعيانهم وقيمتهم. فيها بينهم ووفد الوفود والأخماس فقامرجل من عنزة فاستوفده فأبى فخرح فسعى به فاستجلبه عمر وجمع بينهما فوجد أبا موسى أعذر إلا فى أمر خادمه فضعفه فرده إلى عمله وفجر الآخر و تقدم إليه في أن لا يعود لمثلها ﴿ كُتْبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محد و طلحة والمهلب وعمرو قالوا لمارجع أبو موسى عن أصبهان بعد دخول الجنود الكور وقد هزم الربيع أهل بيروذ وجمع السي والأموال فغدا على ستين غلاما من أبناء الدهاقين تنقاهم وعزلهم وبعث بالفتح

إلى عمر ووفد وفداً فجاءه رجل من عنزة فقـال اكتبني في الوفد فقــال قدكتبنا من هو أحق منك فانطلق مغاضباً مراغماً وكتب أبو موسى إلى عمر أن رجلا من عنزة يقال له ضبة بن محصن كان من أمره وقص قصته فلما قدم الكتاب والوفد والفتح على عمر قدم العنزى فأتى عمر فسلم عليه فقــال من أنت فأخبره فقال لامرحبا ولا أهلافقال أما المرحب فن الله وأما الأهل فلاأهل فاختلف اليه ثلاثا يقول له هذا ويردعليه هذاحتي إذاكان في اليوم الرابع دخل عليه فقال ماذا نقمت على أميرك قال تنق ستين غلامامن أبناء الدهاقين لنفسه وله جارية تدعى عقيلة تغدى جفنة وتعشى جفنة وليس منا رجل يقدرعلى ذلك وله تفيزان وله خاتمان و فوض إلى زياد بن أبي سفيان وكان زياد يلي أمور البصرة وأجاز الحطيئة بألف فكتب عمر كل ماقال فبعث إلى أبي موسى فلما قدم حجبه أياما ثم دعا به ودعا ضبة بن محصن و دفع إليه الكتاب فقال اقرأ ماكتبت فقرأ أخذ ستين غلاما لنفسه فقال أبو موسى دللت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم فأخذته فقسمته بين المسلمين فقال ضبة والله ماكذب ولاكذبت وقالله قفيزان فقال أبوموسي قفيز لأهلي أقوتهم وقفيز للسلمين فىأيديهم يأخذون به أرزاقهم فقال ضبةواللهما كذبولا كذبت فلما ذكر عقيلة سكت أبو موسى ولم بعتذر وعلم أن ضبة قدصدقه قال وزياد يلي أمور الناس ولا يعرف هذا مايلي قال وجدت له نبلا ورأيا فأسندت إليه عملي قال وأجاز الحطيئة بألف قال سددت فمه عمالي أن يشتمني فقال قد فعلت ما فعلت فرده عمر وقال إذا قدمت فأرسل إلى زياداً وعقيلة ففعل فقدمت عقيلة قبل زياد وقدم زياد فقام بالباب فخرج عمر وزياد بالباب قائم وعليه ثياب بياض كتان فقال ماهذه الثياب فأخبره فقال كم أثمانها فأخبره بشيء يسير وصدقه فقال له كم عطاؤك قال ألفان قال ماصنعت في أول عطاء خرج لك قال اشتريت والدتي فأعتقتها واشتريت في الثاني ربيبي عبيداً فأعتقته فقال وفقت وسأله عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده فقيها فرده وأمرأمراءالبصرةأن يشربوا برأيه وحبس عقيلة بالمدينة وقال عمر ألا إن ضبة العنزى غضب على أبى موسى في الحق أن

أصابه و فارقه مراغما إن فاته أمر من أمر الدنيا فصدق عليه وكذب فأفسد كذبه صدقه فإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى النار وكان الحطيئة قد لقيه فأجازه فى غزاة بيروذ وكان أبو موسى قد ابتدأ حصارهم وغزاتهم حتى فلهم ثم جازهم ووكل بهم الربيع ثم رجع إليهم بعد الفتح فولى القسم ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عنسيف عن أبى عمر عن الحسن عن أسيد بن المتشمس بن أخى الأحنف ابن قيس قال شهدت مع أبى موسى يوم أصهان فتح القرى و عليها عبد الله بن و رقاء الأسدى ثم إن أبا موسى صرف إلى الكوفة و استعمل على البصرة عمر بن سراقة المخزومى بدوى ثم إن أباموسى رد على البصرة فات عمر وأبو موسى على البصرة على صلاتها وكان عملها مفتر قا غير مجموع وكان عمر ربما وأبو موسى على البصرة على صلاتها وكان عملها مفتر قا غير مجموع وكان عمر ربما وعث إليه فأمد به بعض الجنود في كون مدد بعض الجيوش

## ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد

والله على حدالله بن كثير العبدى قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبر ناأ بو جناب قال حدثنا أبو المحجل الردنى عن مخلد البكرى وعلقمة بن مر ثدعن سليمان بن بريدة أن أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان أمر عليم-م برجلا من أهل العلم والفقه فاجتمع إليه جيش فبعث عليم سلمة بن قيس الأشجعى فقال سر باسم الله قاتل في سبيل الله من كفر بالله فإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختار وا دارهم في أمر الهم الزكاة وليس لهم في في المسلمين نصيب وإن اختاروا أن يكونو امعكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم فإن أبوا فادعوهم إلى الخراج فإن أقروا بالخراج فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفر غوهم لخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم فإن أبو افقاتلوهم فإن الله ناصركم عليهم فإن تحصنوا منكم في حصن فسألوكم أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ماحكم الله ورسوله فيهم وإن سألوكم أن ينزلوا على ذمة الله و ذمة رسوله فلا تنزلوا على ذمة الله و ذمة رسوله فلا تنظوهم ذا قاتلوكم فلا تغلوا ولا تغدروا تعطوهم ذمة الله و ذمة رسوله واعطرهم ذمم أنفسكم فإن قاتلوكم فلا تغلوا ولا تغدروا

ولاتمثلوا ولاتقتلوا وليداقال سلمة فسرنا حتى لقينا عدونامن المشركين فدعوناهم إلى ماأمر به أمير المؤمنين فأبوا أن يسلموا فدعو ناهم إلى الخراج فأبوا أن يقروا فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية وجمعنا الرثة فرأى سلمة ابن قيس شيئا من حلية فقال إن هذا لا يبلغ فيكم شيئا فتطيب أنفسكم أن نبعث به إلى أمير المؤمنين فإن له بردا و مؤونة قالو ا نعم قد طابت أنفسنا قال فجعل تلك الحلية في سفط ثم بعث برجل من قومه فقال اركب بها فإذا أتيت البصرة فاشتر على جوائز أمير المؤمنين راحلتين فأوقروهما زاداً لك ولغلامك ثم سر إلى أمبر المؤمنين قال ففعلت فأتيت أمير المؤمنين وهو يغدى الناس متكثا على عصا كما يصنع الراعى وهو يدور على القصاع يقول يايرفأ زدهؤ لاء لحما زدهؤ لاء خبرا زد هؤ لاء مرقة فلما دفعت إليه قال اجلس فجلست في أدنى الناس فإذا طعام فيه خشونة طعامي الذي معي أطيب منه فلما فرغ الناس قال ياير فأ ارفع قصاعك ثم أدبر فاتبعته فدخل دارأثم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لى فدخلت عليه فإذا هو جالس على مسح متكئ على وسادتين من أدم محشوتين ليفا فنبذ إلى بإحداهما فجلست عليها وإذابهوفى صفة فيهابيت عليه ستير فقال باأم كلثوم غداءنا فأخرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق فقال ياأم كلثوم ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا قالت إنى أسمع عندك حس رجل قال نعم و لا أراء من أهل البلد قال فذلك حين عرفت أنه لم يعرفني قالت لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته وكما كسا الزبير امرأته وكما كسا طلحة امرأته فال وما يَكفيك أن يقال أمكاثوم بنَّت على بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر فقال كل فلو كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا قال فأكلت. قليلا وطعامى الذي معي أطيب منه وأكل فما رأيت أحداأ حسن أكلامنه ما يتلبس. طعامه بيده ولا فمه ثم قال اسقونا فجاؤا بعس من سلت فقال أعط الرجل قال فشر بت قليلاسو يقى الذى معى أطيب منه ثم أخذه فشر به حتى قرع القدح جبهته و قال الحمد لله الذي أطعمنا فاشبعنا وسقانا فأروانا قال تلت قد أكل أمير المؤمنين فشبع

وشرب فروى حاجتي ياأمير المؤمنين قال وما حاجتك قال قلت أنا رسول سلمة ابن قيس قال مرجبابسلمة بن قيس و رسوله حدثني عن المهاجرين كيف هم قال قلت هم ياأمير المؤمنينكما تحبمن السلامة والظفر على عدوهم قال كيف أسعارهم قال قلت أرخص أسعار قال كيف اللحم فيهم فانها شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا بشجرتها قال قلت البقرة فيهم بكذا و الشاة فيهم بكذا ياأمير المؤمنين سرنا حتى لقينا عدونا من المشركين فدعو ناهم إلى ماأمرتنا به من الإسلام فأبوا فدعو ناهم إلى الخراج فأبوا فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم فقتلنا المقاتلة وسبيناالذرية وجمعناالرثة فرأى سلمة فى الرثة حلية فقال للناس إن هذا لا يبلغ فيكم شيئًا فتطيب أنفسكم أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فقالو انعم فاستخرجت سفطى فلما نظر إلى تلك الفصوص من بين أحمر وأصفر وأخضر وثب ثم جعل يده في خاصرته ثم قال لاأشبع الله إذاً بطن عمر قال فظن النساء أنى أريد أن أغتاله فجئن إلى الستر فقال كف ماجئت به يابر فأجَأ عنقه قال فأنا أصلح سفطى وهو يجأ عنقي قلت ياأمير المؤمنين أبدع بى فاحملني قال ياير فأ أعطه راحلتين من الصدقة فإذا لقيت أفقر إليهما منك فادفعهما اليه قلت أفعل ياأمير المؤمنين فقال أما والله ائن تفرق المسلمون في مشاتيهم قبل أن يقسم هذا فيهم لأفعلن بك و بصاحبك الفاقرة قال فارتحلت حتى أتيت سلمة فقلت مابارك الله لى فيما اختصصتني به اقسم هذا في الناس قبل أن يصيبني و إياك فاقرة فقسمه فيهم والفص بباع بخمسة دراهم وستة دراهم وهو خير من عشرين أَلْفا \* وأما السرى فانه ذكر فيماكتب به إلى يذكر عن شعيب عن سيف عن أبي جناب عن سليمان بن بريدة قال لقيت رسول سلمة بن قيس الأشجعي قال كانعمر البن الخطاب إذا اجتمع إليه جيش من العرب ثمذكر نحو حديث عبدالله بن كثير عن جعفر بن عون غيير أنه قال في حديثه عن شعيب عن سيف وأعطوهم ذمم أنفسكم قال فلقينا عدونا من الأكراد فدعوناهم وقال أيضا وجمعنا الرثة فوجد فيها سلمة حقتين جوهرا فجعلها فىسفط وقالأيضا أوماكفاك أن يقال أمكلثوم ينت على بن أبي طالب امرأة عمر بن الخطاب قالت إن ذلك عنى لقليل الغناء قال

كل وقال أيضا فجاء وابعس من سلت كلما حركوه فار فوقه ممافيه وإذا تركوه سكن ثم قال اشرب فشربت قليلا شرابى الذي معى أطيب منه فأخذ القدح فضرب به جبهته ثم قال إنك لضعيف الأكل ضعيف الشرب وقال أيضا قلت رسول سلمة قال مرحبا بسلمة وبرسوله وكأنما خرجت من صلبه حدثنى عن المهاجرين وقال أيضا ثم قال لا أشبع الله إذا بطن عمر قال وظن النساء أنى قد اغتلته فكشفن الستر وقال باير فأ جأ عنقه فوجاً عنق وأنا أصيح وقال النجاء وأظنك ستبطئ وقال أما والله الذي لا إله غيره لئن تفرق الناس إلى مشاتيهم وسائر الحديث نحو حديث عبد الله بن كثير رس الحوشي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شهاب بن خراش الحوشي قال حدثنا الخجاج بن دينار عن منصور أبن المعتمر عن شقيق بن سلمة الأسدى قال حدثنا الذي جرى بين عمر بن الخطاب وسلمة بن قيس قال ندب عمر بن الخطاب الناس إلى سلمة بن قيس قال ندب عمر بن الخطاب الناس إلى سلمة بن قيس الأشجعي بالحيرة فقال انطلقوا باسم الله ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن كثير عن جعفر (قال أبو جعفر) و حج عمر بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة وهي أخر حجة حجها بالناس حدثنى بذلك الحارث قال حدثنا ابن سعد عن الواقدى أخر حجة حجها بالناس حدثنى بذلك الحارث قال حدثنا ابن سعد عن الواقدى أبو حقة هذه السنة و كانت و فانه

#### ذكر الخبر عن مقتله

وهم مرتنى سلمة بن جنادة قال حدثنا سلمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن عبدالله بن جعفر عن أبيه عن المسور بن مخرمة وكانت أمه عاتكة بنت عوف قال خرج عمر بن الخطاب يوما يطوف في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وكان منصرانيا فقال ياأمير المؤمنين اعدني على المغيرة بن شعبة فإن على خراجا كثيرا قال وكم خراجك قال درهمان في كل يوم قال وإيش صناعتك قال نجار نقاش حداد قال فما أرى خراجك بكثير على ماتصنع من الأعمال قد بلغني أنك تقول لوأردت أن أعمل رحى تطحن بالويح فعلت قال نعم قال فاعمل لى رحى قال

لئن سلمت لأعملن لك رحى يتحدث بها من بالمشرق والمغرب ثم انصرف عنه فقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد توعدني العبد آنفا قال ثم انصرف عمر إلى منزله فلماكان من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له ياأمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام قال و مايدريك قال أجده في كتاب الله عز و جلى التوراة قال. عمر آلله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة قال اللهم لاولكني أجد صفتك وحليتك وأنه قد فني أجلك قال وعمر لايحس وجعا وألما فلماكان من الغد جاءه كعب فقال ياأمير المؤمنين ذهب يوم و بتى يومان قال ثم جاءه من غد الغد فقال ذهب يومان وبقي يوموليلة وهي لك إلى صبيحتها قال فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالا فإذا استوت جاءهو فكبر قال و دخل أبو لؤ اؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه في و سطه فضرب. عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وقتل معه كليب بن أبي. البكير الليثي وكان خلفه فلما وجد عمر حر السلاح سقط وقال أفي الناس عبد الرحمن بن عوف قالوا نعم ياأمير المؤمنين هو ذا قال تقدم فصل بالناس قال فصلي عبد الرحمن بن عوف وعمر طريح ثم احتمل فأدخل داره فدعه عبدالرحمن بن عوف فقال إنى أريدأن أعهد إليك فقال ياأمير المؤمنين نعم إن أشرت. على قبلت منك قال وما تريد قال أنشدك الله أتشير على بذلك قال اللهم لا قال والله لأأدخل فيه أبدا قال فهبلي صمتاً حتى أعهد الى النفر الذين تو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ادع لى عليا وعثمان والزبير وسعدا قال وانتظروا أخاكم طاحة ثلاثا فان جاء والا فاقضوا أمركم أنشدك الله ياعلى ان وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس أنشدك الله يا عثمان ان وليت من. أمور الناس شيئاأن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس أنشدك الله يا سعد ان وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم وليصل بالناس صهيب ثم دعا أباطلحة الانصاري فقال قم على يابهم فلا تدع أحداً يدخل اليهم وأوصى الخليفة من بعدى بالانصار الذين تبوقيًا

الدار والإيمان أن يحسن إلى محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم وأوصى الخليفة من بعدى بالعرب فانها مادة الإسلام أن يؤخذ من صدقاتهم حقها فتوضع فى فقرائهم وأوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يو فى لهم بعهدهم اللهم هل بلغت تركت الخليفة من بعدى على أنتى من الراحة يا عبد الله بن عمر أخرج فانظر من قتلى فقال يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤاؤة غلام المغيرة بنشعبة قال الحمد لله الذى لم يجعل هنيتى بيد رجل سجد لله سجدة واحدة ياعبد الله بن عمر اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لى أن أدفن مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ياعبد الله بن عمر ان اختلف القوم فكن مع الأكثر وان كانو اثلاثة وثلاثة فاتح الحزب الذى فيه عبد الرحمن ياعبد الله ائذن للناس قال فجعل يدخل عليه المهاجرون والانصار فيسلمون عليه ويقول لهم اعن ملاء منكم كان هذا فيقولون معاذ الله قال ودخل فى الناس كعب فلما نظر اليه عمر أنشاً يقول

فأوعَدَنى كعبُ ثلاثاً أعدها ولاشك أن القرل ماقال لى كعبُ وما بى حدار الموت إنى لميت ولكن حدار الذنب ينبَعُه الذنب الموت إنى لميت ولكن حدار الذنب ينبَعُه الذنب الما قال فقيل له ياأمير المؤمنين لو دعوت الطبيب قال فدى طبيب من بنى الحارث ابن كعب فسقاه نبيذا فخرج النبيذ مشكلا قال فاسقوه لبناً قال فخرج اللبن أبيض فقيل له ياأمير المؤمنين اعهد قال قد فرغت قال ثم توفى ليلة الأربعاء لشلاث ليال بقين من ذى الحجة سنة ٢٣ قال فخرجوابه بكرة يوم الأربعاء فدفن فى بيت عائشة مع النبي صلى الله عليه و سلم وأبى بكر قال و تقدم صهيب فصلى عليه و تقدم قبل ذلك رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله علي وعثمان قال فتقدم واحد من عند رأسه والآخر من عند رجليه فقال عبد الرحمن لا إله إلا الله ما أحر صكما على الإمرة أما علتها أن أمير المؤمنين قال ليصل بالناس صهيب فتقدم صهيب فصلى عليه قال و نزل فى قبره الخسة (قال أبو جعفر) وقد قيل إن وفاته كانت فى غرة المحرم سنة ٢٤

#### ذكر من قال ذلك

والحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن اسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال طعن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ٢٣ ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة ٢٤ فكانت ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة من متوفى أبي بكر على رأس اثنتين وعشرين سنة و تسعة أشهر و ثلاثة عشر يوما من الهجرة وبويع لعثمان بن عفان يوم الاثنين لثلاث مضين من المحرم قال فذكرت ذلك لعثمان الأخنسي فقال ماأراك إلا وهلت توفى عمر رضي الله تعالى عنه لأربع ليال بقين من ذي الحجة و بويع لعثمان بن عفان لليلة بقيت من ذى الحجة فاستقبل بخلافته المحرم سنة ٢٤ ١٤ ﴿ و صرتني أحمد بن ثابت الرازى قال حدثنا محدث عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال قتل عمر يوم الأربعاء لأربع لىال بقين من ذى الحجة تمام سنة ٢٣ وكانت خلافته عشر سنين و ستة أشهر وأربعة أيام ثم بويع عثمان بن عفان ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وأما المدائني فإنه قال فيما حدثني عمر عنه عن شريك عن الأعمش أو عن جابر الجعني عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر بن أبي محمد عن أشياخ من قومه وعثمان بن عبد الرحمن عن أبني شهاب الزهرى قالوا طعن عمر يوم الأربعاء لسبع بقين من ذى الحجة قال و قال غير هم لست بقين من ذي الحجة ﴿ وأماسيف فانه قال فيما كتب إلى به السرى يذكران شعيباً حدثه عنه عن خليد بن ذفرة ومجالد قال استخلف عثمان لثلاث مضين من المحرم سنة ٢٤ فخرج فصلي بالناس العصر وزادوو فد فاستنبه ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الشعى قال اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث مضين من المحرم وقددخل وقت العصر وقد أذن مؤذن صهيب واجتمعوا بين الأذان والإقامة فخرج فصلى بالناس وزادالناس مائة ووفدأهل الأمصار وصنع فيهم وهر أول من صنع ذلك ﴿ وحدثت عن هشام بن محمد قال قتل عمر لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ٢٣ وكانت خلافته عشر سنين وستة

أشهر وأربعة أيام

## ذكر نسب عمر رضي الله عنه

و مثن ابن حمد قال حدثنا سلبة عن محمد بن إسحاق هم و مثني الحارث قال حدثنا على حدثنا ابن سعد عن محمد بن عمر و هشام بن محمد هم و مثني عمر قال حدثنا على البن محمد قالو اجميعا في نسب عمر هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن يرياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى و كنيته أبو حفص و أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (قال أبو جعفر) و كان يقال له الفاروق و قد اختلف السلف فيمن سماه بذلك فقال بعضهم سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم

#### ذكر من قال ذلك

وهم مثنى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو حزرة يعقوب بن مجاهد عن محمد بن ابراهيم عن أبى عمرو وذكوان قال قلت لعائشة من سمى عمر الفاروق قالت النبي صلى الله عليه و سلم وقال بعضهم أول من سماه بهذا الاسم أهل الكتاب

## ذكر من قال ذلك

ورا الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبر نا يعقوب بن ابراهيم بن سعدعن أبيه عن صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب بلغنا أن أهل الكتاب كانو اأولمن قال لعمر الفاروق وكان المسلمون يأثرون ذلك من قوطم ولم يبلغنا أن رسول الله عليه وسلم ذكر من ذلك شيئاً

#### ذكر صفته

ور بن حبيش هناد بن السرى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش قال خرج عمر فى يوم عيد أو فى جنازة زينب آدم طوالاأصلع من زر بن حبيش قال خرج عمر فى يوم عيد أو فى جنازة زينب آدم طوالاأصلع أعسر يسراً يمشى كأنه راكب و مشنا هناد قال حدثنا شريك عن عاصم عن زر قال رأيت عمر يأتى العيد ماشيا حافيا أعسر أيسر متلببا برداً قطريا مشرفا على الناس

كأنه على دابة وهو يقول أيها الناس هاجروا ولاتهجّروا هي ومثنى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عمر رجلا أبيض أمهن تعلوه حمرة طوالا أصلع هي ومثنى الحارث قال حدثناابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثناشعيب بن طاحة عن أبيه عن القاسم ابن محمد قال سمعت ابن عمر يصف عمر يقول رجل أبيض تعلوه حمرة طوال أشيب أصلع هي ومثنى الحارث قال حدثنا بحمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا خالد بن أبى بكر قال كان عمر يصفر لحيته ويرجل رأسه بالحناء

ذكر مولد ومبلغ عمره

ورا المحمد بن عمر قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أسامة ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ولدت قبل الفجار الأعظم الآخر بأربع سنين (قال أبو جعفر) و اختاف السلف في مبلغ سني عمر فقال بعضهم كان يوم قتل ابن خمس و خمسين سنة

#### ذكر بعض من قال ذلك

وحدثت عن عبد الرزاق عن ابن جرون كان يوم توفى ابن شهاب أن عمر توفى على رأس المحدث المن عمر تولي عن المناه عن المناه الله بن عبد الحدث الله بن عبد الحدث الله بن عبد الله بن عبر عن الفع عن ابن عمر قال توفى عمر وهو ابن خمس وخمسين سنة وحدثت عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عمر توفى على رأس خمس وخمسين سنة و قال آخر و ن كان يوم توفى ابن ثلاث و خمسين سنة و أشهر

## ذكر من قال ذلك

حدثت بذلك عن هشام بن محمد بن الكلبي وقال آخرون توفى و هو ابن ثلاث و ستين سنة حدثت بذلك ذكر من قال ذلك

ر مش ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدى عن داود عن عام قال مات عمر

وهو ابن ثلاث وستين سنة وقال آخرون توفى وهو ابن إحدى وستين سنة ذكر من قال ذلك

حدثت بذلك عن أبى سلمة التبوذكي عن أبى هلال عن قتادة وقال آخرون توفى .

## ذكر من قال ذلك

هم مثنى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثناهشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال توفى عمر وهو ابن ستين سنة قال محمد ابن عمر وهذا أثبت الأقاويل عندنا وذكر عن المدائني أنه قال توفى عمر وهو ابن سبع وخمسين سنة

### ذكر أسماء ولده ونسائه

وحدثت عن هشام بن محمد اجتمعت معانى أقوالهم واختلفت الألفاظ بها قالوا تروج عمر فى الجاهلية زينب ابنة مظعون بن حبيب بن وهب بن حدافة بن جمح فولدت له عبد الله وعبدالرحمن الأكبر وحفصة وقال على بن محمد وتزوج مليكة ابنة جرول الخزاعى فى الجاهلية فرلدت له عبيد الله بن عمر ففارقها فى الهدنة خلف عليها بعد عمر أبو الجهم بن حذيفة وأما محمد بن عمر فانه قالزيد الأصغر وعبيد الله الذى قتل يوم صفين مع معاوية أمهما أم كاثوم بنت جرول بن مالك عبيد الله الذى قتل يوم صفين مع معاوية أمهما أم كاثوم بنت جرول بن مالك عب بن عمر و بن خزاعة وكان الإسلام فرق بينها و بين عمر قال على بن محمد وتزوج قريبة ابنه أبى أمية المخزومى فى الجاهلية ففارقها أيضا فى الهدنة فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قالواو تزوج أم حكيم بنت الحارث بن حشام بعده عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قالواو تزوج أم حكيم بنت الحارث بن حشام المدا ثنى وقد قيل لم يطلقها وتزوج جميلة أخت عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح واسمه المدا ثنى وقد قيل لم يطلقها وتزوج جميلة أخت عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح واسمه قيس بن عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار فى الإسلام قيس بن عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار فى الإسلام قيس بن عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار فى الإسلام قيس بن عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار فى الإسلام قيس بن عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار فى الإسلام قيس بن عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار فى الإسلام

فولدت له عاصما فطلقها وتزوج أم كلثوم بنت على بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها فيما قيل أربعين ألفا فولدت لهزيدا ورقية وتزوج لهية امرأة من الين فولدت له عبد الرحمن قال المدائني ولدت له عبد الرحمن الاصغر قال ويقال كانتأم ولد وقال الواقدي لهية هذه أم ولد وقال أيضاً ولدت له لهية عبد الرحمن الأوسط وقال عبد الرحمن الأصغر أمه أم ولد وكانت عنده فكيهة وهي أم ولد وأقوالهم فولدت له زينب وقال الواقدي هي أصغر ولد عمر وتزوج عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قبله عند عبدالله بن أبي بكر فلما مات عمر تزوجها الزبير بن العوام قال المدائني وخطب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة وأرسل فيها الى عائشة فقالت الأمر اليك فقالت أم كلثوم ولا حاجة لى فيه فقالت لها عائشة ترغبين عن أمير المؤمنين قالت نعم إنه خشن العيش شديد على النساء فأرسلت عائشة الى عمرو بن العاصي فأخبرته فقال أكفيك فأتى عمر فقال ياأمير المؤمنين بلغني خبر أعيذك بالله منه قال وما هو قال خطبت أم كلثوم بنت أبى بكر قال نعم أفرغبت بى عنها أم رغبت بها عنى قال لا واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنين في لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك ومانقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ما يحق عليك قال فكيف بعائشــة وقد كلمتها قال أنا لك بها وأدلك على خير منها أم كلثوم بنت على بن أبي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدائني وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج عابسا ذكر وقت إسلامه

(قال أبو جعفر) ذكر أنه أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى وعشرين امرأة ذكر من قال ذلك

و مشرى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى محمد بن عبد الله عن أبيه قال ذكرت له حديث عمر فقال أخبرنى عبد الله بن ثعلبة

ابن صعير قال أسلم عمر بعد خمسة وأربعين وجلاو إحدى عشرين امرأة ذكر بعض سيره

المرى قال عن صرار عن حصين المرى قال الله عن المرى قال المرى قال قال عمر انما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقوده فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق الهيه و مشى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا اسماعيل أبن ابراهيم عن يونس عن الحسن قال قال عمر اذاكنت في منزلة تسعني و تعجز عن الناس فو الله ما تلك لى بمنزلة حتى أكون أسوة للناس ١١٤ مثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبر نا قطن قال حدثنا أبو يزيد المديني قال حدثنا مولى لعثمان بن عفان قال كنت رديفا لعثمان بنعفان حتى أتى على حظيرة الصدقة فى يوم شديد الحر شديد السموم فإذا رجل عليه إزار ورداء قد لفرأسه برداء يطرد الإبل يدخلها الحظيرة حظيرة إبل الصدقة فقال عثمان من ترى هذا قال. فانتهينا إليه فإذا هو عمر بن الخطاب فقال هذا والله القوى الأمين ١٠ مثني جعفر أبن محمد الكوفى وعباس بن أبي طالب قالا حدثنا أبو زكرياء يحيى بن مصعب الكلبي قال حدثنا عمر بن نافع عن أبي بكر العبسي قال دخلت حير الصدقة مع عمر ابن الخطاب وعلى بن أبي طالب قال فجلس عثمان في الظل يكتب وقام على رأسه يمل عليه ما يقول عمر وعمر في الشمس قائم في يوم حار شديد الحر عليه بردان أسودان متزراً بواحدوقد لف على رأسه آخر يعــد إبل الصدقة يكتب ألوانها وأسنانها فقال على لعثمان وسمعته يقول نعت بنت شعيب فى كتاب الله «يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ثم أشار على بيده إلى عمر فقال هذا القوى الأمين ﷺ مثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال عمر لئن عشت إن شاء الله لأسيرن فى الرعية حو لافإنى أعلم أن للناس حوائج تقطع دونى أما عمالهم فلا يرفعونها إلى وأماهم فلا يصاون إلى فأسير إلى الشأم فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى مصر فأتيم بها شهرين ثم أسدير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى الكوفة

فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى البصرة فأقيم بهاشهرين والله لنعم الحولهذا هاه صشني محمد ابن عوف قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني أبو المحارق زهير بن سالم أن كعب الأحبارقال نزلت على رجل يقالله مالك وكان جاراً لعمر بن الخطاب فقلت له كيف بالدخول على أمير المؤمنين فقال ليس على باب و لاحجاب يصلى الصلاة ثم يقعد فيكلمه من شاء ره مثني يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن يحيى قال أخبرني سالم عن أسلم قال بعثني عمر بإبل من إبل الصدقة إلى الحمى فوضعت جهازى على ناقة منها فلما أردت أن أُصدرها قال اعرضها على فعرضتها عليه فرأى متاعى على ناقة منها حسناء فقال لا أم لك عمدت إلى ناقة تغنى أهل بيت من المسلمين فهلا ان لبون بوالا أو ناقة شصوصا ﷺ مثنى عمر بن اسماعيل بن مجالد الهمداني قال حدثنا أبو معاوية عن أبي حيان عن أبي الزنباع عن أبي الدهقانة قال قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا . رجلًا من أهل الأنبار له بصر بالديو أن لو اتخذته كاتبًا فقال عمر لقد أتخذت إذاً وبطانة من دون المؤمنين ﴿ وَهُ مَرْنَى يُو نُسُ بِنَ عَبِدُ الْأَعْلَى قَالَ أُخْبِرِنَا ابْنُ وَهِبِ قَالَ حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال والذي بعث محمداً بالحق لوأن جملا هاك ضياعا بشط الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب قال أبو زيد آل الخطاب يعني نفسه ما يعني غيرها على وصنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدى عن شعبة عن أبي عمر ان الجوني قال كتب عمر إلى أبي موسى إنه لم يزل للناس وجود الرفعون حوائجهم فأكرممن قبلك من وجوه الناس وبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف في الحكم و في القسم ﷺ و مثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت مطرفا عن الشعبي قال أتى أعرابي عمر فقال إن ببعيري نقبا و دبراً فاحمى فقال له عمر ما ببعيرك تقب و لادسر قال فولى و هو يقول

أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْص عُمَرْ مَامَسَّهَا مِن نُقَبِ وَلا دَبَرْ فَأَفْهُم بِاللَّهِ أَبُو كَانَ فَجَرْ

فقال اللهم اغفرلي ثم دعا الأعرابي فحمله ﷺ وحرثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد قال نبئت أن رجلاكان بينه وبين عمر قرابة فسأله فزبره وأخرجه اكلم فيه فقيل ياأمير المؤمنين فلان سألك فزبرته وأخرجته فقال إنه سألني من مال الله فما معذرتي إن لقيته ملكا خائنا فلو لا سألني من مالي قال فأرسل اليه بعشرة آلاف وكان عمر رحمه الله إذا بعث عاملا له على عمل يقول ماحد ثنا به محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال حدثنا شعبة عن يحبي بن حصين سمع طارق بن شهاب يقول قال عمر في عماله اللهم إنى لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم ولا ليضربوا أبشارهم من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دوني ﷺ و مرشا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدى عن شعبة عن قتادة عن سالمبن أبى الجعد عن معدان من أبى طلحة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار أني إنما بعثهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وأن يقسموا فهم فيأهم وأن يعدلوا فان أشكل عليهم شيءر فعوه إلى ﷺ و مشنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أباحصين قال كان عمر إذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهم فيقول إنى لم أستعملكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أشعارهم و لاعلى أبشارهم إنما استعملتكم عليهم لتقيموا يهم الصلاة وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل وإنى لم أسلطكم على أبشارهم ولاعلى أشعارهم ولاتجلدوا العرب فتذلوها ولاتجمروها فتفتنوها ولاتغفلوا عنها فتحرموها جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم وكان يقص من عماله وإذا شكى اليــه عامل له جمع بينه وببين من شكاه فان صح عليه أمر يجب أخذه به أخذه به ١٠ و مدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطب عمر بن الخطاب فقال ياأيها الناس إنى والله ماأرسل اليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولاليأخذوا أموالكم ولكنى أرسلهم اليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلى فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه (r- IA)

منه فو ثب عمرو بن العاص فقال ياأمير المؤمنين أرأيتك إنكان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لتقصه منه قال إى والذى نفس عمر بيده إذا لأقصنه منه وكيف لاأقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسسلم يقص من نفسه ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمروهم فتفتنوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ولا تمنولوهم الغياض فتضيعوهم هوكان عمر وضى الله عنه فيما ذكر عنه يعس بنفسه وير تادمنازل المسلمين و يتفقد أحوالهم بيديه في ذكر الخبر الوارد عنه بذلك

الله عن الله عن بكرين الله عن بكرين الله عن بكرين الله عن بكرين عبد الله المزنى قال جاء عمر بن الخطاب إلى باب عبد الرحمن بن عوف فضربه فجاءت المرأة ففتحته ثم قالت له لاتدخل حتى أدخل القيت وأجلس مجلسي فلم يدخل حتى جلست ثم قالت ادخل فدخل ثم قال هل منشيء فأتته بطعام فأكل وعبد الرحمن قائم يصلى فقال له تجوز أيها الرجل فسلم عبد الرحمن حينئذ ثم أقبل عليه فقال ماجاء بك في هذه الساعة ياأمير المؤمنين قال رفقة نزلت في ناحية السوق خشيت عليهم سراق المدينة فانطلق فلنحرسهم فانطلقا فأتيا السوق فقعدا على نشر من الأرض يتحدثان فرفع لهما مصباح فقال عمر ألم أنه عن المصابيح بعد النوم فانطلقا فإذاهم قوم على شراب لهم فقال انطاق فقد عرفته فلما أصبح أرسل اليه فقال يافلان كنت وأصحابك البارحة على شراب قال وماعلمك ياأمير المؤمنين قال شيء شهدته فقال أولم ينهك الله عن التجسس قال فتجاوز عنه قال بكر بن عبد الله المزنى وإنما نهى عمر عن المصابيح لأن الفأرة تأخذ الفتيلة فترمى بها في سقف البيت فيحترق وكان إذ ذاك سقف البيت من الجريد رهي وحثني أحمد أبن حرب قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثني أبي عن ربيعة بن عُمَانَ عَن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حرة وافم حتى إذاكنا بصرار إذا نار تؤرث فقال ياأسلم إنى أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فإذا امرأة معها

صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون فقال عمر السلام عليكم ياأصحاب الضوء وكره أن يقول ياأصحاب النار قالت وعليك السلام قال أأدنو قالت ادن بخير أودع فدنا فقال مابالكم قالت قصر بنا الليل والبرد قال فما بال هؤ لاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قال وأي شيء في هذه القدر قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا الله بيننا وبين عمر قال أي رحمك الله مايدري عمر بكم قالت يتولى أمرنا ويغفل عنا فأقبل على فقال انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلافيه كبة شحم فقال احمله على فقلت أنا أحمله عنك قال احمله على مرتين أو ثلاثاكل ذلك أقول أناأحمله عنك فقال لى فى آخر ذلك أنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة لاأم لك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه نهر ولحتى انتهينااليها فألتي ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيأ فجعل يقول لها ذرّى على وأنا أحرك لك وجعل ينفخ تحت القدر وكان ذا لحية عظيمة فجعلت أنظر الى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج وأدم القدر ثم أنزلها وقال ابغني شيأ فأتته بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول أطعميهم وأنا أسطح لك فلم يزل حتى شبعوا ثم خلى عندها فضل خلك وقام وقمت معه فجعلت تقول جزاك الله خيرا أنت أولى بهــذا الأمر من أمير المؤمنين فيقول قولى خيراً إنك اذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك ان شاء الله ثم تنحي ناحية عنها ثم استقبلها وربض مربض السبع فجعلت أقول له ان لك شأناً غير هذا وهو لا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدؤا فقام وهو يحمدالله ثم أقبل على فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم بر وأبكاهم فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى مارأيت منهم وكان عمر إذا أرادأن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء مما فيه صلاحهم بدأ بأهله و تقدم البهـم بالوعظ لهم والوعيد على خلافهم أمره كالذي حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عبيد الله بن عمر بالمدينة عن سالم قال كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله فقال اني نهيت الناس عن كذا وكذا وان الناس ينظرون اليكم نظرالطير يعنى الىاللحم وأقسم بالله لاأجد

أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة ﴿ قَالَ أَبُو جَعَفُر ﴾ وكان رضي الله عنه شديداً على أهل الريب وفي حق الله صليبا حتى يستخرجه و لينا سهلا فيما يلزمــه حتى يؤديه وبالضعيف رحيما رؤفا هره مثني عبيدالله بن سعيد الزهري قال حدثنا عمى قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه أن نفر أمن المسلمين كلمو اعبد الرحمن بن عوف فقالو اكلم عمر بن الخطاب فانه قد أحشانا حتى والله مانستطيع أن نديم اليه أبصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحمن ابن عوف لعمر فقال أو قد قالو اذاك فو الله لقد لنت لهم حتى تخو فت الله في ذلك ولقد اشتددت عليهم حي خشيت الله في ذلك وايم الله لأنا أشد منهم فرقاً منهم مني مصر فبينا عمر يوما مار في طريق من طرق المدينة اذ سمع رجلا وهو يقول الله ياعمر تستعمل من يخون و تقول ليسعلي شيء وعاملك يفعل كذا قال فأرسل اليه فلما جاءه أعطاه غصاً وجبة صوف وغنما فقال ارعها واسمه عياض بن غنم فان أباككان راعيا قال ثم دعاه فذكر كلاما فقال ان أنا رددتك فرده الى عمله وقال لى عليك أن لا تلبس رقيقا و لا تركب برذو ما على مثنا أبوكريب قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد عن عاصم عن ابن خريمة بن ثابت الانصاري قال كان عمر اذا استعمل عاملا كتب له عهداو أشهد عايه رهطامن المهاجرين والأنصار واشترط عليه أنلايركب برذونا ولايأكل نقياو لايلبس رقيقا ولايتخذ بابا دون حاجات الناس هدو مننى الحارث قال حدثنا ابن سعدقال حدثنا مسلم بن ابر اهيم عن سلام بن مسكين قال حدثنا عمان أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه قال فربمـا أعسر فيأتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه فيحتال له عمر وربمــا خرج عطاؤه فقضاه وعن أبي عامر العقدى قال حدثنا عيسى بن حفص قال حدثني رجل من بني سلمة عن ابن البراء بن معرور أن عمر رضي الله عنه خرج يو ما حتى أتى المنبر وقد كان اشتكى شكوى له فنعت له العسل وفى بيت المال عكم فقال إن أذنتم لى فيها أخذتها و إلا فهي على حرام

## تسمية عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين

(قال أبو جعفر) أول من دعى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم جرت بذلك السنة واستعمله الخلفاء إلى اليوم

#### ذكر الخبر بذلك

وأنا أميركم فسمى أمد بن عبد الصمد الانصارى قال حدثتنى أم عمر و بنت حسان الكوفية عن أبيها قال لما ولى عمر قيل باخليفة خليفة رسول الله فقال عمر رضى الله عنه هذا أمر يطول كلما جاء خليفة قالو ايا خليفة خليفة خليفة رسول الله بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسمى أمير المؤمنين قال أحمد بن عبد الصمد سألتها كم أقى عليك من السنين قالت مائة وثلاث وثلاثون سنة هي مشا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا أبو حمزة عن جابر قال قال رجل لعمر بن الخطاب يا خليفة الله قال خالف الله بك فقال جعلنى الله فداءك قال إذا يهينك الله

## وضعه التأريخ

﴿ قال أبو جعفر ﴾ وكان أول من وضع التأريخ وكتبه فيما حدثنى الحارث قال حدثنا ابن سعد عن محمد بن عمر في سنة ١٦ في شهر ربيع الأول منها وقد مضى ذكرى سبب كتابه ذلك وكيف كان الأمر فيه وعمر رضى الله عنه أول من أرخ الكتب وختم بالطين و هو أول من جمع الناس على إمام يصلى بهم التراويح في شهر رمضان وكتب بذلك إلى البلدان وأمرهم به و ذلك فيما حدثني به الحارث قال حدثنا ابن سعد عن محمد بن عمر في سنة ١٤ و جعل للناس قار عين قارئاً يصلى بالرجال وقارئاً يصلى بالنساء

#### حمله الدرة وتدوينه الدواوين

وهو أول من حمل الدرة وضرب بها وهو أول من دون للناس في الإسلام الدوارين وكتب الناس على قبائلهم و فرض لهم العطاء هي مشتى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنى عائذ بن يحيى عن أبى الحويرث عن جبير بن الحويرث بن نقيدأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه

استشار المسلمين فى تدوين الدواوين فقـال له على بن أبى طالب تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من مال فلا تمسك منه شيئاً وقال عثمان بن عفان أرى مالا كثير ايسع الناس و إن لم يحصوا حتى تعرف من أخذ بمن لم يأخذخشيت أن ينتشر الأمر فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة ياأمير المؤمنين قد جئت الشأم فرأيت ملوكها قد دو نوا ديوانا و جندوا جندا فدون ديواناو جندجندا فأخذبقو لهفدعا عقیل بن أبی طالب و مخرمة بن نوفل و جبیر بن مطعم وکانوا من نساب قریش فقال اكتبوا الناسعلىمنازلهم فكتبوا فبدؤا ببني هاشم ثمما تبعوهم أبابكروقومه شمعمر وقومه على الخلافة فلمانظر فيه عمرقال لوددت والله أنه هكذا ولكن ابدؤا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفرب فالأقرب حتى تضعو اعمر حيث وضعه الله على مثنى الحارث قال حدثنا ابن سعدقال أخبر نامحمد بن عمر قال حدثني أسامة ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين عرض عليه الكتاب و بنو تيم على أثر بني هاشم و بنو عدى على أثر بني تيم فأسمعه يقول ضعو اعمر مو ضعه و ابدؤا بالأقرب فالأقرب من رسول الله فجاءت بنوعدي إلى عمر فقالوا أنت خليفة رسول الله قال أو خليفة أبى بكرو أبو بكر خليفة رسول الله قالوا وذاك فلوجعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القومقال بخ بخ بني عدىأردتم الأكل على ظهرى وأن أذهب حسناتي لكم لاوالله حتى تأتيكم الدعوة وإن أطبق عليكم الدفتر ولو أن تكتبوا في آخر الناس إن لي صاحبين سلكا طريقا فإن خالفتهماخولف بي والله ماأدركنا الفضل في الدنيا ولانرجو مانرجو من الآخرة من ثوابَ الله على ماعملنا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو شر فنا و قومه أشرف العرب ثم الأقرب فالأقرب إن العرب شرفت برسول الله ولعل بعضها يلقاه إلى. آباء كثيرة ومابينا وبين أن نلقاه إلى نسبه ثم لانفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة مع ذلك والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمدمنا يوم القيامة فلا ينظر رجل إلى قرابة وليعمل لما عندالله فان من قصربه عمله لم يسرع به نسبه الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني

حزام بن هشام الكعبي عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدا فتأتيه بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكرو لاثيب فيعطيهن في أيديهن ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضاحتي توفى ﷺ مثنى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبدالله بن جعفر الزهري وعبد الملك بن سليمان عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن السائب أبن يزيد قال سممت عمر بن الخطاب يقول والله الذي لاإله إلاهو ثلاثا مامن أحد إلاله في هذا المال حق أعطيه أو منعه وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك وما أنافيه إلا كأحدهم ولكناعلى منازلنامن كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل وبلاؤه في الاسلام والرجل وقدمه في الاسلام والرجل وغناؤه فىالاسلام والرجل وحاجته والله لئن بقيت ليأتينالراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال و هو مكانه ٥ قال إسماعيل بن محمد فذكرت ذلك لأبي فعرف الحديث ١ مثنى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبر نامحمد بن عمر قال حدثني محمد ابن عبدالله عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال رأيت خيلا عند عمر بن الخطاب موسومة في أفخاذها حبيس في سبيل الله على مرشى الحارث قال حدثنا ابن سعدقال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب عن زاذان عن سلمان أن عمر قال له أملك أنا أم خليفة فقال له سلماذ إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثرتم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فاستعبر عمر الله على الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثني نافع مولى آل الزبير قال سمعت أبا هريرة يقول يرحم الله ابن حنتمة لقد رأيته عام الرمادة و إنه ليحمل على ظهره جرابين وعكة زيت في يده و إنه ليعتقب هو وأسلم فلما رآني قال من أين ياأبا هريرة قلت قريباً فأخذت أعقبه فحملناه حتى انتهينا إلى صرار فإذا صرم نحو من عشرين بيتا من محارب فقال عمر ماأة دمكم قالوا الجهد وأخرجوا لناجلدالميتة مشويا كانوايأكارنه ورمة العظام مسحوقة كانوا يستفونها فرأيت عمر طرح رداءه ثم انزر فما زال

يطبخ لهم حتى شبعوا فأرسل أسلم إلى المدينة فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبانة ثم كساهم وكان يختلف اليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك رهم مثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرني موسى بن يعقوب عن عمه عن هشام بن خالد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يذُرُّن إحداكن الدقيق حتى يسخن الماء ثم تذره قليلا قليلا وتسوطه بمسوطها فانه أريع له وأحرى أن لا يتفرد الله على متنى الحارث قالحدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني قال حدثنا أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن راشد ابن سعدأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أتى بمال فجعل يقسمه بين الناس فازد حموا عليه فأقبل سعد بن أبي و قاص يزاحم الناس حتى خلص اليه فعلاه عمر بالدرة وقال إنك أقبلت لاتباب سلطان الله في الأرض فأحبب أن أعلمك أن سلطان الله لن يمابك الله عشى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عمر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال قالت الشفا ابنة عبدالله رأيت فتيانا يقصدون في المشي ويتكلمون رويدا فقالت ماهذا قالوا نساك فقالت كان والله عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجعهو والله الناسك حقا ﷺ مثنى عمر قال حدثنا على بن محمد قال حدثنا عبـد الله ابن عامر قال أعان عمر رجلا على حمل شيء فدعا له الرجل و قال نفعك بنوك يا أمير المؤمنين فقال بل أغناني الله عنهم الله عنه ما عمر قال حدثنا على ابن محمد عن عمر بن مجاشع قال قال عمر بن الخطاب القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم لغد والأمانة أن لا تخالف سريرة علانية واتقوا الله عز وجل فأنملا التقوى بالتوقى ومن يتق الله يقه ١١٠ مثنى عمر قال حدثنا على عن عوانة عن الشعبي وغيرعوانة زاد أحدهما على الآخر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف فى الأسواق ويقرأ القرآن ويقضى بين الناس حيث أدركه الخصوم ٥ مشني عمر قال حدثنا على عن محمد بن صالح أنه سمع موسى بن عقبة يحدث أن رهطاً أتر اعمر فقالواكثر العيال واشتدت المؤونة فزدنا في أعطباتنا قال فعلتموها جمعتم بين

الضرائرو اتخذتم الخدم في مال الله عز و جل أماو الله لو ددت أنى و إياكم في سفينتين. في لجة البحر تذهب بنا شرقا وغربا فان يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم فإن استقام اتبعوه و إن جنف قتلوه فقال طلحة وماعليك لو قلت إن تعوج عزلوه فقال لاالقتل أنكل لمن بعده احذروا فتى قريش و ابن كريمها الذى لاينام إلاعلى الرضى و يضحك عند الغضب وهو يتناول من فوقه ومن تحته ﴿ مَثْنَى عَمَرُ قَالَ. حدثنا على عن عبد الله بن داود الواسطى عن زيد بن أسلم قال قال عمر كنا نعد المقرض بخيلا إنما كانت المواساة وه مرشى عمر قال حدثنا على عن ابن دأب عن أبى معبد الأسلمي عن ابن عباس أن عمر قال لناس من قريش بلغني أنكم تتخذون مجالس لا يجلس اثنان معالمتى يقال من صحابة فلان من جلساء فلان حتى تحوميت المجالس وأيم الله إن هـذا لسريع في دينكم سريع في شرفكم سريع في ذات بينكم ولكانى بمن يأتى بعدكم يقول هذا رأى فلان قد قسموا الاسلام أقساماً أفيضوا مجالسكم بينكم وتجالسوا معا فإنه أدوم لألفتكم وأهيب لكم فىالناس اللهم ملونى ومللنهم وأحسست من نفسي وأحسوا مني ولا أدرى بأينا يكون الكون وقد أعلم أن لهم قبيلا منهم فاقبضني إليك على عمر قال حدثنا على قال حدثنا إبراهيم ابن محمد عن أبيه قال اتخذ عبد الله بن أبي ربيعة أفر اسا بالمدينة فمنعه عمر بن الخطاب فكلموه في أن يأذن له قال لا آذن له إلا أن يجيء بعلفها من غير المدينة فارتبط أفراسا وكان يحمل إليها علمفامن أرض له باليمن ١٩٠٥ صشنى عمر قال حدثنا على قال حدثنا أبو إسماعيل الهمدانى عن مجالد قال بلغني أن قوما ذكروا لعمر بن الخطاب رجلا فقالو ا يأمير المؤمنين فاضل لا يعرف من الشر شيئاً قال ذاك أو قع له فيه

## ذكر بعض خطبه رضي الله تعالى عنه

وأبى معاقد على عمر قال حدثنى على عن أبى معشر عن ابن المنكدر وغيره وأبى معاقد الأنصارى عن الزهرى ويزيد بن عياض عن عبد الله بن أبى بكر وعلى بن مجاهد عن ابن إسحاق عن يزيد بن عياض عن عبد الله بن أبى إسحاق عن يزيد بن رو مان عن عروة بن الزبير أن عمر رضى الله تعالى عنه خطب فحمد الله وأثنى عليه عاهو

أهله ثم ذكر الناس بالله عز وجل واليوم الآخر ثم قال ياأيها الناس إنى قد وليت عليكم ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم وأقواكم عليكم وأشدكم استضلاعا عما ينوب من مهم أموركم ما توليت ذلك منكم ولكنى عمر مهما محزنا انتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذها ووضعها أين أضعها وبالسير فيكم كيف أسير فربى المستعان فإن عمر أصبح لايثق بقوة ولاحيلة إن لم يتداركه الله عن وجل برحمته وعونه و تأييده

تم خطب فقال

إن الله عز وجل قد ولاني أمركم وقد علمت أنفع ما بحضر تكم لكم وإني أسأل الله أن يعيني عليه وأن يحر سني عنده كم حرسني عند غيره وأن يلهمني العدل في قسمكم كالذي أمر به وإني امرؤ مسلم وعبد ضعيف إلا ما أعان الله عزوجل ولن يغير الذي وليت من خلافتكم من خلق شيئا إن شاء الله إنما العظمة لله عزوجل وليس للعباد منهاشيء فلا يقولن أحد منكم إن عمر تغير منذ ولى أعقل الحق من نفسي وأتقدم وأبين لكم أمرى فأيما رجل كانت له حاجة أو ظلم مظلمة أو عتب علينا في خلق فلدؤ ذني فانما أنار جل منكم فعليكم بتقوى الله في سركم و علانيتكم وحر ما تكم وأعر اضكم وأعطوا الحق من أنفسكم ولا يحمل بعضكم بعضا على أن تحاكم واإلى وأعراضكم وأنع بين أحد من الناس هوادة وأنا حبيب إلى صلاحكم عزيز على عتبكم وأنتم أناس عامتكم حضر في بلاد الله وأهل بلد لازرع فيه ولا ضرع عن أماني وما أنا فيه و مطلع على ما يحضرتي بنفسي إن شاء الله لاأكله إلى أحد ولا أستطيع ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة ولست أجعل أماني ولا أحد سواهم إن شاء الله

#### وخطب أيضا

فقال بعد ماحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه و سلم أيها الناس إن بعض الطمع فقر و إن بعض اليأس غنى و إنكم تجمعون ما لا تأكلون و تأملون مالا تدركون وأنتم مؤجلون فى دار غرور كنتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذون بالوحى فن أسرشيئا أخذ بسرير ته ومن أعلن شيئا أخذ بعلانيته فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم والله أعلم بالسرائر فانه من أظهر لناشيئا وزعم أن سرير ته حسنة لم نصدقه ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسنا و اعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق فأ نفقوا خيرا الأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أيها الناس أطيبوا مثوا كم و أصلحوا أموركم واتقواالله ربكم و لا تلبسوا فساءكم القباطي فانه إن لم يشف فانه يصف أيها الناس إنى لو ددت أن أنجو كفافا لالى ولا على واني لا رجو إن عمرت في كم يسير اأو كثير اأن أعمل بالحق في كم إن شاء الله والمعمل اليه يوما وأصلحوا أمو الكم التي رزق كم الله ولقليل فى رفق خير من كثير فى عنف و القتل حتف من الحتوف يصيب البر و الفاجر و الشهيد عمن احتسب نفسه و إذا أراد أحدكم بعيراً فليعمد إلى الطويل العظيم فليضر به عصاه فان و جده حديد الفؤاد فليشتره شوقالوا

#### وخطب أيضا

فقال إن الله سبحانه و بحمده قد استوجب عليه الشكر و اتخذ عليكم الحج فيما آتا كم من كرامة الآخرة و الدنيا عن غير مسئلة منكم له و لا رغبة منكم فيه اليه فخلقكم تبارك و تعالى ولم تكونوا شيئاً لنفسه و عبادته و كان قادراً أن يجعلكم لا هون خلقه عليه فجعل لكم عامة خلقه ولم يجعلكم لشيء غيره و سخر لكم ما فى السموات و ما فى الأرض و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة و حملكم فى البر والبحر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ثم جعل لكم سمعاً و بصراً ومن فعم الله عليكم نعم اختص بها أهل دينكم ثم صارت تلك النعم خواصها و عوامها فى دولتكم و زمانكم و طبقتكم وليس من تلك النعم نعمة و صلت إلى امرئ خاصة إلا لو قسم ما وصل اليه منها بين الماس كلهم التعبهم شكرها و فدحهم حقها إلا بعون الله مع الإيمان بالله و رسوله فأنم

مستخلفون في الأرض قاهرون لأهلها قد نصر الله دينكم فلم تصبح أمة خالفة لدينكم إلا أمتان أمة مستعبدة للاسلام وأهله يجزون لكم يستصفون معائشهم وكدائحهم ورشح جباههم عليهم المؤونة ولكم المنفعة وأمة تنتظر وقائع الله وسطواته فى كل يوم وليلة قد ملا الله قلوبهم رعباً فليس لهم معقل يلجؤون اليه ولا مهرب يتقور به قد دهمتهم جنود الله عز وجل ونزلت بساحتهم مع رفاغة العيش واستفاضة المال وتتابع البعوث وسد الثغور باذن الله مع العافية الجليلة العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذكان الإسلام والله المحمود مع الفتوح العظام فى كل بلد فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين وذكر الذاكرين واجتهاد المجتهدين مع هذه النعم التي لا يحصى عددها و لا يقدر قدرها ولا يستطاع أداء حقها إلا بعون الله ورحمته ولطفه فنسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم واستتموا نعمة الله عليكم وفي مجالسكم مثني وفرادي فان الله عز وجل قال لموسى أخرج قومك من الظلمات إلى النور و ذكرهم أيام الله وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض فلو كنتم إذ كنتم مستضعفين محرومين خير الدنيا على شعبة من الحق تؤمنون بها وتستريحون اليها مع المعرفة بالله ودينه وترجون بها الخير فيما بعد الموت لكان ذلك واكنكم كنتم أشد الناس معيشة وأثبته بالله جهالة فلوكان هـــذا الذي استشلاكم به لم يكن معه حظ في دنياكم غير أنه ثقة لكم في آخر تكم التي اليها المعاد والمنقلب وأنتم من جهد المعيشة على ماكنتم عليه أحرياءأن تشحوا على نصيبكم منه وأن تظهروه على غيره قبله ما أنه قد جمع لكم فضيلة الدنيا وكرامة الآخرة و من شاء أن يجمع له ذلك منكم فأذكركم الله الحائل بين قلوبكم إلا ما عرفتم حق الله فعملتم له وقسرتم أنفسكم على طاعته وجمعتم مع السرور بالنعم خوفا لها و لانتقالها و و جلا منها و من تحويلها فانه لاشيء أسلب للعمة من كفر انها وان الشكر أمر. للغير ونماء للنعمة واستيجاب للزيادة هذا لله على من أمركم ونهيكم واجب

# من ندب عمر ورثاه رضی الله عنه دکر بعض ما رثی به

وه مرتني عمر قال حدثنا على قال حدثناأ بو عبد الله البرجي عن هشام بن عروة أن باكية بكت على عمر فقالت واحرى على عمر حر انتشر فملا البشر وقالت أخرى واحرى على عمر حر انتشر حتى شاع في البشر وه مرتنا عمر قال حدثنا على قال حدثنا بن دأب و سعيد بن خالد عن صالح بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال لما مات عمر رضى الله عنه بكته ابنة أبي حثمة فقالت و اعمر اه أقام الأو دو أبر ألعمد أمات الفتن و أحيا السنن خرج نتى الثوب بريئاً من العيب قال وقال المغيرة ابن شعبة لما دفن عمر أتيت عليا و أنا أحب أن أسمع منه في عمر شيئاً خرج ينفض رأسه و لحيته و قد اغتسل و هو ملتحف بثوب لا يشك ان الأمر يصير اليه فقال يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنة أبي حثمة لقد ذهب بخيرها و نجا من شرها أما و الله ما قالت و لكن قو لت و قالت عاتكة ابنة زيد بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه

بأبيْضَ تال للكتاب مُنيبِ أخى ثِقَة فى النائبات مُجيبِ سَريعُ إلى الَّذَيْراتِ غَيْرُ قَطوبِ

لاَتَمَـلَى على الإمام النَّجيبِ
-لَم يَوْمَ الهِياجِ والتَّلْبيبِ
رِ وَغَيْثِ المُنتابِ والمَحْروبِ
قد سَقَتْهُ المنونُ كَأْسَ شَعوبِ

يِّ يَبْكِينَ شَجِياتِ

فَجَّعَنَى فَيْرُوزُ لا دَرَّ دَرهُ رَوُّ فِ عَلَى الاَّدْنَى غَلَيْظِ عَلَى العِدَا مَتَى مَّا يَقُلُ لا مُيكَذِبِ الْقَوْلَ فِعْلَه حوقالت ايضا

عَيْنِ جُودى بَعَـْبْرَةٍ وَنَحيبِ فَجَعَتْنَى الْمَنُونُ بِالفَارِسِ الْمُع عصمة الناسِ والمُعينِ على الدَّه قُلْ لِأَهْلِ السَّرَّاءِ وَ البُؤْسِ مو تو ا وقالت امرأة تبكيه

سَيْرَكِيكِ نساءُ الح

وَيَخْمُشُنَ وَجُوهًا كَالَ دَنَانِيرِ نَقِيَّاتٍ وَيَلْبَسْنَ ثِيابَ الْحُزْ نِ بَعْدَ الْقَصَبِيَّاتِ شيء من سيره عالم يمض ذكره

ورا عمر بن شبة قال حدثنا على بن محمد عن ابن جعدية عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن المسيب قال حج عمر فلما كان بضجنان قال لاإله إلا الله العظم العلى المعطى ماشاء من شاء كنت أرعى إبل الخطاب مذا الوادى فى مدرعة صوف وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت وقد أمسيت وليس بيني وبين الله أحدثم تمثل

يَبْقَى الإلهُ وَيُودى المال والوَلَدُ لَمْ تُغْن عَنْ هُوْمُن يَوْمًا خَزَائِنُهُ وِالْخُـلَّدَ قد حاوَلَتْ عادْ ُ فَالْحَلَدُوا ولا سُلَيْمَانُ إِذْ تَجْرَى الرِّياحُ له والإنسُ والجِنُّنْ فِما ﴿ بَيْنَهَا تَرْدُ أين الملوكُ التي كانت نَوافِلُها مِن كُلِّ أَوْبِ إِليها راكِبْ يَفِدُ لابُدّ مِنْ ورْدِهِ يَوْمًا كَمَا وَردُوا

لاشيءَ فِمَا تَرَى تَبْقَى بَشَاشَتُهُ حَوْضًا هُنَاالِكَ مَوْرُودًابِلا كَذِب

ر مرثني عمر بن شبة قال حدثنا على قال حدثنا أبو الوليد المكي قال بينها عمر

جالس إذ أقبل رجل أعرج يقود ناقة تظلع حتى وقف عليه فقال:

إِنَّكَ مُسْتَرْعًى وَإِنَّا رَعِيَّة وَإِنَّكَ مَدْعُونٌ بسماك يا عُمَرْ إِذَا يَوْمُ شَرَّ شُرُّهُ لِشِرَارِهِ فَقَدْ حَمَّلَتْكَ اليَّوْمَ أَحْسَابَهَا مُضَرُّ

فقىال لاحول ولاقوة إلا بالله وشكا الرجل ظلع ناقته فقبض عمر الناقة وحمله على جمل أحمر وزوده وانصرف ثم خرج عمر في عقب ذلك حاجا "فبيناهو يسير إذ لحق راكاً يقول

ماساسَنا مِثْلُكَ يَا بْنَ الْخَطَّابْ أَبَرُ بِالْأَقْصَى وَلَا إِبَالُا صِحَابْ بَعْدَ النيِّ صاحِب الكتاب

فنخسه عمر بمخصرة معه وقال فأين أبو بكر ﴿ وَمُثْنَى عَمْرُ قَالَ حَدَثْنَا عَلَى ابن محمد عن محمد بن صالح عن عبد الملك بن نو فل بن مساحق قال استعمل عمر عتبة ابن أبي سفيان على كنانة فقدم معه بمال فقال ماهذا ياعتبة قال مال خرجت به معي وتجرت فيه قال وما لك تخرج المال معك في هذا الوجه فصيره في بيت المال فلما قام عثمان قال لا في سفيان إن طلب ما أخذ عمر من عتبة رددته عليه فقال أبو سفيان إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأى الناس فيك إباك أن ترد على من كان قبلك فيرد عليك من بعدك (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الربيع بن النعمان وأبي المجالد جراد بن عمرو وأبي عثمان وأبي حارثة وأبي عمر مولى إبراهم بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أبيه قالوا إن هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنها فأقرضها فخرجت فيها إلى بلادكلب فاشترت وباعت فبلغها أن أباسفيان وعمر بن أبي سفيان قد أتيا معاوية فعدلت إليه من بلادكلب فأتت معاوية وكان أبو سفيان قد طلقها قال ماأقدمك أي أمه قالت النظر إليك أي بني إنه عمرو إنما يعمل لله وقد أتاك أبوك فخشيت أن تخرج إليه من كل شيء وأهل ذلك هو فلا يعلم الناس من أين أعطيته فيؤ نبو نك و يؤ نبك عمر فلا يستقيلها أبداً فبعث إلى أبيه وإلى أخيه بمائة دينار وكساهما وحملهما فتعظمها عمرو فقال أبو سفيان لاتعظمها فإن هـــذا إعطاء لم تغب عنه هند ومشورة قد حضرتها هند ورجعوا جميعاً فقال أبو سفيان لهند أربحتِ فقالت الله أعلم معى تجارة إلى المدينة فلما أتت المدينة وباعت شكت الوضيعة فقال لها عمر لوكان مالي لتركته لك ولكنه مال المسلمين وهذه مشورة لم يغب عنها أبو سفيان فبعث إليه فحبسه حتى وفته وقال لا بى سنفيان بكم أجازك معاوية فقال بمائة دينار ١٠٠٠ و صثنى عمر قال حدثنا على عن مسلمة بن محارب عن خالد الحذاء عن عبد الله بن صعصعة عن الأحنف قال أتى عبد الله بن عمير عمر و هو يفرض للناس و استشهد أبو ه يوم حنين فقال ياأمير المؤمنين افرض لى فلم يلتفت إليه فنخسه فقال عمر حس وأقبل عليه فقال من أنت قال عبد الله بن عمير قال يايرفا أعطه ستمائة فأعطاه خمسمائة فلم يقبلها وقال أمر لى أمير المؤمنين بستمائة ورجع إلى عمر فأخبره فقال عمر يايرفأ أعطه ستمائة وحلة فأعطاه فلبس الحلة التي كساه عمرورمي بما كان عليه فقال له عمر يابني خذ ثيابك هذه فتكون لمهنة أهلك وهذه لزينتك هي صشى عمر قال حدثنا على قال حدثنا أبو الوليد المكي عن رجل من ولد طلحة عن ابن عباس قال خرجت مع عمر في بعض أسفاره فإنالنسير ليلة و قدد نوت منه إذ ضرب مقدم رحله بسوطه وقال

كَذَبُتُم وَبَيْتِ آللهِ يُقْتَلُ أَحْمَدُ ولما أَطَاعِن دونَه ونناضِل ونُسلِمُهُ حتى نُصَرَّعَ حوله ونَذْهَلَ عن أَبنائِنا والحلائل ثم قال أستغفر الله ثم سار فلم يتكلم قليلا ثم قال:

ومَا حَمَلَتْ مِن نَاعَةَ فَوْقَ رَحْلِهَا أَبَرٌ وَأُوْفَى ذِمَّةً مِن مُحَمَّدِ وَأَعْطَى لَوْأُسِ السَابِقِ المُتَجَرِّدِ

ثم قال أستغفر الله ياابن عباس ما منع علياً من الخروج معنا قلت لا أدرى قال يا ابن عباس أبوك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ابن عمه فما منع قومكم منكم قلت لاأدرى قال لكنى أدرى يكرهون ولا يتكلم لهم قلت لم ونحن لهم كالخير قال اللهم غفراً يكرهون أن تجتمع فيكم النبوة و الخدافة فيكون بجحاً لحم كالخير تقولون إن أبا بكر قفل ذلك لاو الله ولكن أبا بكر أتى أحزم ماحضره

ولو جعلها لكم مانفعكم مع قربكم أنشدني لشاعر الشعراء زهير قوله:
إذا ابْتَدَرَتْ قَيْسُ بْنُ عَيْلانَ غايَةً مِن المَجْدِ مَنْ يَسْبِقْ إليها يُسَوَدِ
فأنشدته و طلع الفجر فقال اقرأ الواقعة فقرأتها ثم نزل فصلي وقرأ بالواقعة
هم حثني ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن رجل عرف عكرمة
عن ابن عباس قال بينها عمر بن الخطاب رضى الله عنه و بعض أصحابه يتذاكرون
الشعر فقال بعضهم فلان أشعر و قال بعضهم بل فلان أشعر قال فأقبلت فقال عمر
قد جاءكم أعلم الناس بها فقال عمر من شاعر الشعراء ياابن عباس قال فقلت زهير

ابن أبي سلى فقال عمرهم من شعره مانستدل به على ماذكرت فقلت امتدح قوماً من بني عبد الله بن غطفان فقال:

لوكان يَقْعُدُ فَوْق الشَّمْسِ مِنْ كُرِم ۚ قَوْتُم بِأَوَّ لِمِيمُ أُو تَحْدِهِمْ قَعَـدُوا

إِنْ أَنْ إِذَا أَمِنُوا جُرٌّ فَ إِذَا فَرَعُوا مُرَزُّ وَنَ بِمَا لِيلٌ إِذَا حَشَدُوا عَسَّدون على ما كانَ من نِعَم لايَنْزُعُ اللهُ مِنْهُمْ مالَهُ حُسِـدُوا

قَوْمُ أبوهُمْ سِنانُ حين تَنْسُبُمُ عليهِ اوطابَ مِنَ الأولاد ماوَلَدُوا

فقال عمر أحسن وما أعلم أجداً أولى بهذا الشعر من هذا الحي من بني هاشم الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتهم منه فقلت وفقتَ يا أمير المؤمنين ولم تزل موفقاً فقال ياابن عباس أتدرى مامنع قومكم منهم بعد محمد فكرهتأن أجيبه فقلت إن لمأكن أدرى فأمير المؤمنين يدريني فقال عمر كرهواأن يجمعوا الكم النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحاً بجحاً فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت فقلت ياأمير المؤمنين إن تأذن لي في الكلام وتمط عني الغضب مكلمت فقال تكلم ياابن عباس فقلت أما قولك ياأمير المؤمنين اختارت قريش ﴿ نَفْسُهَا فَأَصَابِتُ وَوَفَقَتَ فَلُو أَنْ قَرِيشًا اخْتَارِتَ لَانْفُسُهَا حَيْثُ اخْتَارِ اللهِ عز وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود و لا محسود وأما قولك إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله عز وجل وصف قوماً بالكراهية فقال ﴿ ذَلِكَ بِا نَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ۖ فَأَحْبَطَ أَعْمَا لَهُمْ ﴾ فقال عمر هيات والله يا ابن عباس قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أفرك عنها فتزيل منزلتك منى فقلت و ماهى ياأمير المؤمنين فإن كانت حقا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك و إن كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه فقال عمر بلغني أنك تقول إنما صرفوها عنا حسداً وظلماً فقلت أما قولك باأمير المؤمنين ظلماً فقد تبين للجاهل والحليم وأما قولك حسداً فإن إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون فقال عمر هيهات أبت والله قلوبكم يابني هاشم إلا حسداً مايحول وضغنا وغشا مايزول فقلت مهلا ياأمير المؤمنين لاتصب قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغش فإن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوب بني هاشم ققــال عمر إليك عنى يا ابن عباس فقلت افعل فلما ذهبت لأقوم استحيا مني فقال يا ابن عباس حكانك فوالله إنى لراع لحقك محب لماسرك فقلت ياأمير المؤمنين إن لى عليك حقا

وعلى كل مسلم فمن حفظه فحظه أصاب ومن أضاعه فحظه أخطأ ثم قام فمضى على مرشى أحمد بن عمر قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضر مي قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن إياس بن سلة عن أبيه قال من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السوق ومعه الدرة فخفقني بها خفقة فأصاب طرف ثوبي فقال أمط عن الطريق فلما كان في العام المقبل لقيني فقال ياسلمة تريد الحج فقلت نعم فأخذ بيدي فانطلق بى إلى منزله فأعطانى ستمائة درهم وقال استعن بها على حجك واعلم أنها بالخفقة التي خفقتك قلت ياأمير المؤمنين ماذكرتها قال وأنا مانسيتها ١٠٠٠ مثني عبدالحميد بن. بيان قال أخبر نا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيها الرعية إن لنا عليكم حقاً النصيحة بالغيب. والمعاونة على الخير إنه اليس من حلم أحب إلى الله والأعم نفعاً من حلم إمام ورفقه أيها الرعية إنه ليس من جهل أبغض إلى الله ولا أعم شرا من جهل إمام وخرقه. أيها الرعية إنه من يأخذ بالعافية لمن بين ظهر انيه يؤتَّى الله العافية من فوته وه مشنى محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيي بن معين قال حدثنا يعقوب بن إبراهم قال حدثنا عيسى بن يزبد بن دأب عن عبد الرحمن بن أبي زيد عن عمر ان بن سواد قال صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصر ف وقمت معه فقال. أحاجة قلت حاجة قال فالحق قال فلحقت فلما دخل أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء فقلت نصيحة فقال مرحباً بالناصح غدوا وعشيا قلت عابت

ليس فوقه شيء فقلت نصيحة فقال مرحباً بالناصح غدوا وعشيا قلت عابت أمتك منك أربعاً قال فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال هات قلت ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا أبو بكر رضى الله عنه وهي حلال قال هي حلال لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت قلت وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة ثم لم

أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد اليها فالآن من شاء نكح بقبضة و فارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت قال قلت واعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها قال ألحقت حرمة بحرمة وماأردت إلا الخير وأستعفر الله قلت وتشكوا منك نهر الرعية وعنف السياق قال فشرع الدرة ثم مسحها حتى أتى على آخرها ثم قال أنا زميل محمد وكان زامله فى غزوة قرقرة الكدر فوالله إنى لا رتع فأشبع وأستى فأروىوأنهز اللفوت وأزجر العروض وأذب قدرى وأسوق خطوى وأضم العنود وألحق القطوف وأكثر الزجر وأقل الضرب وأشهر العصا وأدفع باليد لولا ذلك لأعذرت قال فبلغ ذلك معاوية فقال كان والله عالما برعيتهم وهم مشا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال نبئت أن عثمان قال إن عمر كان يمنع أهله وأقرباءه ابتغاء وجه الله و إنى أعطى أهلى وأقربائي ابتغاء وجه الله ولن يلقي مثل عمر ثلاثة ١٠٠ و مثني على ابن سهل قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبيد الله بن أبي سليان عن أبيه قال قدمت المدينة فدخلت دارا من دورها فإذا عمر بن الخطاب رضي إلله عنه عليــه إزار قطرى يدهن إبل الصدقة بالقطران ﴿ وحرشنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي وائل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استقبلت من أمرى مااستدبرت لأخذت فضول أمو الالاغنياء فقسمتها على فقر اء المهاجرين ١٠٠٥ و مرشا ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدى قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعش عن إبراهيم عن الأسواد بن يزيد قال كان الوفد إذا قدموا على عمر رضى الله عنه سألهم عن أميرهم فيقولونُ خيرا فيقول هل يعود مرضاكم فيقولون نعم فيقول هل يعود العبد فيقولون نعم فيقول كيف صنيعه بالضعيف هل يجلس على بابه فإن قالوا لخصلة منها لاعزله ١١ و مثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم بن بشر قال حدثنا عمرو قال كان عمر بن الخطاب يقول أربع من أمر الإسلام لست مضيعهن ولاتاركهن لشيء أبداً القوة في مال الله وجمعه إذا جمعناه وضعناه حيث أمر الله وقعدنا آل عمر ليس فى أيدينا ولاعندنا

منه شيء والمهاجرون الذين تحت ظلال السيوف ألا يحبسوا ولا يحمروا وأن يوفر في الله عليهم وعلى عيالاتهم وأكون أنا للعيال حتى يقدموا والانصار الذين أعطوا الله عن وجل نصيبا وقاتلوا الناس كافة أن يقبل من محسنهم ويتجاوزعن مسيئهم وأن يشاوروا في الأمر والاعراب الذين أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ منهم صدقتهم على وجهها ولا يؤخذ منهم دينار ولا درهم وأن ير دعلى فقرائهم ومساكينهم في كتب إلى السرى كاعن شعيب عن سيف عن أبى جريج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال عمر إنى لاعلم أن الناس لا يعدلون بهذين الرجلين للذين كان رسول الله صلى الله عايه وسلم يكون نجيا بينهما وبين جبريل يقبلغ عنه ويمل عليهما

### قصة الشوري

راحوا فقالوا ياأمير المؤمنين لو عهدت عهدا فقال قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولى رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى على ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة فيضمه إليه ويصيره تحته فعلمت أنالله غالب أمره ومتوف عمر فها أريد أن أتحملها حيا وميتاً عليكم هؤ لاء الرهط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله ولكن السنة على وعثمان ابنا عبد مناف وعبد الرحن وسعد خالا رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بزالعوام حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وطلحة الخير ابن عبيد الله فليختاروا منهم رجلافإذا ولواواليافأحسنوا مؤازرته وأعينوهإن ائتمن أحدا منكم فليؤد إليه أمانته وخرجوافقال العباس لعلى لاتدخل معهمقال أكره الخلاف قال إذاتري ماتكره فلما أصبح عمر دعا علياً وعثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فقـال إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولايكون هذا الأمر إلافيكم وقد قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عنكم راض إنى لاأخاف الناس عليكم إن استقمتم ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم ثم قاللاتدخلوا حجرة عائشةولكن كونوا قريبا ووضع رأسه وقد نزفه الدم فدخلوا فتناجوا تم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الرحمن بن عمر سبحان الله إن أمير المؤمنين لم يمت بعد فأسمعه فانتبه فقال ألا أعرضوا عن هـذا أجمعون فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام وليصل بالنـاس صهيبولا بأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم ويحضر عبدالله بن عمر مشيراً ولاشيء له من الأمر وطلحة شريككم في الأمر فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم ومن لى بطلحة فقال سعد بن أبي و قاص أنالك به و لا يخالف إن شاء الله فقال عمر أرجو أن لا يخالف إن شاء الله وماأظن أن يلي إلا أحد هذين الرجلين على أو عثمان فان ولى عثمان

فرجل فيه لين وإن ولى على قفيه دعابة وأحربه أن يحملهم على طريق الحق وإن قولوا سعداً فأهلها هو وإلا فليستعن به الوالى فانم لم أعزله عن خيانة و لاضعف ونعم ذو الرأى عبد الرحمن بن عوف مدد رشيدله من الله حافظ فاسمعوا منه وقال لا بي طلحة الأنصاري ياأبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم فاختر خمسين رجلا من الأنصار فاستحث هؤ لاءالرهط حتى يختاروا رجلا منهم وقال المقداد بن الأسود إذا وضعتموني في حقرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم وأحضر عبد الله بن عمر ولاشيء لهمنالأمر وقم على رؤسهم فان اجتمع خمسة ورضو ارجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وان اتفق أربعة فرضوار جلا منهم وأبي أثنان فاضرب رؤسهما فان رضي ثلاثة رجلا منهم و ثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأى الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فان لم يرضوا محكم عبد الله بن عمر فكوتو امع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقينان رغبوا عما اجتمع عليه الناس فخرجوا فقال على لقوم كانو ا معه من بني هاشم ان أطيع فيكم قومكم لم تؤمر واأبدآ و تلقاه العماس فقال عدلت عنا فقال و ماعلمك قال قرن بي عثمان وقال كو أو امع الأكثر فان رضي رجلان رجلا و رجلان رجلا فكونو امع الذين فيهم عبدالرحمن بنعوف فسعد لايخالف ابن عمه عبدالرحمن وعبدالرحمن صهر عثمان لا يختلفون فيولها عبدالرجن عثمان أويوليها عثمان عبدالرحمن فلوكان الآخران معي لم ينفعاني بله إني لأرجو إلا أحدهما فقال له العباس لمأر فعك في شيء إلارجعت إلى مستأخراً بما أكره أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأله فيمن هذا الامر فأبيت وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر فأبيت وأشرت عليك حين سماك عمر في الشوري أن لاتدخل معهم فأبيت احفظ عني واحدة كلما عرض عليك القوم فقل لا إلاأن يولوك واحذرهؤ لاء الرهطفانهم لايبرحون يدفعوننا عن هذا الأمرحتي يقوم لنا به غيرناوايم الله لايناله إلابشر لا ينفع معه خير فقال على أما لبن بقي عثمان لأذكر نه ماأتى والبن مات ليتداولنها عينهم ولئن فعلوا ليجدنى حيث يكرهون ثم تمثل:

الْحَلَفْتُ برَبِّ الرافصاتِ عشيّةً عَدَوْنَ خِفافا فابْتَدَرْنَ المُحَصَّمَا لَيَخْتَلِينَ رَهُطُ ابْنِ يَعْمَرَ مَارِئًا لَنجِيعًا بنو الشُّدّاخِ وِرْدًا مُصلِّبًا والتفت فرأى أبا طلحة فكره مكانه فقال أبو طلحة لم ترع أبالحسن فلمامات عمر وأخرجت جنازته تصدى على وعثمان أيهما يصلى عليه فقال عبدالرحمن كلاكما يحب الإمرة لسمامن هذا في شيء هذا إلى صهيب استخلفه عمر يصلي بالناس تُلاثًا حتى بحتمع الناس على إمام فصلى عليه صهيب فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة ويقال في بيت المال ويقال في حجرة عائشة بإذنها وهم خمسة معهم ابن عمر وطلحة غائب وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم وجاء عمرو بنالعاص والمغيرة بنشعبة فجلسا بالباب فحصبهماسعد وأقامهما وقال تريدان أن تقو لا حضر نا وكنا في أهل الشوري فتنافس القوم في الأمر وكثر بينهم الكلام فقال أبو طلحة أنا كنت لأن تدفعوها أخوف منى لأن تنافسوها لا والذىذهب بنفس عمر لاأزيدكم على الأيام الثلاثة التى أمرتم ثم أجلس فى يبتى فأنظر ما تصنعون فقال عبد الرحمن أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدهاعلى أن يو ليها أفضلكم فلم يجبه أحد حقال فأما أنخلع منها فقال عثمان أنا أول من رضي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين في الأرض أمين في السماء فقال القوم قدر ضينا وعلى ساكت فقال ماتقول ياأبا الحسن قال أعطني موثقا لتؤثرن الحقولا تتبع الهوى ولاتخص ذارحم ولا تألو الأمة فقال أعطونى مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل وغيروأن ترضوامن اخترت لكم على ميثاق الله أن لاأخص ذارحم لرحمه ولا آلو المسلمين فأخذ منهم ميثاقا وأعطاهم مثله فقال لعلى إنك تقول إنى أحق منحضر بالأم لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد ولكن أرأيت لوصرف هذا الأمرعنك فلم تعضر من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق بالأمر قال عثمان رو خلا بعثمان فقال تقول شيخ من بني عبد مناف وصهر رسول الله صلى الله عليه

وسلم وابن عمه لى سابقة وفضل لم تبعد فلم يصرف هذا الأس عنى ولكن لو لم تحضر فأى هؤلاء الرهط تراه أحق به قال على ثم خلا بالزبير فكلمه بمثل ماكلم به علياو عثمان فقال عثمان ثم خلا بسعد فكلمه فقال عثمان فلتي على سعدافقال (اتقرا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيباً) أسألك برحم ابنى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرحم عمى حمزة منكأن لاتكون مع عبدالر حن لعثمان ظهير اعلى فانى أدلى بمالايدلى به عثمان و دار عبدالر حن لياليه يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وافى المدينة من أمراء الاجناد وأشراف الناس يشاورهم ولا يخلو برجل إلاأمره بعثمان حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل في صبيحتها الأجلأتي منزل المسوربن مخرمة بعدابهيرار من الليل فأيقظه فقال ألاأراك نائما ولم أذق في هذه الليلة كثير غمض انطلق فادع الزبير و سعداً فدعاهما فبدأ بالزبير فى مؤخر المسجدفى الصُّفَّة التي تلي دار مروان فقالله خل ابني عبد مناف وهذا الأمر قال نصيى لعلى وقال لسعد أنا وأنت كلالة فاجعل نصيبك لى فأختار قال. إن اخترت نفسك فنعم وإن اخترت عثمان فعلى أحب إلى أيما الرجل بايع لنفسك وأرحناوارفع رؤسنا قال ياأبا اسحاق إنى قد خلعت نفسىمنها علىأن أختارولولم أفعل وجُعل الخيار إلى لم أردها إنى أريت كروضة خضراء كثيرة العشب فدخل فحل فلم أرفحلا قط أكرم منه فمركأنه سهم لايلتفت إلى شيء بمافى الروضة حتى قطعها لم يعرج و دخل بعير يتلوه فاتبع أثره حتى خوج من الروضة ثم دخل فحل عبقرى يحر خطامه يلتفت يمينا وشمالا ويمضى قصد الأولين حتى خرج ثم دخل بعير رابع فرتع فى الروضة ولا والله لا أكون الرابع ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضي الناس عنه قال سعد فإني أخاف أن يكون. الضعف قد أدركك فامض لرأيك فقد عرفت عهد عمر وانصرف الزبير وسعد وأرسل المسور بن مخرمة إلى على فناجاه طويلاوهو لايشك أنه صاحب الأمر ثم نهض وأرسل المسور إلى عثمان فكان في نجيهما حتى فرق بينهما أذان الصبح فقال عمرو بن ميمون قال لى عبد الله بن عمر يا عمرو من أخبرك أنه يعلم ماكلم

به عبدالرحمن بن عوف عليا وعثمان فقد قال بغير علم فوقع قضاء ربك على عثمان فلما صلوا الصبح جمع الرهط و بعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصار وإلى أمراء الأجناد فاجتمعوا حتى التبح المسجد بأهله فقال أيها الناس إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من. أميرهم فقال سعيد بن زيد إن نراك لهاأهلا فقال أشيروا على بغيرهذا فقال عمار إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا فقال المقداد بن الأسود صدق عمار إن با يعت عليا قلنا سمعنا و أطعنا قال ابن أبي سرح إن أردت أن لا تختلف قريش. فبايع عثمان فقال عبدالله بن أبي ربيعة صدق إن بايعت عثمان قلناسمعنا وأطعنا فشتم عمارابن أبىسرح وقالمتي كنت تنصح المسلمين فتكلم بنوهاشم وبنوأمية فقال عمار أيهاالناس إن الله عزوجل أكرمنا بنييه وأعز نابدينه فأنى تصرفون هذا الأمرعن أهل بيت نبيكم فقال رجل من بني مخزوم لقدعدوت طورك ياابن سمية وماأنت و تأمير قريش لأنفسها فقال سعد بن أبي وقاص ياعبد الرحمن أفرغ قبل أن يفتتن الناس فقال عبد الرحمن إنى قدنظرت وشاورت فلا تجعلُنَّ أيها الرهط على أنفسكم سبيلا ودعاعليا فقال عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفةين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ على وطاقتي و دعاء ثمان فقال له مثل ما قال لعلى قال نعم فبايعــه فقال على حبو ته حبو دهر ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون واللهماوليت عثمان إلا ليرد الأمر اليك والله كل يوم هو في شأن فقال عبد الرحمن ياعلى لاتجعل على نفسك سبيلا فإنى قد نظرت وشاورت الناس فإذا هم لايعدلون بعثمان فخرج على وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله فقال المقداديا عبد الرحمن أما والله لقـد تركته من الذين يقضون بالحق و به يعدلون فقال يامقداد والله لقد اجتهدت للمسلمين قال إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله نواب المحسنين فقال المقداد ما رأيت مثل ما أوتى الى أهل هذا البيت بعد نبيهم إنى لأعجب من قريش أنهم تركوا رجلا ما أقول أن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل أما والله لو أجد عليه أعوانا فقال

عبد الرحمن يا مقداد اتق الله فإنى خائف عليك الفتنة فقال رجل للمقداد رحمك الله من أهل هذا البيت و من هذا الرجل قال أهل البيت بنو عبد المطلب والرجل على بن أبى طالب فقال على إن الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر إلى بيتها فتقول إن ولى عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم أبداً و ماكانت فى غيرهم من قريش تداولتمو ها بينكم وقدم طلحة فى اليوم الذى بويع فيه لعثمان فقيل له بايع عثمان فقال أكل قريش راض به قال نعم فأتى عثمان فقال له عثمان أنت على رأس أمرك إن أبيت رددتها قال أتردها قال نعم قال أكل الناس بايعوك قال نعم قال قد رضيت أبيت رددتها قال أتردها قال لعثمان لو بايع عبد الرحمن عارف يا أبا محمد قد أصبت إذ بايعت عثمان وقال لعثمان لو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضينا فقال عبد الرحمن كذبت ياأعور لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذه المقالة وقال الفرزدق صدى صُهيْبُ ثلاثاً ثمَّ أرْسَلها على ابنِ عَفّانَ مُلْكا غير مقصور خلافة من أبى بحر لصاحبه كانوا أخــــلاء مَهْدِيّ ومأمور

وكان المسور بن مخرمة يقول مارأيت رجلا بذ قوماً فيما دخلوا فيه بأشد مما بذهم عبد الرحمن بن عوف (قال أبو جعفر) وأما المسور بن مخرمة فإن الرواية عندنا عنه ماحدثي سالم بن جنادة أبو السائب قال حدثنا سايمان بن عبد العزيز ابن أبى ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبى عن عبدالله ابن جعفر عن أبيه عن المسور بن مخرمة وكانت أمه عاتكة ابنة عوف في الخبر الذي قد مضى ذكرى أوله في مقتل عمر بن الخطاب قال و نزل في قبره يعني في قبر المنسة يعني أهل الشورى قال ثم خرجوا يريدون بيوتهم فناداهم عبد الرحمن الى أين هلموا فتبعوه و خرج حتى دخل بيت فاطمة ابنة قيس الفهرية أخت الضحاك ابن قيس الفهري قال بعض أهل العلم بل كانت زوجته وكانت نجوداً يريد ذات رأى قال فيداً عبد الرحمن بالكلام فقال يا هؤلاء إن عندى رأياً وإن لكم نظراً واسمعوا تعلموا وأجيبوا تفقهوا فإن حابياً خير من زاهق و إن جرعة من شروب

عارد أنفع من عذب موب أنتم أئمة يهتدي بكم وعلماء يصدر إليكم فلا تفلوا المدي بالاختلاف بينكم ولا تغمدوا السيوف عن أعدائكم فتوتروا ثأركم وتؤلتوا أعمالكم لكل أجل كتاب ولكل بيت إمام بأمره يقومون وبنهيه يرعوون قلدوا أمركم واحدأ منكم تمشوا الهوينا وتلحقوا الطلب لولا فتنة عمياء وضلالة حيراء يقول أهلها مايرون وتحلهم الحبوكرى ماعدت نياتكم معرفتكم ولاأعمالكم نياتكم احذروا نصيحة الهوى ولسان الفرقة فإن الحيلة في المنطق أبلغ مز السيوف في الكلم علقوا أمركم رحب الذراع فيما حل مأمون الغيب فيما نزل رضا منكم وكلكم رضأ ومقترعاً منكم وكلكم منتهى لا تطيعوا مفسلماً إنتصح والاتخالفوا مرشداً ينتصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ثم تكلم عثمان بن عفان فقال الحمد لله الذي اتخذ محمداً نبيا و بعثه رسو لاصدقه وعده و وهب له نصره على كل من بعد نسبا أو قرب رحما صلى الله عليه و سلم جعلنا الله له تابعين و بأمره مهتدين فهو لنا نور و نحن بأمره نقوم عند تفرق الأهواء ومجادلة الأعداء جعلنا الله بفضله أئمة وبطاعته أمراء لايخرج أمرنا منا ولايدخل علينا غيرنا إلا من سفه الحق و نكل عن القصدو أحربها يا ابن عوف أن تترك و أجدر بها أن تكون إن خولف أمرك وترك دعاؤك فأنا أول مجيب لك و داع اليك و كفيل بما أقول زعيم وأستغفر الله لي و لكم ثم تكلم الزبير بن العوام بعده فقال أما بعد فإن داعي الله لا يجهل ومجيبه لا يخذل عند تفرق الأهواء ولى الأعناق ولن يقصر عماقلت إلاغوى ولن يترك مادعو تاليه إلاشق لولاحدود لله فرضت وفرائض لله حدت ثراح على أهلها وتحيا لاتموت لكان الموت من الامارة نجاة والفرار من الولاية عصمة ولكن لله علينا إجابة الدعوة وإظهار السنة لئلانموت ميتة عِمِّيَّة والانعمى عمى جاهلية فأنا مجيبك إلى مادعوت ومعينك على ماأمرت ولاحول ولاقوة إلا بالله وأستغفر اللهلي ولكمثم تكلم سعدبن أبى وقاص فقال الحمد لله بديئاكان وآخرا يعود أحمده لما نجاني من الضلالة و بصرني من الغواية فبهدى الله فاز من نجاو برحمته أفلح من زكا و بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم أنارت الطرق واستقامت

السبل وظهر كلحق وماتكل باطل إياكم أيها النفروقول الزوروأمنية أهل الغرور فقدسلبت الأماني قوما قبلكم ورثوا ماورثتم ونالوا مانلتم فاتخذهم الله عدو اولعنهم لعنا كبيراً قال الله عز وجل ( ُلعِنَ الَّذِينَ كَـفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ. دَاوُودَ وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ ذٰلِكَ بَمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ ) إنى نكبت قرنى فأخذت سهمي الفالج وأخذت لطلحة بن عبيدالله ماار تضيت لنفسي فأنابه كفيلو بما أعطيت عنهزعيم والامر إليك ياابن عوف بجهد النفس وتصد النصح وعلى الله قصد السببل واليه الرجوع وأستغفر الله لى ولكم وأعوذ بالله من مخالفتكم ثم تكلم على بن أبي طالب. رضى الله تعالى عنه فقال الحمد لله الذي بعث محمداً منانباً وبعثه الينا رسو لا فنحن. بيت النبوة ومعدن الحكمة وأمان أهل الأرض ونجاة لمن طُلب لنا حق إن نعطه فأخذه وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولوطال السرى لوعهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهداً لانفذناعهده ولوقال لنا قو لا لجادلنا عليه حتى نموت لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم ولاحول ولاقوة إلا بالله اسمعوا كلامى وعوا منطقى عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع تنتضى فيه السيوف وتخان. فيه العهود حتى تكونوا جماعة ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة تمأنشأ يقول:

فإن تك جاسم هم المحت فإنى بما فعلت بنو عبد بن ضخم مطيع في الهواجر كل عي بصير بالنوى من كل نجم فقال عبد الرحمن أيكم يطيب نفساً أن يخرج نفسه من هذا الأمر ويوليه غيره قال فأمسكوا عنه قال فإنى أخرج نفسى و ابن عمى فقلده القوم الأمر وأحافهم عند المنبر فحلفوا ليبايعن من بايع وإن بايع بإحدى يديه الأخرى فأقام ثلاثا فى داره التي عند المسجد التي يقال لها اليوم رحبة القضاء وبذلك سميت رحبة القضاء فأقام ثلاثا يصلى بالناس صهيب قال و بعث عبد الرحمن إلى على فقال له إن لم أبايعك فأشر على فقال عثمان ثم بعث إلى عثمان فقال إن لم أبايعك فن تشير على قال على ثم قال لهما فقال عثمان ثم بعث إلى عثمان فقال إن لم أبايعك فن تشير على قال على ثم قال لهما

انصر فا فدعا الزبير فقال إن لم أبايعك فن تشير على قال عثمان ثم دعا سعداً فقال من تشير على قأماأ ناو أنت فلانريدها فمن تشير على قال عثمان فلما كانت الليلة الثالثة قال يامسور قلت لبيك قال إنك لنائم والله مااكتحلت بغماض منذ ثلاث اذهب فادعلى عليا وعثمان قال قلت ياخال بأيهما أبدأفال بأيهماشئت قال فخرجت فأتيت علياً وكان هو اى فيه فقلت أجب خالى فقال بعثك معى إلى غيرى قلت نعم؛ قال إلى من؟ قلت إلى عثمان، قال فأينا أمرك أن تبدأ به قلت قدساً لته فقال بأيهما شئت فبدأت بك وكان هواي فيك قال فخرح معي حتى أتينا المقاعد فجلس عليهاعلي و دخات على عُمَانَ فُو جَدَتُهُ يُو تُرَ مَعَ الفَجَرُ فَقَلْتَ أُجِبَ خَالَى فَقَالَ بَعْثُكُ مَعِي إِلَى غَيْرِي قَلْتَ نَعْمِ إلى على قال بأينا أمرك أن تبدأ قلت سألته فقال بأيهما شئت وهذا على على المقاعد فخرج معي حتى دخلنا جميعاً على خالى وهو فى القبلة قائم يصلى فانصرف لمارآنا ثم التفت إلى على وعثمان فقال إنى قد سألت عنكما وعن غيركما فلم أجد الناس يعدلون بكاهلأنت ياعلي مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبىبكر وعمر فقال اللهم لا ولكن على جهدى من ذلك وطانتي فالتفت إلى عثمان فقال هل أنت مبايعي على كتاب ألله وسنة نبيه و فعل أ بى بكر و عمر قال اللهم نعم فأشار بيده إلى كتفيه وقال إذاشتها مفهضنا حتى دخلنا المسجد وصاح صائح الصلاة جامعة قال عثمان فأخرت والله حياء الدأيت من إسراعه إلى على فكنت في آخر المسجدة الوخرج عبد الرحمن بن عوف وعليه عمامته التي عممه بهارسول الله صلى الله عليه وسلم متقلداً سيفه حتى ركب المنبر فوقف وقوفاطويلا ثم دعا بمالم يسمعه الناس ثم تكلم فقال أيها الناس إنى قدساً لتكم سرا وجهرا عن إمامكم فلم أجدكم تمدلون بأحدهذين الرجلين إما على وإماعتمان فقم إلى ياعلى فقام اليه على فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحن بيده فقال هل آنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبى بكر وعمر قال اللهم لا ولكن على جهدى من ذلك وطاقتي قال فأرسليده ثم نادى قم إلى ياعثهان فأخذ بيده وهو في موقف على الذي كان فيه فقال هل أنت مبايدي على كتاب الله و سنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر قال اللهم نعم قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عُمَانُ ثُم قُلُ اللهم اسمع واشهد اللهم إنى قد جعلت ما فى رقبتى مز ذاك فى رقبة

عثمان قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه عند المنبر فقعد عبد الرحمي مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأقعد عثمان على الدرجة الثانية فجعل. الناس يبايعونه وتلكأعلى فقال عبد الرحمن ومن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أو في ماعاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما فرجم على يشق الناسحتي بأيم وهو يقول خدعة وأيما خدعة قال عبد العزيز وأنما سبب قول على خدعة أن عمرو ان العاص كان قد لقي علماً في لمالي الشوري فقال إن عبد الرحمن رجل مجتهد وإنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك ولكن الجهد والطاقة فانه أرغب له فيك قال تملقي عثمان فقال إن عبد الرحمن رجل مجتهد وليسوالله يبايعك إلا بالعزعة فاقبل فلذلك قال على خدعة قال ثم انصرف بعثمان إلى بيت فاطمة ابنة قيس. فجلس والناس معه فقام المغيرة بنشعبة خطيباً فقال يا أبامحمد الحمد لله الذي وفقك والله ماكان لها غير عثمان وعلى جالس فقال عبد الرحمن يا ابن الدباغ ما أنت. وذاك والله ماكنت أبايع أحداً إلا قلت فيه هذه المقالة قال ثم جاس عُمَانُ في. جانب المسجد و دعا عبيد الله بن عمر وكان مبوساً في دار سعد بن أبي و قاص و هو الذي نزع السيف من يده بعد قتله جفينة والهرمزانوابنة أبي اؤاؤة وكان يقول والله لاقتلن رجالا عن شرك في دم أبي يعرض بالمهاجرين والانصار فقام اليه سعد فنزع السيف من يده و جذب شعره حتى أضجعه إلى الأرض و حبسه في داره حتى أخرجه عثمان اليه فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار أشيروا على في هذا الذي فتق في الإسلام مافتق فقال على أرى أن تقتله فقال بعض المهاجرين قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان إنماكان هذا الحدث ولا سلطان لك قال عثمان أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مالى قال وكان رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن عمر قال ألا ياعبيد الله مالك مهرب ولامَلْجَأْمِن ابن أَرْوَى ولاخَفَرْ أَصْبُتَ دَمَّا وَالله في غير حِلْه حراماً وقتلُ الهُـرْمُن انِ له خَطَرْ

على غير شيء غير أن قال قائل أَتتَهِمُون الهُرُمْزَان على عَرْ فقال سَفِيْهُ وَالْحُوادِثُ جَمْةً نَعْمَ أَتَهِمُهُ قد أَشَار وقد أَمْ وَكَانَ سَلاَحُ العبدِ في جوفِ بيتهِ يُقَلّبها والأمرُ بالأمرِ يُعتَبَرْ قال فشكاعبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن لبيد وشعره فدعا عثمان زياد بن لبيد فنهاه قال فأنشأ زياد يقول في عثمان:

أَبَا عَمْرُو عَبِيدُ اللهُ رَهْنُ فَلا تَشْكُكُ بُقَتْلِ الْهُرُمْزَانَ فَإِنْكُ إِنْ غَفَرْتَ الْجُرْمَ عَنه وأسبابُ الخَطَا فَرَسا رِهانِ أَتَعْفُو إِذْ عَفُوتَ بغير حَقّ فَا لك بالذي تَحْكَى يَدان

فدعا عثمان زياد بنابيد فنهاه وشذ به ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبى بكر قال غداة طعن عمر مررت على أبى لؤلؤة عشى أمس و معه جفينة والهر مزان وهم نجى فلمار هقتهم ثاروا و سقط منهم خنجر له رأسان نصابه فى و سطه فانظروا بأى شيء قتل و قد تخلل أهل المسجد و خرج فى طلبه رجل من بنى تميم فرجع اليهم التميمي وقد كان ألظ بأبى لؤلؤة منصر فه عن عمر حتى أخذه فقتله و جاء بالخنجر الذى و صف عبد الرحمن بن أبى بكر فسمع بذلك عبيد الله بن عمر فأمسك حتى مات عمر شم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله فلما عضه السيف قال لا إله إلا الله شم مضى حتى أتى جفينة وكان نصر انيا من أهل الحيرة ظيرا لسعد بن مالك أقدمه الى المدينة للصلح الذى بينه و بينهم وليعلم بالمدينة الكتابة فلما علاه بالسيف صلب بين عينيه و بلغ ذلك صهيباً فبعث إليه عمرو بن العاص فلم يزل به و عنه و يقول السيف بأبى وأمى حتى ناوله إياه وثاوره سعد فأخذ بشعره و جاؤا إلى صهيب السيف بأبى وأمى حتى ناوله إياه وثاوره سعد فأخذ بشعره و جاؤا إلى صهيب السيف بأبى وأمى حتى ناوله إياه وثاه عمر ونى الله عنه على الأمصار

وكان عامل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى السنة التى قتل فيها وهى سنة ٢٣ على مكة نافع بن عبد الحارث الخزاعى وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الله في وعلى صنعاء يعلى بن منية حليف بنى نو فل بن عبد مناف و على الجند عبد الله بن

أبي ربيعة وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة وعلى البصرة أبو موسى الأشعرى وعلى مصر عمرو بن العاص وعلى حمص عمير بن سعد وعلى دمشق معاوية بن ابن سفيان وعلى البحرين وما والاهما عثمان بن أبي العاص النقني (وفي هذه السنة) أعنى سنة ٢٧ توفى فيما زعم الواقدى قتادة بن النعان الظفرى وصلى عليه عمر ابن الخطاب وفيها غز امعاوية الصائفة حتى بلغ عمورية ومعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت وأبو أبوب خالد بن زيد وأبو ذر وشداد بن أوس (وفيها) فتح معاوية عسقلان على صلح (وقيل) كان على قضاء الكوفة في السنة التي توفى فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه شريح وعلى البصرة كعب بن سور وأما مصعب بن عبد الله فانه ذكر أن مالك بن أنس روى عن البن شهاب أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لم يكن لهما قاض

## ثم دخلت سنة أربع و عشرين ذكر ماكان فيها مر. الاحداث المشهورة

فقيما بويع لعثمان بن عفان بالخلافة واختلف فى الوقت الذى بويع له فيه فقال بعضهم ماحدثنى به الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمرقال حدثنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى و قاص عن عثمان بن محمد الأخلسى قال و أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى أبو بكر بن عبدالله بن أبى سبرة عن يعقوب بن زيد عن أبيه قالا بويع عثمان بن عفان يو م الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ٢٧ فاستقبل بخلافته المحرم سنة ٢٤ و قال آخرون ماحدثنى به أحمد بن ثابت الرازى عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبى معشر قال بويع لعثمان عام الرعاف سنة ٢٤ فرون فيما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن خليد بن ذفرة و مجالد قالا استخلف عثمان لثلاث مضين من المحرم سنة ٢٤ فرج فصلى بالناس العصر و زاد استخلف عثمان لثلاث مضين من المحرم سنة ٢٤ فرج فصلى بالناس العصر و زاد و فد فاستن به (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمر عن الشعبى قال و وفد فاستن به (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمر عن الشعبى قال

اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث مضين من المحرم و قددخل و قت العصر و قد أذن مؤذن صهيب و اجتمع و ابين الأذان و الاقامة فخرج فصلى بالناس و زادالناس مائة و و فد أهل الأمصار و هو أول من صنع ذلك ﴿ و قال آخرون ﴾ فيماذكر ابن سعد عن ابن أبى مليكة قال بويع لعثمان لعشر مضين من المحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليال

خطبة عثمان رضي الله عنه وقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن بدر بن عثمان عن عمه قال ال بايع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كآبة فأتى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمدالله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم فىدارقلعة وفى بقية أعمار فبادروا آجالكم بخير ماتقدرون عليه فلقد أتيتم صبحتم أومسيتم ألاو إن الدنيا طويت على الغرور فلاتغرنكم الحياة الدنياو لايغرنكم بالله الغروراعتبروا بمنمضي ثمجدواو لاتغفلوافانه لايغفل عنكمأين أبناءالدنياو إخوانها الذين أثاروهاو عمروها ومتعوا بهاطويلا ألم تلفظهم ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها واطلبوا الآخرة فان الله قد ضرب لها مثلا والذي هو خير فقال عز وجل (وَاضْرِبْ لَمُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ ٱلدُنْيَاكَمَاءِأَنْزَلْناهُ مِنَ السَّمَاءِ - إلى قوله - أَمَلًا) وأقبل الناس يبايعونه ﴿ و كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي منصور قال سمعت القهاذبان يحدث عن قتل أبيه قالكانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض فمر فيروز بابى ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال ما تصنع بهذا في هذه البلاد فقال أبس به فرآه رجل فلما أصيب عمر قال رأيت هذا مع الهر مزان دفعه إلى فيروز فأقبل عبيدالله نقتله فلماولى عثمان دعانى فأمكنني منه ثم قال يابني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا فاذهب فاقتله فخرجت به وما في الارض أحد إلا معي إلاأتهم يطلبون إلى فيه فقلت لهم ألى قتله قالوا نعم وسبوا عبيدالله فقلت أفلكم أن تمنعوه قالوا لا وسبوه فتركته لله ولهم فاحتملونى فوالله مابلغت المنزل إلاعلى رؤس الرجال وأكفهم

### ولاية سعد بن أبى وقاص الكوفة

(وفى هذه السنة) عزل عثبان المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولاها سعد بن أبى وقاص فيما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن المجالد عن الشعبي قال كان عمر قال أوصى الخليفة من بعدى أن يستعمل سعد بن أبى وقاص فافي لم أعز له عن سوء وقد خشيت أن يلحقه من ذلك وكان أول عامل بعث به عثبان سعد بن أبى وقاص على الكوفة وعزل المغيرة بن شعبة و المغيرة يو مئذ بالمدينة فعمل عليها سعد سنة و بعض أخرى و أقر أبا مرسى سنوات و أما الواقدى فانه ذكر أن أسامة بن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه أن عمر أوصى أن يقر عماله سنة فلما ولى عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة شم عزله و استعمل سعد بن أبى وقاص شم عزله و استعمل الوليد بن عقبة فان كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة ٥٠ كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة ٥٠ كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة ٥٠ كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة ٥٠ كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة ٥٠ كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة ٢٠ كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة ٢٠ كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سنة ١٠ كان صحيحا مار و إه الواقدى من ذلك فولاية سعد الكوفة من قبل عثمان كانت سعد و كولاية سعد كولونه من قبل عثمان كانت سعد كولونه كول

كتب عثمان رضى الله عنه إلى عماله وولاته والعامة

ولى عثان بعث عبد الله بن عامر إلى كابل وهي عمالة سجستان فبلغ كابل حتى ولى عثان بعث عبد الله بن عامر إلى كابل وهي عمالة سجستان فبلغ كابل حتى استفرغها فكانت عالة سجستان أعظم من خراسان حتى مات معاوية وامتنع أهل كابل قالو اوكان أول كتاب كتبه عثمان إلى عاله أما بعد فان الله أمر الائمة أن يكونو الاعاة ولم يتقدم اليهم أن يكونو اجباة وإن صدر هذه الامة خلقوا رعاة لم يخلقوا جباة وليوشكن أئمتكم أن يصير واجباة ولا يكونو ارعاة فاذا عادوا كذلك انقطع الحياء والامانة والوفاء ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم فتعطوهم مالهم و تأخذوهم بالذي فعطوهم مالهم و تأخذوهم بالدي عليهم ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم و تأخذوهم بالذي عليهم ثم العدوالذي تنتابون فاستفتحو اعليهم بالوفاء قالو اوكان أول كتاب كتبه الى أمراء الاجناد في الفروج: أما بعدفان كم حماة المسلمين و ذادتهم و قدو ضع لكم عمر مالم يخب عنابل كان عن ملا منا و لا يبلغي عن أحدمنكم تغيير و لا تبديل فيغير الله مابكم و يستبدل بكم غير كم فانظروا كيف تكونون فانى أنظر فيها ألز مني الله النظر فيه و القيام عليه . قالو اوكان أول كتاب كتبه إلى عال الخراج: أما بعدفان الله خلق الخلق بالحق عليه . قالو اوكان أول كتاب كتبه إلى عال الخراج: أما بعدفان الله خلق الخلق بالحق عليه . قالو اوكان أول كتاب كتبه إلى عال الخراج: أما بعدفان الله خلق الخلق بالحق

يقبل الاالحق خذو االحق وأعطو االحق بهوالأمانة الأمانة قومو اعليها ولاتكونو اأول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدكم إلى مااكتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فان الله خصم لن ظلمهم قالوا وكان كتابه إلى العامة أمابعد فانكم إنما بلغتم مابلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم فان أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل النعم و بلوغ أو لادكم من السبايا وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن فان رسولالله صلىالله عليهوسلم قال الكفر فى العجمة فإذا استعجم عليهم أمر تـكلفوا وابتدعوا (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي قال أول خليفة زاد الناس في أعطياتهم مائة عثمان فجرت وكان عمر يجعل لـكل نفس منفوسة من أهل النيء فى رمضان درهما فى كل يوم وفرض لازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم درهمين درهمين فقيل له لوصنعت لهم طعاما فجمعتهم عليه فقال أشبع الناس في بوتهم فأقر عثمان الذى كان صنع عمر وزاد فوضع طعام رمضان فقال للمتعبد الذي يتخلف في المسجد وابن السبيل والمعترين بالناس في رمضان ﴿ وَفَي هَذُهُ السنة ﴾ أعنى سنة أربع أوعشرين غزا الوليد بن عقبة آذربيجان وأرمينية لمنع أهلها ماكانواصالحوا عليه أهل الإسلام أيام عمر فى رواية أبى مخنف وأمافى رواية غيره فإن ذلك كان في سنة ٢٦

ذكر الخبر عن ذلك و ماكان من أمر المسلمين وأمرهم فى هذه الغزوة ذكر هشام بن محمد أن أبامخنف حدثه عن فروة بن لقيط الأزدى أثم الغامدى أن مغازى أهل الكوفة كانت الرى وآذربيجان وكان بالثغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ستة آلاف بآذربيجان وأربعة آلاف بالرى وكان بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل وكان يغزو هذين الثغرين منهم عشرة آلاف فى كل سنة فكان الرجل يصيبه فى كل أربع سنين غزوة فغز االوليد بن عقبة فى إمارته على الكوفة فى سلطان عثمان آذربيجان وأرمينية فدعا سلمان بن ربيعة الباهلى فبعثه أمامه مقدمة له وخرج الوليد فى جماعة الناس وهو يريد أن يمعن فى أرض فبعثه أمامه مقدمة له وخرج الوليد فى جماعة الناس وهو يريد أن يمعن فى أرض

أرمينية فمضى فى الناس حتى دخل آذربيجان فبعث عبد الله بن شبيل بن عوف الاحمسى فى أربعة آلاف فأغار على أهل موقان والببر والطيلسان فأصاب من أمو الهم وغنم و تحرز القوم منه وسبى منهم سبيا يسيراً فأقبل إلى الوليد بن عقبة ثم إن الوليد صالح أهل آذربيجان على ثما ثمائة ألف درهم وذلك هو الصلح الذى كانوا صالحوا عليه حذيفة بن اليمان سنة اثنين وعشرين بعد وقعة نهاو ند بسنة ثم إنهم حبسوها عند وفاة عمر فلما ولى عثمان وولى الوليد بن عقبة الكوفة سارحى وطئهم بالجيش فلمارأو اذلك انقادوا لهو طلبوا اليه أن يتم لهم على ذلك الصلح فقعل فقبض منهم المال و بث فيمن حولهم من أعداء المسلمين الغارات فلمار جع اليه عبد الله بن شبيل الاحمسى من غارته تلك وقد سلم وغنم بعث سلمان بن ربيعة الباهلي الى أرمينية فى اثنى عشر ألفا سنة أربع وعشرين فسار فى أرض أرمينية فقتل وسبى وغنم ثم إنه انصرف وقد ملاً يديه حتى أتى الوليد فانصرف الوليد فقتل وسبى وغنم ثم إنه انصرف وقد ملاً يديه حتى أتى الوليد فانصرف الوليد وقد ظفر وأصاب حاجته

إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة وفي هذه السنة في رواية أبى مخنف جاشت الروم حتى استمد من بالشأم منجيوش المسلمين من عثمان مدداً

#### ذكر الخبر عن ذلك

قال هشام حدثنى أبو محنف قال حدثنى فروة بن لقيط الأزدى قال لما أصاب الوليد حاجته من أرمينية فى الغزوة التى ذكرتها فى سنة أربع وعشرين من تاريخه و دخل الموصل فنزل الحديثة أتاه كتاب من عثمان رضى الله عنه: أمابعد فإن معاوية بن أبى سفيان كتب إلى يخبرنى أن الروم قد أجلبت على المسلمين بحموع عظيمة وقد رأيت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة فاذا أتاك كتابى هذا فابعث رجلا بمن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه فى ثمانية آلاف أو تسعة قابعث وعشرة آلاف اليهم من المكان الذى يأتيك فيه رسولى والسلام فقام الوليد فى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الله قد أبلى

المسلمين في هذا الوجه بلاء حسنار دعليهم بلادهم التي كفرت و فتح بلاداً لم تكن افتتحت وردهم سالمين غانمين مأجورين فالحمد لله رب العالمين وقد كتب إلى أمير المؤمنين يأمرني أن أندب منكم مابين العشرة الآلاف إلى الثمانية الآلاف تمدون إخوانكم من أهل الشأم فانهم قد جاشت عليهم الروم و فى ذلك الأجر العظيم والفضل المبين فانتدبو ارحمكم الله معسلمان بن ربيعة الماهلي قال فانتدب الناس فلم يمض ثالثة حي خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشأم إلى أرض الروم وعلى جند أهل الشأم حبيب بن مسلمة بن خالد الفهرى وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة فشنوا الغارات على أرض الروم فأصاب الناسماشاؤا من سبى وملؤا أيديهم من المغنم وافتتحوا بها حصونا كثيرة وزعم الواقدى أن الذي أمد حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة كان سعيد بن العاص وقالكان سبب ذلك أن عثمان كتب إلى معاوية يأمره أن يغزى حبيب بن مسلمة في أهل الشأم أرمينية فوجهه اليها فبلغ حبيبا أن الموريان الرومي قد توجه نحوه في ثمانين ألفا من الروم والترك فكتب بذلك حبيب إلى معاوية فكتب معاوية به إلى عثمان فكتب عثمان إلى سعيد بن العاص يأمره بإمداد حبيب بن مسلة فأمده بسلمان بن ربيعة في ستة آلاف وكان حبيب صاحب كيد فأجمع على أن يبيت الموريان فسمعته امرأته أم عبدالله بنت يزيد الكلبية يذكر ذلك فقالت له فأين موعدك قال سرادق الموريان أوالجنة ثم بيتهم فقتل من أشرف له وأتى السرادق فوجد امرأته قد سبقت وكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق ومات عنها حبيب فخلف عليها الضحاك بن قيس الفهرى فهي أم ولده ﴿وَاخْتَلْفُ﴾ فيمن حج بالناس في هذه السنة فقال بعضهم حج بالناس في هذه السنة عبدالرحن ابن عوف بأمر عثمان كذلك قال أبو معشر والوافدي وقال آخرون بل حج في هذه السنة عثمان بن عفان وأما الاختلاف في الفتوح التي نسمها بعض الناس إلى أنها كانت في عهد عمر وبعضهم إلى أنها كانت في إمارة عثمان فقد ذكرت قبل فيما مضى من كتابنا هذا ذكر اختلاف المختلفين في تاريخ كل فتح كان من ذلك

## ثم دخلت سـنة خمس وعشرين ذكر الاحداث المشهورة التي كانت فيها

فقال أبومعشر فيا حدثني أحمد بن ثابت الرازى قال حدثني محدث عن إسحاق ابن عيسى عنه كانت اسكندرية سنة ٢٥ و قال الواقدى و في هذه السنة نقضت الاسكندرية عهدها فغزاهم عمرو بن العاص فقتاهم وقد ذكرنا خبرها قبل فيا مضى و من خالف أبامعشر والواقدى في تأريخ ذلك ﴿ وفيها ﴾ كان أيضا في قول الواقدى توجيه عبد الله بن سعد بن أبي سرح الخيل إلى المغرب قال وكان عمرو ابن العاص قد بعث بعثاً قبل ذلك إلى المغرب فأصابو ا غنائم فكتب عبد الله يستأذنه في الغزو إلى إفريقية فأذن له قال وحج بالناس في هذه السنة عثمان واستخلف على المدينة قال و فيها فتح الحصون وأميرهم معاوية بن أبي سفيان قال وفيها ولد يزيد بن معاوية قال و فيها كانت سابور الأولى

# ثم دخلت سنة ست وعشرين ذكر ماكان فيها من الأحداث المشهورة

فكان فيها في قول أبي معشر والواقدى فتح سابور وقد مضى ذكر الخبر عنها في قول من خالفهما في ذلك و قال الواقدى فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم و قال فيها زاد عثمان في المسجد الحرام و سعه وابتاع من قوم وأبي آخرون فهدم عليهم و وضع الأثمان في بيت المال فصبحوا بعثمان فأمر بهم بالحبس و قال أتدرون ما جرأكم على ما جرأكم على ما جرأكم على آلاحلى قد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا به ثم كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأخر جوا قال و حج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان و في هذه السنة عثمان بن عفان و في هذه السنة عثمان بن عفان و أما في قول الين عزل عثمان سعدا عن الكوفة و و لاها الوليد بن عقبة في قول الواقدى و أما في قول سيف فانه عزله عنها في سنة ٢٥ و فيها ولى الوليد عليها و ذلك أن و عمر و مع سعدا إليها عاملا فعمل أنه عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة حين مات عمر و و جه سعدا إليها عاملا فعمل له عليها سنة وأشهرا

ذكر سبب عزل عمان عن الكوفة سعدا واستعاله عليها الوليد ﴿ كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن عمر وعن الشعبي قال كان أول مانزغ به بين أهل الكوفة وهو أول مصر نزغ الشيطان بينهم في الاسلام أن سعد ابن أبي وقاص استقرض من عبدالله بن مسعود من بيت المال مالا فأقرضه فلما مقاضاه لم يتيسر عليه فارتفع بينهما الـكلام حتى استعان عبدالله بأناس من الناس على استخراح المال واستعان سعد بأناس من الناس على استنظاره فافترقوا و بعضهم يلوم بعضا يلوم هؤلاء سعدا و يلوم هؤلاء عبدالله ﴿ كُتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كنت جالسا عند سعد وعنده ابن أخيه هاشم بن عتبة فأتى ابن مسعود سعدا فقال له أد المال الذي قبلك فقال له سعد ماأراك إلا ستلقي شرا هل أنت إلا ابن مسعود عبد من هذيل فقال أجل والله إنى لابن مسعود وإنك لابن حمينة فقال هاشم أجل والله إنكما لصاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكما فطرح سعد عودا كان فى يده وكان رجلا فيه حدة ورفع يديه وقال اللهم رب السموات والأرض فقال عبد الله و يلك قل خيرا و لا تلعن فقال سعد عند ذلك أماو الله لو لا اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك فولى عبد الله سريعا حتى خرج ﴿ وكتب الى السرى ) عن شعيب عن سيف عن القاسم بن الوليد عن المسيب عن عبد خير عن عبدالله بن عكى قال لما وقع بين ابن مسعود وسعد الكلام فى قرض أقرضه عبد الله إياه فلم يتيسر على سعد قضاؤه غضب عليهما عثمان وانتزعها من سعد وعزله وغضب على عبد الله وأقره واستعمل الوليد بن عقبة وكان عاملا لعمر على ربيعة بالجزيرة فقدم الكوفة فلم يتخذ لداره بأباحتي خرج من الكوفة ﴿ وَكُتِبِ إِلَى السرى } عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا لما للغ عثمان الذى كان بين عبدالله وسعد فيما كان غضب عليهما وهم بهما ثم تركذلك وعزل سعدا وأخذ ماعليه وأقر عبد الله وتقدم إليه وأمر مكان سعد الوليد بن عقبة وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب فقدم الوليد في السنة الثانية من

إمارة عثمان وقدكان سعد عمل عليهاسنة وبعض أخرى فقدم الكوفة وكان أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم فكال بذلك خمس سنين وليس على داره باب

ثم دخلت سنة سبع و عشرين ذكر الاحداث المشهورة التيكانت فيها

فهاكان فيها من ذلك فتح افريقية على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح كذلك حدثني أحمد بن ثابت الرازى قال حدثنا محدث عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وهو قول الواقدى أيضا

ذكر الخبر عن فتحها وعن سبب ولاية عبدالله بن سعد ابن أبي سرح مصر وعزل عثبان عمرو بن العاص عنها

و كتب إلى السرى على قضائها خارجة بن فلان فولى عثمان فأقرهما سنتين من إمارته عمر و بن العاص و على قضائها خارجة بن فلان فولى عثمان فأقرهما سنتين من إمارته ثم عزل عمراً و استعمل عبد الله بن سعد بن أبي سرح (وكتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة و أبي عثمان قالالما ولى عثمان أقر عمر و بن العاص على عمله وكان لا يعزل أحداً إلا عن شكاة أو استعفاء من غير شكاة وكان عبد الله بن سعد على جنده و رماه بالرجال و سرحه إلى افريقية و سرح معه عبد الله بن نافع بن عبد القيس و عبد الله بن نافع بن عبد الله بن الفهريين و قال لعبد الله بن سعد إن فتح الله على غليك غد الفريقية فلك عما أفاء الله على المسلمين خمس الخس من الغنيمة نفلا و أمم العبدين على الجند و رماهما بالرجال و سرحهما إلى الأندلس و أمرهما و عبد الله بن سعد بالاجتماع على الأجل ثم يقيم عبد الله أبن سعد في عمله و يسيران إلى عملهما فرجوا حتى قطعوا مصر فلما و غلوا في أرض افريقية فأ معنوا انتهوا إلى الأجل و معه الافناء فاقتتلوا فقتل الأجل قتله عبد الله أبن سعد و فتح افريقية سهلها و جبلها ثم اجتمعوا على الإسلام و حسنت طاعتهم وقسم عبد الله ماأفاء الله عليهم على الجند و أخذ خمس الخس و بعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع ابن و ثيمة النصرى و ضرب فسطاطاً في موضع القيروان و و فد و فداً إلى عثمان مع ابن و ثيمة النصرى و ضرب فسطاطاً في موضع القيروان و و فد و فداً

فشكوا عبدالله فيما أخذ فقال لهم أنا نفلنه وكذلككان يصنع وقد أمرت لهبذلك وذاك إليكم الآن فإنرضيتم فقدجاز وإن سخطتم فهو ردقالوا فإنا نسخطه قال فهو رد وكتب إلى عبدالله بردذلك واستصلاحهم قالوا فاعزله عنافإنا لانريد أن يتأمر علينا وقدوقع ماوقع فكتب إليه أناستخلف على افريقية رجلا بمن ترضي ويرضون واقسم الحنس الذي كنت نفلتك في سبيل الله فإنهم قد سخطوا النفل نفعل ورجع عبدالله بنسعد إلى مصروقد فتح افريقية وقتل الأجل فماز الوامن أسمع أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبدالملك أحسن أمة سلاماو طاعة حتى دب إليهم أهل العراق فلمادب اليهم دعاءأهل العراق واستثار وهمشقو اعصاهم وفرقو ابينهم إلى اليوم وكان من سبب تفريقهم أنهم ردوا على أهل الأهواء فقالو اإنالا نخالف الأئمه بما تجنى العمال ولا نحمل ذلك عليهم فقالوا لهم إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك فقالوا لهم لا تقبل ذلك حتى نبورهم فخرج ميسرة في بضعة عشر إنساناً حتى يقدم على هشام فطلبو االإذن فصعب عليهم فأتو آالأبرش فقالوا أبلغ أميرالمؤمنينأن أميرنا يغزو بنا وبجنده فإذا أصاب نفلهم دو ننا وقال هم أحق به فقلنا هو أخاص لجهادنا لأنا لانأخذ منه شيئا إن كان لنا فهم منه في حلو إن لم يكن لنا لم نرده وقالوا إذاحاصرنا مدينة قال تقدموا وأخرجنده فقلنا تقدموا فإنهاز ديادفي الجهاد ومثلكم كني إخوانه فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا فجملوا يبقرونها عن السخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف شاة في جلد فقلنا ماأيسر هذا لأمير المؤمنين فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك ثم إنهم سامونا أن يأخذو اكل جميلة من بناتنا فقلنا لمنجد هذا فى كتاب و لا سنة ونحن مسلمون فأحببنا أن نعلم أعزر أى أميرالمؤمنين ذلك أم لا قال نفعل فلما طال عليهم ونفدت نفقاتهم كتبرا أسماءهم فى وقاع و رفعوها إلى الوزراء وقالوا هذه أسماؤنا وأنسابنا فإنسألكم أمير المؤمنين عنا فأحبروه ثم كاز وجههم إلى افريقية فخرجوا علىعامل هشام فقتلوه واسترلوا على أفريقية و بانع هشاما الخبر وسأل عن النفر فرفعت إليه أسماؤهم فإذا هم الذين جاء الخبر أنهم صنع الماصنعوا ( كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن . محمد وطلحة قالا وأرسل عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن نافع

ابن عبد القيس من فورهما ذلك من افريقية إلى الأنداس فأتياها من قبل البحر وكتب عثمان إلى من انتدب من أهل الأندلس أما بعد فان القسطنطينية إنما تفتح من قبل الاندلسو إنكم إن افتتحتموها كنتم شركاءمن يفتحها في الاجر والسلام وقال كعب الأحبار يعبر البحر إلى الأندلس أقوام يفتتحونها يعرفون بنورهم يوم القيامة ﴿ و كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا فخرجوا ومعهم البربر فأتوها من برها وبحرها ففتحها الله على المسلمين وإفرنجـة وازدادوافى سلطان المسلمين مثل افريقية فلماعزل عثمان عبدالله بن سعد بن أبي سرح صرف إلى عمله عبد الله بن نافع بن عبدقيس وكان عليها و رجع عبدالله بن سعد إلى مصر ولم يزل أمر الأندلس كأمر افريقية حي كان زمان هشام فمنع البربر أرضهم وبني من في الأندلس على حاله ﴿ وأما الواقدي ﴾ فانه ذكر أن ابن أبي سبرة حدثه عن محدين أبي حرملة عن كريب قال لمانزع عثمان عمر وبن العاص عن مصر غضب عمرو غضباً شديداً وحقد على عثمان فوجه عبد الله بن سعد وأمره أن يمضي إلى افريقية وندب عنمان الناس إلى افريقية فخرج إليها عشرة آلاف من قريش والأنصار والمهاجرين ﴿ قال الواقدي ﴾ وحدثني أسامة بن زيد الليثي عن ابن كعب قال لماوجه عثمان عبدالله بن سعد إلى افريقية كان الذي صالحهم عليه بطريق افريقية جرجير ألني ألف دينار وخمسما تة ألف دينار وعشرين ألف دينار فبعث ماك الروم رسولا وأمره أن يأخذمنهم ثلثائة قنطار كما أخذمنهم عبدالله بن سعد فجمعرؤ اء افريقية فقال إن الملك قدأ من في أن آخذ منكم ثلثهائة قتطار ذهب مثل ما أخذ منكم عبد الله بن سعد فقالوا ماعندنا مال نعطيه فأما ماكان بأيدينا فقدافتدينابه أنفسناو أماالمك فانه سيدنا فليأخذ ماكان له عند نامن جائزة كماكنا نعطيه كل سنة فلمار أى ذلك أمر بحبسهم فبعثوا إلى قوم من أصحابهم فقدمو اعليه فكسر و االسجن فخرجوا وكان الذي صالحهم عليه عبدالله بن سعدثلثهائة فنطار ذهبافأ مربهاعثها ن لآل الحكم قلت أو لمرو ان قال لاأدرى \* قال ابن عمر و حدثني أسامة بن زيد عن يزيد بن أبي حبيب قال نزع عثمان عمر و بن العاصي عن خراج مصر واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج فتباغيا فكتب عبد الله بن سعد إلى عثمان يقول إن عمرا كسر الخراج وكتب عمرو إن عبد الله بن سعد كسر على حيلة الحرب فكتب عثمان إلى عمرو انصرف وولى عبد الله بن سعد الخراج والجند فقدم عمرو مغضباً فدخل على عثمان وعليه جبة يمانية محشوة قطنا فقال له عثمان ما حشو جبتك قال عمرو قال عثمان قد علمت أن حشوها عمرو ولم أرد هذا إنما سألت أقطن هو أم غيره (قال الواقدى) وحدثني أسامة بن زيد عن بزيد بن أبى حبيب قال بعث عبد الله بن سعد إلى عثمان بمال من مصر قد حشد فيه فدخل عمرو على عثمان فقال عمرو هل تعلم أن تلك اللقاح درت بعدك فقال عمرو إن فصالها هلكت (وحج) بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضى الله عنه (وقال الواقدى) وفي هذه السنة كان فتح اصطخر الثاني على يد عثمان بن أبى العاص عقال وفيها غزا معاوية قنسرين

## ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث المشهورة

فماذكر أنه كان فيها فتح قبرس على يد معاوية غزاها بأمر عثمان إياه وذلك في قول الواقدى فأما أبو معشر فإنه قال كانت قبرس سنة ٣٣ حدثنى بذلك أحمد ابن ثابت عمن حدثه عن إسحاق بن عيسى عنه وقال بعضهم كانت قبرس سنة ٢٧ غزاها فيها ذكر جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام والمقدادو أبو الدرداء وشداد بن أوس ذكر الخبر عن غزوة معاوية إياها

وأبى المجالد جراد بن عمرو عن رجاء بن حيوة وأبى حارثة وأبى عثمان النصرى وأبى المجالد جراد بن عمرو عن رجاء بن حيوة وأبى حارثة وأبى عثمان عن رجاء وعبادة وخالد قالوا ألح معاوية فى زمانه على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى غزو البحر وقرب الروم من حمص وقال إن قرية من قرى حص ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم حتى كاد ذلك يأخذ بقلب عمر فكتب عمر

إلى عمرو بن العاص صف لي البحر وراكبه فإن نفسي تنازعني إليه وقال عبادة وخالد لما أخبره ما للسلمين في ذلكوما على المشركين فكتب إليه عمرو: إنى رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صفير إن ركن خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول بزدادفيه اليقين قلة والشك كثرة هم فيه كدو دعلى عود إن مال غرق وإن نجا برق. فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: لاو الذي بعث محمداً بالحق لاأحمل فيه مسلماً أبداً ﴿ وكتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن سعيد عن عيادة بن نسيّ عن جنادة بن أبي أمية الأزدى قال كان معاوية كتب إلى عمر كتابا فى غزو البحرير غبه فيه ويقول يا أمير المؤمنين إن بالشأم قرية يسمع أهلهانباح كلاب الروم وصياح ديوكهم وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص فاتهمه عمر لأنه المشير فكتب الى عمرو أن صف لى البحر ثم اكتب إلى بخبره فكتب اليه ياأمير المؤمنين اني رأيت خلفاً عظيما يركبه خلق صغير ليس الا السماء والماءو انماهم كدود على عود ان مال غرق وان نجارق (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان و أبي حارثة عن عبادة عن جنادة بن أبي أمية والربيع وأبى المجالد قالواكتب عمر الى معاوية انا سمعنا أن بحر الشأم يشرف على أطول شيء على الأرض يستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يفيض على الأرض فيغرتها فكيف أحمل الجنود في هذا الكافر المستصعب وتالله لمسلم أحب إلى عما حوت الروم فإياك أن تعرَّض لي وقد تقدمت اليـك وقد علمت ما لتي العـلاء مني ولم أتقدم اليه في مثل ذلك و قالوا ترك ملك الروم الغزو وكاتب عمر وقاربه وسأله عن كلمة يحتمع فيها العلم كله فكتب اليه أحب للناس ماتحب لنفسك واكره لهم ما تكره لها تجتمع لك الحكمة كلها و اعتبر الناس بما يليك تجتمع لك المعرفة كلها وكتب اليه ملك الروم وبعث اليه بقارورة أن املالي هذه القارورة من كل شيء فلأها ماء وكتب اليه ان هذا كل شيء من الدنيا وكتب اليه ملك الروم ما بين الحق والباطل فكتب اليه أربع أصابع الحق فيهايري عيانا والساطل كثيرا عا يستمع به فيها لم يماين وكتب اليه ملك الروم يسأله عما بين السماء والارض وبين المشرق

والمغرب فكتب إليه مسيرة خمسهائة عام للمسافرلوكان طريقاً مبسوطاقال وبعثت أمكلثوم بنت على بن أبي طالب إلى ملكة الروم بطيب و مشارب و أحفاش من حأفاش النساء ودسته الىالبريد فأبلغه لهاوأخذمنه وجاءت امرأة هرقل وجمعت نساءها وقالت هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت نبيهم وكاتبتها وكافتها وأهدت لها وفيها أهدت لها عقد فاخر فلما انتهى به البريد إليه أمره بامساكه ودعا الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلي بهم ركعتين وقال إنه لا خير في أمر أبرم عن غير شوري م. أمورى قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدت لهـا امرأة ملك الروم فقال قائلون هو لها بالذي لها وليست امرأة الملك بذمة فتصانع به و لا تحت يدك فتتقيك وقال آخرون قد كنا نهدى الثياب لنستثيب و نبعثبها لتباع ولنصيب ثمناً فقال ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد بريدهم والمسلمون عظمرها في صدرها فأمر بردها الى بيت المال ورد عليها بقدر نفقتها ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة عن خالدبن معدان قال أول من غزا في البحر معاوية بن أبي سفيان زمان عثمان بن عفان وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن له فلسا ولى عثمان لم يزل به معاوية حيىعزم عثمان على ذلك بآخرة وقال لاتنتخب النه اس و لا تقرع بينهم خـيِّرهم فمر. اختار الغزو طائعا فاحمله وأعنه ففعل استعمل على البحرع دالله بن قيس الحارثي حليف بني فزارة فغزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في البحر ولم يغرق فيــه أحد ولم ينكب وكان يدءو الله أن يرزقه العافية في جنده وأن لا يبتليه بمصاب أحد منهم ففعل حتى إذا أراد الله أن يصيبه وحده خرج في قارب طليعة فانتهى إلى المرقى من أرض الروم وعليه سؤال يعترون بذلك المكان فتصدق عليهم فرجعت امرأة من السؤال إلى قريتها فقالت للرجال هل لكم في عبد الله بن قيس قالوا وأين هو قالت في المرقى قالوا إي عدوة الله و من أين تعرفين عبد الله بن قيس فهو بختهم وقالت أنهم أعجز من أن يخفي عبد الله على أحد فثاروا إليه فهجموا عليه فقاتلوه وقاتلهم فأصيب وحده وأفلت الملاح حتى آتى أصحابه فجاؤا حتى أرقوا والخليفة

منهم سفيان بن عوف الأزدى فرجفقاتلهم فضجر وجعل يعبث بأصحابه ويشتمهم فقالت جارية عبد الله واعبدالله ما هكذا كان يقول حين يقاتل فقال سفيان وكيف كان يقول قالت الغمرات ثم ينجلينا فتركماكان يقولولزم الغمرات تم ينجلينا وأصيب في المسلمين يومئذ وذلك آخر زمان عبد الله بنقيس الحارثي وقيل لتلك. المرأة بعد بأى شيء عرفتيه قالت بصدقته أعطى كما يعطى الملوك ولم يقبض قبض التجار (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة و أبي عثمان قالا قيل لتلك المرأة التي استثارت الروم على عبد الله بن قيس كيف عرفتيه قالت كان كالتاجر فلماسألته أعطانى كالملك فعرفت أنه عبدالله بنقيس وكتب إلى معاوية والعمال أما بعد فقوموا على ما فارقتم عليه عمر ولا تبدلواومهما أشكل عليكم فردوه إلينا نجمع عليه الأمة ثم نرده عليكم وإياكم أن تغيروا فإنى لست قابلا منكم إلا ماكان عمر يقبل وقدكانت تنتقض فيما بين صلح عمر وولاية عثمان تلك الناحية فيبعث إليها الرجل فيفتحها الله على يديه فيحسب له ذلك وأما الفتوح فلأول من. وليها ﴿ قَالَ أَبِو جَعَفُر ﴾ ولما غزا معاوية قبرس صالح أهلها فياحدثني على بنسهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبر في سليمان بن أبي كريمة و الليث بن سعدو غير هما من مشيخة ساحل دمشق أن صلح قبرس وقع على جزية سبعة آلاف ديناريؤ دونها إلى المسلمين في كل سنة ريؤ دون إلى الروم مثلها ليس للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك على أن لا يغزوهم ولا يقاتلوا من وراءهم عن أرادهم من خلفهم وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم وعلى أن يبطرق إمام المسلمين عليهم منهم ﴿ وقال الواقدى ﴾ غزا معلوية في سنة ٢٨ قبرس وغزاها أهل مصر وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح حتى لقوا معاوية فكان على الناس ١ قال وحدثني ثور بن يريد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال السيناهم نظرت إلى أبي الدرداء يبكى فقلت ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله قال فضرب بيده على منكبي وقال ثكلتك أمك ياجبير ماأهون الخلق على الله إذا تركوا أمره بينا هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك إذ تركو 1

أمر الله فصاروا إلى ما ترى فسلط عليهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس لله فيهم حاجة ﴿ قال الواقدى ﴾ وحدثنى أبو سعيدأن معاوية بن أبى سفيان صالح أهل قبرس فى ولاية عثمان وهو أول من غزا الروم وفى العهدالذى بينه وبينهم ألا يتزوجوا فى عدونا من الروم إلا بإذننا ﴿ قال الواقدى ﴾ وفى هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم ﴿ وفيها ﴾ تزوج عثمان نائلة ابنة الفر افصة وكانت نصر انية فتحنئت قبل أن يدخل بها ﴿ فال وفيها بنى عثمان داره بالمدينة الزوراء وفرغ منها ﴿ قال وفيها كان فتح فارس الأول وإصطخر الآخر وأميرها هشام بن عامر قال وحج بالناس عثمان فى هذه السنة

## ثم دخلت سنة تسع وعشرين ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة

(ففيها) عزل عثمان أبا موسى الأشعرى عن البصرة وكانعامله عليها ست سنين وولاها عبد الله بن عامر بن كريز وهو يو مئذابن خمس و عشرين سنة فقدمها وقد قيل إن أبا موسى إنما عمل لعثمان على البصرة ثلاث سنين و ذكر على بن محمد أن محارباً أخبره عن عوف الأعرابي قال خرج غيلان بن خرشة الضبى إلى عثمان ابن عفان فقال أما لكم صغير فتستشبوه فتولوه البصرة حتى متى يلى هذا الشيخ البصرة يعنى أبا موسى وكان وليها بعدموت عمرست سنين مقال فعزله عثمان عنها وبعث عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وأمه دجاجة ابنة أسماء السلمي وهو ابن حال عثمان بن عفان قال مسلمة فقدم البصرة وهو ابن خس وعشرين سنة سنة ٢٩

ذكر الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة وكتب إلى السرى يذكر أن شعيباً حدثه عن سيف عن محمدو طاحة قالا لما ولى عثمان أقر أبا موسى على البصرة ثلاث سنين وعزله فى الرابعة وأمر على خراسان عمير بن عثمان بن سعد وعلى سجستان عبد الله بن عمير الليثى وهو من

تعلبة فأثخن فيها إلى كابل وأنخن عمير في خراسان حتى بلغ فرغانة فلم يدع دونها كورة إلا أصلحها و بعث إلى مكر ان عبيـد الله بن معمر التيمي فأثخن فيها حتى بلغ النهر و بعث على كرمان عبد الرحمن بن غبيس و بعث إلى فارس والأهواز نفرا وضم سوادالبصرةالى الحصين بنأبي الحرثم عزل عبدالله بنعمير واستعمل عبدالله بنعام فأقره عليها سنة ثم عزله واستعمل عاصم بن عمر و وعزل عبدالر حمن بن غبيس وأعاد عدى بن سهيل بن عدى و لما كان في السنة الثالثة كفر أهل إيذج و الأكراد فنادى أبومه سى فى الناس و حضهم و ندبهم و ذكر من فضل الجهاد فى الرجلة حتى حمل نفر على دوابهم وأجمعوا على أن يخرجوا رجالاوقال آخرون لاوالله لانعجل بشيء حتى ننظر ما صنيعه فان أشبه قوله فعله فعلناكما فعل أصحابنا فلماكان يوم خرج أخرج ثقله من تصره على أربعين بغملا فتعلقوا بعنانه وقالوا احملناعلي بعض هذه الفضول وارغب من الرجلة فيمارغبتنا فيهفقنع القوم حتى تركوا دابته ومضى فأتوا عَمَانَ فاستعفوه منه وقالوا ماكل مانعلم نحب أن نقوله فأبدلنا به فقال من تحبون فقال غيلان بنخرشة في كل أحد عوض من هذا العبدالذي قد أكل أرضناو أحيا أمر الجاهلية فينا فلاننفك من أشعري كان يعظم ملكه عن الأشعريين ويستصغر ملك البصرة وإذا أمرت علينا صغيراً كان فيه عوض منه أو مهتراً كان فيه عوض منه ومَن بين ذلك من جميع الناس خير منه فدعا عبدالله بنعام وأمره على البصرة و صرف عبيدالله بن معمر إلى فارس و استعمل على عمله عمير بن عثمان بن سـعد فاستعمل على خراسان فى سنة أربع أُمَين بن أحمر اليشكرى و إستعمل على سجستان في سنة أربع عمر انبن الفصيل البرجمي وعلى كرمانعاصم بنعمرو فاتبها فجاشت فارس وانتقضت بعبيدالله بنمعمر فاجتمعواله باصطخر فالتقوا على باباصطخر فقتل عبيدالله وهزم جنده وبلغ الخبر عبدالله بنعام فاستنفر أهل البصرة وخرج معه الناس وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص فالتقواهم وهم باصطخر وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يزالوا منها في ذل وكتب بذلك إلى عثمان فكتب إليه بإمرة هرم أبن حسان اليشكري وهرم بن حيان العبدي من عبدالقيس و الخريت بن راشدمن

بني سامة و المنجاب بن راشد و الترجمان الهجيمي على كو رفاس و فرق خر اسان بين خفر ستة الاحنف على المروين وحبيب بن قرةاليربوعي على بلخوكانت بمــاافتتح أهل الكوفة وخالدبن عبدالله بن زهير على هراة وأمين بن أحمر اليشكري على طوس وقيس بن هبيرة السلمي على نيسابور وهو أول من خرج وعبدالله بن خازموهو ابن عمه ثم إن عثمان جمعها له قبل موته فمات وقيس على خراسان واستعمل أمين ابن أحر على سجستان ثم جعل عليها عبد الرحمن بن سمرة وهو من آل حبيب ابن عبد شمس فمات عثمان و هو عليها و مات و عمران على كرمان و عمير بن عثمان ابن سعد على فارس و ابن كندير القشيري على مكر ان ﴿ وقال على بن محمد أخبرنا على بن مجاهد عن أشياخه قال قال غيلان بن خرشة لعثمان بن عفان أمامنكم خسيس فترفعوه أمامنكم فقير فتجيروه يامعشرقريشحتىمتى يأكلهذا الشيخالأشعرى هذه البلاد فانتبه لها الشيخ فو لاهاعبدالله برعامر ﴿ قال على " بن محمد أخبر ناأ بو بكر الهذلي قال ولى عثمان بن عامر البصرة فقال الحسن قال أبو موسى يأتيكم غلام خراج ولاج كريم الجدات والخالات والعمات يجمع له الجندان قال قال الحسن فقدم ابن عامر فجمع له جنداً بي موسى و جند عثمان بن أبي العاص الثقني وكان عثمان بن أبي العاص فيمن عبرمن عمان والبحرين (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالاو فدقيس بن هبيرة عبدالله بن حازم إلى عبدالله بن عام في زمان عثم إن و كان عبدالله ابن خازم على عبدالله بن عامر كريمافقال له اكتبلى على خراسان عهدا إن خرجمها، قيس بنهبيرة ففعل فرجع إلى خراسان فلماقتل عثمان وبلغ الناس الخبر وجاش العدو لذلك قال قيس ماتري ياعبدالله قال أرىأن تخلفني ولاتخلف عن المضيحتي تنظر فيهاتنظر ففعل واستخلفه فأخرج عبدالله عهدخلافته وثبت علىخراسان إلىأن قام على رضى الله تعالى عنه وكانت أم عبدالله عجلى فقال قيس أنا كنت أحق أن أكون ابن عجلي من عبدالله وغضب بما صنع به الآخر ﴿ وَفَي هذه السنة ﴾ افتتح عبدالله بن عامر فارس في قول الواقدي و في قول أبي معشر حدثني بقول أبي معشر أحمد بن ثابت عمن حدثه عن اسحاق بن عيسي عنه وأماقو لسيف فقدذكر ناه قبل ﴿ وَفَي هَذُهُ (r-11)

السنة ﴾ أعنى سنة ٢٩ زاد عثمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم و وسعه وابتدأ في بنائه في شهر ربيع الأولوكانت القصة تحمل الى عثمان من بطن نخل وبناهبالحجارة المنقوشة وجعلعمده منحجارة فيهارصاص وسقفه ساجاوجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه مائة وخمسين ذراعا وجعل أبوابه علىماكانت عليه على عهد محمر ستة أبواب (وحج) بالناس في هذه السنة عثمان فضرب بمني فسطاطا فكانأو لفسطاط ضربه عثمان بمنى وأتم الصلاة بهاو بعرفة فذكر الواقدي عن عمر بنصالح بن نافع عن صالح مولى التوأمة قال سمعت ابن عباس يقول إن أول ماتكام الناس في عثمان ظاهرا أنه صلى بالناس بمي في و لا يته ركعتين حتى اذاكانت السنة السادسة أتمها فعاب ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و تكلم فى ذلك من يريذأن يكثر عليه حتى جاءه على فيمن جاءه فقال والله ماحدث أمر ولاقدم عهد ولقدعهدت نبيك صلىالله عليه وسلم يصلى ركعتين ثمأبابكر ثمعمر وأنت صدرًا من ولايتك فمأدري مايرجع اليه فقال رأى رأيته ﴿ قال الواقدى ﴾ وحدثنى داود بن خالدعن عبدالملك بن عمرو بن أبي سفيان الثقني عن عمه قال صلى عثمان بالناس بمنى أربعا فأتى آت عبدالرحن بنءوف فقال هل لك فى أخيك قدصلى بالناس أربعا فصلى عبدالرحمن بأصحابه ركعتين شمخرج حتى دخل على عثمان فقال له ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قال بلى قال أفلم تصل مع أبى بكر ركعتين قال بلى قال أفلم تصل مع عمر ركعتين قال بلى قال ألم تصل صدر امن خلافتك ركعتين قال بلي قال فاسمع منى ياأ بالمحد إنى أخبر تأن بعض من حجمن أهل الين وجفاة الناس قدقالوا في عامنا الماضي إذ الصلاة للمقيم ركعتان هذا إمامكم عثمان يصلى ركعتان وقداتخذتُ بمكة أهلا فرأيت أن أصلى أربعا لخوف ماأخاف على الناس وأخرى قدا تخذت بهازوجة ولى بالطائف مال فريما اطلعته فأقمت فيه بعد الصدر فقال عبدالرحمن بن عوف مامن هذا شيء لك فيه عدر أما قولك اتخذت أهلا فروجتك بالمدينة تخرج بها اذا شئت و تقدم بها اذا شِئْت انما تسكن بسكناك وأما قولك ولى مال بالطائف فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث ليال وأنت

777

الست من أهل الطائف وأما قولك يرجع من حجمن أهل اليمن وغيرهم فيقولون هذا إمامكم عثمان يصلى ركعتين وهو مقيم فقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحى والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل ثم أبو بكر مثل ذلك ثم عمر فضرب الإسلام بحرانه فصلي بهم عمر حتى مات ركعتين فقال عثمان هـذا رأى رأيته قال فخرج عبد الرحمن فلتي ابن مسعود فقال أبا محمد غير مايعلم قال لاقال فما أصنع قال اعمل أنت بما تعلم فقال ابن مسعود الخلاف شر قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي أربعا فقال عبد الرحمن بن عوف قد بلغني أنه صلى أربعا فصليت بأصحابي ركعتين وأماالآن فسوف يكون الذي تقول يعني نصلي معه أربعا

# ثم دخلت سنة ثلاثين

ذكر ماكان فيها من الاحداث المشهورة

فمماكان فيها غزوة سعيد بن العاص طبرستان في قول أبي معشر حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن حدثه عن إسحاق بن عيسي عنه وفي قول الواقدي وقول على ابن محمد المدائتي حدثني بذلك عمر بن شبة عنه وأما سيف بن عمر فانه ذكر أن اصبهبذها صالح سويد بن مقرن على أن لايغزوها على مال بذله له قدمضي ذكري الخبر عن ذلك قبل في أيام عمر رضي الله عنه وأماعلي بن محمد المدائني فانه قال فيما حدثني به عنه عمر لم يغزها أحد حتى قام عثمان بن عفان رضى الله عنه فغز اهاسعيد ابن العاص سنة ٣٠

# ذكر الخبر عنه عن غزو سعيد بن العاص طبرستان

الله عمر بن شبة قال حدثني على بن محمد عن على بن مجاهد عن حبش ب مالك قال غزا سعيدين العاص من الكوفة سنة ثلاثين يريد خراسان ومعه حذيفة ابن اليمان و ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و معه الحسن و الحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وخرج عبد الله بن عامر من البصرة يريد خراسان فسبق سعيدا ونزل أبرشهر وبلغ نزوله أبرشهر سعيدا فنزل سعيد قومس وهي صلح صالحهم حذيفة بعد نهاو ند فأتى جرجان فصالحوه على مائتى ألف ثم أتى طميسة وهى كلها من طبرستان متاخمة جرجان وهى مدينة على ساحل البحر وهى فى تخوم جرجان فقاتله أهلها حتى صلى صلاة الحوف فقال لحذيفة كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فصلى بها سعيد صلاة الحوف وهم يقتتلون وضرب يومئذ سعيد رجلا من المشركين على حبل عاتقه فخرج السيف من تحت مرفقه وحاصرهم فسألوا الأمان فأعطاهم على أن لايقتل منهم رجلا واحدا ففتحوا الحصن فقتلهم عميعا إلا رجلا واحدا وحوى ماكان فى الحصن فأصاب رجل من بنى نهد سفطا عليه قفل فظن فيه جوهرا و بلغ سعيدا فبعث إلى النهدى فأتاه بالسفط فكسروا عليه قفله فو جدوا فيه سفطا ففتحوه فاذا فيه خرقة سوداء مدرجة فنشروها فو جدوا خرقة حمراء فنشروها فاذا خرقة صفراء وفيها أيران كميت وورد فقال شاعر ججو بنى نهد:

آبَ الكِرامُ بالسَّبايا غنيمة وفاز بنو نَهْدٍ بأَيْرَيْنِ فَ سَفَطْ كُنَّيْتٍ وَوَرْدٍ وَافِرِيْنِ كِلاَهُمَا فَظَنَّوهُماغُنْماً فَناهيك مِن غَلْط

وفتح سعيد بن العاص نامية وليست بمدينة هي صحارى ومثنى عمر بنشبة قال حدثنا على بن محمد قال أخبرنى على بن مجاهد عرب حنش بن مالك التغلي قال غزا سعيد سنة ثلاثين فأتى جرجان وطبر ستان معه عبدالله بن العباس وعبدالله ابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص فحدثنى علج كان يخدمهم قال كنت آتيهم بالسفرة فاذا أكاوا أمرونى فنفضتها وعلقتها فإذا أمسوا أعطونى باقيه قال وهلك مع سعيد بن العاص محمد بن الحكم بن أبى عقيل الثقنى جديوسف ابن عمر فقال يوسف لقحذم ياقحذم أتدرى أين مات محمد بن الحكم قال نعم استشهد مع سعيد بن العاص بطبر ستان قال لامات بها وهو مع سعيد ثم قفل سعيد إلى الكوفة فمدحه كعب بن جعيل فقال

فَنِعْمَ الفَّتَى إِذْ جَالَ جَيْلانُ دُونَهُ وَإِذْهَبَطُوا مِن دُّسْدَّ : ثُمَّ أَبْهَرَا

تَعَلَّمْ سَعِيد الخَيْرِ أَنَّ مَطِيَّتِي إِذَاهَبَطَتْ اشْفَقْتُ مِنْ أَنُ تُعَقِّرا كَانَـكَ يَوْمَ الشِّعْبِ لَيثُ خَفَيْةِ نَحَرَد مِن لَيْثِ العَرِين وأَصْحَرا تَسُوسُ الّذي ماساس قبْلكَ واحِدُ ثَمَانِينَ أَلْفًا دارِءِينَ وحُسَّرا

ومثنى عمر قال حدثناعلى عن كليب بن خلف و غيره أن سعيد بن العاص صالح أهل جرجان ثم امتنعوا و كفروا فلم يأت جرجان بعد سعيد أحد و منعوا ذلك الطريق فلم يكن أحد يسلك طريق خراسان من ناحية قو مس إلا على وجل وخوف من أهل جرحان كان الطريق إلى خراسان من فارس إلى كرمان فأول من صير الطريق من قو مس قتيبة بن مسلم حين ولى خراسان رومتنى عمر قال حدثنا على عن كليب بن خلف العمى عن طفيل بن مرداس العمى وإدريس بن حنظلة العمى أن سعيد بن العاص صالح أهل جرجان و كانوا يجبون أحيانا مائة ألف و يقولون هذا صلحنا وأحيانا مائتى ألف وأحيانا ثلثائة ألف وكانوا ربما أعطوا ذلك وربما منعوه ثم امتنعوا و كفروا فلم يعطوا خراجا حتى أتاهم يزيد بن المهلب فلم يعازه أحد حين قدمها فلما صالح صو لا و فتح البحيرة و دهستان صالح أهل جرجان على صلح سعيد بن العاص (وفي هذه السنة) أعنى سنة ٣٠٠ عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة و و لاها سعيد بن العاص في قول سيف بن عمر

ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة و توليته سعيدا عليها وحب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة قالالما باغ عثمان الذي كان بين عبدالله و سعد غضب عليهما وهم بهما ثم تركذلك وعزل سعدا و أخذ ماعليه و أقر عبدالله و تقدم إليه و أمّر مكان سعد الوليد بن عقبة وكان على عرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب فقدم الوليد في السنة الثانية من إمارة عثمان و قد كان سعد عمل عليها سنة و بعض أخرى فقدم الكوفة وكان أحب الناس في الناس و أرفقهم بهم فيكان كذلك خمس سنين وليس على داره باب ثم إن شبا با من شباب أهل الكوفة نقبو اعلى ابن الحيسمان الخزاعي وكاثروه فنذر بهم فرج عليهم بالسيف فلها رأى كثرتهم استصرخ فقالوا له اسكت فانما هي ضربة حتى نريحك من روعة فلها رأى كثرتهم استصرخ فقالوا له اسكت فانما هي ضربة حتى نريحك من روعة

هذه الليلة وأبو شريح الخزاعي مشرف عليهم فصاح بهم وضربوه فقتلوه وأحاط الناس بهم فأخذوهم وفيهم زهير بن جندب الأزدى ومورع بن أبي مورع الأسدى وشبيل بن أبي الأزدى في عدة فشهد عليهم أبو شريح وابنه أنهم دخلوا عليه فمنع بعضهم بعضا من الناس فقتله بعضهم فكتب فيهم إلى عثمان فكتب اليه في قتلهم فقتلهم على باب القصر في الرحبة وقال في ذلك عمرو بن عاصم التميمي

لاَ تَأْ كُلُوا أَبِداً جِيرانَكُمْ سَرَفًا أَهْلَ الذَّعارةِ فَي مُلكِ ابْنِ عَفَانِ إِنَّ ابْنَ عَفَانِ إِنَّ ابْنَ عَفَانَ الذي جَرِّبُتُم فَطَمَ اللصوصَ بمُحْكَم الفُرْقانِ ما زال يَعْمَلُ بالكِتابِ مُهَيمِنًا فَي كُلِّ عُنْقِ مُنْهُمُ وَبِنَانِ

﴿ وكتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبدالله بن سعيد عن أبي سعيد قال كان أبو شريح الخزاعي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحول من المدينة إلى الكوفة ليدنو من الغزو فبيناهو ليلة على السطخ إذ استغاث جاره فأشرف فاذا هو بشباب من أهل الكوفة قد بيتوا جاره وجعلوا يقولون له لاتصم فانما هي ضربة حتى نريحك فقتلوه فارتحل إلى عثمان ورجع إلى المدينة ونقل أهلمو لهذا الحديث حين كثر أحدثت القسامة وأخذ بقول ولى المقتولي ليفطم الناس عن القتل عن ملإ من الناسيو مئذ ﴿ وكتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن كريب عن نافع بن جبير قال قال عثمان القسامة على المدى عليه وعلى أوليائه يحلف منهم خسون رجلا إذا لم تكن بينة فان نقصت قسامتهم أو إن نكل رجل واحدردت قسامتهم ووليها المدعون وأحلفوا فان حلف منهم خمسون استحقوا (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الغصن بن القاسم عن عون بن عبد الله قال كان بما أحدث عثمان بالكوفة إلى ماكان من الخبر أنه بلغه أن أباسمال الأسدى في نفر من أهل الكوفة ينادي مناد لهم إذاقدم الميار من كان هاهنا من كلب أربني فلان ليس لقومهم بها منزل فمنز له على أبي فلان فاتخذ موضع دارعقيل دار الضيفان ودار ابن هبار وكان منزل عبد الله بن مسعود في هذيل في موضع الرمادة فنزل موضع داره وترك داره دار الضيافة وكان الأضياف ينزلون داره

فى هذيل إذا ضاق عليهم ماحول المسجد (وكتب إلى السرى) عن شعب عن سيف عن المغيرة بن مقسم عن أدرك من علماء أهل الكوفة أن أباسمال كان ينادى مناديه في السوق والكناسة من كانهاهنامن بني فلان و فلان لمن ليست له بها خطة فمنزله على أبي سمال فاتخذ عثمان للأضياف منازل ﴿ وَكُتِّبِ إِلَى السَّرِي ﴾ عن شعيب عن سيف عن مولى لال طلحة عن موسى بن طلحة مثله (وكتب إلى السرى) عن شعيب عنسيف عن محمدو طلحة قالا كان عمر بن الخطاب قد استعمل الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة فنزل في بني تغلب وكان أبو زبيد في الجاهلية والإسلام في بني تغلب حتى أسلم وكانت بنو تغلب أخواله فاضطهده أخواله ديناً له فأخذ له الوليد بحقه فشكرهاله أبوزبيد وانقطع اليه وغشيه بالمدينة فلماولي الوليد الكوفة أتاه مسلما معظها على مثل ماكان يأتيه بالجزيرة والمدينة فنزل دار الضيفان وآخر قدمة قدمها أبوزبيد على الوليدو قد كان ينتجعه ويرجع وكان نصرانياً قبل ذلك فلم يزل الوليد به وعنه حتى أسلم في آخر إمارة الوليدو حسن إسلامه فاستدخله الوليد وكان عربيا شاعرا حين قام على الإسلام فأتى آت أبازينب وأبامورع وجندباوهم يحقدون له مذقتل أبناءهم يضعون لهالعيون فقاللهم هللكم فىالوليد يشارب أبازبيد فثاروا فى ذلك فقال أبوزينب وأبو مورع وجندب لأناس من وجوه أهل الكوفة هذا أميركم وأموز بيدخيرته وهماعا كفانعلى الخرفقاموا معهم ومنزل الوليدفى الرحبة مع عمارة بن عقبة وليس عليه باب فاقتحمو اعليه من المسجدو بابه إلى المسجد فلم يفجأ الوليد إلا مهم فنحى شيئاً فادخله تحت السرير فادخل بعضهم يده فاخر جه لا يؤامره فإذاطبق عليه تفاريق عنب وإنمانحاه استحياءأن يرواطبقه ليسعليه إلاتفاريق عنب فقامو افخر جواعلى الناس فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وسمع الناس بذلك فأقبل الناس عليهم يسبونهم ويلعنونهم ويقولون أقوام غضب الله لعمله وبعضهم أرغمه الكتاب فدعاهم ذلك إلى التحسس والبحث فسترعلهم الوليدذلك وطواه عن عثمان ولم يدخل بين الناس في ذلك بشيء وكره أن يفسد بينهم فسكت عن ذلك وصبر (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الفيض بن محمد قال رأيت الشعى جلس

إلى محمد بن عمرو بن الوليد يعني ابن عقبة و هو خليفة محمد بن عبد الملك فذكر محمد غرومسلمة فقال كيف لو أدركتم الوليد غزوه وإمارته إنكان ليغزو فينتهى إلى كذا وكذا ماقصر ولا انتقض عليه أحدحتي عزل عن عمله وعلى الباب يومئذ عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي و إنكان مما زاد عثمان بن عفان الناس على يده أن ود على كل علوك بالكوفة من فضول الأموال ثلاثة في كل شهر يتسعون بهامن غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الغصن بن القاسم عن عمرو بن عبد الله قال جاء جندب ورهط معه إلى ابن مسعود فقالوا الوليد يعتكف على الخر وأذاعوا ذلك حتى طرح على ألسن الناس فقال ابن مسعود من استر عنا بشيء لم نتتبع عورته ولم نهتك ستره فارسل إلى ابن مسعود فاتاه فعاتبه في ذلك وقال أيرضي من مثلك بأن يجيب قوما موتورين بما أجبت على أى شيء أستتر به انما يقال هذا للمريب فتلاحيا وافترقا على تغاضب لم يكن بينهما أكثر من ذلك ( وكتب الى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا وأتى الوليد بساحر فأرسل إلى ابن مسعود يسأله عن حده فقال ومايدريك إنه ساحر قال زعم هؤ لاءالنفر لنفر جاؤابه أنه ساحر قال ومايدريكم أنه ساحر قالوا يزعم ذاك قال أساحر أنت قال نعم قال و تدرى ما السحر قال نعم وثار إلى حمار فجعل يركبه من قبل ذنبه ويريهم أنه يخرجمن فمهواسته فقال ابن مسعود فاقتله فانطلق الوليد فنادوا في المسجدأن رجلا يلعب بالسحر عند الوليد فأقبلوا وأقبل جندب واغتنمها يقول أين هو أين هو حتى أريه فضربه فاجتمع عبد الله والوليد على حبسه حتى كتب إلى عثمان فاجابهم عثمان أن استحلفوه بالله ما علم برأيكم فيه وإنه لصادق بقوله فيما ظن من تعطيل حده وعزروه وخلوا سبيله و تقدم إلى الناس في أن لا يعملوا بالظنون وأن لا يقيموا الحدود دون السلطان فانا نقيد المخطئ ونؤدب المصيب ففعل ذلك به وترك لأنه أصاب حداً وغضب لجندب أصحابه فخرجوا إلى المدينة فيهم أبوخشة الغفارى وجثامة بن الصعب بن جثامة ومعهم جندب فاستعفوه من الوليد فقال لهم عثمان تعملون

بالظنون وتخطئون في الإسلام وتمخرجون بغير إذن ارجعوا فردهم فلمارجعوا إلى الكوفة لم يبقمو تورفي نفسه إلاأتاهم فاجتمعو اعلى رأى فأصدروه ثم تغفلو االوليد وكانليس عليه حجاب فدخل عليه أبوزينب الأزدى وأبومورع الأسدى فسلاخاتمه ثم خرجا إلى عثمان فشهدا عليه ومعهما نفرين يعرف من أعوانهم فبعث إليه عثمان فلها قدم أمر به سعيد بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أنشدك الله فو الله إنهما لخصمان مو توران فقال لا يضرك ذلك إنما نعمل بما ينهي إلينا فمن ظَلم فالله ولى انتقامه ومن ظُلم فالله ولى جزائه ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي غسان سكن بن عبد الرحمن بن حبيش قال اجتمع نفر من أهل الكوفة فعملوا في عزل الوليد فانتدب أبو زينب بن عوف وأبومورد بن فلان الاسدى الشهادة عليه فغشوا الوليد وأكبوا عليه فبيناهمعه يوما فىالبيت ولهامرأتان فى المخدع بينهما وبين القوم ستر إحداهما بنت ذي الخار والأخرى بنت أبي عقيل فنام الوليد وتفرق القوم عنه وثبت أبو زينب وأبو مورع فتناول أحدهما خاتمه ثمم خرجا فاستيقظ الوليد وامرأتاه عند رأسه فلم يرخاتمه فسألها عنه فلم يجد عندهمامنه علما قال فأى القوم تخلف عنهم قالتا رجلان لانعرفهما ماغشياك إلا مذقريب قال حلياهما فقالتا على أحدهما خميصة وعلى الآخر مطرف وصاحب المطرف أبعدهما منك فقال الطوال قالتا نعم وصاحب الخيصة أقربهما إليك فقال ألقصير قالتا نعم وقد رأينا يده على يدك قال ذاك أبو زينب والآخر أبو مورع وقد أراداً داهية فليت شعرى ماذا يريدان فطلبهما فلم يقدر عليهما وكان وجههما إلى المدينة فقدما على عثمان ومعهما نفر عن يعرف عثمان عن قد عزل الوليد عن الأعمال فقالوا له فقال من يشهد قالوا أبو زينب وأبومورع وكاع الآخران فقال كيف رأيتها قالاكنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقىء الخر فقال ما يقىء الخر إلاشارجها فبعث إليه فلما دخل على عثمان رآهما فقال متمثلا

ماإِنْ خشيتُ على أَمْرَ خَلُوْتُ به فلم أَخَفْكُ على أمثالها حارِ فلف له الوليدو أخبره خبرهم فقال نقيم الحدودويبوء شاهد الزور بالنار فاصبر

بِالْحَيُّ فأمر سعيد بن العاص فجلده فأورث ذلك عدواة بين ولديهما حتى اليوم وكانت على الوليد خميصة يوم أمر به أن يجلد فنزعها عنه على بن أبي طالب عليه السلام (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عبيد الطنافسي عن أبي عبيدة الإيادي قال خرج أبوزينب وأبومورغ حتى دخلا على الوليدبيته وعنده امرأتان بنت ذي الخار وبنت أبي عقيل وهو نائم قالت إحداهما فأكب عليه أحدهما فأخذخاتمه فسألهاحين استيقظ فقالتا ماأخذناه قال من بقى آخر القوم قالتارجلان رجل قصيرعليه خمصية ورجل طويل عليه مطرف ورأيناصاحب الخصية أكب عليك قال ذاك أبو زينب فخرج يطلبهما فاذا هو وجههما عن ملإٍ من أصحاب لحما ولا يدري الوليد ما أرادا مر فلك فقدما على عثمان فأخبراه الخبر على رؤوس الناس فارسل إلى الوليد فقدم فاذا هو بهما ودعابهما عثمان فقال بم تشهدان أتشهدان أنكما رأيتماه يشرب الخر فقالالا وخافا قال فكيف قالا اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخرفأم سعيد بن العاص فجلده فأورث ذلك عداوة بين أهليم الروكتب إلى السرى ) من شعيب عن سيف عن عطية عن أبي العريف ويزيد الفقعسي قالا كان الناس في الوليد فرقتين العامة معه و الخاصة عليه فما زال عليهم من ذلك خشوع حتى كانت صفين فولى معاوية فجملوا يقرلون عيب عثمان بالباطل فقال لهم على عليه السلام إنكم وما تعيرون به عثمان كالطاعن نفسه ليقتل ردفه ما ذنب عثمان في رجل قد ضربه بقوله وعزله عن عمله وما ذئب عثمان فيماصنع عن أمر الروكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد ابن كريب عن نافع بن جبير قال قال عثمان رضي الله عنه إذا جلد الرجل الحد ثم ظهرت توبته جازت شهادته ﴿ و كتب الىَّ السرى المعناه عن عن عن عن عن عن الله ع أبي كبران عن مولاة لهم وأثنى عليها خيراً قالت كان الوليد أدخل على الناس خيراً حتى جعل يقسم للولائد والعبيد ولقد تفجع عليه الأحرار والماليك كان يسمع الولائد وعليهن الحداد يقلن

يارَ ْيَلَتَا قد عُزلَ الوَليـدُ وجاءَنا مُجَوِّءاً سَـعيدُ

يَنْقُصُ فَى الصاع و لا يَزيدُ الْجَوَّعَ الإماءُ و العَبيدُ القاسم قال كان القاسم قال كان الناس يقولون حين عزل الوليد وأشرسعيد

لاَ يَبْعَدِ الْمُلْكُ إِذْ وَلَّتْ شَمَائِلُهُ وَلا الرَّاسَةُ لمَا رَاسَ كُتَّابُ

﴿ وَكُتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة إسنادهما قالا قدم سعيد بن العاص في سنة سمع من إمارة عثمان وكان سعيد بن العاص بقية العاص بن أمية وكان أهله كثيراً تتابعوا فلما فتح الله الشأم قدمها فأفام معمعاوية وكان يتما نشأ في حجر عثمان فتـذكر عمر قريشاً وسأل عنه فيما يتفقد من أمور الناس فقيل يا أمير المؤمنين هو بدمشق عهد العاهد به وهو مأموم بالموت فأرسل إلى معاوية أن ابعث إلى سعيد بن العاص في منقل فبعث به إليه وهو دنف فما بلغ المدينة حتى أفاق فقال يا ابن أخى قد بلغني عنك بلاء وصـــلاح فازدد يزدك الله خيراً وقال هل لك من زوجة قال لا قال ياأبا عمرو ما منعك من هذا الغلام أن تكون زوّجته قال قد عرضت عليه فأبي فخرج يسير في البر فانتهي إلى ماء فلق عليه أربع نسوة فقمن له فقال مالكن و منأنتن فقلن بنات سفيان بنءويف ومعهن أمهن فقالت أمهن هلك رجالنا وإذا هلك الرجال ضاع النساء فضعهن في أكفائهن فزوج سعيداً إحداهن وعبد الرحمن بن عوف الأخرى والوليــد أبن عقبة الثالثة وأتاه بنات مسعود بن نعيم النهشلي فقلن قد هلك رجالنا وبقى الصبيان فضعنا في أكفائنا فزوج سعيداً إحداهن وجبير بن مطعم إحداهن فشارك سعيدهؤلاء وهؤلاء وقد كانعمومته ذوى بلاء في الإسلام وسابقة حسنة وقدمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمت عمر حتى كان سعيد من رجال النـاس فقدم سعيد الكوفة في خلافة عثمان أميراً وخرج معه من مكة أو المدينة الأشتر وأبو خشة الغفاري وجندب بن عبد الله وأبو معصب بن جثامة وكانوا فيمن شخص مع الوليد يعيبونه فرجعوا مع هذا فصعد سعيد المنبر فحمد الله وأثني عليه وقال والله لقد بعثت إليكم وإنى لـكاره ولكنى لم أجد بدآ اذ أمرت أن أتَّمر

الاأر الفتنة قد أطلعت خطمها وعينها ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها أو تعييني واني لرائد نفسي اليوم ونزل وسأل عن أهل الكوفة فأقيم على حال أهلها فكتب الى عثمان بالذي انتهى اليه ان أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة والغالب على تلك البلادروادف ردفت وأعراب لحقت حتى ما ينظر إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولانابتها فكتب إليه عثمان أمابعد ففضل أهل السابقة والقدمة بمن فتح الله عليه تلك البلاد وليكن من نزلها بسببهم تبعالهم إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء واحفظ لـكل منزلته وأعطهم جميعا بقسـطهم من الحق فان المعرفة بالناس بها يصاب العدل فأرسل سعيد الى وجوه الناس من أهل الأيام والقادسية فقالأنتموجوه منوراءكم الوجه ينئ الجسد فأبلغو ناحاجة ذى الحاجة وخلة ذى الخلة وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف وخلص بالقراء والمتسمتين في سمره فكأنما كانت الكوفة يبساشملته نار فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم و فشت القالة و الإذاعة فكتب سعيد الى عثمان بذلك فادى منادى عثمان الصلاة جامعة فاجتمعوا فأخبرهم بالذي كتب به إلى سعيد وبالذي كتب به اليه فهم و بالذي جاءه من القالة و الإذاعة فقالو ا أصبت فلا تسعفهم في ذلك و لا تطمعهم فيما ليسوا له بأهل فإنه اذانهض في الأمور من ليس لها بأهـل لم محتملها وأفسدها فقال عثمان ياأهل المدينة استعدوا واستمسكوا فقد دبت اليكم الفتن و نزل فأوى الى منزله وتمثل مثله ومثل هذا الضرب الذين شرعوا في الخلاف

أبنى عُبيْد قد أتى أشياعكم عنكم مقالتُكُم و شِعر الشاعر فإذا أتَكم هذه فتلبّسوا إن الرماح بَصيرة بالحاسِر كتب إلى السرى عن عنيب عن سيف عن هشام بن عروة قال كان عثمان أروى الناس للبيت و البيتين و الثلاثة إلى الحسة (كتب إلى السرى عن عنيب عن سيف عن سعيد بن عبد الله الجمع عن عبيد الله بن عمر قال سمعته و هو يقول لا بى إن عثمان جمع أهل المدينة فقال يا أهل المدينة إن الناس يتمخضون بالفتنة و إنى و الله لا تخلصن الكم

الذى لكم حتى أنقله اليكمان رأيتم ذلك فهل ترونه حتى يأتى من شهدمع أهل العراق الفتوح فيه فيقيم معه فى بلاده فقام أو لئك وقالو اكيف تنقل لنا ماأفاء الله علينامن الأرضين ياامير المؤمنين فقال نبيعها عن شاء بما كان له بالحجاز ففر حواو فتح الله عليهم مهأمراً لم يكن في حسابهم فافترقوا وقد فرجهاالله عنهم به وكان طلحة بن عبيدالله قد استجمع له عامة سهمان خيبر إلى ماكان له سوى ذلك فاشترى طلحة منه من نصيب من شهد القادسية والمدائن من أهل المدينة عن أقام ولم يهاجر إلى العراق النشاستج يماكان له بخيبر وغيرها من تلك الأموال واشترى منه ببئر أريس شيئاً كان لعثمان بالعراق واشترى منه مروان بن الحكم بمالكان له أعطاه إياه عثمان نهر مروان وهو يومئذ اجمة واشترى منه رجال من القبائل بالعراق بأموال كانت لهم في جزيرة العرب من أهل المدينة ومكة والطائف والين وحضرموت فكان بمااشترى منه الأشعث بمالكانله في حضر موت ماكانله بطير ناباذ وكتب عثمان إلى أهل الآفاق فى ذلك و بعدة جريان النيء والنيء الذي يتداعاه أهل الأمصار فهو ماكان للملوك نحو كسرى وقيصرومن تابعهم من أهل بلادهم فأجلى عنه فأتاهم شيء عرفوه وأخذ بقدر عدة من شهدها من أهل المدينة و بقدر نصيبهم وضم ذلك إليهم فباعوه بما يليهم من الأمو البالحجاز ومكة والين وحضر موت يرد على أهلها الذبن شهدو االفتوحمن بين أهل المدينة (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة مثل ذلك إلا أنهما قالا اشترى هذا الضرب رجال من كل قبيلة عن كان له هنالك شيء فأراد أن يستبدل به فيما يليه فأخذوا وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق إلا أن الذين لا سابقة لهم ولا قدمة لا يبلغون مبلغ أهل السابقة والقدمة في الجالس والرئاسة والحظوة ثم كانوا يعيبون التفضيل ويجعلونه جفوة وهم فى ذلك يختفون به ولا يكادون يظهرونه لأنهلاحجة لهم والناس عليهم فكان إذا لحق بهم لاحق من ناشئ أو أعرابي أو محرر استحلى كلامهم فكانوا في زيادة وكان الناس في نقصان حتى غلب الشر (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالاصرف حذيفة عن غزوالرى إلى غزوالباب مددا

لعبد الرحمن بن ربيعة وخرج معه سعيد بن العاص فبلغ معه آذربيجان وكذلك كانوايصنعون يجعلون للناس ردءافأ قام حتى قفل حذيفة ثمر جعا (وفي هذه السنة) أعنى سنة ٣٠ سقط خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعثمان في بئر أريس. وهي على ميلين من المدينة وكانت من أقل الآبار ماء فما أدرك حتى الساعة قعرها ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يدعثمان في بئر أريس

على مشنى محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا أبو خلف عبدالله بنعيسي الخزاز قال وكان شريك يونس بن عبيد قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى الأعاجم كتباً يدعوهم إلى الله عز وجل فقال له رجل يارسول الله إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل له خاتم من حديد فجعله في أصبعه فأتاه جبريل فقال له انبذه من أصبعك فنبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبعه وأمر بخاتم آخر يعمل له فعمل له خاتم من نحاس فجعله في أصبعه فقال له جبريل عليه السلام انبذه من أصبعك فنبذه رسول الله صلى الله عليه وسلمن أصبعه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتم من ورق فصنع له خاتم من ورق فجعله فى أصبعه فأقره جبريل وأمر أن ينقش عليه محمد رسول الله فجعل يتختم به ويكتب إلى من أراد أن يكتب إليه من الأعاجم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر فكتب كتابا إلى كسرى بن هرمن فبعثه مع عمر بن الخطاب فأتى به عمر كسرى فقرئ. الكتاب فلم يلتفت إلى كتابه فقال عمر يارسول الله جعلني الله فداءك أنت على سرير مرمول بالليف وكسرى بن هرمن على سرير من ذهب وعليه الديباج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أماترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فقال جعلني الله فداءك قد رضيت وكتب كتابا آخر فبعث بهمع دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام فقرأه وضمه إليه ووضعه عنده فكان الخاتم في أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم به حتى قبضه الله عز وجل ثم استخلف أَبُو بَكُرُ فَتَخْتُمُ بِهِ حَتَّى قَبْضُهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ ثُمْ وَلَى عَمْرٌ بِنَ الْخُطَابِ بِعَدْفِعِلْ يَتَخْتُمُ به حتى قبضه الله ثم ولى من بعده عثمان بن عفان فتختم به ست سنين فحفر بئرا بالمدينة شر باللمسلمين فقعد على رأس البئر فجعل يعبث بالخاتم ويديره بأصبعه فانسل الحاتم من أصبعه فوقع فى البئر فطلبوه فى البئر و نزحوا مافيها من الماء فلم يقدروا عليه فجعل فيه مالا عظيما لمن جاء به واغتم لذلك غما شديدا فلما يئس من الخاتم أمر فصنع له خاتم آخر مثله حلقه من فضة على مثاله و شبهه و نقش عليه محمد رسول الله فعمله فى أصبعه حتى هلك فلما قتل ذهب الخاتم من يده فلم يدر من أخذه

أخبار أبي ذر رحمه الله تعالى

﴿ وَفَهُ هَذِهُ السَّنَّةِ ﴾ أعنى سنة ٣٠ كان ماذكر من أمر أبي ذر ومعاوية وإشخاص معاوية إياه من الشأم إلى المدينة وقد ذكر في سبب إشخاصه إياه منها إليها أمور كثيرة كرهت ذكر أكثرها فأما العاذرون معاوية في ذلك فإنهم ذكروافي ذلك قصة كتب إلى ما إلى السرى يذكر أن شعيبا حدثه عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال لما ورد ابن السوداء الشأم لتي أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول المال مال الله ألاإن كلشيء لله كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين. ويمحو اسم المسلمين فأتاه أبو ذر فقال ما يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله قال يرحمك الله ياأ بأذر ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره قال فلا تقله قال فإنى لا أقول إنه ليس لله ولكن سأقول مال المسلمين قال وأتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له من أنت أظنك والله يهودياً فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به فأتى به معاوية فقال هذا والله الذي بعث عليك أباذر وقام أبوذر بالشام وجعل يقول يامعشرالاغنياءواسوا الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكان من نار تكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس فكتب معاوية إلى عثمان إن أبا ذر قد أعضل بي وقد كان من أمره كيت وكيت فكتب إليه عثمان إن الفتنة قد أخرجت خطمهاو عينيها فلم يبق إلا أن تثب فلا تنكأ القرح وجهز أباذر إلى وابعث معه دليلا وزوده وارفق به

و كفكف الناس و نفسك ما استطعت فإنما تمسك ما استمسكت فيعث بأبي ذرومعه حليل فلما قدم المدينة ورأى المجالس في أصل سلع قال بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار ودخل على عثمان فقال ياأباذر ما لأهل الشام يشكون ذربك فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال مال الله و لاينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا فقال ياأبا ذر على أن أقضى ما على وآخذ ما على الرعيــة ولا أجبرهم على الزهد وأن أدءوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد قال فتأذن لى فى الخروج فإن المدينــة ليست لى بدار فقال أو تستبدل بها إلا شرا منهاقال أمن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا قال فانفذ لما أمرك به قال فخرج حتى نزل الربذة فخط مها مسجدا وأقطعه عثان صرمة من الإبل وأعطاه علو كين وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لاترتد أعرابيا ففعل (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن مسيف عن محمد بنعوف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو ذر يختلف من الربذة إلى المدينة مخافة الاعرابية وكان يحب الوحدة والخلوة فدخل على عثمان وعنده كعب الأحيار فقال لعثمان لاترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف وقد ينبغي للمؤدى الزكاة أن لايقتصر علمها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات فقال كعب من أدى الفريضة فقد قضى ماعليه فرفع أبوذر محجنه فضربه فشجه فاستوهبه عثمان فوهبه له وقال ياأباذرا تقالله واكفف يدك ولسانك وقد كان قال له يا ابن اليهو دية ما أنت و ما ههنا و الله لتسمعن مني أو لا دخل عليك ﴿ وكتب إلى السرى ) عن شيب عن سيف عن الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال خرج أبو ذر إلى الربذة من قبل نفسه لما رأى عثمان لا ينزع له وأخرج معاوية أهله من بعده فخرجو اإليه ومعهم جراب يثقل يدالرجل فقال انظر و االى هذا الذي يزهد في الدنيا ماعنده فقالت امرأته أماوالله مافيه دينارو لادرهم ولكنها فلوس كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوسالح وأنجناو لمانزل أبو ذرالربذة أقيمت الصلاة وعليها رجل يلى الصدقة فقال تقدم ياأباذر فقال لا تقدم أنت فإن رسول الله صلى الله عليه روسلم قال لى اسمع وأطع و إن كان عليك عبد مجدع فأنت عبد ولست بأجدع وكان

من رقيق الصدقة وكان أسود يقال له بحاشع (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن مبشر بن الفضيل عن جا برقال أجرى عثمان على أبى ذركل يوم عظاو على رافع المن خديج مثله وكانا قد تنحيا عن المدينة لشيء سمعاه لم يفسر لهاو أبصرا و قداو طئا وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن سوقة عن عاصم بن كليب عن سلمة بن نباتة قال خرجنا معتمرين فأتينا الربذة فطلبنا أباذر في منزله فلم نجده وقالوا ذهب إلى الماء فتنحينا و نزلنا قريبا من منزله فمر و معه عظم جزور يحمله معه غلام فسلم ثم مضى حتى أتى منزله فلم يمكث إلا قليلا حتى جاء فجلس إليناو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى اسمع وأطع وان كان عليك حبشي مجدع فنزلت هذا الماء وعليه رقيق من رقيق مال الله وعليهم حبشي وليس بأجدع وهو ماعلت وأثني عليه ولهم في كل يوم جزور ولى منها عظم آكله أنا وعيالي ٥ قلت مالك من المال قال صرمة من الغنم وقطيع من الإبل في أحدهما غلامي و في الآخر أمتي وغلامي حر الى رأس السنة قال قلت إن أصحابك قبلنا أكثر الناس مالا قال ذلك أشياء كثيرة وأمورا شنيعة كرهت ذكرها (وفي هذه السنة) هر بيزد جرد أما إبن شهريار في قول بعضهم من فارس الى خراسان

ذكرمن قال ذلك وما قال فيه

ذكر على بن محمد أن مسلمة أخبره عن داود قال قدم ابن عامر البصرة ثم خرج الى فارس فافتتحها وهرب يزدجرد من جور وهى أردشير خره فى سنة ٣٠ فوجه ابن عامر فى أثره مجاشع بن مسعود السلمى فاتبعه الى كرمان فنزل مجاشع السير جان بالعسكر وهرب يزدجرد الى خراسان قال وعبد القيس تقول وجه ابن عامر هرم بن حيان العبدى و بكر بن و ائل تقول و جه ابن حسان اليشكرى قال و أصحه عندنا مجاشع قال على و أخبرنا سلمة بن عثمان وكان فاضلا عن شيخ من أهل كرمان و الفضل الكرمانى عن أبيه قال اتبع مجاشع يزد جرد فخرج من السير جان فلها كان عند القصر فى بيمند وهو الذى يقال له قصر مجاشع أصابهم السير جان فلها كان عند القصر فى بيمند وهو الذى يقال له قصر مجاشع أصابهم السير جان فلها كان عند القصر فى بيمند وهو الذى يقال له قصر مجاشع أصابهم

الثالج والدمق فوقع الثلج واشتد البرد وصار الثالج قامة رمح فهاك الجند وسلم بحاشع ورجل كانت معه جارية فشق بطن بعير فأدخلها فيه وهرب فلها كان من الغد جاء فوجدها حية فحملها فسمى ذلك القصر قصر بحاشع لأن جيشه هلكوا فيه وهو على خمسة فراسخ أو ستة من السير جان قال على أخبرنا أبو المقدام عن بعض مشيخته قال خرج بحاشع على وفد أهل البصرة من تستر وفيهم الأحنف وأخذ فى غداة واحدة على لجام واحد خمسين ألفاً سبق على الصفراء ابنة الغراء ابنة الغبراء فأخذها منه عمر حين قاسم عماله الأموال قال على فقلت للنضر بن اسحاق إن أبا المقدام ذكر هذا الحديث فقال صدق سمعته من عدة من الحي وغيرهم وفرسه الصفراء ابنة الغراء ابنة الغبراء وهو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن عائذ ابن وهب بن ربيعة بن يربوع بن سمال بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم ويكني أبا سليمان قال وفي هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث على الزوراء وصلى عني أربعا ﴿ وحج ﴾ بالناس في هذه السنة عثمان رضي الله عنه

ثم دخلت سنة إحدى و ثلاثين ذكر ماكان فيها من الاحداث المشهورة فماكان فيها من ذلك غزوة المسلمين الروم التي يقال لها غزوة الصوارى

فى قول الواقدى فأما أبو معشر فانه قال فيما حدثنى أحمد بن ثابت الرازى. عمن ذكره عن اسحاق بن عيسى عنه كانت غزوة الصوارى سنة ٣٤ وقال كانت فى سنة ٣١ الأساودة فى البحر ووقائع كسرى وقال الواقدى غزوة الصوارى. والأساودة كلتاهما كانتا فى سنة ٣١

ذكر الخبر عن هاتين الغزوتين

ذكر الواقدى أن محمد بن صالح حدثه عن عاصم بن عمير بن قتادة أن أهل الشأم خرجوا عليهم معاوية بن أبي سفيان وكانت الشأم قد جمع جمعها لمعاوية

ابن أبي سفيان

#### ذكر السبب في جمعهاله

﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبد الملك و الربيع و أبي مجالد وأبى عثمان وأبى حارثة قالوا لمساحضرأ بوعبيدة استخلف على عمله عياض بن غنم وهو خاله وابن عمه وقدكان ولى بالجزيرة عملا فعزله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلحق بأبي عبيدة بالشأموكان معه وكان جوادا مشهورا بالجود لايليق شيئًا ولا يمنع أحدا فكلم عمر في ذلك فقيل له عزلت خالدا وعتبت عليه العطاء وعياض أجود العرب وأعطاهم لايمنع شيئا يسأله فقال عمر حتى سيمه عياض فى ماله حتى يخلص إلى مالنا وإنى مع ذلك لم أكن مغيرا أمرا قضاه أبو عبيدة ومات عياض بن غنم بعد أبي عبيدة فأمّر عمر على عمله سعيد بن حذيم الجمحي ومات سعيد بعد فأمر عمر مكانه عمير بن سعد الانصاري ومات عمر ومعاوية على دمشق والأردن وعمير بن سعد على حمص وقنسرين وإنما مصر قنسرين معاوية بن أبي سفيان لمن لحق به من أهل العراقين ومات يزيد بن أبي سفيان فجعل عمر مكانه معاوية ونعاه لأبي سفيان فقال من جعلت على عمله ياأمير المؤمنين فقال معاوية فقال وصلتك رحم فاجتمعت لمعاوية الأردن ودمشق ومات عمر ومعاوية على دمشق والأردن وعمير بن سعد على حمص وقنسرين وعلقمة بن مجزز على فلسطين وعمرو بن العاص على مصر ﴿ وكتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن مبشر عن سالم قال كان أول عامل استعمله عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عن وصية عمر ثم إن عمير بن سعد طعن فأضني منها فاستعنى عثمان واستأذنه فى الرجوع إلى أهله فأذن له وضم حمص وقنسرين إلى معاوية ﴿وكتب إلى السرى عن عن سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان عن حالد بن معدان قال لما ولى عثمان أقر عمال عمر على الشأم فلمامات عبدالرحن بن علقمة الكناني وكان على فلسطين ضم عمله إلى معاوية ومرض عمير بن سعدفى إمارة عثمان مرضا طال به فاستعفاه واستأذنه فأذنله وضم عمله إلى معاوية فاجتمع الشأم علىمعاوية

لسنتين من إمارة عثمان وكان عمر و بن العاص على مصر زمان عمر مجتمعة له فأقره عثمان صدرا من إمارته

رجع الحديث إلى حديث الواقدي عن خبر الغزو تين اللتين ذكرتهما إن أهل الشام خرجوا عليهم معاوية بن أبي سفيان وعلى أهل البحر عبد الله ابن سعدبن أبي سرح وقال وخرج عامئذ قسطنطين بن هرقل لما أصاب المسلمون منهم بإفريقية فخرجوا في جمع لم يجتمع للروم مثله قط منذكان الإسلام فخرجوا فى خمسمائة مركب فالتقواهم وعبد الله بن سعد فأمّن بعضهم بعضا حتى قرنو ابين سفن المسلمين وأهل الشرك بين صواريها عقال ابن عمر حدثني عيسي بن علقمة عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كنت معهم فالتقينا في البحر فنظرنا إلى مراكب مارأينا مثلها قط وكانت الريح علينا فأرسينا ساعة وأرسوا قريبا منا وسكنت الريح عنا فقلنا الامن بيننا وبينكم قالوا ذلك لكم ولنا منكم ثم قلنا إنأ حببتم فالساحل حتى يموت الأعجل منا ومنكموإن شئتم فالبحر قال فنخروا نخرة واحدة وقالوا الماء فدنونا منهم فربطنا السفن بعضها إلى بعض حتى كنايضرب بعضنا بعضا على سفننا وسفنهم فقاتلنا أشد القتال ووثبت الرجال على الرجال يضطربون بالسيوف على السفن ويتواجؤن بالخناجر حتى رجعت الدماء إلى الساحل تضربها الأمواج وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاما عقال أبن عمر فدائني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عمن حضر ذلك اليوم قال رأيت الساحل حيث تضرب الريح الموج وإن عليه لمثل الظرب العظيم منجثث الرجال وإن الدم الغالب على الماء ولقد قتل يومئذ من المسلمين بشركثير وقتل من الكفار مالا يحصى و صبروه يومئذ صبرالم يصبروا في موطن قط ثم أنزل الله نصره على أهل الإسلام وانهزم القسطنطين مدبرا فما انكشف إلا لما أصابه من القتل والجراح ولقد أصابه يومئذ جراحات مكث منها حينا جريحا قال ابن عمر حدثني سألم مولى أم محمد عن خالد بن أبي عمر ان عن حنش بن عبد الله الصنعابي قال كان أول ماسمع من محمد بن أبي حذيفة حين ركب الناس البحر سنة ٣١ ١

صلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالناس العصر كبر محمد بن أبي حذيفة تكبيرا ورفع صوته حتى فرغ الإمام عبد الله بن سعد بن أبى سرح فلما انصرف سأل ماهذا فقيل له هذا محمد بن أبى حديفة يكبر فدعاه عبد الله بن سعد فقال له ماهذه البدعة والحدث فقال له ماهذه بدعة و لا حدث و ما بالتكبير بأس قال لا تعودن قال فأسكت محمد بن أبى حذيفة فلما صلى المغرب عبد الله بن سعد كبر محمد بن أبي حذيفة تكبيرا أرفع من الأول فأرسل اليه إنك غلام أحمق أما والله لولا أنى لأأدرى مايوافق أمير المؤمنين لقاربت بين خطوك فقال محمد بن أبى حذيفة والله مالك إلى ذلك سبيل ولو هممت به ماقدرت عليه قال فكف خـير لك والله لاتركب معنا قال فأركب مع المسلمين قال اركب حيث شئت قال فركب في مركب وحده مامعه إلا القبط حتى بلغوا ذات الصوارى فلقوا جموع الروم في خمسمائة مركب أوستمائة فيها القسطنطين بن هرقل فقال أشيروا على قالوا ننظر الليلة فباتوا يضربون بالنواقيس وباتالمسلمون يصلون ويدعونالله ثم أصبحوا وقد أجمع القسطنطين أن يقاتل فقربوا سفنهم وقرب المسلمون فربطوا بعضها إلى بعض وصف عبد الله بن سعد المسلمين على نواحي السفن وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر ووثبت الروم فىسفن المسلمين على صفو فهم حتى نقضوها فكانوا يقاتلون على غيرصفوف قال فاقتتلواقتالا شديداثم إن الله نصر المؤمنين فقتلو امنهم مقتلة عظيمة لمينج من الروم إلاالشريدقال وأقام عبدالله بذات الصوارى أياما بعدهزيمة القوم ثم أقبل راجعاو جعل محمد بن أبي حذيفة يقول للرجل أماوالله لقد تركناخلفناالجهاد حقا فيقول الرجلوأي جهادفيقول عثمان بنءفان فعل كذاوكذاو فعل كذاو كذاحتي أفسدالناس فقدموا بلدهم وقدأ فسدهم وأظهروا من القول مالم يكونوا ينطقون به قال محمد بن عمر فحدثني معمر بن راشد عن الزهري قال خرج محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر عام خرج عبد الله بن سعد فأظهرا عيب عُمَان وما غير وما خالف به أبا بكر وعمر وأن دم عثمان حلال ويقولان استعمل عبدالله بن سعد رجلا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أباح دمه و نزل

القرآن بكفره وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وأدخلهم و نزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل سعيد بن العاص وعبدالله بن عامر فبلغ ذلك عبدالله بن سعد فقال لاتركبا معنا فركبا في مركب مافيه أحد من المسلمين ولقوا العدو وكانا أنكل المسلمين قتالا فقيل لهما في ذلك فقالا كيف نقاتل مع رجل لاينبغي لنا أن نحكمه عبد الله بن سعد استعمله عثبان وعثبان فعل وفعل فأفسدا أهل تلك الغزاة وعابا عثبان أشد العيب فأرسل عبد الله بن سعد إليهما ينهاهما أشد النهي وقال والله لولا أني لاأدرى مايوافق أمير المؤمنين لها قبتكا وحبستكما هال الواقدي وفي هذه السنة توفي أبو سفيان بن حرب وهو ابن ثمان وثمانين سنة (وفي هذه السنة) أعنى سنة ٣١ فتحت في قول الواقدي أرمينية على يدى حبيب بن مسلمة الفهري (وفي هذه السنة) قتل يزد جرد ملك فارس ذكر الخبر عن سبب مقتله

اختلف فى سبب مفتله وكيفكان ذلك فقال على بن محمد أخبر ناغياث بن إبراهيم عن ابن إسحاق قال هرب يزدجرد من كرمان فى جماعة يسيرة إلى مرو فسأل مرزبانها مالا فنعه فخا فوا على أنفسهم فأرسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه فأتوه فييتوه فقتلوا أصحابه و هرب يزدجرد حتى أتى منزل رجل ينقر الأرحاء على شط المرغاب فأوى إليه ليلا فلما نام قتله قال على وأخبرنا الهذلى قال أتى يزدجرد مرو هاربا من كرمان فسأل مرزبانها وأهلها مالا فمنعوه وخافوه فييتوه ولم يستجيشوا عليه الترك فقتلوا أصحابه وخرج هاربا على رجليه معه منطقته وسيفه وأخبه على انتهى إلى منزل نقار على شط المرغاب فلما غفل يزدجرد قتله النقار وأخذمتاعه وألتى جسده فى المرغاب وأصبح أهل مرو فاتبعوا أثره حتى خنى عليهم وأخذمتاعه وألتى جسده فى المرغاب وأصبح أهل مرو فاتبعوا أثره حتى خنى عليهم وأخذوا متاعه ومتاعيز دجر دو أخرج ومن المرغاب فجعلوه فى تابو ت من خشب قال وأخذوا متاعه ومتاعيز دجر دو أخر جوه من المرغاب فجعلوه فى تابو ت من خشب قال فرعم بعضهم أنهم حملوه إلى اصطخر فد فن بها فى أو ل سنة ٣١ و سميت مرو خذا ده شمن وقد كان يزد جر دو طئ امرأة بها فو لدت له غلاما ذاهب الشق وذلك بعدما قتل بزد جرد وقد كان يزد جرد وطئ امرأة بها فو لدت له غلاما ذاهب الشق وذلك بعدما قتل بزد جرد وقد كان يزد جرد وطئ امرأة بها فو لدت له غلاما ذاهب الشق وذلك بعدما قتل بزد جرد وقد كان يزد جرد وطئ امرأة بها فو لدت له غلاما ذاهب الشق وذلك بعدما قتل بزد جرد

فسمى المخدج فولدله أولادأ بخراسان فوجدقتيبة حين افتتح الصغدأ وغيرها جاريتين فقيل له إنهما من ولد المخدج فبعث بهما أو باحداهما إلى الحجاجين يو سف فبعث بها إلى الوليد بن عبدالملك فولدت الموليديز بدبن الوليد الناقص قال على وأخبرنا روح ابن عبدالله عن خرداذبه الرازي أن يزدجرد أتى خراسان ومعه خرزاذمهر أخو رستم فقال لما هويه مرزبان مرواني قد سلمت إليك الملك ثم انصرف إلى العراق وأقام يزجرد بمرووهم بعزل ماهويه فكتب ماهويه إلى الترك يخبرهم بانهزام يزدجرد و بقدومه عليـه و عاهدهم على مو ازرتهم عليه و خلى لهم الطريق قال و أقبل الترك إلى مروو خرج إليهم يزدجر د فيمن معه من أصحابه فقاتلهم ومعه ماهويه في أساورة مرو فأثخن يزدجردفي الترك فخشي ماهويه أن ينهزم التركفتحول إليهم في أساورة مرو فانهزم جند يزدجر دو قتلوا وعقر فرس يزدجر دعند المساء فمضي ماشياً هارباً حتى انتهى إلى بيت فيه رحى على شط المرغاب فمكث فيه ليلتين فطلبه ماهويه فلم يقدر عليه فلماأصبح اليوم الثانى دخل صاحب الرحى بيته فلما رأى هيئة يزدجرد قالماأنت إنسى أو جني قال إنسى فهل عندك طعام قال نعم فأتاه به فقال إني مزمنم فأتنى بما أزمرم به فذهب الطحان إلى إسوار من الأساورة فطلب منه مايزمن م به قال وما تصنع به قال عندي رجل لم أر مثله قط و قدطلب هذا مني فأدخله على ماهويه فقال هـذا يزدجرد اذهبوا فجيؤوني رأسه فقال له الموبذ ليس ذلك لك قدعلمتأن الدين والملك مقترنان لايستقيم أحدهما إلابالآخر ومتى فعلت انتهكت الحرمة التي لابعدها وتكام الناس وأعظموا ذلك فشتمهم ماهويه وقال للأساورة من تكلم فاقتلوه وأمر عدة فذهبوا معالطحان وأمرهمأن يقتلوا يزدجر دفانطلقوا فلما رأوه كرهوا قتله وتدافعوا ذلك وقالوا للطحان ادخل فاقتله فدخل عليهوهو نائم ومعه حجر فشدخ به رأسه ثم احتز رأسه فدفعه إليهم وألتي جسده فىالمرغاب فخرج قوم منأهل مروفقتلوا الطحان وهدموا رحاه وخرج أسقف مروفأخرج جسد يزدجرد من المرغاب فجعله في تابوت وحمله إلى اصطخر فوضعه في ناووس ﴿ وقال آخرون ﴾ فيذلك ماذكرهشام بن محمدأنهذكر لهأنيز دجر دهر ب بعدوقعة

نهاو ندوكانت آخر و قعاتهم حتى سقط إلى أرض أصبهان وبهار جل يقال له مطيار من دهاقينها وهو المنتدبكان لقتال العرب حين نكلت الأعاجم عنها فدعاهم الى نفسه فقال انوليت أموركم وسرت بكم اليهم ماتجعلون لى فقالوا نقرلك بفضلك فساريهم فأصاب من العرب شيأ يسير آفحظي به عندهم و نال به أفضل الدرجات فيهم فلما رأى يزدجرد أمرأصبهان ونزلهاأتاه مطيار ذات يومزائرا فحجبه بوابه وقالله قفحتي أستأذناك عليه فو ثب عليه فشجه أنفة وحمية لحجبه اياه ودخل البواب على يزدجرد مدى فلما نظر اليه أفظعه ذلك وركب من ساعته مرتحلا عن أصبهان و أشير عليه أن يأتى أقصى بملكته فيكون بها لاشتغال العرب عنه بماهم فيه الى يوم فسار متوجها إلى ناحية الرى فلما قدمها خرج إليه صاحب طبرستان وعرض عليه بلاده وأخبره بحصانتها وقالنله إن أنت لم تجبى يومك هذا ثم أتيتني بعد ذلك لم أقبلك ولم آوك فأبي عليه يزدجرد وكتب له بالإصبيبذية وكان له فماخلاعليه درجة أوضع منها وقال بعضهم أن يزدجر د مضىمن فوره ذلك إلى سجستان ثم سار منها إلى مروفى ألف رجل من الأساورة وقال بعضهم أن يزدجرد وقع إلى أرض فارس فأقام بها أربع سنين ثم أتى أرض كرمان فأقام بها سنتين أو ثلاث سنين فطلب إليه دهقان كرمان أن يقيم عنده فلم يفعل وطلب من الدهقان أن يعطيه رهينة فلم يعطه دهقان كرمان شيئا فلم يعطه ماطلب فأخذ ىرجله فسحبه وطرده عن بلاده فوقع منها إلى سجستان فأقام بها نحوا من خمس سنين ثم أجمع أن ينزل خراسان فيجمع الجموع فيها ويسير بهم إلى من غلبه على مملكته فسار بمن معه إلى مرو ومعه الرهن من أو لادالدهاقين ومعه من رؤسائهم فرخزاذ فلماقد مرو استغاث منهم بالملوك وكتب إليهم يستمدهم وإلى صاحب الصين وملك فرغانة وملك كابل وملك الخزر والدهقان يومئذ بمروماهويه بن مافناه بن فيد أبو براز ووكيل ماهويه ابنه براز مدينة مرو وكانت إليه وأراد يزدجرد دخول المدينة لينظر إليها وإلى قهندزها وكانماهويه قدتقدم إلى ابنه أن لايفتحهاله إنرام دخولها تخوفا لمكره وغدره فركب يزدجرد في اليوم الذي أراد دخولها فأطاف بالمدينة فلما انتهى إلى باب

من أبوابها وأراد دخولها منه صاح أبو براز ببراز أن افتح وهو في ذلك يشــد منطقته ويومىء إليه أن لايفعل وفطن لذلك رجل من أصحاب يزدجرد فأعلمه ذلك واستأذنه في ضرب عنق ماهويه وقال إن فعلت صفت لك الأمور بهذه الناحية فأبي عليه وقال بعضهم بلكان يزدجرد ولى مرو فرخزاذ وأمر برازأن يدفع القهندز والمدينة إليه فأبي أهل المدينة ذلك لأن ماهويه أبابراز تقدم إليهم. بذلك وقال لهم ليس هذا لكم بملك فقد جاءكم مفلولا مجروحا ومرو لاتحتمل ما يحتمل غيرها من الكور فإذا جئتكم غدا فلا تفتحوا الباب فلما أتاهم فعلوا ذلك وانصرف فرخزاذ فجثا بين يدى يزدجر دوقال استصعبت عليك مروو هذه العرب قد أتتك قال فما الرأى قال الرأى أن نلحق ببلاد الترك و نقم بهاحتي يتبين لناأمر العرب فإنهم لا يدعون بلدة إلا دخلوها قال لست أفعل ولكني أرجع عودي على بدئي فعصاه ولم يقبل رأيه وساريز دجرد فأتى براز دهقان مرو وأجمع على صرف الدهقنة عنه إلى سنجان ابن أخيه فلغ ذلك ماهويه أبابر از فعمل في هلاك يزدجر د وكتب إلى نيزك طرخان يخبره أن يزدجر دوقع إليه مفلو لاو دعاه إلى القدوم عليه لتكونأ يديهمامعافى أخذه والاستيثاق منه فيقتلوه أويصالحوا عليه العرب وجعل له إن هو أراحه منه أن بني له كل يوم بألف درهم و سأله أن يكتب إلى يزد جرد ما كراله لينحى عنه عامة جنده و يحصل في طائفة من عسكر ه و خواصه فيكو ن أضعف لركنه وأ بهن لشوكته وقال تعلمه في كتابك اليه الذي عزمت عليه من مناصحته و معونته على عدوه من العرب حي يقهر هم و تطلب إليه أن يشتق لك اسمامن أسماء أهل الدرجات بكتاب مختوم بالذهب و تعلمه أنك لست قادما عليه حتى ينحى عنه فرخزاذ فكتب نيزك بذلك إلى يزدجرد فلما وردعليه كتابه بعث إلى عظاء مرو فاستشارهم فقال له سنجان لست أرى أن تنحي عنك جندك و فرخزاذ لشيء وقال أبو برازبل أرى أن تنالف نيزك وتجيبه إلى ماسأل فقبل رأيه و فرق عنه جنده وأمر فرَ خزاذ أن يأتي أجمة سرخس فصاح فرخزاذ وشق جيبه وتناول عمو دابين يديه يريد ضرب أبي براز به وقال ياقتلة الملوك قتلتم ملكين وأظنكم قاتلي هذا ولم يبرح فرخزاذ حتى كتب

له يزدجر د بخط يده كتابا هذاكتاب لفرخزاذ إنك قدسلمت يزجر دو أهله وولده وحاشيته ومامعه الى ماهويه دهقان مرو وأشهدعليه بذلك فأقبل نيزك الىموضع بين المرويين يقال له جليندان فلما أجمع يزدجر دعلى لقائه و المسير اليه أشار عليه أبوبراز أن لا يلقاه في السلاح فيرتاب به و ينفر عنه و لكن يلقاه بالمزامير و الملاهي ففعل فسار فيمن أشار عليه ماهويه وسمى له وتقاعس عنه أبو براز وكردس نيزك أصحابه كراديس فلما تدانيا استقبله نيزك ماشياويز دجر دعلى فرس له فأمر لنيزك بجنيبة من جنائبه فركبها فلما توسط عسكره توانفا فقال له نيزك فيهايقول زوجني احدى بناتك وأناصحك وأقاتل ممك عدوك فقال له يزدجر دو على تجترئ أيها الكلب فملا نيزك بمخفقته وصاح يزدجر دغدرا لغادر وركض منهزما ووضع أصحاب نيزك سيوفهم فيهم فأكثروا فيهم القتل وانتهى يزدجرد من هزيمته الى مكان من أرض مرو فنزل عن فرسه و دخل بيت طحان فمكث فيه ثلاثة أيام فقال له الطحان أيها الشقى أخرج فاطعم شيئا فإنك قد جعت منذ ثلاث قال لست أصل الى ذلك الا بزمزمة وكان رجل من زمازمة مروا خرج حنطة له ليطحنها فكلمه الطحان أن يزمزم عنـــده ليأكل ففعل ذلك فلما انصرف سمع أبابراز يذكر يزدجرد فسألهم عن حليته فوصفوه له فأخبرهم أنه رآه في بيت طحان وهورجل جعد مقرون حسن الثنايا مقرط مسور فوجه إليه عند ذلك رجلا من الأساورة وأمره إن هو ظفر به أن يخنقه بوتر ثم يطرحه فى نهر مرو فلقوا الطحان فضربوه ليدل عليه فلم يفعل و جحدهم أن يكون يعرف أين توجه فلما أرادوا الانصراف عنه قال لهم رجل منهم إنى أجد ريح المسك و نظر إلى طرف أو به من ديباج في الماء فاجتذبه إليه فإذا هو يزدجرد فسأله أن لايقتله ولايدل عليه ويجعل له خاتمه وسواره و منطقته قال الآخر أعطني أربعة دراهم وأخلى عنك قال يزدجر دو يحك خاتمي لكو ثمنه لا يحصى فأبي عليه قال يزدجر دقد كنت أخبرأنى سأحتاج إلى أربعة دراهم وأضطر إلى أن يكون أكلى أكل الهر فقدعاينت وجاءني بحقيته وانتزع أحدقر طيه فأعطاه الطحان مكافأة لهلكتمانه عليه ودنامنه كأنه يكلمه بشيء فوصف له موضعه وأنذر الرجل أصحابه فأتوه فطلب البهميز دجر دأن لايقتلوه

وقال ويحكم إنا نجد في كتبنا أن من اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنيا معماهو قادم عليه فلا تقتلوني وآتونى الدهقان أوسرحوني إلى العرب فإنهم يستحيون مثلي من الملوك فأخذوا ماكان عليه من الحلي فجعلوه في جراب وختموا عليه ثم خنقوه بوتر وطرحوه في نهر مرو فجرى به الماء حتى انتهى إلى فوهة الرزيق فتعلق بعود فأتاه أسقف مرو فحمله ولفه في طيلسان بمسك وجعله في تابوت وحمله إلى ماب بابان أسفل ماجان فوضعه في عقد كان يكون مجلس الأسقف فيه وردمه وسأل أبو براز عن أحد القرطين حين افتقده فأخذ الذي دل عليه فضربه حتى أتى على نفسه و بعث بماأصيب له إلى الخليفة يومئذ فأغرم الخليفة الدهقان قمة القرط المفقود وقال آخرون بل سار يزدجرد من كرمان قبل ورودالعرب إياها فأخذ على طريق الطبسين و قهستان حتى شارف مرو في زهاء أربعة آلاف رجل ليجمع من أهل خراسان جموعا ويكر إلى العرب ويقاتلهم فتلقاه قائدان متباغضاب متحاسدانكانا بمرويقال لأحدهما برازوالآخرسنجانومنحاه الطاعة وأقام بمرو وخص براز فحسده ذلك سنجان وجعل براز يبغى سنجان الغوائل ويوغل صدر يزدجرد عليه وسعى بسنجان حتى عزم على قتله وأفشى ماكان عزم عليه منذلك إلى امرأة من نسائه كان براز واطأها فأرسلت إلى براز بنسوة زعمت بإجماع يزدجرد على قتل سنجان و فشا ما كانعزم عليه يزدجردمن ذلك فنذر سنجان و أخذحذره وجمع جمعاً كنحو أصحاب براز ومن كان مع يزدجر د من الجند و توجه نحوالقصر الذي كان يزدجرد نازله وبلغ ذلك براز فنكص عن سنجان لكثرة جموعه ورعب جمع سنجان يزدجرد وأخافه فخرج من قصره متنكراً ومضى على وجهه راجلا لينجو بنفسه فمشي نحوامن فرسخين حتى وقع إلى رحى ما فدخل بيت الرحى فجلس فيه كالا لغباً فرآه صاحب الرحى ذاهيئة وطرة وبزة كريمة ففرش له فجلس وأتاه بطعام فطعم ومكث عنده يوما وليلة فسأله صاحب الرحى أن يأمر له بشيءفبذل له منطقة مكللة بجوهركانت عليه فأبي صاحب الرحى أن يقبلها وقال إنمباكان يرضيني من هذه المنطقة أربعة دارهم كنت أطعم بها وأشرب فأخبره انه لاورق معه

فتملقه صاحب الرحي حتى إذا غفاقام إليه بفأس له فضرب بها هامته فقتله واحتز رأسه وأخذ ماكان عليه من ثياب ومنطقة وألتي جيفته في النهر الذي كان تدور بمائه رحاه و بقر بطنه وأدخل فيه أصولا من أصول طرفاء كانت نابتة في ذلك النهر لتحبس جثته فى الموضع الذى ألقاها فيه فلا يسفل فيعرف ويطلب قاتله و ماأخذ من سلبه وهرب على وجهه و بلغ قتل يزدجر د رجلا من أهل الأهو از كان مطرانا على مرويقال له ايلياء فجمع من كانقبله من النصاري وقال لهم إنملك الفرس قد قتل و هو ابن شهريار بن كسرى و إنما شهريار ولد شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل ملتها من غير وجه ولهذا المالك عنصر في النصر انية مع مانال النصاري في ملك جده كسرى من الشرف وقبل ذلك في مملكة ملوك من أسلافه من الخير حتى بني لهم بعض البيع و سدد لهم بعض ملتهم فينبغي لنا أن نحز ن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته شيرين كان الىالنصاري وقد رأيت أن أبني له ناوو سا وأحمل جثته في كرامة حتى أو اربهافيه فقال النصاري. أمرنا الأمرك أيها المطران تبع ونحن اك على رأيك هذا مواطئون فأمر المطران فبني في جوف بستان المطارنة بمرو ناووسا ومضى بنفسه ومعه نصارى مروحتي استخرج جثة يزدجرد من النهر وكفنها وجعلها في تابوت وحمله من كان معه من النصارى على عواتقهم حتى أتوابه الناووس الذي أمر ببنائه له وواروه فيهور دموا بايه فكانملك يزدجرد عشرين سنة منها أربع سنين في دعة وستة عشرسنة في تعب من محاربة العرب إياه و غلظتهم عليه وكان آخر ملك ملك من آل أر دشير بن بابك وصفا الملك بعده للعرب ﴿ وَفَي هذه السنة ﴾ أعنى سنة ٣١ شخص عبد الله بن عامر إلى خراسان ففتح أبرشهر وطوس وبيوردونساحتي بلغ سرخس وصالح فيهك ذكر الخبر عن ذلك أهل مرو

ذكر أن ابن عامر لما فتح فارس قام اليه أوس بن حبيب التميمى فقال أصلح الله الأمير ان الأرض بين يديك ولم تفتتح من ذلك إلا القليل فسر فإن الله ناصرك قال أولم نأمر بالمسير وكره أن يظهر أنه قبل رأيه فذكر على بن محمد أن مسلمة بن محارب

أخبره عن السكن بن قتادة العريني قال فتح ابن عامر فارس و رجع إلى البصرة و استعمل على إصطخر شريك بن الأعور الحارثي فبني شريك مسجد اصطخر فدخل على ابن عامر رجل من بني تميم قال كنا نقول انه الاحنف ويقال أوس بن جابر الجشمي جشم تميم فقال له ان عدوك منك هارب وهولك هائب والبلاد واسعة فسر فإن الله ناصرك ومعزدينه فتجهز ابن عامر وأمرالناس بالجهاز للسير واستخلف على البصرة زياداً وسار إلى كرمان ثم أخذ إلى خراسان فقوم يقولون أخذ طريق إصبهان ثم سار إلى خراسان قال على أخبرنا المفضل الكرماني عن أبيه قالكان أشياخ كرمان يذكرون أن ابن عامر نزل العسكر بالسيرجان ثم سار إلى خراسان واستعمل على كرمان مجاشع بن مسعود السلمي وأخذ ابن عامر على مفازة رابر وهي ثمانون فرسخا ثم سار إلى الطبسين يريد أبرشهر وهي مدينة نيسابور وعلى مقدمته الأحنف بن قيس فأخذ إلى قهستان وخرج إلى أبرشهر فلقيه الهياطلة وهم أهل هراة فقاتلهم الأحنف فهزمهم ثم أتى ابن عامر نيسابور قال على وأخبرنا أبو مخنف عن نمير بن وعلة عن الشعبي قال أخذ ابن عامر على مفازة خبيص ثم على خواست ويقال على يزد ثم على قهستان فقدم الاحنف فلقيه الهياطلة فقاتلهم فهزمهم ئم أتى أبرشهر فنزلها ابن عامر وكان سعيد ابن العاص في جند أهل الكوفة فأتى جرجان وهو يريد خراسان فلما بلغه نزول ابن عامر أبر شهر رجع إلى الكوفة قال على أخبرنا على بن مجاهد قال زل ابن عاس على ابر شهر على نصفها عنوة وكان النصف الآخر في يدكناري و نصف نساوطوس فلم يقدرابن عامرأن بجوز الىمرو فصالح كنارى فأعطاه ابنه أباالصلت أبن كناري وابن أخيــه سليما رهنا ووجه عبدالله بنخازم الى هراة وحاتم بن النعمان الى مروفاً خذ ابن عامر ابني كناري فصارا الى النعمان بن الأفقم النصري فأعتقهما قال على وأخبرنا أبو حفص الأزدي عن ادريس ابن حنظلة العمي قال ختح ابن عامر مدينة أبرشهر عنوة وفتح ما حولها طوس وبيوردونسا وحمران وذلك سنة ٣١ قال على أخبرنا أبو السرى المروزي عن أبيه قال سمعت موسى

ابن عبد الله بن خازم يقول أبي صالح أهل سرخس بعثه اليهم عبد الله عامر من أبر شهر وصالح ابن عامر أهل أرشهر صلحا فأعطوه جاريتين من آل كسرى بابونج وطهميج أو طمهيج فأقبل بهما معه وبعث أمين بن أحمر اليشكري ففتح ما حول أبر شهر طوس وبيورد ونسا وحمران حتى انتهى إلى سرخس قال على وأخبرنا الصلت بن دينار عن ابن سيرين قال بعث ابن عام عبدالله بن خازم إلى سرخس ففتحها وأصاب بن عامر جاريتين من آل كسرى فاعطى احداهما النوشجان وماتت بابو بج قال على وأخبرنا أبو الذيال زهير بن هنيد العدوى عن أشياخ من أهل خراسان أن ابن عامر سرح الأسود ابن كلثوم العدوى عدى الرباب إلى بيهق وهو من أبرشهر بينها وبين مدينة أبرشهر ستة عشر فرسخا ففتحها وقتل الأسود. ابن كلثوم قال وكان فاضلا في دينه كان من أصحاب عامر بن عبدالله العنبري وكان عامر يقول بعد ما أخرج من البصرة ما آسي من العراق على شيء الاعلى ظهاء الهواجر وتجاوب المؤذنين وإخوان مثل الاسود بن كلثوم قال على وأخبرنا زهير بن هنيد عن بعض عمومته قال غلب ابن عامر على نيسابور وخرج إلى سرخس فارسل إلى أهل مرو يطلبون الصلح فبعث اليهم ابن عامر حاتم بن النعمان الباهلي فصالح أبراز مرزبان مرو على ألني الف ومائتي ألف قال فاخبرنا مصعب بن حيان عن أخيه مقاتل ابن حيان قال صالحهم على ستة آلاف. ألف ومائتي ألف ﴿ وحج ﴾ بالناس في هذه السنة عثمان رضي الله عنه

ثم دخلت سنة اثنتين و ثلاثين ذكر ماكان فيها من الاحداث المذكورة

فن ذلك غزوة معاوية بن أبى سفيان المضيق مضيق القسطنطينية و معه زوجته عاتكة ابنة قرطة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف وقبل فاختة حدثنى بذلك احد بن ثابت عمن ذكره عن اسحاق عن أبى معشر وهو قول الواقدى ﴿ وفي هذه السنة ﴾ استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على فرج بلنجر وأمد الجيش.

الذى كان به مقيماً مع حذيفة بأهل الشأم عليهم حبيب بن مسلمة الفهرى في قول سيف فوقع فيها الاختلاف بين سلمان و حبيب في الأمر و تنازع في ذلك أهل الشأم وأهل الكوفة

## ذكر الخبر بذلك

فها كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة قالا كتب عثمان إلى سعيد أن اغز سلمان الباب وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب أن الرعية قد أبطر كثيرا منهم البطنة فقصر ولا تقتحم بالمسلمين فاني خاش أن. يبتلوا فلم يزجر ذلك عبد الرحمن عن غايته وكان لايقصر عن بلنجر فغزا سنة تسعمن إمارة عثمان حتى إذابلغ بلنجر حصروها ونصبو اعليها المجانيق والعرادات فجعل لا يدنو منها أحد إلا أعنتوه أو قتلوه فأسرعوا في الناس و قتل معضد في تلك الأيام ثم أن الترك اتعدوا يوما فخرج أهل بلنجر وتوافت اليهم الترك فاقتتلوا فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وكان يقال له ذو النور وانهزم المسلمون فتفرقوا فأما من أخذ طريق سلمان بن ربيعة فحاه حتى خرج من الباب وأمامن أخذ طريق الخزرو بلادها فانهخرج على جيلان وجرجان وفيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة وأخذ القوم جسد عبد الرحمن فجعلوه في سفط فبقي في أيديهم فهم يستسقون به إلى اليوم و يستنصرون به (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن داود ابن يزيد عن الشعبي قال والله لسلمان بن ربيعة كان أبصر بالمضارب من الجازر بمفاصل الجرور (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن الغصن بن القاسم عن رجل من بني كنانة قال لما تتابعت الغزوات على الحزر وتذامروا وتعايرواوقالواكناأمة لايقرن لناأحدحتي جاءت هذه الأمة القليلة فصرنالانةوم لها فقال بعضهم لبض أن هؤلاء لا يموتون ولوكانوا يموتون لما اقتحمواعلينا وماأصيب في غزواتها أحد إلا في آخر غزوة عبد الرحن فقالوا أللا تجربون في كمنوا فى الغياض فمر بأولئك المكين مرارمن الجند فرموهم منها فقتلوهم فو اعدوا رؤسهم بم تداعوا إلى حربهم ثم اتعدوا يوما فاقتتلوا فقتل عبد الرحمن وأسرع في الناس

فافترقوا فرقين فرق نحوالباب فحاهم سلمانحتي أخرجهم وفرق أخذوا نحوالخزر فطاءوا على جيلان وجرجان فيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة ﴿كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن المستنير بن يزيد عن أخيه قيس عن أبيه قال كان يزيد بن معاوية وعلقمة بن قيس ومعضد الشيباني وأبومفزر التميمي فيخاء وعمرو بن عتبة وخالد بن ربيعة والحلحال بن ذرى والقر ثع فى خباء وكانوا متجاورين في عسكر بلنجر وكان القر ثع يقول ما أحسن لمع الدماء على الثياب وكان عمرو بن عتبة يقول لقباء عليه أبيض ماأحسن حمرة الدما في بياضك وغزا أهل الكوفة بلنجر سنين مر إمارة عثمان لم تئم فيهن امرأة ولم ييتم فيهن صبى من قبل حتى كان سنة تسع فلما كان سنة تسع قبل المزاحفة بيومين رأى سِزيد بن معاوية أن غزالا جيء به إلى خبائه لم يرغز الا أحسن منه حتى لف ملحفته شمأتى به قبرعليه أربعة نفر لم ير قبرا أشد استواء منه ولاأحسن منه حتى دفن فيه فلما تغادي الناس على الترك رمي يزيد بحجر فهشم رأسه فكأنما زين ثوبه بالدماء زينة وليس يتلطخ فكان ذلك الغزال الذي رأى وكان بذلك الدم علىذلك القباء من الحسن فلما كان قبل المزاحفة بيوم تغادوا فقال معضد لعلقمة أعرني بردك أعصب به رأسي ففعل فأتى البرج الذي أصيب فيه يزيد فرماهم فقتل منهم ورمى بحجر فىعرادة ففضخ هامته واجتره أصحابه فدفنوه إلىجنب يزيد وأصاب عمرو ابن عتبة جراحة فرأى قباءه كما اشتهى وقتل فلما كان يوم المزاحفة قاتل القرثع حتى خرق بالحراب فكأنمـا كان قباؤه ثوبا أرضه بيضاء ووشيه أحمر ومازال الناس ثبو تا حتى أصيب وكانت هزيمة الناس مع مقتله ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن داو د بن يزيد قال كان يزيد بن معاوية النخمي رضي الله عنه وعمرو بنعتبة ومعضد أصيبوا يوم بلنجرفأما معضدفانه اعتجر ببرد لعلقلمةفأتاه شظية من حجر منجنيق فأمه فاستصغره ووضع يده عليه فمات فغسل دمه علقمة فلم يخرج وكان يحضر فيه الجمعة وقال يحرصني عليه أن فيه دم معضد فأماعمر وفلبس قباء أبيض وقال ماأحسن الدم على هذا فأتاه حجر فقتله وملائه دما وأمايز يدفدلى

عليه شيء فقتله وقد كانوا حفروا قبرا فأعدوه فنظراليه يزيد فقال ماأحسنه وأرى فيها يرى النائم أن غزالا لم يرغزال أحسن منه جيء به حتى دفن فيه فكان هو ذلك فلغزال وكان يزيدر فيقاجميلار حمه الله و بلغ ذلك عثمان فقال انا لله و انا اليه راجعون فانتكث أهل الكوفة اللهم تب عليهم و أقبل بهم (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا استعمل سعيد على ذلك الفرج سلمان بن ربيعة واستعمل على الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن اليمان وكان على ذلك الفرج قبل ذلك عبد الرحمن بن ربيعة وأمدهم عثمان فى سنة عشر بأهل الشأم عليهم حبيب بن مسلمة قالقرشي فتأمر عليه سلمان وأبي عليه حبيب حتى قال أهل الشأم لقد هممنا بضرب سلمان فقال في ذلك الناس إذا والله نضر ب حبيبا و نحبسه و إن أبيتم كثر ت القتلى خيكم و فينا و قال أوس بن مغراء في ذلك:

إِن تَضْرِبُوا سَلْمَانَ نَضْرِبْ عَبِيكُمْ وَإِن تَرْ عَلَوا نَحْوَ آبْنِ عَفَانَ نَرْ عَلِي وَان تَقْسِطُوا فَالثّغْرُ ثَغْرُ أُميرِنا وهيذا أُميرٌ في الكَتَائِب مقْبِلُ وَنَجُرُ وُلاَةُ الثّغْرِ كُنّا مُماتَهُ لَيالِيَ نَرْمِي كُلَّ مَعْرِ وُنُسْكِلُ فَأَراد حبيب أَن يَتَأْم على صاحب الباب كاكان يتأم أميرا لجيش إذاجاء من الكوفة فلا أحس حذيفة أقروأ قروا فغزاها حذيفة بن اليمان ثلاث غزوات فقتل عثمان في الثالثة ولقيهم مقتل عثمان فقال اللهم العن قتلة عثمان وغزاة عثمان وشناة عثمان اللهم إناكنا نعاتبه ويعاتبنا متى ماكان من قبله يعاتبنا ونعاتبه فاتخذوا خلك سلما إلى الفتنة اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف (وفي هذه السنة) مات عبدالرحمن أبن عتبة وأنه يوم ماتكان ابن خمس وسبعين سنة \* قال وفيها مات العباس بن عبدالمطلب وهويومئذا بن ثمان وثماني سنة وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين \* قال وفيها توفى عبدالله بن ويد بن عبدربه رحمه الله الذي عليه وسلم بثلاث سنين \* قال وفيها توفى عبدالله بن مسعود بالمدينة فدفن بالبقيع رحمه الله الذي فقال قائل صلى عليه عاد وقيها مات أبوطلحة رحمه فقال قائل صلى عليه عمار وقال قائل صلى عليه عثمان \* وفيها مات أبوطلحة رحمه فقال قائل صلى عليه عمار وقال قائل صلى عليه عثمان \* وفيها مات أبوطلحة رحمه فقال قائل صلى عليه عمار وقال قائل صلى عليه عثمان \* وفيها مات أبوطلحة رحمه فقال قائل صلى عليه عمار وقال قائل صلى عليه عثمان \* وفيها مات أبوطلحة رحمه فقال قائل صلى عليه عمار وقال قائل صلى عليه عثمان \* وفيها مات أبوطلحة رحمه فقال قائل صلى عليه عمار وقال قائل صلى عليه عثمان \* وفيها مات أبوطلحة رحمه فقال قائل صلى عليه عمار وقال قائل صلى عليه عثمان \* وفيها مات أبوطلحة رحمه الله فيها مات أبوطلحة رحمه الله قائل وفيها مات أبوطلحة رحمه الله وفيها مات أبوطلحة رحمه الله قبان \* وفيها مات أبوطلحة رحمه الله وفيها مات أبوطلحة رحمه الله المنات أبوطلحة رحمه الله البوطلحة ومهم من من رسول الله وفيها مات أبوطلحة وحمه الله الله وسلم الله وفيها مات أبوطلحة وسلم الله وفيها مات أبوطلحة وحمه الله الله وفيها مات أبوطلحة وسلم الله وفيها مات أبوطلحة وحمه الله المنات أبوطلحة وحمه الله المنات أبوطلحة والمنات المنات أبوطلحة وحمه الله المنات أبوطلحة والمنات المنات أبوطلحة والمنات المنات أبوطلحة والمنات أبوطلحة والمنات أبوطلحة وال

الله ﴿ وَفَيَهَا ﴾ مات أبوذر رضى الله عنه فى رواية سيف ذكر الخبر عن وفاته

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عطية بن يزيد الفقعسى قال لما حضرت أباذرالوفاة وذلك فيسنة ثمان فيذى الحجة من امارة عثيان نزل بأبيذر فلما أشرف قال لابنته استشرفي ابنية فانظري هل ترين أحدا قالت لاقال فماجاءت ساعتى بعد ثم أمر هافذ بحت شاة ثم طبختها ثم قال إذاجاءك الذين يدفنونى فقولى. لهم إن أباذريقسم عليكم أن لاتركبوا حتى تأكلوا فلمانضجت قدرها قال لهاانظري هل ترين أحدا قالت نعم هؤ لاء ركب مقبلون قال استقبلي بى الكعبة ففعلت وقال بسمالله وبالله وعلىملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمخرجت ابنته فتلقتهم وقالت رحمكم الله اشهدوا أباذر قالوا وأين هو فأشارت لهم إليه وقد مات فادفنوه قالوا نعم ونعمة عين لقد أكر منالله بذلك وإذا ركب من أهل الكوفة فيهم ابن مسعود فمالوا اليه وابن مسعود يبكى ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت وحده ويبعث وحده فغسلوه وكفنوه وصلواعليه ودفنوه فلما أرادوا أن. يرتحلوا قالت لهم إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام وأقسم عليكم أن لاتركبوا حتى تأكلوا ففعلوا وحملوهم حتى أقدموهم مكة ونعوه إلى عثمان فضم ابنته إلى عياله وقال يرحم الله أبا ذر ويغفر لرافع بن خديج سكونه ﴿ كُتُبِ إِلَى السرى ﴾ عن. شعيب عن سيف عن القعقاع بن الصلت عن رجل عن كليب بن الحلحال عن الحلحال بن ذرى قال خرجنا مع ابن مسعود سنة ٣١ ونحن أربعة عشر راكبا حتى أتينا على الربذة فاذا امرأة قد تلقتنا فقالت اشهدوا أبا ذر وما شعرنا بأمره ولا بلغنا فقلنا وأين أبوذر فأشارت الى خباء فقلنا ماله قالت فارق المدينة لأمر قد بلغه فيها ففارقها قال ابن مسعود مادعاه إلى الاعراب فقالت أما ان أمير المؤمنين. قد كره ذلك و لكنه كان يقول هي بعد وهي مدينة فمال ابن مسعود اليه وهو يبكي فغسلناه وكفناه وإذاخباؤه خباءمنضوح بمسك فقلنا للمرأة ماهذا فقالت كانت مسكة فلما حضر قال إن الميت يحضره شهود يجدون الريح و لاياً كلون فـدوفي تلك المسكة بماء ثم رشى بها الخباء فاقريهم ريحها واطبخى هذا اللحم فإنه سيشهدنى قوم صالحون يلون دفنى فاقريهم فلما دفناه دعتنا إلى الطعام فأكلناو أردنا احتمالها فقال ابن مسعود أمير المؤمنين قريب نستأمره فقدمنا مكة فأخبرناه الخبر فقال يرحم الله أبا ذر و يغفر له نزوله الربذة ولما صدر خرج فأخذ طريق الربذة فضم عياله إلى عياله و توجه نحو المدينة و توجهنا نحو العراق و عدتنا ابن مسعود و أبو مفزر التميمى و بكر بن عبد الله التميمى و الاسود بن يزيد النجعى و علقمة بن قيس النجعى و الحلحال بن ذرى الضبى و الحارث بن سويد التميمى و عمر و بن عتبة بن فرقد السلمى و أبو رافع المزنى و سويد بن مثعبة التميمى و زياد بن معاوية النجعى و أخو القرثع الضبى و أخو معضد الشيباني (وفي سنة ٣٢) فتح ابن عامر مرورود و الطلقان و الفارياب و الجوزجان و طخارستان

### ذكر الخبر عن ذلك

قال على أخبرنا سلة بن عثبان وغيره عن إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين قال بعث ابن عامر الأحنف بن قيس إلى مروروذ فحصر أهلها فحرجوا إليهم فقا تلوهم فهزمهم المسلمون حتى اضطروهم إلى حصنهم فاشر فوا عليهم فقالوا يامعشر العرب ما كنتم عندنا كا نرى ولو علمنا أنكم كا نرى لكانت لنا ولكم حال غير هذه فأمهلونا منظر يو منا وارجعوا إلى عسكركم فرجع الأحنف فلما أصبح غاداهم وقد أعدوأ له الحرب فخرج رجل من العجم معه كتاب من المدينة فقال إنى رسول فأمنو فئ فأمنوه فإذا رسول من مرزبان مروا بن أخيه و ترجمانه وإذا كتاب المرزبان إلى الأحنف فقرأ الكتاب قال فإذا هو إلى أمير الجيش إنا نحمد الله الذي بيده الدول يغير ما شاء من الملك و يرفع من شاء بعد الذلة و يضع من شاء بعد الرفعة الله دعانى إلى مصالحتك و موادعتك ماكان من إسلام جدى و ماكان رأى من صاحبكم من الكرامة و المنزلة فمر حباً بكم وأبشروا وأنا أدعوكم إلى الصلح فيها يينكم و بيننا على أن أؤدى اليكم خراجا ستين ألف درهم وإن تقروا بيدى ماكان ملك الملوك كسرى أقطع جد أ بي حيث قتل الحية التى أكلت الناس وقطعت السبل ملك الملوك كسرى أقطع جد أ بي حيث قتل الحية التى أكلت الناس وقطعت السبل

من الأرضين والقرى بما فيها من الرجال و لا تأخذوا من أحد من أهل بيتي شيئا من الخراج ولا يخرج المرزبة من أهل بيتي إلى غيرهم فإن جعلت ذلك لي خرجت إليك وقد بعثت إليك ابن أخي ما هك ليستو ثق منك بما سألت قال فكتب إليه الاحنف بسم الله الرحمن الرحيم من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزبان مروروذ ومن معه من الأساورة والأعاجم سلام على من اتبع الهدى وآمن واتتى أما بعد فإن ابن أخيك ما هك قدم على فنصح لك جهـده و ابلغ عنك و قد عرضت ذلك على من معي من المسلمين وأنا وهم فيها عليك سواء وقد أجبناك إلى ما سألت وعرضت على أن تؤدى عن أكرتك و فلاحيك والأرضين ستين ألف درهم إلى وإلى الوالى من بعدى من امراء المسلمين إلا ماكان من الأرضين التي ذكرت أن كسرى الظالم لنفسه اقطع جد أبيك لما كان من قتله الحية التي افسدت الأرض و قطعت السبل و الأرض لله ولرسوله يورثها من يشاء من عباده وإن عليك نصرة المسلمين وقتال عدوهم بمن معك من الأساورة إن أحب المسلمون ذلك وأرادوه وإن لك على ذلك نصرةالمسلمين على من يقاتل من وراءك منأهل ملتك جار لك بذلك مني كتاب يكون لك بعدى ولا خراج عليك ولا على أحد من أهـل بيتك من ذوى الأرحام وإن أنت أسلت واتبعت الرسـولكان لك من المسلمين العطاء والمنزلة والرزق وأنت أخوهم ولك بذلك دمتي ودمة أبي و دمم المسلمين وذمم آبائهم شهد على ما في هذا الكتاب جزء بن معاوية أو معاوية بن جزء السعدي وحمزة بن الهرماس وحميد بن الخيار المازنيان وعياض بن ورقاء الأسيدي وكتب كيسان مولى بني ثعلبة يوم الأحد من شهر الله المحرم وختم أمير الجيش الأحنف بن قيس و نقش خاتم الاحنف نعبد الله قال على أخــبرنا مصعب بن حيان عن أخيه مقاتل بن حيان قال صالح ابن عامر أهل مرو وبعث الاحنف في أربعة آلاف إلى طخارستان فأقبل حتى نزل موضع قصر الاحنف من مروروذ وجمع له أهل طخارستان وأهل الجوزجان والطالقان والفارياب فكانوا ثلاثة زحوف ثلاثين ألفاً وأتى الاحنف خبرهم وماجمعوا له فاستشار الناس فاختلفوا فبين قائل نرجع الى مرووقائل نرجع الى أبرشهروقائل نقيم ونستمه وقائل نلقاهم فنناجزهم قال فلما أمسى الاحنف خرج يمشى فى العسكر ويستمع حديث الناس فر بأهل خباء ورجل يوقد تحت خزيرة أو يعجن وهم يتحدثون ويذكرون العدو فقال بعضهم الرأى للأميران يسير اذا أصبح حتى يلتى القوم حيث لقيهم فإنه أرعب لهم فينا جزهم فقال صاحب الحزيرة أو العجين ان فعل ذلك فقد أخطأ وأخطأتم أتأمرونه أن يلتى حد العدو ومصحراً فى بلادهم فيلقى جمعاً كثيراً بعدد قليل فإن جالوا جولة اصطلمونا ولكن الرأى له أن ينزل بين المرغاب والجبل فيجعل المرغاب عن يمينه والجبل عن يساره فلا يلقاه من عدوه وأقام فارسل اليه أهل مرويعرضون عليه أن يقاتلوا معه فقال انى أكره أن وأقام فارسل اليه أهل مرويعرضون عليه أن يقاتلوا معه فقال انى أكره أن أستنصر بالمشركين فأقيموا على ما أعطيناكم وجعلنا بيننا وبينكم فإن ظفرنا فنحن على ماجعلنا لكم وان ظفروا بناوقاتلوكم فقاتلوا عن أنفسكم قال فوافق المسلمين والاحنف يتمثل بشعر ابن جؤية الاعرجي

أحق من لم يَكْرَهِ المَنِيَّةُ حَزَوْرُ ليست له ذُرِية قال على أخبر ناأبو الاشهب السعدى عن أبيه قال لقى الاحنف أهل مرورو ذوالطالقان والفارياب والجوزجان فى المسلمين ليلا فقاتلهم حتى ذهب عامة الليل ثم هزمهم الله فقتلهم المسلمون حتى انتهوا إلى رسكن وهي على اثنى عشر فرسخا من قصر الاحنف وكان مرزبان مروروذ قد تربص يحمل ما كانوا صالحوه علب لينظر ما يكون من أمرهم قال فلما ظفر الاحنف سرح رجلين إلى المرزبان وأمرهماأن الايكلهاه حتى يقبضاه ففعلا فعلم أنهم لم يصنعوا ذاك به إلا وقد ظفروا فحمل ما كان عليه قال على وأخبرنا المفضل الضبى عن أبيه قال سار الاقرع بن حابس إلى عليه قال على وأخبرنا المفضل الضبى عن أبيه قال سار الاقرع بن حابس إلى الجوزجان بعثه الاحنف في جريدة خيل إلى بقية كانت بقيت من الزحوف الذين هزمهم الاحنف فقاتاهم فجال المسلمون جولة فقتل فرسان من فرسانهم ثم أظفي

الله المسلمين بهم فهزموهم وقتلوهم فقال كثير النهشلي

سَقَى مُزن السحاب إذا اسْتَهَلَّت مَصارعَ فِتيَة بِالْجُوزَجان إلى القصرين من رُسْتاقِ خُوطٍ أقادَهُمُ هُناكُ الاقرعان وهي طويلة (وفي هذه السنة) جرى الصلح بين الاحنف وبين أهل بلخ ذكر الخبر بذلك

قال على أخبر نازهير بن الهنيدعن إياس بن المهلب قال سار الاحنف من مرو الروذ إلى بلخ فحاصرهم فصالحه أهلها على أربعائة ألف فرضى منهم بذلك و استعمل بن عمه وهو أسيد بن المتشمس ليأخذ منهم ماصالحوه عليه ومضى إلى خارزم فأقام حتى هجم عليه الشتاء فقال الأصحابه ما ترون قال له حصين قد قال لك عمرو بن معديكرب قال وما قال قال قال

إذا لم تستطع أمراً فدّعه وجاوزه إلى ما تستطيع قال فأمر الأحنف بالرحيل ثم انصرف إلى بلخ وقد قبض ابن عمه ماصالحهم عليه وكانوافق وهو يجبيهم المهرجان فأهدوا إليه هدايا من آنية الذهب والفضة ودنانير و دراهم و متاع و ثياب فقال ابن عم الأحنف هذا ماصالحناكم عليه قالوا لا ولكن هذا شيء نصنعه في هذا اليوم بمن ولينا نستعطفه به قال وما هذا اليوم قالوا المهرجان قال ماأدري ماهذا وإني لأكره أن أرده ولعله من حتى ولكن اقبضه واعزله حتى أنظر فقبضه وقدم الأحنف فأخبره فسألهم عنه فقالوا مثل ماقالوا الابن عمه فقال آتى به الامير فحمله إلى ابن عامر فأخبره عنه فقال اقبضه على بأبا بحر فهو لك قال الاحاجة لى فيه فقال ابن عامر ضمه إليك يامسمار قال قال الحسن فضمه القرشي وكان مضها قال على وأخبرنا عمر وبن محمد المرى عن أشياخ من بني مرة أن الأحنف استعمل على بلخ بشر بن المتشمس قال على وأخبرنا مدقة بن حميد عن أبيه قال بعث ابن عامر حين صالح أهل مرو وصالح الأحنف مع قارن قال على وأخبرنا معمد قال على وأخبرنا معمد قال على وأخبرنا معمد قال على وأخبرنا معمد قال على وأخبرنا عمر عن صالح أهل مرو وصالح الأحنف مع قارن قال على وأخبرنا معمد قال على وأخبرنا معمد قال على وأخبرنا معمد قال على وأخبرنا معمد قال على وأخبرنا معم قارن قال على وأخبرنا مسلمة عن داود قال ولما رجع الأحنف إلى ابن عام

قال الناس لابن عامر مافتح على أحد ماقد فتح عليك فارس وكرمان وسجستان و عامة خراسان قال لاجرم لاجعلن شكرى لله على ذلك أن أخرج محرمامعتمراً من موقع هذا فأحرم بعمرة من نيسابور فلما قدم على عثمان لأمه على إحرامه من خراسان وقال ليتك تضبط ذلك من الوقت الذي يحرم منه الناس قال على أخرنا مسلمة عن السكن بن قتادة العريني قال استخلف ابن عام على خراسان قيس بن الهيثم وخرج ابن عامر منها في سنة ٣٢ قال فجمع قارنَ جمعا كثيراً من ناحية الطبسين وأهل باذغيس وهراة وقهستان فأقبل في أربعين ألفاً فقال لعبدالله أبن خازم ماتري قال أرى أن تخلى البلاد فإنى أميرها ومعى عهد من ابن عامر إذا كانت حرب بخراسان فأنا أميرها وأخرج كتاباً قد افتعله عمداً فكره قيس مشاغبته وخلاه والبلاد وأقبل إلى ابن عامر فلامه ابن عامر وقال تركت البلاد حربا وأقبلت قال جاءني بعهد منك فقالت له أمه قد نهيتك أن تدعهما في بلدفانه يشغب عليه قال فسار أبن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر النياس فحملوا الودك فلما قرب من عسكره أمر الناس فقال ليدرج كل رجل مذكم على زجرعه ما كان معه من خرقة أو قطن أو صوف ثم أوسعوه من الودك من سمن أو دهن أو زيت أو إهالة ثم سار حتى إذا أمسى قدم مقدمته ستمانة ثم أتبعهم وأمرالناس فأشعلوا النيران في أطراف الرماح وجعل يقتبس بعضهم من بعض قال وانتهت حقدمته إلى عسكر قارن فأتوهم نصف الليل ولهم حرس فناوشوهم وهاج الناس على دهش وكانو ا آمنين في أنفسهم من البيات و دنا ابن خازم منهم فرأوا النيران يمنة ويسرة وتتقدم وتتأخر وتنخفض وترتفع فلايرون أحدآ فهالهم ذهك ومقدمة بن خازم يقاتلونهم ثم غشيهم ابن خازم بالمسلمين فقتل قارن وانهزم العدو فأتبعوهم يقتلونهم كيف شاؤا وأصابوا سبيا كثيراً فزعم شيخ من بني تميم قال كانت أم الصلت بن حريث من سي قارن وأم زياد بن الربيع منهـم وأم عون أبي عبد الله بن عون الفقيه منهم قال على حدثنا مسلمة قال أخذ ابن خازم عسكر هارن بماكان فيه وكتب بالفتح إلى ابن عامر فرضى وأقره على خراسان فلبث

عليها حتى انقضى أمر الجل فأقبل إلى البصرة فشهد وقعة ابن الحضر مى وكان معه فى دار سنبيا قال على وأخبرنا الحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير الخزاعى قال جمع قارن للمسلين جمعا كثيراً فضاق المسلمون بأمرهم فقال قيس بن الهيثم لعبدالله ابن خازم ماترى قال أرى أنك لا تطبق كثرة من قد أتانا فاخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخبره بكثرة من قد جمعوا لنا و نقيم نحن فى هذه الحصون و نطاو لهم حتى تقدم و يأتينا مددكم فال فخرج قيس بن الهيثم فلما أمعن أظهر أبن خازم عهداً وقال قد و لانى ابن عامر خراسان فسار إلى قارن فظفر به و كتب بالفتح إلى ابن عامر فأقره ابن عامر على خراسان فلم يزل أهل البصرة بغزون من لم يكن صالح من أهل خراسان فإذا رجعوا خلفوا أربعة آلاف للعقبة فكانوا على خلك حتى كانت الفتنة

## ثم دخلت سنة ثلاث و ثلاثين

(ففيها) كانت غزوة معاوية حصن المرأة من أرض الروم من ناحية ملطية في قول الواقدى (وفيها) كانت غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرح افريقية الثانية حين نقض أهلها العهد (وفيها) قدم عبدالله بن عامر الاحنف بن قيس إلى خراسان وقد انتقض أهلها ففتح المروين مرو الشاهجان صلحا ومرو الروذ بعد قتال شديد و تبعه عبدالله بن عامر فنزل أبر شهر ففتحها صلحافي قول الواقدى (وأما) أبو معشر فانه قال فيها حدثني أحمد بن ثابت الرازى عمن حدثه عن اسحاق بن عيسى عنه قال كانت قبر سنة ٣٣ وقدذكر نا قول من خالفه في ذلك و الخبر عن قبرس (وفيها) كان تسيير عثمان بن عفان من سير من أهل العراق إلى الشأم

## ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إليها

اختلف أهل السير فى ذلك فأماسيف فانه ذكر فيما كتب به إلى السرى عن شعيب عنه عن محمد و طلحة قالاكان سعيد بن العاص لا يغشاه إلاناز لة أهل الكوفة و وجوه أهل الأيام و أهل القادسية و قراء أهل البصرة و المتسمتون وكان هؤلاء دخلته

إذا خلا فأماإذا جلس للناسفانه يدخل عليه كل أحدفجلس للناس يرما فدخلو اعليه فبيناهم جلوس يتحدثون قال خنيس بن فلان ما أجود طلحة بن عبيد الله فقال سعيد ابن العاص إن من له مثل النشاستج لحقيق أن يكون جو اداو الله لو أن لى مثله لاعاشكم الله عيشار غداً فقال عبدالرحمن بن خنيس و هو حدث والله لو ددت أن هذا الملطاط لك يعني ماكان لآل كسرى على جانب الفرات الذي يلى الكوفة قالوانض الله فاك والله لقد هممنا بك فقال خنيس غلام فلاتجاوزوه فقالوا يتمنى له من سوادنا قال ويتمنى لكم أضعافه قالو الايتمنى لنا ولاله قال ماهذا بكم قالوا أنت والله أمرته بها فثار اليه الأشتر وابن ذي الحبكة وجندب وصعصعة وابن الكواء وكميل وعمير ابن ضابيء فأخذوه فذهب أبوه ليمنع منه فضربوهما حتى غشي عليهما وجعل سعيد يناشدهم ويأبون حتى قضوا منهماوطرا فسمعت بذلك بنوأسد فجاؤا وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصر وركبت القبائل فعاذوا بسعيد وقالوا أفلتنا وتخلصنا فخرج سعيد إلى الناس فقال أيها الناس قوم تنازعوا وتهاووا وقد رزق الله العافية ثم قعدوا وعادوا فى حديثهم وتراجعوافسألهم وردهم وأفاق الرجلان فقال أبكما حياة قالا قتلتنا غاشيتك قال لايغشونى والله أبدأ فاحفظا على ألسنتكما ولاتجرآ على الناس ففعلا ولما انقطع رجاء أو لئك النفر من ذلك قعدوا في بيوتهم وأقبلوا على الاذاعة حتى لامه أهل الكوفة في أمرهم فقال هذا أميركم وقد نهاني أن أحرك شيئاً فمن أراد منكم أن يحرك شيئاً فليحركه فكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان في اخراجهم فكتب إذا اجتمع ملؤكم على ذلك فألحقوهم بمعاوية فأخرجوهم فذلوا وانقادوا حتى أتوهوهم بضعةعشر فكتبوا بذلك إلى عثمان وكتب عثمان إلى معاوية أن أهل الكوفة قدأخرجوا إليك نفر اخلقوا للفتنة فرعهم وقم عليهم فان آنست منهم رشدا فاقبل منهم وإن أعيوك فارددهم عليهم فلماقدموا على معاوية رحب بهم وأنزلهم كنيسة تسمى مريم وأجرى عليهم بأمر عثمان ماكان يحرى عليهم بالعراق وجعل لايزال يتغدى ويتعشى معهم فقال لهم يوما إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الامم وحويتم مراتبهم ومواريثهم وقد

بَلْغَى أَنْكُم نَقْمَم قريشا وإن قريشا لولم تكنعدتم أذلة كا كُنْم ان أعْمَلُم لكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جنتكم وإن أتمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة والله لتنتهن أوليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيها جررتم على الرعية فى حياتكم وبعد موتكم فقال رجل من القوم أما ماذ كرت من قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفنا وأماما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خلص الينا فقال معاوية عرفتكم الآن علمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول وأنت خطيب القوم و لاأرى لك عقلا أعظم عليك أمر الإسلام وأذكرك به و تذكرني الجاهلية وقد وعظتك وتزعم لما يخنك أنه يخترق ولاينسب مايخترق إلى الجنة أخزى الله أقواما أعظموا أمركم ورفعواإلى خليفتكم افقهوا ولاأظنكم تفقهون أن قريشآلم تعزفي جاهلية والإسلام إلا بالله عزوجل لم تكن بأكثر العرب والأشدهم ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحضهم أنسابا وأعظمهم أخطارا وأكملهممروءة ولم يمتنعوا فى الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضا إلا بالله الذى لا يستذل من أعز و لا يوضع من رفع فبوأهم حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم هل تعرفون عربا أوعجماأ وسودا أو حمراً إلا قد أصابه الدهر في بلده وحرمته بدولة إلا ماكان من قريش فانه لم يردهم أحد من الناس بكيد إلاجعل الله خده الاسفل حتى أراد الله أن يتنقذ من أكرم واتبع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة فارتضى لذلك خير خلقه ثمار تضي له أصحاباً فكانخيارهم قريشا ثم بني هذا الملك عليهم وجعل هذه الخليفة فيهم ولا يصلح ذلك إلا عليهم فكان الله يحوطهم في الجاهليـة وهم على كفرهم بالله افتراه لا يحوطهم وهم على دينه وقد حاطهم فى الجاهليـة من الملوك الذين كانوايدينو نكمأف لكولا صحابك ولوأن متكلما غيرك تكلم والكنك ابتدأت فأما أنت ياصعصعة فان قريتك شرقرى عربية أنتنها نبتا وأعمقهاواديا وأعرفها بالشر وألامها جيرانا لم يسكنها شريف قط ولا وضيع إلاسب بها وكانت عليه هجنة ثم كانوا أفبح العرب ألقاباو ألأمه أصهار انزاع الأممو أنتم جيران الخطو فعلة

فارس حتى أصابتكم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم و نكبتك دعوته وأنت نزيع شطير في عمان لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي صلى الله عليه و سلم فأنت شر قومك حتى إذا أبرزك الإسلام وخلطك بالناس وحملك على الأمم التي كانت عليك أقبلت تبغى دين الله عوجا وتنزع إلى اللامة والذلة ولايضع ذلك قريشا ولن يضرهم ولن يمنعهم من تأدية ماعليهم إن الشيطان عنكم غير غافل قد عرفكم بالشر من بين أمتكم فأغرى بكم الناس وهو صارعكم لقدعلم أنه لا يستطيع أن يرد ؛ كم قضاء قضاه الله و لاأمرا أراده الله و لا تدركون بالشر أمرا أبدا إلافتح الله عليكم شرامنه وأخزى ثم قام وتركهم فتذامروا فتقاصرت إليهم أنفسهم فلمأ كان بعد ذلك أتاهم فقال إنى قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم لاوالله لاينفع الله بكم أحدا ولايضره ولاأنتم برجال منفعة ولامضرة ولكنكم رجال نكير وبعد فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم وليسعكم ماوسع الدهماء ولايبطرنكم الأنعام فان البطر لا يعترى الخيار اذهبوا حيث شئتم فإنى كاتب إلى أمير المؤمنين فيكم فلما خرجو ادعاهم فقال إنى معيد عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصومافولاني وأدخلني في أمره ثم استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه فولاني ثم استخلف عمر فولاني ثم استخلف عثمان فولاني فلم أللاحد منهم ولم يولني إلا وهو راض عني وإنما طاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعمال أهل الجزاء عن المسلمين والغناء ولم يطلب لها أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنها وأنالله ذوسطوات ونقات يمكر بمن مكربه فلاتعرضوا لأمروأنتم تعلمون من أنفسكم غير ماتظهرون فإن الله غير تارككم حتى يختبركم ويبدى للناس مسرائركم وقد قال عن وجل ( أَلَمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُمْتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا رُيْفَتَنُونَ ﴾ وكتب معاوية إلى عثمان أنه قدم على أقوام ليست لهم عقول ولا أديان أثقلهم الإسلام وأضجرهم العدل لايريدون الله بشيء ولايتكلمون بحجة إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم وليسوا بالذين ينكون أحدا إلامع غيرهم فإنه سعيدا ومن قبله عنهم فإنهم

ليسوا لاكثر من شغب أو نكير وخرج القوم من دمشق فقال لاترجعوا إلى الكوفة فإنهم يشمتون بكم وميلوا بنا إلى الجزيرة ودعوا العراق والشام فأووأ إلى الجزيرة وسمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان معاوية قد و لاه حمص وولى عامل الجزيرة حرات والرقة فدعا بهم فقال ياآلة الشيطان لامرحبا بكم ولا أهلا قدرجع الشيطان محسورا وأنتم بعد نشاط خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم حتى بحسركم يامعشر من لاأدرى أعرب أم عجم لكى لا تقولوالى ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية أناابن خالد بن الوليد أنا ابن من قد عجمته العاجمات أنا ابن فاقى الردة والله المن بلغني يا صعصعة بن ذل أن أحدا عن معى دق أنفك ثم امصك لاطيرن بك طيرة بعيدة المهوى فأفامهم أشهراكلما ركب أمشاهم فاذا مربه قال ياابن الحطيئة أعلمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر مالك لاتقول كاكان يبلغني أنك تقول لسعيد ومعاوية فيقول ويقولون نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله فماز الوابه حيقال تاب الله عليكم وسرح الأشتر الى عثمان وقال لهم ماشئتم إنشئتم فاخرجوا وإن شئتم فأقيموا وخرج الأشتر فأتى عثمان بالتوبة والندم والنزوع عنه وعن أصحابه فقال سلمكم الله وقدم سعيد بن العاص فقال عثمان للأشتر احلل حيث شئت فقال مع عبدالرحمن بن خالد وذكر من فضله فقال ذاك إليكم فرجع إلى عبدالرحن وأما محمدبن عمر فإنه ذكر انأبابكربن إسماعيل حدثه عن أبيه عن عامر ابن سعدأن عثمان بعث سعيد بنالعاص إلى الكوفة أميراً عليها حين شهدعلى الوليد ابن عقبة بشرب الخر من شهد عليه وأمره أن يبعث إليه الوليد بن عقبة قال فقدم سعيد بن العاص الكوفة فأرسل إلى الوليد أن أمير المؤمنين يأمرك أن تلحق به قال فتضجع أياما فقالله انطلق الى أخيك فإنه قدأمرنى أن أبعثك إليه قال وماصعد منبر الكوفة حتى أمربه أن يغسل فناشده رجال من قريش كانوا قد خرجوا معه من بني أمية وقالو الإن هذا قبيح والله لو أراد هذا غيرك لكان حقا أن تذب عنه يلزمه عار هذا أبدأ قال فأبي إلا أن يفعل فغسله وأرسل إلى الوليد أن يتحول من دار الإمارة فتحول منها ونزل دار عمارة بن عقبة فقدم الوليدعلي عثمان فجمع بينه

وبين خصمائه فرأى أن يجلده فجالده الحد قال محمد بن عمر حدثني شيبان عن مجالدعن الشعبي قال قدم سعيد بن العاص الكرفة فجعل يختار وجوه الناس يدخلون عليه ويسمرون عنده وأنهسم عنده ليلة وجوه أهل الكوفة منهم مالكبن كعب الارحبي والأسودبنيزيد وعلقمة بنقيس النخعيان وفيهم مالك الاشتر فيرجال فقالسعيد إنما هذا السواد بستان لقريش فقال الاشتر أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك والله مايزيد أوفاكم فيه نصيباً إلا أن يكون كأحدنا و تكلم معه القوم قال فقال عبد الرحمن الأسدى وكان على شرطة سعيد أتردون على الأمير مقالته وأغلظ لهم فقال الأشتر من ههنا لايفو تنكم الرجل فوثبو اعليه **خ**وطؤوه وطأشديداً حتى غشى عليه ثم جر برجله فألتى فنضح بما ءفأ فاق فقال له سعيد أبك حياة فقال قتلني من انتخبت زعمت للإسلام فقال والله لايسمر منهم عندى أحدأبدآ فجعلوهم يحلسون فى مجالسهم وبيوتهم يشتمون عثمان وسعيدا واجتمع الناس إليهم حتى كثر من يختلف إليهم فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك ويقول إن رهطاً من أهل الكوفة سماهم له عشرة يؤلبون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في ديننا وقد خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا فكتب عثمان إلى سعيد أن سيرهم إلى معاوية ومعاوية يومئذ على الشأم فسيرهم وهم تسعة نفر إلى معاوية فيهم مالك الأشــ تر و ثابت بن قيس بن منقع و كميــل بن زباد النخمي و صعصعة البن صوحان ثم ذكر نحر حديث السرى عن شعيب إلا أنه قال فقال صعصعة فإن اخترقت الجنة أليس يخلص إلينا فقال معاوية إن الجنة لاتخترق فضع أمر قريش على أحسن ما يحضرك وزاد فيه أيضا أن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم قال فيما يقول وإنى والله ما آمركم بشيء إلا قد بدأت فيه بنفسي وأهل بيتي و خاصتي و قدعرفت قريش أن أباسفيان كان أكرمها و ابن أكرمها إلاماجعل الله لنبيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فان الله انتخبه وأكرمه فلم يخلق في أحد من الأخلاق الصالحة شيئا إلاأ صفاه الله بأكرمها وأحسنهاو لم يخلق من الأخلاق السيئة شيئًا في أحد إلا أكرم الله عنها ونزهه و إلى لأظن أن أبا سفيان لوولد

الناس لم يلد إلاحازما قال صعصعة كذبت قد ولدهم خيرمن أبي سفيان من خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدواله فكان فيهم البروالفاجر والاحمق والكيس فخرج تلك الليلة من عنـ دهم ثم أتاهم القابلة فتحدث عندهم طويلا ثم قال أيها القوم ردوا على خيرا أو اسكتوا و تفكروا و انظروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم وينفع عشائركم وينفع جماعة المسلمين فاطلبوه تعيشوا ونعش بكمي فقال صعصعة لست بأهل ذلك و لاكر امة لك أن تطاع في معصية الله فقال أو ليس ما ابتدأ تكم به إن أمرتكم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا قالوا بل أمرت بالفرقة وخلاف ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنى آمركم الآن إن كنت فعلت فأتوب إلى الله وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة وكراهة الفرتة وأن توقروا أثمتكم وتدلوهم على كل حسن ماقدرتم ويعظوهم في لين ولطف في شيء إنكان منهم فقال صعصعة فإنا نأمرك أن تعتزل عملك فإن في المسلمين من هو أحق به منك قال من هو قال من كان أبوه أحسن قدما من أبيك وهو بنفسه أحسن قدما منك في الإسلام فقال والله إن لي في الإسلام قدما ولغيري كان أحسن قدما مني ولكنه ليس في زماني أحد أقوى على ماأنا فيه مني ولقد رأى ذلك عرب الخطاب فلوكان غيرى أقوى منى لم يكن لى عند عمر هو ادة واللغيرى. ولم أحدث من الحدث ماينبغي لى أن أعتزل عملي ولورأى ذلك أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلى بخط يده فاعتزلت عمله ولوقضي الله أن يفعل ذلك لرجوت أن لايعزم له على ذلك إلا وهو خير فمهـ لا فان في ذلك وأشــباهه مايتمني الشيطان ويأمر ولعمري لوكانت الأمور تقضي على رأيكم وأمانيكم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوما ولاليلة ولكن الله يقضيها ويدبرها وهو بالغ أمره فعاودو االخير وقولوه فقالوا لست لذلك أهلا فقال أما والله إن لله لسطوات ونقات وإنى لخائف عليكم أن تتابعوا في مطاوعة الشيطان حتى تحلكم مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن دار الهوان من نقم الله

في عاجل الأمر والخزى الدائم في الآجل فوثبوا عليه فأخذوا برأسه ولحيته فقال مه إن هذه ليست بأرض الكوفة والله لورأى أهل الشأم ماصنعتم بي وأنا أمامهم ماملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم فلعمرى إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضا ثم أقام من عندهم فقال والله لاأدخل عليكم مدخلا مابقيت ثم كتب إلى عثمان بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان أما بعد ياأمير المؤمنين فإنك بعثت إلى أقواماً يتكلمون بألسنة الشياطين ومايملون عليهم ويأتون الناس زعموا من قبل القرآن فيشبهون على الناس وليس كل الناس يعلم مايريدون وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنة قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم وتمكنت رقى الشيطان من تلوبهم فقد أفسدوا كثيرا من الناس ممن كانوا بين ظهر انيهم من أهل الكوفة ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأمأن. يغروهم بسحرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم فلتكن دراهم فى مصرهم الذى نجم فيه نفاقهم والسلام فكتب اليه عثمان يأمره أنير دهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة فردهم اليه فلم يكونوا إلا أطلق السنة منهم حين رجعوا وكتب سعيد إلى عثمان يضج منهم فكتب عثمان إلى سعيد أن سيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان أميرا على حمص وكتب إلى الأشتر وأصحابه أمابعد فانى قد سير تـكم إلى حص فاذا أتاكم كتابي هذا فاخرجوا اليها فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرا والسلام فلما قرأ الأشتر الكتاب قال اللهم اسوأنا نظرا للرعية وأعملنا فيهم بالمعصية فعجل له النقمة فكتب بذلك سعيد إلى عثمان وسار الأشتر وأصحابه إلى حمص فأنزلهم عبد الرحن بن خالد الساحل وأجرى عليهم رزقا قال محمد بن عمر حدثني عيسى بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني قال اجتمع نفر بالكوفة يطعنون على عثمان من أشراف أهل العراق مالك بن الحارث الأشتر و ثابت بن قيس النخعي وكميل بن زياد النخعي وزيد بن صوحان العبدي وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي فكتب سعيدبن العاص إلى عثمان يخبره بأمرهم فكتب اليه أن سيرهم إلى الشأم

وألزمهم الدروب

ذكر الخبر عن تسيير عثمان من سير من أهل البصرة إلى الشأم عما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعسى قال لما مضى من إمارة بن عامر ثلاث سنين بلغه أن في عبد القيس رجلا نازلا على حكيم بن جبلة وكان حكيم بن جبلة رجلا لصا إذا قفل الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ماشاء ثم يرجع فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان فكتب إلى عبد الله بن عامر أن احبسه ومنكان مثله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنسوا منه رشدا فحبسه فكان لايستطيع أن يخرج منهافلماقدم ابن السوداء نزل عليه واجتمع اليه نفر فطرح لهم ابن السوداء ولم يصرح فقبلوا منه واستعظموه وأرسل اليهابن عامر فسأله ماأنت فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب فى جوارك فقال ما يبلغني ذلك اخرج عنى فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها فاستقر بمصر وجعل يكاتبهم ويكاتبونه و يختلف الرجال بينهم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا إن حران بن أبان تزوج امرأة في عدتها فنكل به عثمان وفرق بينهما وسيره إلى البصرة فلزم ابن عامر فتذاكروا يوما الركوب والمرور بعامر بن عبد قيس وكان منقبضا عن الناس فقال حمران ألا أسبقكم فأحبره فخرج فدخل عليه وهو يقرأ فى المصحف فقال الامير أراد أن يمر بك فأحببت أن أخبرك فلم يقطع قراءته ولم يقبل عليــ فقام من عنــ ده خارجا فلما انتهى إلى الباب لقيه ابن عامر فقال جئتك من عندامرى ولايرى لآل إبراهيم عليه فضلا واستأذن ابن عامر فدخل عليه وجلس إليه فأطبق عامر المصحف وحدثه ساعة فقال له ابن عامر ألا تغشانا فقال سعد بن أبي العرجاء يحب الشرف فقال ألانستعملك فقال حصين بن أبي الحريحب العمل فقال ألانزو جاك فقال ربعية بن عسل يعجبه النساء قال إن هذا يزعم أنك لاترى لآل إبراهيم عليك فضلا فصفح المصحف فكان أول ماوقع عليه وانتتجمنه إن الله اصطفى آدم و نوحا وآل إبراهيم

وآل عران على العالمين فلما ردحران تتبع ذلك منه فسعى به وشهدله أقوام فسيره إلى الشام فلما علموا علمه أذنوا له فأبي ولزم الشام (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة أن عثمان سير حمر انبن أبان أن تزوج امرأة في عدتها و فرق بينهما و ضربه وسيره إلى البصرة فلما أتى عليه ماشاء الله وأتاه عنه الذي يحب أذن له فقدم عليه المدينة وقدم معه قوم سعوا بعامر بن عبد قيس أنه لايرى التزويج ولايأكل اللحم ولايشهد الجمعة وكان مع عامر انقباض وكان عمله كله خفية فكتب إلى عبد الله بن عامر بذلك فألحقه بمعاوية فلما قدم عليه وافقه وعنده ثريدة فأكل أكلا غريبا فعرف أن الرجل مكذوب عليه فقال ياهذا هل تدرى فيها أخرجت قال لا قال أبلغ الخليفة أنك لاتأكل اللحم ورأيتك وعرفت أن قد كذب عليك وأنك لاترى التزويج ولا تشهد الجمعة قال أما الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم أرجع في أوائل الناس وأما التزويج فإنى خرجت وأنا يخطب على وأما اللحم فقد رأيت ولكني كنت امرأ لا آكل ذبائح القصابين منذرأيت قصابا يجرشاة إلى مذبحها ثمو ضع السكين على مذبحها فما زال يقول النفاق النفاق حتى وجبت قال فارجع قال لاأرجع إلى بلد استحل أهله مني مااستحلوا ولكني أقيم بهذا البلد الذي اختاره الله لى وكان يكون فىالسواحل وكان يلتى معاوية فيكثر معاوية أن يقول حاجتك فيقول لاحاجة لى فلما أكثر عليه قال ترد على من حر البصرة المل الصوم أن يشتد على شيئاً فانه يخف على فى بلادكم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة و أبي عثمان قالا لماقدم مسيرة أهل الكوفة على معاوية أنزلهم دارا أتم خلابهم فقال لهم وقالو اله فلما فرغوا قال لم تؤتوا إلامن الحبق والله ماأرى منطقاسديدا ولاعذرا مبيناو لاحلما ولاقوة وإنك ياصعصعة لأحمقهم اصنعوا وقولوا ماشئتم مالم تدعوا شيئاً من أمر الله فإن كل شيء يحتمل لـكم إلا معصيته فأما فيما بيننا وبينكم فأنتم أمراء أنفسكم فرآهم بعوهم يشهدون الصلاة ويقفون مع قاص الجاعة فدخل عليهم يو ماو بعضهم يقرئ بعضافقال إن في هذا لخلفاً بما قدمتم به على من النزاع إلى أمر الجاهلية اذهبوا حيث شئتم و اعلموا أنكم

إن لزمتم جماعتكم سعدتم بذلك دونهم وإن لم تلزموها شقيتم بذلك دونهم ولم تضروا أحدا فجزوه خيرا وأثنوا عليه فقال ياابن الكواء أى رجل أنا قال بعيد الثرى كثير المرعى طيب البديهة بعيد الغور الغالب عليك الحمر كن من أركان الاسلام سدت بك فرجة مخوفة قال فأخبرنى عن أهل الأحداث من أهل الامصار فإنك أعقل أصحابك قال كاتبتهم وكاتبونى وأنكرونى وعرفتهم فأما أهل الاحداث من أهل أهل المدينة فهم أحرص الامة على الشر وأعزه عنه وأما أهل الاحداث من أهل الكوفة فانهم أنظر الناس فى صغير وأركبه لكبير وأما أهل الاحداث من أهل البصرة فإنهم يردون جميعاويصدرون شتى وأما أهل الاحداث من أهل مصرفهم أوفى الناس بشر وأسرعه ندامة وأما أهل الاحداث من أهل المشدهم وأعصاه لمغويهم (وحج) بالناس فى هذه السنة عثمان (وزعم) أبومعشر أن فتح قبرس كان فى هذه السنة وقد ذكرت من خالفه فى ذلك

ثم دخلت سنة أربع و ثلاثين ذكر ماكان فيها من الاحداث المذكورة

فزعم أبومعشر أن غزوة الصوارى كانت فيها حدثنى بذلك أحمد عمن حدثه عن إسحاق عنه وقد مضى الخبر عن هذه الغزوة وذكر من خالف أبا معشر في وقتها (وفيها) كان رد أهل الكوفة سعيد بن العاص عن الكوفة (وفي هذه السنة) تكاتب المنحرفون عن عثمان بن عفان للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أثهم نقموا عليه

ذكر الخبر عن صفة اجتماعهم لذلك وخبر الجرعة

(عما كتب إلى به السرى) عن شعيب عن سيف عن المستنير بن يزيد عن قيس بن يزيدالنخعى قال لما رجع معاوية المسيرين قالوا إن العراق والشأم ليسا لنا بدار فعليكم بالجزيرة فأتوها اختيارا فغدا عليهم عبد الرحمن بن خالد فسامهم الشدة فضرعوا له و تابعوه وسرح الأشتر إلى عثان فدعا به وقال اذهب حيث شئت فقال أرجع إلى عبد الرحمن فرجع ووفد سعيد بن العاص الى عثان

فى سنة احدى عشرة من إمارة عثمان وقبل محرج سعيد بن العاص من الكوفة بسنة وبعض أخرى بعث الأشعث بن قيس على آذر بيجان وسعيد بن قيس على الرى وكان سعيد بن قيس على همذان فعزل وجعل علما النسير العجلي وعلى اصبهان السائب بن الأقرع وعلى ماه مالك بن حبيب اليربوعي وعلى الموصل حكيم بن سلامة الحزامي وجرير بن عبدالله على قرقيسياء وسلمان بن ربيعة على الباب وعلى الحرب القعقاع بن عمرو وعلى حلوان عتيبة بن النهاس وخلت الـكوفة من الرؤساء إلا منزوع أو مفتون فخرج يزيدبن قيس وهو يريد خلع عثمان فدخل المسجد فجلس فيه وثاب اليه الذين كان فيه ابن السوداء يكاتبهم فانقض عليه القعقاع فأخذ يزيد بن قيس فقال انما نستعنى من سعيد قال هذا ما لا يعرض لكم فيه لا تجلس لهذا ولا يجتمعن اليك واطلب حاجتك فلعمري لتعطينها فرجع إلى بيته واستأجر رجلا وأعطاه دراهم وبغلا على أن يأتى المسيرين وكتب اليهم لا تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيؤا فان أهل المصر قد جامعونا فانطلق الرجل فأتى عليهم وقد رجع الاشتر فدفع اليهم الكتاب فقالوا ما اسمك قال بغثر قالوا عن قال من كلب قالوا سبع ذليل يبغثر النفوس لاحاجة لنا بك وخالفهم الأشتر ورجع عاصياً فلما خرج قال أصحابه أخرجنا أخرجه الله لا نجد بدأ مما صنع إن علم بنا عبد الرحمن لم يصدقنا ولم يستقلها فاتبعوه فلم يلحقوه وبلغ عبد الرحمن أنهم قد رحلوا فطلبهم فى السواد فسار الاشتر سبعاً والقوم عشراً فلم يفجإ الناس في يوم جمعة إلا والاشتر على باب المسجد يقول أيها الناس إنى قد جئتكم من عند أمير للومنين عثمان وتركت سعيدا يريده على نقصان نسائكم إلى مائة درهم ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين ويقول ما بال أشراف النساء وهذه العلاوة بين هذين العدلين ويزعم أن فيأكم بستان قريش وقد سايرته مرحلة فما زال يزجر بذلك حتى فارقته يقول

وْيلُ لَاشْرافِ النِّساءِ مِنَّ صَمَحْمَتُ كَأُنَّىٰ مِن جِنِّ فاستخفالناس وجعل أهل الحجى ينهونه فلا يسمع منهم وكانت نفجة فخرج يزيد وأمر مناديا ينادى من شاء أن يلحق بيزيد بن قيس لرد سعيد وطلب أمير غيره فليفعل وبتى حلماءالناس وأشرافهم ووجوههم في المسجد وذهب منسواهم وعمرو بن حريث يومئذ الخليفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال اذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بعدأن كتم على شفاحفرة من النار فأنقذكم منهافلا تعودوا في شرقد استنقذكم الله عزوجل منه أبعد الاسلام وهديه وسنته لا تعرفون حقاً ولا تصيبون بابه فقال القعقاع ابن عمروأتر د السيل عن عبابه فار دد الفرات عن أدر اجه همات لا والله لا تسكن الغوغاء إلا المشرفية ويوشك أن تنتضى ثم يعجون عجيج العتدان ويتمنون ماهم فيه فلا يرده الله عليهم أبداً فاصبر فقال أصبر وتحول إلى منزله وخرج يزيد بن قيسحتي نزل الجرعة ومعه الاشتر وقدكان سعيد تلبث في الطريق فطلع عليهم سعيد وهم مقيمون له معسكرون فقالوا لاحاجة لنابك فقال فما اختلفتم الآن إنما كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أميرالمؤمنين رجلاو تضعوا الى رجلاوهل يخرج الألف لهم عقول الى رجل ثم انصرف عنهم وتحسوا بمولى له على بعير قد حسر فقال والله ماكان ينبغي لسعيدأن يرجع فضرب الأشتر عنقه ومضى سعيدحتى قدم على عثمان فأخبره الخبر فقال مايريدو فأخلعوا يدآمن طاعة قال أظهروا أنهم يريدون البدلقال فمنيريدو فقال أباموسي قال قد أثبتنا أبا موسى عليهم ووالله لانجعل لأحد عـ ذراً ولا نترك لهم حجة ولنصبرن كاأمرنا حتى نباغ ما يريدون ورجع من قرب عمله من الكوفة ورجع جرير من قرقيسياء وعتيبة من حلوان وقام أبو موسى فتكلم بالكوفة فقالأيها الناس لا تنفروا في مثل هذاو لا تعودوا لمثله الزموا جماعتكم والطاعة وإياكم والعجلة اصبروا فكأنكم بأمير قالوا فصل بنا قال لا إلاعلى السمع والطاعة العَمَانَ بن عفان قالوا على السمع والطاعة لعَمَانَ ﴿ مِنْ مِعفر بن عبد الله المحمدي قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة وعلى بن حسين بن عبسي قالا حدثنا حسين بن عيسيءن أبيه عن هارون بن سعد عن العلاء بن عبد الله بززيد العنبري أنه قال اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا اليه رجلا يكلمه ويخبره بأحداثه فأرسلوا إليه عام بن عبـ الله

التميمي ثم العنبري وهو الذي يدعي عامر بن عبد قيس فأتاه فدخل عليه فقال له إن ناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أمورا عظاما فاتق الله عز وجل و تب إليه و أنزع عنها قال له حثمان انظر إلى هذا فإن النــاس يرعمون أنه قارئ ثم هو يجيء فيكلمني في المحقرات فوالله مايدري أين الله قال عامر أنا لا أدرى أن الله قال نعم والله ما تدرى أين الله قال عامر بلي والله إنى لادرى أن الله بالمرصادلك فأرسل عُمان إلى معاوية بن أبي سفيان و إلى عبدالله ابن سعدبن أبي سرح وإلى سعيد بن العاص وإلى عمرو بن العاص بن و اثل السهمي وإلى عبد الله بن عامر فجمعهم ليشاورهم في أمره وما طلب إليه وما بلغه عنهم فلمااجتمعوا عنده قاللم إن لكل امرئ وزراء ونصحاء وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما قد رأيتم وطلبوا إلى أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم وأشيروا على فقال له عبد الله بن عامر رأيي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنكوأن تجمرهم في المغازي حتى يذلوا لك فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه وما هو فيه من دبرة دابته وقمل فروه ثم أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له ما رأيك قال ياأمير المؤمنين ان كنت تريد رأينافا حسم عنك الداء واقطع عنك الذي تخاف واعسل برأيي تصب قال وما هو قال ان لـكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر فقال عثمانان هذاالرأى لولا مافيه ثم أقبل على معاوية فقال مارأيك قال أرى لك ياأمير المؤمنين ان ترد عمالك على الكفاية لما قبلهم وأنا ضامن لك قبلى ثم أفبل على عبد الله بن سعد فقال ما رأيك قال أرى يا أمير المو منين ان الناس أهل طمع فأعطهم من هذا المال تعطف عليك الوجهم ثم أقبل على عمرو بن العاص فقال له مارأ يك قال أرى انك قدر كبت الناس بما يكر هون فاعتزم أن تعتدل فإن أبيت غاء تزم أن تمتزل فإن أبيت فاعتزم عزما وامض قدما فقال عثمان مالك قمل فروك أهذا الجد منك فأسكت عنــه دهراً حتى إذا تفرق القوم قال عمرو لاوالله ياأمير المؤمنين لأنت أعز على منذلك ولكن قد علمت أنسيبلغ الناس قولكل

رجلمنا فأردت أن يبلغهم قولى فيثقوابى فأقود إليك خيراً أو أدفع عنك شراً ور مرتني جعفر قال حد ثناعمر و بن حماد و على بن حسين قالا حد ثنا حسين عن أبيه عن عمرو بن أبي المقدام عن عبد الملك بن عبير الزهرى أنه قال جمع عمان أمراء الأجناد معاوية بن أبي سفيان وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعبد الله بن سعد ابن أبي سرح وعمرو بن العاص فقال أشيروا على" فإن الناس قد تنمرو الى فقال له معاوية أشير عليك أن تأمر أمراء أجنادك فيكفيك كالرجل منهم ماقبله وأكفيك أنا أهل الشأم فقال له عبد الله بن عامر أرى اك أن تجمرُهم في هذه البعوث حتى يهم كل رجل منهم دبر دابته و تشغلهم عن الأرجاف بك فقال عبد الله بن سعد أشير عليك أن تنظر ماأسخطهم فترضيهم ثم تخرج لهم هذا المال فيقسم بينهم ثم قام عمرو بن العاص فقال ياعثمان إنك قد ركبت الناس بمثل بني أمية فقلت و قالو ا وزغت وزاغوا فاعتدل أو اعتزل فإن أبيت فاعتزم عزما وامض قدما فقال له عُمَانَ مَالِكُ قُلَ فُرُوكُ أَهْذَا الْجُدُ مَنْكُ فأسكت عمروحتى إذا تَفُرَقُوا قال لاوالله ياأمير المؤمنين لانت أكرم على من ذلك ولكني قد علمت أن بالباب قوما قد علموا أنك جمعتنا لنشير عليك فأحبب أن يبلغهم قولي فأقود لك خيرا أو أدفع عنك شراً فرد عثمان عماله على أعمالهم وأمرهم بالتضييق على من قبلهم وأمرهم بتجمير الناس في البعوثوعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجواإليه ورد سعيد بن العاص أميراً على الكوفة فخرج أهل الكوقة عليه بالسلاح فتلقوه فردوه وقالوا لاوالله لا يلي علينا حكما ماحملنا سيوفنا ﴿ مِثْنَى جعفر قال حدثنا عمرو وعلى بن حسين عن أبيـه عن هارون بن سعد عن أبي يحيى عمير بن سعد النخعي أنه قال كأني أنظر إلى الأشتر مالك بن الحارث النخعي على وجهه الغبار وهو متقلد السيف وهو يقول والله لايدخلها عليناما حملناسيو فنايعني سعيداً وذلك يوم الجرعة والجرعة مكان مشرف قرب القادسية وهناك يلقاه أهل الكوفة ﴿ مِشْ جَعَفُرُ قَالَ حَدَثنا عَمْرُو وَعَلَى قَالًا حَدَثنا حَسَيْنَ عَنَ أَبِيهِ عَنِ هَارُونَ ابن سعد عن عمرو بن مرة الجلي عن أبي البختري الطائي عن أبي ثور الحدائي

وحداء حيٌّ من مراد أنه قال دفعت إلى حذيفة بن البيان وأبي مسعود عقبة ابن هرو الانصاري وهما في مسجد الكوفة يوم الجرعة حبث صنع النياس بسعيد بن العاص ماصنعوا وأبو مسعود يعظم ذلكويقول ماأرى أن ترد على عقبيها حتى يكون فيها دماء فقال حذيفة والله لتردن على عقبيها ولا يكون فيها محجمة من دم وما أعلمهما اليوم شيئاً إلاوقد علمته ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حيّ وإن الرجل ليصبح على الإسلام ثم يمسى وما معه منه شيء ثم يقاتل أهل القبلة ويقتله الله غدا فينكص قلبه فتعلوه استه فقلت لابي ثور فلعله قدكان قال لا والله ماكان فلما رجع سعيد بن العاص إلى عثمان مطروداً أرسل أباموسي أميراً على الكوفة فأقروه عليها ﴿ كتب إلى السرى ﴾عن شعيب عن سيف عن يحى بن مسلم عن واقد بن عبدالله عن صد الله بن عمير الأشجعي قال قام في المسجد فى الفتنة فقال أيها الناس اسكتو افإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من خرج وعلى الناس إمام والله ماقال عادل ليشتى عصاهم ويفرق جماعتهم فاقتلوه كائناً من كان ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا كما استعوى يزيد بن قيس الناس على سعيد بن العاص خرج منه ذكر لعثمان فأقبل إليه القعقاع بن عمرو حتى أخذه فقال ماتريد ألك علينا فىأن نستعنى سبيل قال لا فهل إلا ذلك قال لا قال فاستعف واستجلب يزيد أصحابه مر. حيث كانوا فردوا سعيدا وطلبوا أبا موسى فكتب إليهم عثمان بسم الله الرحن الرحيم أما بعد فقد أمّرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد والله لافرشنكم عرضي ولابذلن لكم صبرى ولاستصلحنكم بجهدى فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله قيـه إلا استعفيتم منه أنزل فيه عند ماأحبتم حتى لايكون لكم على حجة وكتب بمثل ذلك فى الأمصار فقدمت إمارة أبى موسى وغزو حذيفة و تأمر أبو موسى ورجع العمال إلى أعمالهم ومضى حذيفة إلى الباب (وأما الواقدى) فإنه زعمأن عبد الله بن محمد حدثه عن أبيه قال لما كانت سنة ٣٤ كتب أصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض أن اقدموا فإن كتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد وكثر الناس على عثمان و نالوا منه أقبح مانيل من أحدوأ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ويسمعون ليس فيهم أحدينهي ولا يذب إلا نفير زيد ابن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت فاجتمع الناس وكلمواعلى بن أبي طالب فدخل على عثمان فقال الناس ورائى و قد كلمونى فيك والله ماأدرى ماأقول لك وما أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لاتعرفه إنك لتعلم مانعلم ماسبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكمو ماخصصنا بأمر دونك وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونلت صهره وما ابن أبى قحافة بأولى بعمل الحق منك ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وإنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحما ولقد نلت من صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم ينالا ولاسبقاك إلى شيء فالله الله في نفسك فإنك و الله ما تبصر من عمى و لا تعلم من جهل و إن الطريق لواضح بين وإن أعلام الدين لقائمة تعلم ياعثمان أن أفضل عبادالله عندالله إمام عادل مُدى و هَدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة فوالله إن كلالبين وان السنن ثقائمة لها أعلام وإن البدع لقائمة لها أعلام وانشر الناس عند الله امام جائر ضل وضل به فامات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولاعاذر فيلقى فى جهنم فيدور فى جهنم كما تدور الرحى ثم يرتطم فى غمرة جهنم و إنى أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقماته فان عذابه شديد أليم وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول فإنه يقال يقتل في هذه الآمة امام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة وتلبس أمورهاعليها ويتركهم شيعاً فلا يبصرون الحق لعلو الباطل يموجون فيها موجا و يمرجون فيها مرجا فقال عثمان قد والله علمت ليقوان الذي قلت أما والله لوكنت مكاني ماعنفتك ولاأسلتك ولاعبت عليك ولاجئت منكرا أن وصلت رحماً وسددت خلة وآويت ضائعاً ووليت شبيها بمن كان عمر بولي أنشدك

الله ياعلى هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك قال نعم قال فتعلم أن عمر ولاه قال نعم قال فلم تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته قال على سأخبرك أن عمر ابن الخطاب كان كل من ولى فاتما يطأ على صماخه ان بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغر به أقصى الغاية وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أفر بائك قال عثمان هم أفر باؤك أيضا فقال على لعمري إن رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم قال عثمان هل تعلم أن عمر ولى معاوية خلافته كلها فقد وليته فقال على أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه قال نعم قال على فان معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت تعلمها فيقول للناس هذا أمرعثمان فيبلغك ولاتغير على معاوية ثم خرج على من عنده وخرج عثمان على أثره فجلس على المنبر فقال أما بعد فإن لكل شيء آفة ولكل أمرعاهة وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون يرونكم ماتحبون ويسرون ماتكرهون يقولون لكم ويقولون أمثال النعام يتبعون أول ناعق أحب مواردها إليها البعيد لايشربون إلا نغصا ولايردون إلاعكرا لايقوم لهم رائدوقد أعيتهم الأمور وتعذرت عليهم المكاسب ألافقد والله عبتم على بما أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه وطثكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ماأحبتم أو كرهتم ولنت لكم وأوطأت لكم كتفي وكففت يدى ولسانى عنكم فاجترأتم على أماوالله لأنا أعزنفرا وأقرب ناصرا وأكثر عدداً وأقن إن قلت هلم أتى إلى ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عن نابى وأخرجتم منى خلقا لم أكن أحسنه ومنطقا لم أنطق به فكفوا عليكم ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم فإنى قد كففت عنكم من لوكان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا ألا فما تفقدون من حقكم والله ماقصرت في بلوغ ماكان يبلغ من كان قبلي و من لم تكونو اتختلفون عليه فضل فضلي من مال فمال لاأصنع فى الفضل ماأريد فلم كنت اماما فقام مروان أبن الحدكم فقال إنشئتم حكمناوالله بيننا وبينكم السيف نحن والله وأنتمكما قال الشاعر فَرَشْنَا لَكُمْ أَعْرَاضَنَا فَنَبَتْ بَكُمْ مَعَارِسُكُم تَبْنُونَ فِي دَمَنِ التَّرَى

فقال عثمان أسكت لاسكت دعنى وأصحابي مامنطقك في هذا ألم أتقدم اليك ألا تنطق فسكت مروان ونول عثمان (وفي هذه السنة) مات أبو عبس بن جبر بالمدينة وهو بدرى ومات أيضاً مسطح بن أثاثة وعاقل بن أبي البكير من بني سعد أبن ليث حليف لبني عدى وهما بدريان (وحج) بالناس في هذه السنة عثمان من عفان رضى الله عنه

KAV

## شم دخلت سنة خمس و ثلاثين

ذكر ماكان فيها من الاحداث

فماكان فيها من ذلك نؤول أهل مصر ذا خشب حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن حدثه عن إسحاق بن عيسي عن أبي معشر قالكان ذو خشب سنة ٣٥ وكذلك قال الواقدي

ذكر مسير من سار إلى ذى خشب من أهل مصر وسبب مسير من سار إلى ذى المروة من أهل العراق

فيما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعسى قال كان عبد الله بن سيا بهو ديا من أهل صنعاء أمه سو داء فأسلم زمان عبان ثم تنقل فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشأم فلم يقدر على مايزيد عند أحد من أهل الشأم فأخر جوه حتى أنى مصر فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقول لعجب بمن يزعم أن عيسى يرجع و يكذب بأن محمدا يرجع و قدقال الله عز وجل (إن الله ي فرض عليك القُر آن لرَادُك إلى معاد) فمحمد أحق بالرجوع من عيسى قال فقبل ذلك عنه و وضع لهم الرجعة فتكلموا فيما ثم قال لهم بعد ذلك إنه كان ألف نبى ولكل نبى وصى وكان على وصى محمد ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الأوصياء ثم قال بعد ذلك من أظلم بمن لم يحز و صية رسول الله صلى الله عليه و سلم و تناول أمر الامة ثم عليه و سلم و و تناول أمر الامة ثم قال لهم بعد ذلك أن لهم بعد ذلك أن عليه و سلم و و تناول أمر الامة ثم عليه و سلم و بعد ذلك إن عبان أخذها بغير حق و هذا وصى رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعد ذلك إن عبان أخذها بغير حق و هذا وصى رسول الله عليه و سلم و تناول أمر الامة ثم قال لهم بعد ذلك إن عبان أخذها بغير حق و هذا وصى رسول الله عليه و سلم و تناول أمر الامة ثم قال لهم بعد ذلك إن عبان أخذها بغير حق و هذا وصى رسول الله عليه و سلم و تناول أمر الامة ثم قال لهم بعد ذلك إن عبان أخذها بغير حق و هذا وصى رسول الله عليه و سلم و تناول أمر الامة ثم قال لهم بعد ذلك إن عبان أخذها بغير حق و هذا وصى رسول الله عليه و سلم و تناول أمر الامة ثم

فانهضوا في هذا الأمن فحركوه وابدؤا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ماعليه رأيهم وأظهروا الامربالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى الامصاربكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون غير مايظهرون ويسرون غير مايبدون فيقول أهل كل مصر إنا لني عافية بما ابتلي به هؤلاء إلا أهل المدينة فانهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار فقالوا إنا لفي عافية عما فيه الناس وجامعه محمد وطلحة من هذا المكان قالوا فأتوا عُمان فقالوا ياأمير المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا قال لاوالله ماجاءني إلا السلامة قالوا فانا قد أتانا وأخبروه بالذي أسقطوا اليهم قال فأنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا على قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا من تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا اليك بأخبارهم فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشأم وفرق رجالا سواهم فرجءوا جميعا قبل عمار فقالوا أيها الناس ماأنكرنا شيئا ولاأنكره أعلام المسلمين ولاعوامهم وقالوا جميعا الأمرأم المسلمين إلاأن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم واستبطأ الناس عمارا حتى ظنوا أنه قد اغتيل فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عمارا قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا اليه منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمر ان وكنانة بن بشر (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محد وطلحة وعطية قالواكتبعثمان إلى أهل الأمصار أمابعد فإنى آخذالعمال بموافاتي في كل موسم وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يرفع على شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته وليس لي ولعيالي

حق قبل الرعية إلامتروك لهم وقدرفع إلى أهل المدينة أن أقوا ما يشتمون وآخرون يضربون فيا من ضرب سرا وشتم سرا من أدعى شيئا من ذلك فليواف الموسم فليأخذ بحقه حيث كان منيأومن عمالي أو تصدقوا فإن الله يجزى المتصدقين فلما قرئ في الأمصار أبكي الناس ودعوا لعثمان وقالوا إن الأمة لتمخض بشر وبعث إلى عمال الأمصار فقدمواعليه عبدالله بنعامر ومعاوية وعبدالله بن سعدوأ دخل معهم فى المشورة سعيدا وعمرا فقال ويحكم ماهذه الشكاية وماهذه الإذاعة إنى والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم ومايعصب هذا الابي فقالوا له ألم تبعث أَلَمْ نَرجِعَ اللَّكِ الْخَبْرِ عَنِ القوم أَلْمُ يَرجَعُوا وَلَمْ يَشَا فَهُهُمْ أَحْدَبُثُيءَ لَا وَاللَّهُ مَاصَدَةُو أَ ولا بروا ولا نعلم لهذا الامر أصلا وماكنت لتأخذ به أحدا فيقيمك على شيء وماهي إلاإذاعة لايحل الاخذبها ولا الانتهاء اليها قال فأشيروا على فقال سعيد ابن العاص هذا أمر مصنوع يصنع فى السر فيلتى به غير ذى المعرفة فيخبر به فيتحدث به فى بحالسهم قال فما دواء ذلك قال طلب هؤلاء القوم ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم وقال عبد الله بن سعد خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم. الذي لهم فإنه خير من أن تدعهم قال معاوية قد وليتني فوليت قوما لايأتيك عنهم إلا الخير والرجلان أعلم بناحيتهما قال فما الرأى قال حسن الأدب قال فما ترى ياعمر وقال أرى أنك قد لنت لهم وتراخيت عنهم وزدتهم على ماكان يصنع عمر فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتد في موضع الشدة و تلين في موضع اللين ان الشدة تنبغي لمن لا يألو الناسسر او اللين لمن يخلف الناس بالنصح و قد فرشهماجميعا اللين وقام عثمان فحمدالله وأثنى عليه وقال كل ماأشر تم به على قد سمعت ولكل أمر باب يؤتى منه إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن وإن بابه الذي يغلق عليه فيكفكف بهاللين والمؤاتاة والمتابعة إلافى حدود الله تعالى ذكر هالتى لا يستطيع أحد أنيبادي بعيب أحدها فإنسدهشيء فرفق فذاك والله ليفتحن وليست لأحدعلى حجة حق وقدعلم الله أني لم آل الناس خيرا و لانفسي ووالله إن رحى الفتنة لدائرة نطوبي لعثمان إنمات ولميحركها كفكفوا الناس وهبوا لهمحقوقهم واغتفروا لهموإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها فلما نفر عثمان أشخص معاوية وعبد الله بن سعد إلى المدينة ورجع ابن عامر وسعيد معه ولما استقل عثمان رجز الحادى قد عَـلِمَتْ ضَوَامِرُ المَطِيِّ وضَّراتُ عُوّجِ القِسِي أَنَّ الْأُميرَ بعـده عَلَى وفي الزُّبَيْر خَلَف رَضِيُّ وطلحةُ الحامى لَهـا وَلَى عَلَى وَلَى الْأُبَيْر خَلَف رَضِيُ

فقال كعب وهو يسير خلف عثمان الأمير والله بعده صاحب البغلة وأشار إلى معاويه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن بدر بن الخليل بن عثمان أبن قطبة الاسدى عن رجل من بنى أسد قال مازال معاوية يطمع فيها بعد مقدمه على عثمان حين جمعهم فاجتمعو االيه بالموسم ثم ارتحل فحدا به الراجز إن الامير بعده على وفى الزبير خلف رضي

قال كعب كذبت صاحب الشهباء بعده يمنى معاوية فأخبر معاوية فسأله عن الذى بلغه قال نعم أنت الأمير بعده ولكنها والله لاتصل اليك حتى تكذب بحديثى هذا فوقعت فى نفس معاوية ، وشاركهم فى هذا المكان أبو حارثة وأبو عثمان عن رجاء بن حيوة وغيره قالوا فلها ورد عثمان المدينة رد الأمراء إلى أعمالهم فيضوا جميعا وأقام سعد بعدهم فلما ودع معاوية عثمان خرج من عنده وعليه ثياب السفر متقلدا سيفه متنكما قوسه فإذا هو بنفر من المهاجرين فيهم طلحة والزبير وعلى فقام عليهم فتوكأ على قوسه بعد ماسلم عليهم ثم قال إنكم قد علتم أن هذا الأمركان إذا الناس يتغالبون إلى رجال فلم يكن منكم أحد إلا وفى فصيلته من يرأسه ويستبد عليه ويقطع الأمر دونه ولا يشهده ولا يؤامره حتى بعث الله جل وعز نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرم به من اتبعه فكانوا يرئسون من جاء من بعده وأمرهم شورى بينهم يتفاضلون بالسابقة والقدمة والاجتهاد فإن أخذوا بعده وأمرهم شورى بينهم يتفاضلون بالسابقة والقدمة والاجتهاد فإن أخذوا بنلك وقاموا عليه كان الأمر أمرهم والناس تبع لهم و إن أصغوا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك ورده الله إلى من كان يرأسهم و إلا فليحذروا الغير فإن الله على البدل قادر وله المشيئة فى ملكه وأمره إنى قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به على البدل قادر وله المشيئة فى ملكه وأمره إنى قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به

خيراً وكانفوه تكونوا أسعد منه بذلك تمودعهم ومضى فقال على ماكنت أرى أن في هذا خير افقال الزبير لاو الله ما كان قط أعظم في صدرك و صدور نامنه الغداة وران عبدالله بن أحد بن شبو يه قال حدثني أبي قال حدثني عبدالله عن إسحاق ابن يحيى عن موسى بن طلحة قال أرسل عثمان إلى طلحة يدعوه فخرجت معه حي دخل على عثمان وإذ على وسعد والزبير وعثمان ومعاوية فحمد الله معاوية وأثنى عليه بماهو أهله ثم قال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته فى الأرض وولاة أمر هذه الأمة لايطمع في ذلك أحد غيركم اخترتم صاحبكم عن غير غلبة ولاطمع وقد كبرت سئه وولي عمره ولو انتظرتم به الهرم كان قريبا مع انى أرجوأن يكون أكرم على الله أن يبلغ به ذلك وقد فشت قالة خفتها عليكم فماعتبتم فيه من شيء فهــذه يدى لــكم به ولا تطمعوا الناس في أمركم فوالله لئن طمعوا فى ذلك لارأيتم فيها أبد الاإدبارا قال على ومالك وذلك وماأدراك لاأم لك قال دع أمى مكانها ليست بشر أمها تدكم قد أسلب و بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأجبني فيها أقول لك فقال عثمان صدق ابن أخي انى أخبركم عنى وعما وليت إن صاحبى اللذين كانا قبلي ظلما أنفسهما ومن كان منهما بسبيل احتساباً وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطى قرابته وأنا فى رهط أهل عيلة وقلة معاش فبسطت يدى فىشىء مز ذلك المال لمكان ما أقوم به فيه ورأيت أن ذلك لى فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه فأمرى لأمركم تبع قالوا أصبت وأحسنت قالوا أعطيت عبد الله بن خالد بنأسيد ومروان وكانوايز عمون أنه أعطى مروان خمسة عشر ألفاو ابن أسيد خمسين ألفافر دوامنهما ذلك فرضوا وقبلوا وخرجوا راضين ﴿ رجع الحديث ﴾ الى حديث سيف عن شيوخه وكان معاوية قدقال لعثمان غداة و دعه و خرج ياأمير المؤمنين اتطلق معى إلى الشأم قبل أن يرجم عليك من لاقبل لك به فان أهل الشأم على الأمر لم يزالوا فقال أنالاأبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وان. كانفيه طع خيط عنق قال فأبعث اليك جندامهم يقم بين ظهر انى أهل المدينة لنائبة اننابت المدينة أو اياك قال أناأ قتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الارزاق

بحندمسا كنهم وأضيق على أهل دار الهجرة والنصرة قال والله ياأ مير المؤمنين لتغتالن أولتغزين قالحسبي الله ونعم الوكيل وقال معاوية ياايسار الجؤورو أين أيسارا لجزور ثم خرجحي وقف على النفر شممضي وقد كان أهل مصركا تبو اأشياعهم من أهل الكوفة وأهل البصرة وجميع من أجابهم أن يثور والخلاف أمرائهم واتعد وأيو ماحيث شخص أمراؤهم فلم يستقم ذلك لأحدمنهم ولم ينهض الأأهل الكوفة فإن يزيد بن قيس الأرحى ثارفيها واجنمع اليه أصحابه وعلى الحرب يو مئذ القعقاع بن عمر و فأتاه فأحاط الناسبهم وناشدوهم فقال يزيد للقعقاع ماسبيلك على وعلى هؤ لا عفو الله اني لسامع مطيع و إنى للازم لجماعتي وهم إلا أنى أستعنى ومن ترى من إمارة سعيد فقال استعنى الخاصة من أمر قد رضيته العامة قال فذاك إلى أمير المؤمنين فتركهم والاستعفاء ولم يستطيعوا أن يظهروا غير ذلك فاستقبلوا سعيدا فردوه من الجرعة واجتمع الناس على أبي موسى وأقره عثمان رضى الله تعالى عنه ولمارجع الأمراء لم يكن للسبائية سبيل إلى الخروج إلى الأمصار وكاتبوا أشياعهم من أهل الأمصار أن يتوافو ابالمدينة لينظروافها يريدون وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف ويسألون عُمَانَ عَنَ أَشْيَاءَ لَتَطْيَرُ فَي النَّاسُ وَلَتَحْقَقَ عَلَيْهُ فَتُوافُوا بِالْمُدِينَـةُ وَأُرْسُلُ عَمَّانُ رجلين مخزوميا وزهريا فقال انظرا مايريدون واعلما علمهم وكأنامن قدناله من عثمانأدب فاصطبراللحق ولم يضطغنا فلها رأوهما باثوهما وأخبروهما بمايريدون فقالًا من معكم على هذا من أهل المدينة قالو ا ثلاثة نفر فقالًا هل إلا قالو ا لاقالا فكيف تريدون أن تصنعوا قالوا نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في تلوب الناس ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أناقررناه برا فلم يخرج منها ولم يتب ثم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخلعه فإن أبي قتلناه وكانت إياها فرجعا إلى عثمان بالخبر فضحك وقال اللهم سلم هؤ لاء فانك إن لم تسلمهم شقوا أماعمار فحمل على عباس بن عتبة بن أبي لهب وعركه وأما محمد بن أبي بكر فانه أعجب حتى رأى أن الحقوق لاتلزمه وأماابن سهلة فانه يتعرض للبلاء فأرسل إلى الكوفيين والبصريين و نادى الصلاة جامعة وهم عنده فى أصل المنبر فأقبل أصحاب رسول الله صلى

الله عليه وسلم حتى أحاطوا بهم فحمد الله وأثنى عليه وأخبرهم خبر القوم وقام الرجلان فقالوا جميما اقتلهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى خفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنــة الله فاقتلوه و قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لاأحل الم إلاماقتلتموه وأناشر يككم فقال عثمان بل نعفو و نقبل و نبصرهم بجهدناو لانحاد أحداحتي يركب حدا أويبدى كفرا إن هؤلاء ذكروا أمورا قد علموا منها مثل الذي علمتم إلا أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها ليوجبوها على عند من لا يعلم و قالوا أتم الصلاة في السفر وكانت لا تنم ألاو إنى قدمت بلدا فيه أهلى فأتممت لهذين الأمرين أو كذلك قالوا اللهم نعم وقالوا وحميت حمى وإنى والله ماحميت حمى قبلي والله ماحموا شيئا لأحد ماحموا إلا غلب عليه أهل المدينة ثم لم منعوامن رعية أحدا واقتصروا لصدقات المسلين يحمونها لئلا يكون بين من يليها وبين أحدتنازع ثم مامنعوا ولانحوا منها أحدا إلامنساق درهما ومالى من بعير غير راحلتين و مالى ثاغية و لاراغية و إنى قد وليت و إنى أكثر العرب بعيرا وشاءفمالى اليوم شاة و لا بعير غير بعيرين لحجى أكذلك قالوا اللهم نعم و قالو اكان القرآن كتبآ فتركتها إلاواحدا ألاوإن القرآن واحدجاء من عند واحدو إنماأنافي ذلك تابع لمؤلاء أكذلك قالوا نعم وسألوه أن يقتلهم وقالوا اني رددت الحكم وقد سيره رسولالله صلى الله عليه وسلم والحكم مكى سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ثمر ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم رده أكذلك قالوا اللهم نعم وقالوا استعملت الاحداث ولم أستعمل إلا مجتمعا محتملا مرضيا وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنه وهؤلاء أهل بلده ولقد ولى من قبلي أحدث منهم وقيل فى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد عما قيل لى في استعاله أسامة أكذاك قالوا اللهم نعم يعيبون للناس مالا يفسرون وقالوا إنى أعطيت ابن أبي سرح ماأفاء الله عليه وانى إنما نفلته خمس ماأفاء الله عليه من الخمس فكان مائة ألف وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم

وليس ذاك لهم أكذاك قالوا نعم وقالوا إنى أحب أهل بيتى وأعطيهم فأماحبي فإنه لم يمل معهم على جور بل أحمل الحقوق عليهم وأما إعطاؤهم فإنى ماأعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس ولقــد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا يومئذ شحيح حريص أفحين أتيت على أسنان أهل بيتى و فني عمرى و و دعت الذي لي في أهلى قال الملحدون ماقالو ا وإنى والله ماحملت على مصر من الامصار فضلا فيجوز ذلك لمن قاله و لقدر دد ته عليهم وما قدم على إلا الأخماس ولا يحل لى منها شيء فولى المسلمون وضعها في أهلها حونى ولا يتلفت من مال الله بفلس فما فرقه وما أتبلغ منهما آكل إلا مالى وقالوا أعطيت الأرض رجالا وإن هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون والأنصار أيام افتتحت فمن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ماحوى الله له فنظرت في الذي يصيبهم مما أفاء الله عليم فبعثه لهم يأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت إليهم نصيبهم فهو فىأيديهم دونى وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه فى بنى أمية وجعل ولده كبعض من يعطى فبدأ ببني أبى العاص بأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف عشرة آلاف فأخذوا مائة ألف وأعطى بني عثمان مثل ذلك وقسم فى بني العاص وفى بني العيص وفى جني حرب ولانت حاشية عنمان لأولئك الطوائف وأبى المسلمون إلا قتلهم وأبى إلا تركهم فذهبوا ورجعوا إلى بلادهم على أن يغزوهم مع الحجاج كالحجاج ختكا تبوا وقالوا موعدكم ضواحي المدينة في شوال حتى إذا دخل شوال من سنة اثنتي عشرة ضربوا كالحجاج فنزلوا قرب المدينة (كتب إلى السرى) عن شعيب عنسيف عن محمدو طلحة وأبى حارثة وأبى عثمان قالوا لما كان في شوالسنة ٣٥ خرج أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء المقلل يقول سمائة والمكثر يقول ألف على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوى وكنانة بن بشر الليثي وسو دان بنحمران السكونى وقتيرة بن فلان السكونى وعلى القوم جميعاً ألغافقي بن حرب العكي (r-ro)

ولم يجتر أوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب وإنماأ خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء و خرج أهل الكوفة في أربع رفاق وعلى الرفاق زيد بن صوحان العبدى والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثى وعبدالله بن الأصم أحدبني عامر ابن صعصعة وعددهم كعدد أهل مصر وعليهم جميعاً عمرو بن الأصم وخرج أهل البصرة في أربع رفاق وعلى الرفاق حكيم بن جبلة العبدي وذريح بن عباد العبدى وبشربن شريح الحطم بن ضبيعة القيسي وابن المحرش بن عبدبن عمر والحنفي وعددهم كعدد أهل مصر وأميرهم جميعاً حرقوص بن زهير السعدى سوى من تلاحق بهم من الناس فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون عليا وأما أهل البصرة فإنهم كانوايشتهون طلحة وأماأهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير فحرجواوهم على الخروج جميع و فى الناس شتى لا يشك كل فرقة إلا أن الفلج معهاو أن أمرها. سيتم دون الأخريين فخر جواحتى إذا كانوا من المدينة على ثلاث تقدم ناس من. أهل البصرة فنزلوا ذا خشب و ناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص وجاءهم ناس من أهل مصر وتركوا عامتهم بذى المروة ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد الله بن الأصم وقالا لا تعجلوا ولا تعجلونا حتى ندخل لكم المدينة ونرتاد فإنه بلغنا أنهم قد عسكروا لنا فوالله إنكان أهل المدينة قد خافونا واستحلواقتالنا ولم يعلموا علمنا فهم إذا علمواعلمنا أشد و إن أمرنا هذا لباطل وإن لم يستحلوا قتالنا ووجدنا الذى بلغنا باطلا لنرجعن إليكم بالخبرقالوا اذهبا فدخل الرجلان فلقياأزو اجالنبي صلى الله عليه وسلم وعلياً و طلحة و الزبير و قالاً إنما نأتم هذاالبيت ونستعني هذا الوالى من بعض عمالناٍ ماجئنا إلالذلك واستأذناهم للناس بالدخول فكلهم أبى ونهى وقال بيض مايفرخن فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفرفأ توا عليا ومن أهل البصرة نفر فأتوا طلحة ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبيروقال كل فريق منهم انبابعو اصاحبناو إلاكدناهم وفرقناجماعتهم تُم كررنا حتى نبغتهم فأتى المصريون علياً وهو في عسكر عندأحجار الزيتعليه حلة أفواف معتم بشقيقة حمراء بمانية متقلد السيف ليس عليه قميص وقد سرح الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع اليه فالحسن جالس عند عثمان وعلى عند أحجار الزيت فسلم عليه المصريون وعرضوا له فصاح بهم واطردهم وقال لقدعلم الصالحون أنجيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فارجعوا لاصحبكم الله قالوا نعم فانصر فوا من عنده على ذلك وأتى البصريون طلحة وهوفى جماعة أخرى إلى جنب على وقد أرسل ابنيه إلى عثمان فسلم البصريون عليه وعرضوا له فصاح بهم واطردهم وقال لقد علم المؤمنون أن جيش ذى المروة وذى خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وأتى الكوفيون الزبير وهوفى جماعة أخرى وقدسرح ابنه عبدالله إلى عثمان فسلموا عليه وعرضواله فصاحبهم واطردهم وقال لقدعلم المسلمون أنجيش ذى المروة وذى خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فخرج القوم وأروهم أنهم يرجعون فانفشوا عن ذي خشب والأعوص حتى انتهوا إلى عساكرهم وهي ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة ثم يكرو اراجعين فافترق أهل المدينة لخروجهم فلما بلغ القوم عساكرهم كروا بهم فبغتوهم فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبيرفي نو احى المدينة فنزلوا في مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان وقالوا من كف يده فهو آمن وصلى عثمان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم ولم يمنعوا أحداً من كلام فأتاهم الناس فكلموهم و فيهم على فقال ماردكم بعد ذها بكم و رجو عكم عن رأيكم قالوا أخذنا مع بريد كتاباً بقتلنا وأتاهم طلحة فقال البصريون مثل ذلك وأتاهم الزبير فقال الكوفيون مثل ذلك وقال الكوفيون والبصريون فنحن ننصر إخواننا و تمنعهم جميعاً كأنما كانراعلى ميعاد فقال لهم على كيف علمة باأهل الكوفة وياأهل البصرة بمـا لتي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا هذا والله أمر أبرم بالمدينة قالوا فضعوه على ماشئتم لاحاجة لنا فى هذا الرجل ليعتز لناو هو فى ذلك يصلى بهم وهم يصلون خلفه ويغشى من شاء عثمان وهم فى عينه أدق من التراب وكانوا لا يمنعون أحداً من الكلام وكانو ازمراً بالمدينة يمنعون الناسمن الاجتماع وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الله

عز وجل بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً فبلغ عن الله ماأمره به ثم مضى وقدقضى الذي عليه وخلف فيناكتابه فيه حلاله وحرامه وبيان الأمورالتي قدر فأمضاها على ماأحب العبادوكرهوافكان الخليفة أبو بكررضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ثُم أدخلُت في الشوري عن غير علم ولا مسألة ولا ملإ من الأمة ثم أجمع أهل الشورى عن ملإ منهم و من الناس على غير طلب منى و لامحبة فعملت فيهم ما يعر فون ولا ينكرون تابعاً غير مستتبع متبعاً غير مبتدع مقتدياً غير متكلف فلما انتهت الأمور وانتكث الشر بأهله بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضى إلا إمضاء الكتاب فطلبوا أمرآ وأعلنوا غيره بغيير حجة ولاعذر فعابوا على أشياء بما كانوا يرضون وأشياء عن ملإ من أهل المدينة لا يصلح غيرها فصبرت لهم نفسي وكففتها عنهم منذ سنين وأنا أرى وأسمع فاز دادوا على الله عز" وجل" جرأة حتى أغاروا علينا في جوار رسول الله صلى الله تعالى عليه و على آله وسلم وحرمه وأرض الهجرة وثابت إليهم الأعراب فهم كالأحزاب أيام الأحراب أو من غزانا بأحد إلا ما يظهرون فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق فأتى الكتاب أهل الأمصار فخرجوا على الصعبة والذلول فبعث معاوية حبيب ابن مسلمة الفهرى و بعث عبد الله بن سعد معاوية بن خديج السكونى وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو وكان المحضضين بالكوفة على إعانة أهـل المدينة عقبة بن عمرو وعبد الله بن أبي أوفى وحنظلة بن الربيع التميمي في أمثالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان المحضضين بالكرفة مر. التابعين أصحاب عبد الله مسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وشريح ابن الحارث وعبدالله بن عكيم في أمثالهم يسيرون فيها ويطوفون على مجالسها يقولون يا أيها الناس إن الـكلام اليوم وليس به غداً و إن النظر يحسن اليوم ويقبح غداً وإنالفتال يحل اليوم ويحرم غداً انهضوا إلى خليفتكم وعصمة أمركم وقام بالبصرة عمران بن حصين وأنس بن مالك وهشام بن عامر فى أمثالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مثل ذلك ومن التابعين كعب بن سوروهرم بن

حيان العبدى وأشباه لها يقولون ذلك وقام بالشأم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو أمامة في أمثالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مثل ذلك ومن التابعين شريك بن خباشة النميرى وأبومسلم الخولانى وعبد الرحمن بن غنم بمثل ذلك وقام بمصر خارجة في أشباه له وقد كأن بعض المحضضين قد شهد قدومهم فلما رأوا حالهم انصرفوا إلى أمصارهم بذلك وقاموا فيهم ولماجاءت الجمعة التي على أثر نزول المصريين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عثمان فصلى بالناس ثم قام على المنبر فقال يا هؤ لاء العدى الله الله فو الله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فامحوا الخطايا بالصواب فان الله عز وجل لا يمحو السيء إلا بالحسن فقام محمد بن مسلمة فقال أنا أشهد بذلك فأخذه حكيم بن جبلة فأقعده فقام زيد بن ثابت فقال ابغني الكتاب فثار اليه من ناحية أخرى محمد بن أبى قتيرة فأقعده وقال فأفظع وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشياً عليه فاحتمل فأدخل داره وكان المصريون لا يطمعون في أحد من أهل المدينة أن يساعدهم إلا في ثلاثة نفر فانهم كانوا يراسلونهم محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة وعمار بن ياسر وشمر أناس من الناس فاستقتلوا منهم سعد بن مالك وأبو هريرة وزيد بنثابت والحسن بن على فبعث اليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا فانصرفوا وأقبل على عليه السلام حتى دخل على عثمان وأقبل طلحة حتى دخل عليه وأقبل الزبير حتى دخل عليه يعودونه من صرعته ويشكون بثهم ثمرجعوا إلى منازلهم (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبي عمرو عن الحسن قال قلت له هل شهدت حصر عثمان قال نعم وأنا يومئذ غلام فى أتراب لى فى المسجد فإذا كثر اللغط جثوت على ركبتي أو قمت فاقبل القوم حين أقبلوا حتى نزلوا المسجد وماحوله فاجتمع اليهم أناس من اهل المدينة يعظمون ما صنعوا وأقبلوا على اهل المدينة يتوعدونهم فبيناهم كذلك في لغطهم حول الباب فطلع عثمان فكأنما كانت نار أطفئت فعمد إلى المنبر فصعده فحمد الله وأثني عليه

فثار رجل فأقعده رجل وقام آخر فأقعده آخر ثم ثار القوم فحصبوا عثمان حتى صرع فاحتمل فأدخل فصلى بهم عشرين يوما ثم منعوه من الصلاة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عنشعيب عنسيف عن محمد و طلحة و أبي حارثة و أبي عثمان قالو ا صلى عثمان بالناس بعد مانزلوا به في المسجد ثلائين يوما ثم انهم منعوه الصلاة فصلى بالناس أميرهم الغافقي دان له المصريون والكوفيون والبصريون وتفرق أهل المدينة في حيطانهم ولزموا بيوتهم لايخرج أحد ولايجلس إلاوعليه سيفه يمتنعبه من رهق القوم وكان الحصار أربعين يوما وفيهن كان القتل ومن تعرض لهم وضعوا فيه السلاح وكانو ا قبل ذلك ثلاثين يو ما يكفون ﴿ وأما غير سيف فان منهم من قال كانت مناظرة القوم عثمان وسبب حصارهم إياه ماحدثني به يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الانصاري قال سمع عثمان أن و فدأهل مصرقد أقبلوا قال فاستقبلهم وكان في قرية له خارجة من المدينة أو كما قال فلما سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المـكان الذي هو فيه قال وكره أن يقدموا عليه المدينة أو نحواً من ذلك قال فأتوه فقالوا له ادع بالمصحف قال فدعا بالمصحف قال فقالو الهافتح السابعة قال وكانو ايسمون سورة يونس السابعة قال فقرأها حتى أتى على هذه الآية «قل أرأيتم ماأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون، قال قولوا له قف فقالواله أرأيت ماحميت من الحمي آلله أذن لك أم على الله تفتري "قال فقال أمضه نزلت في كذا وكذا قال وأما الحي فان عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة فلما وليت زادت ابل الصدقة فزدت في الحي لما زاد في ابل الصدقة امضه قال فجملوا يأخذونه بالآية فيقول امضه نزلت في كذاوكذا قال والذي يتولى كلام عَمَانَ يُومَّذُ فَي سَنِّكَ قَالَ يَقُولُ أَبُو نَضَرَةً يَقُولُ ذَاكُ لَي أَبُو سَعِيدُ قَالَ أَبُو نَضرة وأنا في سنك يومَّذ قال ولم يخرج وجهي يومَّذ لاأدري ولعله قد قال مرة أخرى وأنا يُومئذ ابن ثلاثين سنة ثم أخذوه بأشياء لم يكن عنده منها مخرج قال فعرفها فقال أستغفر الله وأتوب إليه قال فقال لهم ماتريدون قال فأخذو اميثاقه قال وأحسبه قال وكتبوا عليه شرطا قالوأخذ عليهم ألايشقواعصا ولايفارقوا جماعة ماقام لهم بشرطهم أوكما أخذوا عليه قال فقال لهم ماتريدون قالوا نريد ألا وأخذ أهل المدينة عطاء فانما هذا المال لمن قاتل عليه ولهؤ لاء الشيوخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرضوا بذلك وأقبلوا معه إلى المدينة راضين قال فقام فخطب فقال إنى مارأيت والله و فداً في الأرض هم خير لحو باتى من هذا الوفد الذين قدموا على وقد قال مرة أخرى خشيت من هذا الوفد من أهل مصر ألا من كان له زرع فليلحق بزرعه و من كان له ضرع فليحتلب ألا إنه لامال لكم عندنا إنما هذا المال لمن قاتل عليه و لهؤ لاء الشيوخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغضب الناس وقالو اهذا مكر بني أمية قال ثم رجمع الوفد المصريون واضين فبيناهم في الطريق إذا هم براكب يتعرض لهم ثم يفارقهم ثم يرجع اليهم ثم يفار قهم ويديبهم قال قالو اله مالك إن لك لأمرا ماشاً نك قال فقال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر ففتشوه فاذاهم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف قال فأقبلوا حتى قدموا المدينة قال فأتوا عليا فقالوا ألم تر إلى عدو الله إنه كتب فينا بكذاوكذا وإن الله قد أحل دمه قم معنا اليه قال والله لاأقوم معكم إلى أن قالو افلم كتبت الينا فقال والله ما كتبت اليكم كتابا قط قال فنظر بعضهم إلى بعض ثم قال بعضهم لبعض أَلَمْذَا تَقَاتِلُونَ أُولِمُذَا تَغْضِبُونَ قَالَ فَانْطُلُقَ عَلَى ۚ فَحْرِجِ مَنِ اللَّذِينَةُ إِلَى قَرْيَةُ قَالَ فانطلقو احتى دخلوا على عثمان فقالو اكتبت فينا بكذا وكذا قال فقال إنما هما اثنتان أن تقيموا على رجلين من المسلمين أو يميني بالله الذي لاإله إلا هو ما كتبت و لا أمللت ولاعلمت قال وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل وقدينقش الخاتم على الخاتم قال فقالوا فقد والله أحل الله دمك ونقضت العهد والميثاق قال فحاصروه ٥ وأما الواقدى فانه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزولهم ذاخشب أموراً كثيرة منها مافد تقدم ذكريه ومنهاماأعرضت عن ذكره كراهة - منى ذكره لبشاعته ومنها ما ذكر أن عبد الله بن جعفر حدثه عن أبي عون مولى

المسور قالكان عمرو بنالعاص على مصر عاملالعثمان فعزله عن الخراج واستعمله على الصلاة واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج ثم جمعهما لعبد الله بن سعدفلما قدم عمرو بن العاص المدينة جعل يطعن على عثمان فأرسل اليه يوماً عثمان خاليا به فقال ياابن النابغة ماأسرع ما قل جُرُ بتان جبتك إنما عهدك بالعمل عاما أول أتطعن على و تأتيني بوجه و تذهب عني بآخر والله لو لاأ كلة مافعلت ذلك قال فقال عمرو إن كثيراً مما يقول الناس وينقلون إلى ولاتهم باطل فاتق الله يا أمير المؤسنين في رعيتك فقال عثمان والله لقداستعماتك على ظلعك وكثرة القالة فيك فقال عمرو قد كنت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقني وهو عني راض قال فقال عثمان وأنا والله لوآخذتك بما آخذك به عمر لاستقمت ولكني لنت عليك فاجترأت على أماوالله-الأناأع زمنك تفرآ في الجاهلية وقبل ان ألى هذا السلطان فقال عمر و دع عنك مذا فالحمد لله الذي أكر منا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهدانا به قدر أيت العاصى بن و ائل و رأيت أباك عفان فوالله للعاص كان أشرف من أبيك قال فانكسر عثمان وقال مالنا ولذكر الجاهلية قال وخرج عمرو ودخل مروان فقال يا أمير المؤمنين وقد بلغت ملغآ يذكر عمروبن العاص أباك فقال عثمان دع هذا عنك مَن ذكر آباء الرجال ذكروا أباه قال فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقد عليه يأتى عليـا مرة فيؤلبه على عثمان ويأتى الزبير مرة فيؤلبه على عثمان ويأتى طلحة مرة فيؤلبه على عثمان. ويعترض الحاج فيخبرهم بما أحدث عثمان فلماكان حصر عثمان الأول خرج من المدينة حتى انتهى إلى أرض له بفلسطين يقال لها السبغ فنزل في قصر له. يقال له العجلان وهو يقول العجب ماياً تينا عن ابن عفان قال فبينا هو جالس. فى قصره ذلك ومعه ابناه محمد وعبد الله وسلامة بن روح الجذامي إذ مر بهم راكب فناداه عمرو من أين قدم الرجل فقال من المدينة قال ما فعل الرجل يعنى عثمان قال تركته محصورا شديد الحصار قال عمرو أنا أبو عبد الله قد يضرط العَيْر والمكواة فىالنارفلم يبرح مجلسه ذلك حتى مر به راكب آخرفناداه عمرو مافعل الرجل يعني عثمان قال قتل قال أنا أبو عبد الله إذا حككت قرحة

نكأتها إن كنت لاحرض عليه حتى إنى لاحرض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل فقال له سلامة بن روح يامعشر قريش إنه كان بينكم وبين العرب بابوثيق فكسرتموه فما حملكم على ذلك فقال أردنا أن نخرج الحقمن حافرة الباطلوأن يكون الناس فىالحقشرعا سواء وكانت عندعمر وأخت عثمان لأمهأم كلثرم نت عقبة بن أبي معيط ففارقها حين عزله قال محمد بن عمر وحدثني عبدالله بن محمد عن. أبيه قال كان محمد بنأبي بكر ومحمدبن أبي حذيفة بمصر يحرضان على عثمان فقدم محمد بن أبي بكر وأقام محمد بن أبي حذيفة بمصر فلما خرج المصريون خرج عبدالرحمن بن عديس البلوى في خمسهائة وأظهروا أنهم يريدون العمرة وخرجوا في رجب وبعث عبدالله بن سعد رسو لاسار إحدى عشرة ليلة يخبرعثمان أن ابن عديس وأصحابه قد وجهوا نحوه وأن محمدبن أبى حذيفة شيعهم إلى عجرود ثمرجع وأظهر محمد أن قال خرج القوم عماراً وقال فىالسرخرج القوم إلى إمامهم فإن نزع و إلا قتلوه و سار القوم المنازل لم يعدوها حتى نزلوا ذاخشب و قال عثمان قبل. قدومهم حين جاءه رسول عبدالله بنسعدهؤ لاء قوم من أهل مصريربدو نبزعمهم العمرة والله ما أراهم يريدونها ولكن الناس قد دُخل بهم وأسرعوا إلى الفتنة-وطال عليهم عمرى أما والله لأن فارقتهم ليتمنون أن عمرى كان طال عليهم مكان كليوم بسنة بمايرون من الدماء المسفوكة والإحن والأثرة الظاهرة والأحكام. المغيرة قال فلما نزل القوم ذاخشب جاء الخبرأن القوم يريدون قتل عُمَان إِن لم. ينزع وأتىرسولهم إلى على ليلاو إلى طلحة وإلى عمار بن ياسر وكتب محمد بن أبي حذيفة معهم إلى على كتابًا فجاوًا بالكتاب إلى على فلم يظهر على مافيه فلما رأى عثمان مارأى جاء عليا فدخل عليه بيته فقال ياابن عم إنه ليس لى مــ تَرك و إن قرابتي قريبة ولى حق عظيم عليك وقدجاء ماترى من هؤلاء القوم وهم مصبحي وأنا أعلم أن لك عند الناس قدرا وأنهم يسمعون منك فأناأحب أن تركب إليهم فتردهم عني فإنى لاأحب أن يدخلوا على فإن ذلك جرءة منهم على وليسمع بذلك غيرهم فقال على عَلامَ أردهم، قال على ان أصير إلى ماأشرت به على ورأيته لى ولست أخرج من يديك فقال على إنى قد كنت كلمتك مرة بعدمرة فكل ذلك بخرج فتكلم و نقول و تقول و ذلك كله-

فعل مروان بن الحكم وسعيد بن العاص وابن عامر ومعاوية أطعتهم وعصيتني قال عثمان فإنى أعصيهم وأطيعك قال فأمر الناس فركبوا معه المهاجرون والانصارقال وأرسل عثمان إلى عمار بن ياسر يكلمه أن يركب مع على فأبي فأرسل عثمان إلى سعد ان أبي و قاص فكلمه أن يأتي عمار افيكلمه أن يركب مع على قال فخر حسعد حتى دخل على عمار فقال ياأبا اليقظان ألا تخرج فيمن يخرج وهذا على يخرج فاخرج معه وارددهؤلاء القوم عن امامك فانى لاحسب انك لم تركب مركبا هوخير لكمنه قال وأرسل عثمان إلى كثير بن الصلت الكندى وكان من أعوان عثمان فقال انطلق فى إثر سعد فاسمع ما يقول سعد لعهار وما يرد عمار على سعد ثم ائتني سريعاً قال فخرج كثير حتى يجد سعداً عند عمار مخلياً به فألقم عينه جحر الباب فقام اليه عمار ولا يعرفه وفي يده قضيب فأدخل القضيب الجحر الذي ألقمه كثير عينه فاخرج كثير عينه من الجحر وولى مدبراً متقنعاً فحرج عمار فعرف أثره ونادي يا قليل ابن أم قليل أعلى تطلع وتستمع حديثي والله لو دريت أنك هو لفقأت عينك بالقضيب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحل ذلك ثم رجع عمار إلى سعد فكلمه سعد وجعل يفتله بكل وجه فكان آخر ذلك أن قال عمار والله لا أردهم عنه أبداً فرجع سعد إلى عثمان فاخبره بقول عمار فاتهم عثمان سعداً أن يكون لم يناصحه فأقسم له سعد بالله لقد حرض فقبل منه عثمان قال وركب على عليه السلام إلى أهل مصر فردهم عنه فانصر فوا راجعين قال محمد بن عمر حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال لما نزلوا ذاخشب كلم عثمان علياً وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردوهم عنه فركب على وركب معه نفر من المهاجرين فيهم سعيد بن زيد وأبو جهم العدوى وجبير بن مطعم و حكيم بن حزام ومروان بن الحـكم وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وخرج من الأنصار أبو أسيد الساعدي وأبو حميد الساعدي وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت وكعب بن مالك ومعهم من العرب نيار بن مكرز وغيرهم ثلاثون رجلا وكلمهم على ومحمد بن مسلمة وهما اللذان قدما فسمعوا مقالتهما ورجعوا قال

محمود فاخبرنی محمد بن مسلمة قال ما برحنا من ذي خشب حتى رحلوا راجعين إلى مصر وجعلوا يسلمون على فما أنسى قول عبد الرحمن بن عديس أتوصينا يا أبا عبد الرحمن بحاجة قال قلت تنقى الله وحده لا شريك له و ترد من قبلك عن امامه فانه قد وعدنا أن يرجع وينزع قال ابن عديس أفعل ان شاء الله قال فرجع القوم إلى المدينة قال محمد بن عمر فحدثني عبد الله بن محمد عر. أبيه قال لما رجع على عليه السلام إلى عثمان رضي الله عنه أخبره أنهم قد رجعوا وكلمه على كلاما فى نفسه قال له اعلم أنى قائل فيك أكثر بما قلت قال ثم خرج إلى بيته قال فمكث عثمان ذلك اليوم حتى إذاكان الغدجاءه مروان فقال له تكلم وأعلم الناس أن أهل مصر قد رجعوا وأن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلا فإن خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلب الناس عليك من أمصارهم فيأتيك من لا تستطيع دفعه قال فأبي عثمان أن يخرج قال فلم يزل به مروان حتى خرج فِلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إن هؤلاء القوم من أهل مصركان بلغهم عن إمامهم أمرا فلما تيقنوا أنه باطل ما بلغهم عنــه رجعوا إلى بلادهم قال فناداه عمرو بن العاص من ناحية المســجد اتق الله ياعثمان فإنك قد ركبت نهابير و ركبناها معك فتب إلى الله نتب قال فناداه عثمان وإنك هناك يا ابن النابغة قِلت و الله جبتك منذ تركيك من العمل قال فنو دى من ناحية أُخرى تب إلى الله وأظهر التوبة يكف الناس عنك قال فرفع عثمان يديه مداً واستقبل القبلة فقال اللهم إنى أول تائب تاب إليك ورجع إلى منزله وخرج عمرو أبن العاص حتى نزل ، نزله بفلسطين فكان يقول والله إن كنت لألقي الراعي فأحرضه عليه قال محمد بن عمر فحدثني على بن عمر عن أيه قال ثم إن علياً جاء عثمان بعد انصراف المصريين فقال له تكلم كلاما يسمعه الناس منك ويشهدون عليه ويشهد الله على ما في قلبك من النزوغ والإنابة فان البلاد قد تمخضت عليك فلا آمن ركباً آخرين يقدمون من الكوفة فتقول ياعلى اركب إليهم والأقدرأن أركب إليهم ولاأسمع عذراويقدم ركب آخرون من البصرة فتقول ياعلي اركب

إليهم فان لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك واستخففت بحقك قال فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها وأعطى الناس من نفسه التوبة فقام فحمد الله وأثني عليه مما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فوالله ماعاب من عاب منكم شيئاً أجهله و ماجئت شيئاً إلا وأنا أعرفه ولكني مننَّتْني نفسي وكذبتني و ضل عني رشدي. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زل فليتب ومن أخطأ فليتب ولا يتمادى في الهلكة إن من تمادي في الجور كان أبعد من الطريق فأنا أول من اتعظ أستغفر الله مما فعلت وأتوب إليه فمثلي نزع وتابفاذا نزلت فليأتني أشرافكم فليرونى رأيهم فوالله ائن ردنى الحق عبداً لأستنن بسينة العبد ولأذلن ذل العبد ولأكونن كالمرقوق إن ملك صبر وإن عتق شكر وما عن الله مذهب إلا إليه فلا يعجز ن عنكم خياركم أن يدنو ا إلى المن أبت عميني لتتابعني شمالي قال فرقَّ الناس. له يومئذ و بكى من بكى منهم وقام إليه سعيد بن زيد فقال ياأمير المؤمنين ايس بو اصل لك من ليس معك الله الله في نفسك فأتم على ماقات فلما نزل عثمان و جد فى منزله مروان وسعيدا ونفرا من بني أمية ولم يكونو اشهدوا الخطبة فلماجلس. قال مروان ياأمير المؤمنين أتكلم أم أصمت فقالت نائلة ابنة الفرافضة امرأة عثمان الكلبية لابل أصمت فانهم والله قاتلوه ومؤتموه إنه قد قال مقالة لاينبغي. لهأن ينزع عنهافأ قبل علمها مروان فقال ماأنت وذاك فوالله لقدمات أبوك ومايحسن يتوضأ فقالت له مهلا يامروان عن ذكر الآباء تخبر عن أبي و هوغائب تكذب عليه وإنأ باكلا يستطيع أذيدفع عنه أماو الله لولاأنه عمه وأنه يناله غمه أخبرتك عنه مالن. أكذب عليه قال فأعرض عنها مروان ثم قال ياأمير المؤمنين أتكلم أم أصمت قال بل تكام فقال مروان بأبي أنت وأمي والله لو ددت أن مقالتك هذه كأنت وأنت متنع منيع فكنت أول من رضى بها وأعان عليها ولكنك قلت ماقلت حين بلغ الحزام. الطُّبْيَيْن وخلف السبيل الزبى وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل والله لإقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف عليها وإنك إن شئت تقربت بالتوبة ولم تقرب والخطيئة وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من الناس فقال عثمان فاخرج اليهم.

فكلمهم فانى أستحيى أن أكلمهم قال فخرج مروان إلى الباب والناسير كب بعضهم بعضا فقال ماشأنكم قداجتمعتم كأنكم قدجئتم لنهب شاهت الوجوه كل إنسان آخذ بأذن صاحبه ألا منأريد جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا اخرجوا عناأما والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم مناأمر لايسركم ولاتحمدواغب رأيكم ارجعواإلى حنازلكم فإناوالله مانحن مغلوبين علىمافى أيدينا قال فرجع الناس وخرج بعضهم حتى أتى عليا فأخبره الخبر فجاء على عليه السلام مغضبا حتى دخل على عثمان فقال أما وصيت من مروان ولارضي منك إلا بتحرفك عن دينك وعن عقلك مثل جمل الظعينة يقادحيث يساربه والله مامروان بذي رأى في دينه ولانفسه وايمالله إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك وماأنا بعائد بعدمقامي هذا لمعاتبتك أذهات شرفك وغلبت على أمرك فلما خرج على دخلت عليه نائلة ابنة الفرافصة امرأته فقالت أَتكُم أُو أُسكت فقال تكلمي فقالت قد سمعت قول على لك وإنه ليس يعاو دك وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء قال فماأصنع قالت تتقى الله وحده لاشريك له و تتبع سنة صاحبيك من قبلك فإنك متى أطعت مروان قتلك ومروان ليس له عندالناس قدر ولاهيبة ولامحبة وإنما تركك الناس لمكان مروان فأرسل إلى على فاستصلحه فإن له قرابة منك وهو لا يعصى قال فأرسل عثمان إلى على قابى أن يأتيه وقال قدأعلمته إنى لست بعائد قال فبلغ مروان مقالة نائلة فيه قال فجاء إلى عثمان فجلس بين يديه فقال أتكلم أو أسكت فقال تكلم فقال إن بنت الفر افحة فقال عثمان لاتذكرنها بحرف فأسوئ لك وجهك فهيء الله أنصح لىمنك قال فكف مروان مقال محمد بن عمرو حدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال سمعت عبدالرحمن بن. الأسود بن عبد يغوث يذكر مروان بن الحكم قال قبح الله مروان خرج عثمان الى الناس فأعطاهم الرضا و بكي على المنبر و بكي الناس حتى نظرت إلى لحية عثمان مُخْضَلة من الدموع وهو يقول اللهم إنى أتوب اليك اللهم إنى أتوب اليك اللهم إنى أتوب اليك والله لئن ردني الحق إلى أن أكون عبدا قناً لأرضين به إذا دخلت منزلي فادخلواعلى فوالله لاأحتجب منكم ولاعطينكم الرضاو لازيدنكم على الرضاو لانحين

مروان وذويه قال فلمادخل أمر بالباب ففتح ودخل بيته ودخل عليه مروان فلم يزل يفتله فىالذروة والغارب حيى فتله عن رأيه وأزاله عما كان يريد فلقد مكث عثمان ثلاثة أيام ماخرج استحياء من الناس وخرج مرو ان الى الناس فقال شاهت الوجوم الامنأريدار جعواالى منازلكم فان يكن لأمير المؤمنين حاجة بأحدمنكم يرسل اليه وإلاقرفي بيته قال عبدالرحمن فجئت الى على فأجده بين القبر والمنبر وأجد عنده عمار أبن ياسرومحمدبنأبي بكروهما يقولان صنعمروان بالناس وصنعقال فأقبل على على فقال أحضرت خطبة عثمان قلت نعم قال أفحضرت مقالة مروان للناس قلت نعم قال على عياذ الله باللمسلمين اني ان قعدت في بيتي قال لي تركتني وقرابتي. وحتى وإنى إن تكلمت فجاء مايريد يلعب به مروان فصار سيَّقة له يسوقه حيث. شاء بعد كبر السن و صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبدالر حن بن الأسود فلم يزل حتى جاء رسول عثمان ائتنى فقال على بصوت مرتفع عالمغضب قل له مأأنا بداخل عليك و لا عائد قال فانصرف الرسول قال فلقيت عثمان بعد ذلك بليلتين خائباً فسألت ناتلا غلامه من أين جاء أمير المؤمنين فقال كان عند على فقال عبد الرحمن بن الأسود فغدوت فجلست مع على عليه السلام فقال لى جاءنى عثمان البارحة فجعل يقول إنى غير عائد وإنى فاعل قال فقلت له بعد ما تكلمت به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك وخرج مروان إلى الناس فشتمهم على بابك ويؤذيهم قال فرجع وهو يقول قطعت رحمى وخذلتني وجرأت الناس على فقلت والله إنى لأذب الناس عنك ولكني كلما جئتك بهنة أظنها لك رضى جاء بأخرى فسمعت قول مروان على واستدخلت مروان قال ثم انصرف إلى بيته قال عبد الرحمن بن الأسود فلم أزل أرى عليا منكباً عنه لا يفعل ماكان يفعل إلا أني أعلم أنه قد كلم طلحة حين حصر في أن يدخل عليه الروايا وغضب في ذلك غضباً شديدا حتى دخلت الروايا على عثمان قال محمد بن عمرو حدثني عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد أن عثمان صعد يوم الجمعة المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقام رجل فقال أقم كتاب الله فقال عثمان

اجلس فجلس حتى قام ثلاثاً فأمر به عثمان فجلس فتحاثوا بالحصباء حتى ماترى السماء وسقط عن المنبر وحمل فأدخل داره مغشيا عليه فخرج رجل سن حجاب عثمان ومعه مصحف فى يده وهو ينادى «إذ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعالست منهم فى شيء إنما أمرهم إلى الله» و دخل على بن أبى طالب على عثمان رضى الله عنهما وهو مغشى عليه و بنو أمية حوله فقال مالك يا أمير المؤمنين فأ قبلت بنو أمية عنطق و احد فقالوا ياعلى أهلكتنا و صنعت هذا الصنيع بأمير المؤمنين أما و الله لئن بلغت الذى تريد لتمرن عليك الدنيا فقام على مغضبا ﴿ و فى هذه السنة ﴾ قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه

## ذكر الخبر عن قتله وكيف قتل

(قال أبو جعفر رحمه الله) قد ذكر ناكثيراً من الأسباب التي ذكر قاتلوه أنهم جعلوها ذريعة إلى قتله فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعلل دعت إلى الإعراض عنها و نذكر الآن كيف قتل و ماكان بدء ذلك وافتتاحه و من كان المبتدئ به والمفتتح للجرءة عليه قبل قتله ه ذكر محمد بن عمر أن عبد الله ابن جعفر حدثه عن أم بكر بنت المسور بن خرمة عن أبيها قال قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان فوهبها لبعض بني الحكم فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فأرسل إلى المسور بن مخرمة و إلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فأخذاها فقسمها عبد الله بن وافع بن نقاحة عن عثمان بن الشريد قال من عثمان على جملة بن عمر و عبد الله بن رافع بن نقاحة عن عثمان بن الشريد قال من عثمان على جبلة بن عمر و الساعدى وهو بفناء داره و معه جامعة فقال بانعثل والله لأفتلنك ولأحلنك على قلوص جرباء ولأخر جنك إلى حرة النارثم جاءه من أخرى وعثمان على المنبر فأنزله عنه على مشتى محمد قال حدثني أبو بكر بن إسهاعيل عن أبيه عن عامر بن سعد فال كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السي جبلة بن عمر و الساعدى من به قال كان أول من اجترأ على عثمان بالمنطق السي جبلة بن عمر و الساعدى من به فرد القوم فقال جلة لم تردون على رجل فعل كذا وكذا قال ثم أقبل على عثمان سلم فرد القوم فقال جلة لم تردون على رجل فعل كذا وكذا قال ثم أقبل على عثمان على فان على عثمان على على

فقال والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك هذه قال عثمان أى بطانة فوالله إنى لأتخير الناس فقال مروان تخيرته ومعاوية تخيرته وعبد الله البن عامر بن كريز تخيرته و عبدالله بن سعد تخيرته منهم من نزل القرآن بدمه وأباح . رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه قال فانصرف عثمان فما زال الناس مجترئين عليه إلى هذا اليوم ﴿ قال محمد بن عمر و حدثني ابن أ بي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبى حبيبة قال خطب عثمان الناس في بعض أيامه فقال عمر وبن العاص ياأمير المؤمنين إنك قد ركبت نهابير وركبناها معك فتب نتب فاستقبل عثمان القبلة وشهر يديه قال أبو حبيبة فلم أريوما أكثر باكياً ولا باكية من يومئذ ثم لماكان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه جَهْجَاهُ الغفاري فصاح ياعثمان ألا إن هذه شارف قدجئنا - بها عليها عباءة وجامعة فازل فلندرعك العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملك على الشارف ثم نطرحك في جبل الدخان فقال عثمان قبحك الله و قبح ماجئت به عِقَالَ أَبِو حبيبة ولم يكن ذلك منه إلاعن ملإ من الناسوقام إلى عثمان خيرته وشيعته ـ من بني أمية فحملوه فأدخلوه الدار قال أبو حبيبة فكان آخر مارأيته فيــه ﴿ قَالَ محمد وحدثني أسامة بن زيد الليثي عن يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال أنا . أنظر إلى عثمان يخطب على عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب عليها وأبوبكر وعمر رضي الله عنهما فقال له جهجاه قم يانعثل فانزل عن هذا المنبرو أخذ العصا فكسرها على ركبته اليمني فدخلت شظية منهافبتي الجرح حتى أصابته الأكلة خرأيتها تدود فنزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوها فكانت مضببة فماخرج بعد ذلك اليوم إلا خرجة أو خرجتين حتى حصر فقتل ﷺ مثنى أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن جهجاها الغفاري أَخْذُ عَصَا كَانْتُ فَي يَدْ عَبَّمَانُ فَكُسِرُهَا عِلَى رَكِبْتُهُ فَرَى فَي ذَلِكُ الْمُكَانُ بِأَكُلَّهُ الله عدن الله المحمدي قال حـدثنا عمرو عرب محمد بن إسحاق ابن يسار المدنى عن عمه عبد الرحن بن يسار أنه قال لما رأى الناس ماصنع عَمَانَ كَتَبْ مَن بِاللَّذِينَةُ مِن أَصِحَابِ النِّي صلى الله عليه وسلم إلى مَن بالآفاق منهم

وكانواقد تفرقوا فى الثغورانكم إنماخرجتم أن تجاهدوا فىسبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد صلى الله عليه وسلم فإن دين محمد قد أفسيد من خلفكم وترك فهلموا فأقيموا دين محمد صلى الله عليه وسلم فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه وكتب عثمان إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح عامله على مصر حين تراجع الناس عنه وزعم أنه تائب بكتاب في الذين شخصوا من مصر وكانوا أشد أهل الأمصار عليه أمابعد فانظر فلانآ وفلانافاضرب أعناقهم إذاقدموا عليك فانظر فلاناوفلانا فعافيهم بكذا وكذا منهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم قوم من التابعين فكان رسوله في ذلك أبو الأعور بن سفيان السلبي حمله عثمان على حمل له ثم أمره أن يقبل حتى يدخل مصر قبل أن يدخلها القوم فلحقهم أبو الأعور ببعض الطريق فسألوه أين يريد قال أريد مصر ومعه رجل من أهل الشأم من خولان فلما رأوه على جمل عثمان قالوا له هل معك كتاب قال لا قالوا فيم أرسلت قال لا علم لى قالوا ليس معك كتاب ولا علم لك بما أرسلت إن أمرك لمريب ففتشوه فوجدوامعه كتابا في إداوة يابسة فنظروا فيالكتاب فإذا فيهقتل بعضهم وعقوبة بعضهم فأنفسهم وأموالهم فلمارأوا ذلك رجعوا إلى المدينة فبلغ الناس رجوعهم والذي كان من أمرهم فتراجعوا مر. الآفاق كلها وثار أهل المدينة ﴿ وَمُثْنَى جَعَفُرُ قَالَ حَدَثْنَا عَمْرُو وَعَلَى قَالَا حَدَثْنَا حَسَيْنَ عَنَ أُبِيهِ عَنْ مُحَدِّبْنِ السَّائِب الكلي قال إنمارد أهل مصر إلى عنمان بعد انصرافهم عنه أنه أدركهم غلام لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير مصر أن يقتل بعضهم وأن يصلب بعضهم فلماأتو اعتمان قالوا هذا غلامك قال غلامي انطلق بغير علمي قالواجملك قال أخذه من الدار بغير أمرى قالوا خاتمك قال نقش عليه فقال عبد الرحمن بن عديس التجيبي حين أقبل أهل مصر

خُوصًا كَأَمْثَالِ القِسِيِّ قُودِ يُطْلُـ ْبَنَ حَقَّ ٱللهِ فِي الوَليدِ يَا رَبِّ فَارْجِعِنَا بَمَـا نَرِيدُ يَا رَبِّ فَارْجِعِنَا بَمَـا نَرِيدُ

أَقْبِلْنَ مِنْ بِلْبِيسَ والصَّعيدِ مُسْتَخْقِباتٍ حَلَقَ الْحديدِ وعِندَ عَمَانً وَفي سَعيد

فلما رأى عثمان ما قد نزل به وما قد انبعث عليه من الناس كتب إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشأم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن أهل المدينة قد كفروا وأخلفوا الطاعة ونكثوا البيعة فابعث إلى من قبلك من مقاتلة أهـــل الشأم على كلصعب وذلول فلما جاء معاوية الكتاب تربص به وكره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم اجتماعهم فلما أبطأ أمره على عثمان كتب إلى يزيد بن أسد بن كرز وإلى أهل الشأم يستنفرهم و يعظم حقه عليهم ويذكر الخلفاء وما أمرالله عز وجل به من طاعتهم ومناصحتهم ووعدهم أن ينجدهم جند أو بطانة دون الناس وذكرهم بلاءه عندهم وصنيعه اليهم فانكان عندكم غياث فالعجل العجل فان القوم مُعاجليٌّ فلما قرئ كتابه عليهم قام يزيد بن أسد بن كرز البجلي ثم القسرى فحمد الله وأثني عليه ثم ذكر عثمان فعظم حقه وحضهم على نصره وأمرهم بالمسير اليه فتابعه ناس كثير وساروا معه حتى إذا كانوا بوادى القرى بلغهم قتل عثمان رضي الله عنه فرجعوا وكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن اندب إلى أهل البصرة نسخة كتابه إلى أهل الشأم فجمع عبد الله ابن عامر الناس فقرأ كتابه عليهم فقامت خطباء من أهل البصرة يحضونه على نصر عثمان والمسير اليه فيهم مجاشع بن مسعود السلمي وكان أول من تـ كلم و هو يومئذ سيد قيس بالبصرة وقام أيضاً قيس بن الهيثم السلمي فخطب وحض الناس على نصر عثمان فسارع الناس إلى ذلك فاستعمل عليهم عبد الله بن عامر مجاشع بن مسعود فسار بهم حتى إذا نزل الناس الربذة ونزلت مقدمته عند صرار ناحية من المدينة أتاهم قتل عثمان ﷺ مثنى جعفر قال حدثنا عمرو وعلى قالا حدثنا حسين عن أبيه عن محمد بن إسحاق بن يسار المدنى عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كتب أهل مصر بالسقيا أو بذي خشب إلى عثمان بكتاب فجاء بهرجل منهم حتى دخل به عليه فلم يرد عليه شيئاً فأمر به فأخرج من الدار وكانأهل مصر الذين ساروا إلى عثمان ستمائة رجل على أربعة ألوية لهارؤوس أربعة مع كل رجل منهم لواءوكان جماع أمرهم جميعاً إلى عمرو بنبديل بن ورقاء الخزاعي وكان

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والى عبد الرحمن بن عديس التجيبي فكان فيما كتبوا اليه بسمالله الرحمن الرحيم أما بعد فاعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالله الله ثم الله الله فانك على دنيا فاستمَّ اليها معها آخرة ولا تلبس نصيبك من الآخرة فلا تسوغ لك الدنيا واعلم انا والله لله نغضب وفي الله نرضي وإنا لن نضع سيوفنا عن عواتقناحتي تأتينا منك توبة مصرحة أو ضلالة مجلحة مبلجة فهذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك والله عذير نامنك والسلام وكتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويحتجون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أبداً حتى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حق الله فلما خاف القتل شاور نصحاءه وأهل بيته فقال لهم قد صنع القوم ما قد رأيتم فما المخرج فاشارواعليه أن يرسل إلى على ابن أبي طالب فيطلب إليه أن يردهم عنه ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم حتى يأتيه أمداد فقال إن القوم لن يقبلوا التعليــل وهي محملي عهــداً وقد كأن مني في قدمتهم الأولى ماكان فمتى أعطهم ذلك يسألونى الوفاء به فقال مروان بن الحكم يا أمير المؤمنين مقاربتهم حتى تقوى أمشل من مكاثرتهم على القرب فأعطهم ما سألوك وطاولهم ما طاولوك فانما هم بغوا عليك فلا عهد لهم فأرسل إلى على فدعاه فلما جاءه قال يا أبا حسن إنه قد كان من الناس ما قد رأيت وكان مني ماقد علمت ولست آمنهم على قتلى فار ددهم عنى فان لهم الله عزوجل أن أعتبهم من كل مايكرهون وأنأعطيهم الحقمن نفسي ومن غيري وإنكان في ذلك سفك دمى فقال له على الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك وإنى لأرى قوماً لايرضون إلا بالرضى وقد كنت أعطيتهم في قدمتهم الأولى عهدا من الله الرجعن عن جميع مانقموا فرددتهم عنك ثم لم تف لهم بشيء من ذلك فلا تغرنى هذه المرة من شيء فإنى معطيم عليك الحق قال نعم فأعطهم فوالله لأفين لهم فحرج على إلى الناس فقال أيها الناس إنكم إنما طلبتم الحق فقد أعطيتموه إن عثمان قد زعم أنه منصفكم من نفسه ومن غيره وراجع عن جميع ماتكرهون فاقبلوا منه ووكدوا عليه قال الناس قد قبلنا فاستوثق منه لنا فإنا والله لانرضي بقول دون

فعل فقال لهم على ذلك لسكم ثم دخل عليه فأخبره الخبر فقال عثمان اضرب بيني وبينهم أجلا يكون لى فيهمهلة فانى لاأقدر على ردماكرهوا فى يوم واحد قال له على ماحضر بالمدينة فلا أجل فيه وماغاب فأجله وصول أمرك قال نعم ولكن أجلني فيها بالمدينة ثلاثة أيام قال على نعم فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك وكتب بينهم وبين عثمان كتابا أجله فيه ثلاثا على أن يردكل مظلمة ويعزل كل عامل كرهوه ثم أخذ عليه فى الكتاب أعظم ماأخذ الله على أحد من خلقه من عهد وميثاق وأشهد عليه ناسا من وجوه المهاجرين والأنصار فكف المسلمون عنه ورجعوا إلى أن يني لهم بما أعطاهم من نفسه فجعل يتأهب للقتال ويستعد بالسلاح وقدكان اتخذ جندا عظيما من رقيق الخس فلما مضت الأيام الثلاثة وهو على حاله لم يغير شيئاما كرهوه ولم بعزل عاملا ثاربه الناس وخرج عمرو بن حزم الأنصارى حتى أتى المصريين وهم بذى خشب فأخبرهم الخبر وسار معهم حتى قدموا المدينة قأرسلوا إلى عثمان ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تائب من أحداثك وراجع عماكرهنا منك وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه قال بلي أنا على ذلك قال فما هذا الكتاب الذي وجدنا مع رسولك وكتبت به إلى عاملك قال مافعلت ولالى علم بما تةولون قالوا بريدك على جملك وكتاب كاتبك عليه خاتمك قال أما الجمل فمسروق وقد يشبه الخط الخط وأما الخاتم فانتقش عليه قالوا فإنا لانعجل عليك وإنكنا قد اتهمناك أعزل عنا عمالك الفساق واستعمل علينا من لايتهم على دمائنا وأموالنا واردد عليها مظالمنا قال عثمان ماأراني إذاً في شيء إن كنت أستعمل من هويتم وأعزل من كرهتم الأمر إذاً أمركم قالوا والله لتفعلن أو لتعزُّلن أو لتقتلن فانظر لنفسك أودع فأبي عليهم وقال لم أكن لأخلع سربالا سربلنيه الله فحصروه أربعين ليلة و طلحة يصلى بالناس ﷺ مثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبن عون قال حدثنا الحسن قال أنبأني وثاب قال وكان فيمن أدركه عتق أميرالمؤمنين عمر رضى الله عنه قال ورأيت بحلقه أثرطعنتين كأنهما كثبتان طعنهما يومئذ يوم الدار قال بعثني عثمان فدعوت له الأشتر فجاء قال ابن عون فأظنه قال

فطرحت لأمير المؤمنين وسادة وله وسادة فقال ياأشتر مايريد الناس مني قال ثلاثا ليس من إحداهن بنَّد قال ماهنَّ قال يخيرو نك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول هذا أمركم فاختاروا له من شئتم وبين أن تقص من نفسك فان أبيت هاتين فان القوم قاتلوك فقال أمامن إحداهن بتد قال مامن إحداهن بتدفقال أماأن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالا سربلنيه الله عز وجل قال وقال غيره والله لأن أفدم فتضرب عنقي أحب إلى من أن أخلع قميصا قمصنيه الله وأترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعدو بعضها على بعض قال ابنعون وهذا أشبه بكلامه وإما أنأتص من نفسي فوالله لقد علمت أن صاحبي بين يدى قد كانا يعاقبان وما يقوم بدنى بالقصاص وأماأن تقتلوني فوالله ائن قتلتموني لاتتحابون بعدى أبدا ولاتصلون جميعا بعدى أبدا ولا تقاتلون بعدى عدوا جميعا أبدا قال فقام الأشتر فانطلق فمكثنا أياما قال ثم جاء رويجل كأنه ذئب فاطلع من باب ثم رجع وجاء محمد بن أبى بكر وثلاثة عشر حتى انتهى إلى عثمان فأخذ بلحيته فقال بها حتى سمعت وقع أضراسه وقال ماأغني عنك معاوية ماأغني عنك ابن عامر ماأغنت عنك كتبك قال أرسل لحيتي ياابن أخي أرسل لحيتي قال وأنا رأيته استعدى رجلا من القوم بعينه فقام اليه بمشقص حتى و جأبه في رأسه (قلت) ثممه قال تغاو و ا عليه حتى قتلوه ﴿ و ذكر الواقدي أن يحيى بن عبد العزيز حدثه عن جعفر بن محمود عن محمد بن مسلمة قال خرجت في نفر من قومي إلى المصريين وكان رؤساؤهم أربعة عبدالرحمن ابن عديس البلوى وسودان بن حمران المرادى وعمرو بن الحمق الخزاعي وقد كان هذا الاسم غلب حتى كان يقال حبيس ابن الحمق و ابن النِّباع قال فدخلت عليهم وهم فى خباء لهم أربعتهم ورأيت الناس لهم تبعا قال فعظمت حق عثمان ومافى رقابهم مر . البيعة وخوفتهم بالفتنة وأعلمتهم أن فى قتله اختلافا وأمرا عظيما فلاتكونواأول من فتحهوأنه ينزع عن هذه الخصال التي نقمتم منهاعليه وأناضامن لذلك قال القوم فإن لم ينزع قال قلت فأمركم اليكم قال فانصر ف القوم وهم راضون فرجعت إلى عثمان فقلت أخلني فأخلاني فقلت الله الله ياعثمان في نفسك إن هؤ لاء

القوم إنما قدموا يريدون دمك وأنت ترىخذلان أصحابك لك لابل هم يقوّون عدوك عليك قال فأعطاني الرضى وجزاني خيرا قال ثم خرجت من عنده فأقمت ماشاء الله أن أقيم قالوقد تكلم عثمان برجوع المصريين وذكر أنهم جاؤ الأمر فبلغهم غيره فانصرفوا فأردت أن آتيه فأعنفه ثم سكت فاذا قائل يقول قد قدم المصريون وهم بالسُّويداء قال قلت أحثُّق ما تقول قال نعم قال فأرسل إلى عثمان قال وإذا الخبر قدجاءه وقد زل القوممن ساعتهم ذا خشب فقال ياأ با عبدالرحمن هؤلاء القوم قد رجعوا فما الرأى فيهم قال قلت والله ماأدرى إلاأ في أظن أنهم لم يرجعوا لخير قال فارجع اليهم فارددهم قال قلت لاو الله ماأنا بفاعل قال و لم قال لأنى ضمنت لهم أمورا تنزع عنها فلم تنزع عن حرف واحد منها قال فقال الله المستعان قال وخرجت وقدم القوم وحلوا بالأسواف وحصر واعثمان قال وجاءني عبد الرحمن بن عديس ومعه سُودان بن حمر ان وصاحباه فقالوا يا أبا عبدالرحمن ألم تعلم أنك كلمتنا ورددتناوزعمت أنصاحبنا نازعهما نكره فقلت بلي قال فإذاهم يخرجون إلى صحيفة صغيرة قال وإذا قصبة من رصاص فإذا هم يقولون وجدنا جملا من إبل الصدقة عليه غلام عثمان فأخذنا متاعه ففتشناه فوجدنا فيه هـذا الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحن الرحيم أما بعد فإذا قدم عليك عبد الرحن بن عديس فاجلده مائة جلدة واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمرى وعمرو بن الحمق فافعل به مثل ذلك وسودان بن حمران مثل ذلك وعروة بن النباع الليثي مثل ذلك قال فقلت وما يدريكم أن عثمان كتب بهذا قالوا فيفتات مروان على عثمان بهذا فهذا شر فيخرج نفسه من هذا الأمر ثم قالوا انطلق معنا اليه فقد كلمنا علياً ووعدنا أن يكلمه اذا صلى الظهر وجئنا سعد بن أبي وقاص فقال لاأدخل في أمركم وجئنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال مثل هــذا فقال محمد فأين وعدكم على قالوا وعدنا اذا صلى الظهر أن يدخل عليه ﴿ قال محمد فصليت مع على قال ثم دخلت أنا وعلى عليه فقلناان هؤ لاءالمصريين بالباب فأذن لهم قال ومروان عنده جالس قال فقال مروان دعني جعلت فداك أكلمهم قال

فقال عثمان فض الله فاك اخرج عنى وماكلامك في هذا الأمر قال فحرج مروان قال وأقبل على عليــه قال وقد أنهىالمصريون اليه مثل الذي أنهوا الى قال فجعل على يخبره ماوجدوا في كتابهم قال فجمل يقسم بالله ماكتب ولا عـلم ولا شور فيه قال فقال محمد بن مسلمة والله إنه لصادق ولكن هذا عمل مروان فقال على فأدخلهم عليك فليسمعوا عذرك قال ثم أقبل عثمان على على فقال إن لى قرابة ورحما والله لوكنت في هذه الحلقة لحللتها عنك فاخرج إليهم فكلمهم فإنهم يسمعون منك قال على والله ماأنا بفاعل ولكن أدخلهم حتى تعتذر إليهم قال فادخلوا ﴿ قَالَ مَحْدُ بِنَ مُسَلَّمَ ﴾ فدخلوا يومئذ فما سلموا عليه بالخلافة فعرفت أنه الشر بعينه قال سلام عليكم فقلنا وعليكم السلام قال فتكلم القوم وقدقدمو افى كلامهم ابن عديس فذكر ماصنع ابن سعد بمصر وذكر تحاملا منه على المسلمين وأهل الذمة وذكر استئثارا منه في غنائم المسلمين فإذا قيل له في ذلك قال هذا كتاب أمير المؤمنين إلى ثم ذكرو اأشياء بماأحدث بالمدينة وماخالف بهصاحبيه قال فرحلنامن مصرونحن لانريد إلا دمك أو تنزع فردنا على ومحمد بن مسلمة وضمن لنا محمد النزوع عن كل ما تكلمنا فيه ثم أقبلوا على محمد بن مسلمة فقالوا هل قلت ذاك لنا (قال محمد) فقلت نعم ثم رجعنا إلى بلادنا نستظهر بالله عز وجل عليك ويكون حجة لنا بعد حتى حجة إذا كنا بالبُوَيْب أخذنا غلامك فأخذنا كتابك وخاتمك إلى عبد الله بن سعد تأمره فيه بحلد ظهورنا والمَثْل بنا في أشعارنا وطول الحبس لنا وهذا كتابك قال فحمد الله عثمان وأثنى عليه ثم قال والله ماكتبت ولاأمرت ولاشوورت ولا علمت قال فقلت وعلى جميعا قد صدق قال فاستراح إليها عثمان فقال المصر يونفن كتبه قال لاأدرى قال أفيجترأ عليك فيبعث غلامك وجمل من صدقات المسلمين وينقش على خاتمك ويكتب إلى عاملك بهذه الأمور العظام وأنت لاتعلم قال نعم قالوا فليس مثلك يلي اخلع نفسك من هذا الأمر كما خلعك الله منه قال لا أنزع قيصاً ألبسنيه الله عز وجل قال وكثرت الاصوات واللغط فمــاكنت أظن أنهم يخرجون حتى يو اثبوه قال و قام على فخرج قال فلما قام على قمت قال و قال المصريين

اخرجوا فخرجوا قال ورجعت إلى منزلى ورجع على إلى منزله فما برحوامحاصريه حتى قتلوه م قال محمد بن عمر وحدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيــه عن سفيان بن أبي العوجاء قال قدم المصريون القدمة الأولى فكلم عثمان محمد أَنِ مسلمة فخرج في خمسين راكبا من الأنصار فأتوهم بذي خُشُب فردهم ورجع القوم حيى إذا كانوا بالبويب وجدوا غلاما لعثبان معه كتاب إلى عبدالله بن سعد فكروا فانتهوا إلى المدينة وقد تخلف بها من الناس الأشتر وحكيم بنجبلة فأتوا بالكتاب فأنكر عثمان أن يكون كتبه وقال هذا مفتعل قالوا فالكتاب كتاب كاتبك قال أجل ولكنه كتبه بغير أمرى قالوا فإن الرسول الذي وجدنا معه الكتاب غلامك قال أجل ولكنه خرج بغير إذنى قالوا فالجمل جملك قال أجل ولكنه أحذ بغير على قالوا ماأنت إلا صادق أو كاذب نإن كنت كاذباً فقد استحققت الخلع لما أمرت به من سفك دمائنا بغير حقها وإن كنت صادقا فقد استحققت ان تخلع لضعفك وغفلتك وخبث بطانتك لأنه لاينبغي لنا ان نترك على رقابنا من يقتطع مثل هذا الأمر دو نه لضعفه وغفلته وقالو اله إلك ضربت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حين يعظو نك ويأمر و نك بمراجعة الحق عند من يستنكرون من أعمالك فأقِدْمن نفسك مَن ضربته وانت له ظالم فقال الإمام يخطئ و يصيب فلا أقيد من نفسي لأنى لو أقدت كل من أصبته بخطأ أتى على نفسى قالوا إنك قدأ حدثت أحداثاً عظاما فاستحققت بها الخلع فإذا كلمت فيها أعطيت التوبة ثم عـدت إليها وإلى مثلها ثم قدمنا عليك فأعطيتنا التوبة والرجوع إلى الحقولامنا فيك محمد بن مسلمة وضمن لنــا ماحدث من امر فأخفرته فتبرأ منك وقال لاأدخــل فىأمره فرجعنا أول مرة لنقطع حجتك و نبلغ اقصى الأعذار إليك نستظهر بالله عز وجل عليك فلحقنا كتاب منك إلى عاملك علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب وزعمت أنه كتب بغير علمك وهومع غلامك وعلى غلامك وعلى جملك وبخطكا تبك وعليه خاتمك فقدو قعت عليك بذلك التهمة القبيحةمع ما بلونا منك قبل ذلك من الجور في الحكم والآثرة

في القسم والعقوبة الأمر بالتبسط من الناس والإظهار للتوبة ثم الرجوع إلى الخطيئة ولقدر جعناءنك وماكان لناأن نرجع حتى نخلعك ونستبدل بك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يُحدث مثل ماجر بنا منك و لم يقع عليه من التهمة ما وقع عليك فاردد خلافتنا واعتزل أمرنا فإن ذلك آسلم لنا منك وأسلم لك منا فقال عثمان فرغتم من جميع ما تريدون قالوا نعم قال الحمد لله أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون أما بعد فإنكم لم تعدلوا في المنطق ولم تنصفوا في القضاء أما قولكم تخلع نفسك فلا أنزع قميصاً قمصنيه الله عز وجلوأكرمني به وخصني به على غيري ولكني أتوب وأنزع ولا أعود لشيء عابه المسلمون فإنى والله الفقير إلى الله الخائف منه قالوا إن هذا لو كان أول حدث أحدثته ثم تبت منه ولم تقم عليه لكان علينا أن نقبل منك وأن ننصرف عنك و لكنه قد كان منك من الاحداث قبل هذا ما قد علمت ولقد انصر فناعنك فى المرة الأولى وما نخشى أن تكتب فينا ولامن اعتلات به بما وجدنا فى كتابك مع غلامك وكيف نقب ل توبتك وقد بلونا منك أنك لا تعطى من نفسك التوبة من ذنب إلا عدت إليه فلسنا منصرفين حتى نعزلك ونستبدل بك فان حال من معك من قومك وذوى رحمك وأهل الانقطاع إليك دو نك بقتال قاتلناهم حتى نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواحنا بالله فقال عثمان أما أن أتبرأ من الإمارة فان تصلبوني أحب إلى من أن أتبرأ من أمر الله عز وجل وخلافته وأما ةولكم تقاتلون من قاتل دونى فانى لاآمر أحدا بقتالكم فمن قاتل دونى فانما قاتل بغير أمرى ولعمرى لوكنت أريدقتا اكم لقدكنت كتبت إلى الأجناد فقادوا الجنود وبعثوا الرجال أو لحقت ببعض أطرافي بمصر أو عراق فالله الله في أنفسكم فأبقوا عليها إن لم تبقوا على فانكم مجتلبون بهـذا الأمر إن قتلتمونى دما قال ثم انصر فواعنه وآذنوه بالحرب وأرسل إلى محمد بن مسلمة فكلمه أن يردهم فقال والله لا أكذب الله في سنة مرتين م قال محمد بن عمر حد أني محمد بن مسلم عن موسى

أبن عقبة عن أبي حبيبة قال نظرت إلى سعد بن أبي و قاص يوم قتل عثمان دخل عليه ثم خرج من عنده و هو يسترجع ما يرى على الباب فقال له مروان الآن تندم أنت أشعرته فأسمع سعدا يقول أستغفر الله لم أكن أظن الناس يجترئون هذه الجرأة ولا يطلبون دمه وقد دخلت عليه الآن فتكلم بكلام لم تحضره أنت ولا أصحابك فنزع عن كل ماكره منه وأعطى التوبة وقال لا أتمادي في الهلكة إن من تمادي في الجوركان أبعد من الطريق فأنا أتوب وأنزع فقال مروان إن كنت تريد أن تذب عنه فعليك بابن أبي طالب فانه متستر وهو لا يُجْبَه فخر جسعد حتى أتى علياً وهو بين القبر والمنبر فقال يا أبا حسن قم فداك أبي و أمى جئتك و الله بخير ما جاء به أحد قط إلى أحد تصل رحم ابن عمك و تأخذ بالفضل عليه وتحقن دمه ويرجع الأمر على ما نحب قد أعطى خليفتك من نفسه الرضى فقال على تقبل الله منه يا أبا إسحاق والله مازلت أذب عنه حتى إنى لاستحى ولكن مروان ومعاوية وعبد الله بن عامر و سعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى فاذا نصحته و أمرته أن ينحيهم استغشني حتى جاء ما ترى قال فبينا هم كذلك جاء محمد بن أبي بكر فسارً عليا فأخذ على بيدى ونهض على وهو يقول وأىخير توبته هذه فوالله ماباغت دارى حتى سمعت الهائعة أن عثمان قد قتل فلم نزل والله في شر إلى يه منا هذا ٥ قال محمد ابن عمر وحدثني شرحبيل بن أبي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال لما خرج المصريون إلى عثمان رضي الله عنه بعث عبد الله بن سعدر سولا أسرع السير يعلم عثمان بمخرجهم وبخبره أنهم يظهرون أنهم يريدونالعمرة فقدم الرسول على عثمان بن عفان فحبَّرهم فسكلم عثمان و بعث إلى أهل مكه يحذر من هناك هؤلاء المصريين و يخبِّرهم أنهم قدطعنوا على إمامهم ثم إن عبدالله بن سعدخرج إلى عثمان فى آثار المصريين و قد كان كتب اليه يستأذنه في القدوم عليه فأذن له فقدم ابن سعد حتى إذاكان بأيلة بلغه أن المصريين قد رجعوا الى عثمان وأنهم قدحصروه ومحمد ابن أبي حذيفة بمصر فلما بلغ محمدا حصر عثمان وخروج عبد اللهبن سعد عنه غلب على مصر فاستجابوا له فأقبل عبدالله بن سعد يريد مصر فمنعه ابن أبي حذيفة فوجه

الى فلسطين فأقام بها حتى قتل عثمان رضى الله عنه وأقبل المصريون حتى نزلوا بالأسواف فحصروا عثمان وقدم حكيم بنجبلة من البصرة في ركب وقدم الأشتر في أهل الكوفة فتوافوا بالمدينة فاعتزل الأشتر فاعتزل حكيم بن جبلة وكان ابن عديس وأصحابه هم الذين يحصرون عثمان فكانوا خمسمائة فأقاموا على حصاره تسعة وأربعين يوما حتى قتل يوم الجمعة لثمان عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة ٢٥ ﴿ قَالَ مُحَدٌ ﴾ وحدثني ابراهيم بن سالم عن أبيه عن بشر بن سعيد قال وحدثني عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال دخلت على عثمان رضي الله عنه فتحدثت عنده ساعة فقال يا ابن عباس تعال وأخذ بيدى وأسمعني كلام من على باب عثمان فسمعنا كلاما منهم من يقول ما تنتظرون به ومنهم من يقول انظروا عسى أن يراجع فبينا أنا وهو واقفان اذ مر طلحة بن عبيد الله فوقف فقال أين ابن عديس فقيل هاهو ذا قال فجاءه ابن عديس فناجاه بشيء ثم رجع ابن عديس فقال لأصحابه لا تتركوا أحدا يدخل على هذا الرجل ولا يخرج من عنده قال فقال لى عثمان هــذا ما أمر به طلحة بن عبيد الله ثم قال عثمان اللهم اكفني طلحة بن عبيد الله فانه حمل على هؤلاء وألَّهِم والله إنى لارجو أن يكون منها صفر اوأن يسفك دمه انه انتهك مني ما لا يحل له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا في احدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه فيقتل أو رجل زنى بعد احصانه فيرجم أو رجلقتل نفسابغيرنفس ففيم أقتل قال ثم رجع عثمان قال ابن عباس فأردت أن أخرج فمنعو ني حتى مربى محمد بن أبي بكر فقال خلوه فخلوني قال محمد حدثني يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن عبد الرحن س أبرى عن أبيه قال رأيت اليوم الذي دُخل فيه على عثمان فدخلوا من دار عمرو بن حزم خوخة هناك حتى دخلوا الدار فناو شوهم شيئاً من مناوشة و دخلوا فوالله مانسينا أن خرج سو دان بن حمر ان فأسمعه يقول أين طلحة بن عبيد الله قد قتلنا ابن عفان ه قال محمـ د بن عمر و حدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه عن أبي حفصة اليماني قال كنت لرجل من أهل البادية من العرب فأعجبته يعني مروان

فاشترانی و اشتری امرأتی و ولدی فأعتقنا جمیعاً و کنت أکون معه فلما حصر عثمان رضی الله عنه شمرت معه بنو أمیة و دخل معه مرو ان الدار قال فکنت معه فی الدار قال فأنا و الله أنشبت القتال بین الناس رمیت مر فوق الدار رجلا من أسلم فقتلته و هو نیار الاسلمی فنشب القتال ثم نزلت فاقتتل الناس علی الباب و قاتل مرو ان حتی سقط فاحتملته فأدخلته بیت بجو زو أغلقت علیه و ألتی الناس النیر ان فی أبو اب دار عثمان فاحترق بعضها فقال عثمان ما احترق الباب إلا لمله هو أعظم منه لا يحركن رجل منكم بده فو الله لو كنت أتصاكم لتخطوكم حتی يقتلونی و لو كنت أدناكم ما جاوزو نی إلی غیری و إنی لصابر كاعهد إلی رسول الله صلی الله علیه و سلم لاصر عن مصر عی الذی كتب الله عز و جل لی فقال مرو ان و الله لا تقتل و أنا أسمع الصوت ثم خرج بالسیف علی الباب یتمثل بهذا الشعر

قال محد وحدثنى عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه عن أبي حفصة غاله لما كان يوم الخيس دليت حجراً من فوق الدار فقنلت رجلا من اسلم يقال له نيار فأرسلوا الى عثمان أن أمكنا من قاتله قال والله ما أعرف له قاتلاف اتوا ينحر فون علينا ليلة الجعة بمثل النيران فلما اصبحوا غدوا فأول من طلع علينا كنانة بن عتاب في يده شعلة من نارعلى ظهر سطوحنا قد فتح له من دار آل حزم ثم دخلت الشعل على اثره تنضح بالنفط فقاتلناهم ساعة على الخشب وقد اضطرم الخشب فأسمع عثمان يقول لأصحابه ما بعد الحريق شيء قد احترق الخشب واحترقت الأبواب ومن كانت لى عليه طاعة فليمسك داره فإنما يريدنى القوم وسيندمون على قتلى والله لو تركونى لظننت أنى لاأحب الحياة ولقد تغيرت حالى وسقط أسنانى ورق عظمى لو تركونى لظننت أنى لاأحب الحياة ولقد تغيرت حالى وسقط أسنانى ورق عظمى قال ثم قال لمروان اجلس فلا تخرج فعصاه مروان فقال والله لا تقتل و لا يخلص اليك وأنا اسمع الصوت ثم خرج الى النياس فقلت ما لمولاى مترك فرجت معه أدب عنه ونحن قليل فأسمع مروان يتمثل

قد علمت ذات القرون الميل والكف والأنامل الطفول ثم صاح من يبارز وقد رفع أسفل درعه فجعله فى منطقته قال فيثب إليه ابن النباع فضربه ضربة على رقبته من خلفه فأثبته حتى سقط فما ينبض منه عرق فأدخلته بيت فاطمة ابنة أوس جدة إراهيم بن العدى قال فكان عبــد الملك و بنو أمية يعرفون ذلك لآل العدى ١ مشتى أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن شريك قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن ابن الحارث بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن الحارث بن هشام قال كأني أنظر إلى عبد الرحمن بن عديس البلوى وهو مسند ظهره إلى مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان رضى الله عنه محصور فخرج مروان بن الحكم فقال من يبارز فقال عبد الرحمن بن عديس لفلان بن عروة قم إلى هـذا الرجل فقام إليه غلام شاب طوال فأخذ رفيف الدرع فغرزه في منطقته فأعور له عن ساقه فأهوى له مروان وضربه ابن عروة على عنقه فكأنى أنظر إليه حين استدار وقام إليه عبيد بن رفاعة الزرقى ليدفف عليه قال فو ثبت عليه فاطمة ابنة أوس جدة إبراهم بنعدى قال وكانت أرضعت مروان وأرضعت له فقالت إن كنت إنما تريد قتل الرجل فقد قتل وإن كنت تريد أن تلعب بلحمه فهـذا قبيح قال فكف عنه فمازالوا يشكرونها لها فاستعملوا ابنها ابراهيم بعــد وقال ابن إسحاق قال عبد الرحمن بن عديس البلوى حين سار إلى المدينة من مصر

أَقْبِلْنَ مِنْ بِلْبِيسَ وَالصّعيدِ مُسْتَحْقَبَاتٍ حَلَقَ الْحَديدِ يَطُلُبُنَ حَقَّ الله في سَعيدِ حتى رَجَعْنَ بالذي نريدُ

والم الله عنه الله المحمدى قال حدثناعمرو بن حماد وعلى بن حسين قالا حدثنا حسين بن عيسى عن أبيه قال لما مضت أيام التشريق أطافوا بدار عثمان رضى الله عنه و أبى إلا الإقامة على أمره وأسل إلى حشمه وخاصته فجمعهم فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقال له نيار بن عياض وكان شيخا كبيرا فنادى يا عثمان فأشر ف عليه من أعلى داره فنا شده الله و ذكره الله لما اعتراكم

فبينا هو يراجعه الكلام إذ رماه رجل من أصحاب عثمان فقتله بسهم و زعموا أن الذي رماه كثير بن الصلت الكندي فقالو العثمان عند ذلك ادفع إلينا قاتل نيار ابن عياض فلنقتله به فقال لم أكن لأقتل رجلا نصر في و أنتم تريدون قتلي فلما رأو اذلك ثاروا الى بابه فأحرقوه وخرج عليهم مروان بن الحكم من دار عثمان في عصابة وخرج سعيد بن العاص في عصابة وخرج المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقني حليف بني زهرة في عصابة فاقتتلوا قتالاشديدا وكان الذي حداهم على القتال أنه بلغهم أن مددا من أهل البصرة قد نزلوا صرارا وهي من المدينة على ليلة و أن أهل الشام قد توجهوا مقبلين فقاتلوهم قتالا شديداً على باب الدار فحمل المغيرة ابن الأخنس الثقني على القوم وهو يقول مرتجزاً

قَدْ عَلِمَتْ جَارِيَةٌ عُطْبُولُ لَمَا وِشَا حُ وَلَمَا خُجُولُ وَشَا حُجُولُ أَنَّى بَنَصْلِ السَّيْفِ خَنْشَلِيلُ

فضربه عبد الله فقتله وحمل رفاعة بن رافع الأنصارى ثم الزرق على مروان ابن الحكم فضربه فصرعه فنزل عنه وهو يرى أنه قدقتله وجرح عبد الله بن الزبير جراحات وانهزم القوم حتى لجأوا إلى القصر فاعتصموا ببابه فاقتتلوا عليه قتالا شديداً فقتل فى المعركة على الباب زياد بن نعيم الفهرى فى ناس من أصحاب عثمان فلم يزل الناس يقتتلون حتى فتح عمر و بن حزم الأنصاري باب داره وهو إلى جنب دار عثمان بن عفان ثم نادى الناس فأقبلوا عليهم من داره فقا تلوهم فى جوف الدار حتى انهزموا و خلى لهم عن باب الدار فحرجوا هرابا فى طرق المدينة و بقى عثمان فى أناس من أهل بيته و أصحابه فقتلوا معه و قتل عثمان رضى الله عنه على هم عن باب الدار فرجوا هرابا فى طرق المدينة و بقى عثمان ابن ابراهيم قال حدثنا أبو نضرة عن أبى سعيد مولى أبى أسيد الأنصارى قال أشرف عليهم عثمان رضى الله عنه عنه معنى أبى سعيد مولى أبى أسيد الأنصارى قال أشرف عليهم عثمان رضى الله عنه عنه معنى أبى سعيد مولى أبى أسيد الأنصارى قال أشرف عليهم عثمان رضى الله عنه

ذات يوم فقال السلام عليكم قال فما سمع أحداً من الناس رد عليه إلاأن يردرجل فى نفسه فقال أنشدكم بالله هل علمتم أنى اشتريت رومة من مالى يستعذب بها فجعلت رشائى منها كرشاء رجل من المسلمين قال قيل نعم قال فما يمنعني أن أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر قال أنشدكم الله هل علمتم أني اشتريت كذا وكذامن الأرض فردته في المسجد قيل نعم قال فهل علم أحداً من الناس منع أن يصلي فيه قبلي قال أنشدكم الله هل سمعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا أشياء في شأنه وذكر الله إياه أيضا في كتابه المفصل قال ففشاالنهى قال فجعل الناس يقولون مهلا عن أمير المؤمنين قال و فشاالنهي قال و قام الأشتر قال و لاأدرى يومئذ أو في يوم آخر فقال لعله قد مكر به و بكم قال فو طئه الناس حيى لقى كذا وكذا قال فرأيته أشرف عليهم مرة أخرى فو عظهم و ذكرهم فلم تأخذ فيهم الموعظة وكان الناس تأخذ فيهم الموعظة أو مايسمعونها فاذا أعيدتعليهم لم تأخذفهم قال ثم انه فتح الباب و وضع المصحف بين يديه قال وذاك أنه رأى من الليل أن نبي الله صلى الله عليه و سلم يقول أفطر عندنا الليلة قال أبو المعتمر فحدثنا الحسن أن محمد بن أبىبكر دخل عليه فأخذ بلحيته قال فقال له قد أخذت منا مأخذاً وقعدت منى مقعداً ماكان أبو بكر ليقعده أوليأخذه قال فخرج وتركه قالو دخل عليه رجل يقال له الموت الأسود قال فخنقه ثم خفقه قال ثم خرج فقال والله مارأيت شيئا قط ألين من حلقه والله لقد خنقته حتى رأيت نفسه تتردد في جسده كنفس الجان قال فخرج قال في حديث أبي سعيد دخل على عثمان رجل فقال بيني وبينك كتاب الله قال والمصحف بين يديه قال فيهوى له بالسيف فاتقاه بيده فقطعها فقال لاأدرى أبانها أم قطعها ولم يبنها قال فقال أما والله انها الأول كف حطت المفصل وقال في غير حديث أبي سعيد فدخل عليه التجيبي فأشعره مشقَصا فانتضح الدم على هذه الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال فانها في المصحف ماحكت قال و أخذت ابنة الفر افصة في حديث أَذِ سعيد حليها فوضعته في حجرها وذلك قبل أن يقتل قال فلماأُشْعَرَ أو قال قِتل ناحت عليه قال فقال بعضهم قاتلهاالله ماأعظم عجيزتها قال فعلمت أن عدو الله لم يرد

إلا الدنيا (وأماسيف) فانه قال فيما كتب إلى السرى عن شعيب عنه ذكر عن بدر ابن عثمان عن عمه قال آخر خطبة خطبها عثمان رضي الله عنه في جماعة إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم يعطكموها لتركنوا اليها إن الدنيا تفنى والآخرة تبق فلاتبطرنكم الفانية ولاتشغلنكم عنالبافية فآثروامايبقي على ما يفني فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله اتقوا الله جل وعز فان تقواه جُنة من بأسه ووسيلة عنده واحذروا من الله الغير والزموا جماعتكم لاتصيروا أحزابا «واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداءفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، (كتب الى السرى) عن شعيب عنسيف عن محمد و طلحة وأبي حارثة وأبى عثمان قالوا لما قضى عثمان فى ذلك المجلس حاجاته وعزم وعزم لهالمسلمون على الصبر والامتناع عليهم بسلطان الله قال اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب وليجامعكم هؤلاء الذين حبسوا عنى وأرسال إلى طلحة والزبير وعلى وعدة أن أدنوا فاجتمعوا فأشرف عليهم فقال ياأيها الناس اجلسوا فجلسوا جميعاً المحارب الطارئ والمسالم المقيم فقال ياأهل المدينة إنى أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدى إنى والله لاأدخل على أحد بعد يومى هذا حتى يقضىالله في قضاءه و لأدعن هؤ لاء و ما و راء بابي غير معطيهم شيئاً يتخذونه عليكم دخلا في دين الله أو دنياحي يكون الله عزوجل الصانع في ذلك ما أحبر أمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم علمهم فرجعوا إلاالحسن ومحمد وابن الزبير وأشباها لهم فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم و الماليهم ناس كثير ولزم عمان الدار (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبى حارثة وأبى عثمان ومحمداً وطلحة قالوا كان الحصر أربعين ليلة والنزول سبعين فلما مضت من الاربعين ثمان عشرة قدم ركبان من الوجوه فأخبروا خبر من قد تهيأ اليهم من الآفاق حبيب من الشأم ومعاوية من مصم و القَعْقَاعَ مَنَ السَّكُوفَةُ ومِجاشِّع مِن البصرة فعندها حالوا بين الناس وبين عثمان ومنعوه كل شيء حتى الماء وقد كان يدخل على بالشيء بما يريد و طلبوا العلل فلم تطلع عليهم علة فعثروا في داره بالحجارة ليُرمُّوا فيقولوا قو تلنا وذلك ليلافناداهم

ألاتتقون الله ألاتعلمون أن في الدارغيري قالوا لاوالله مارميناك قال فمن رمانا قالوا الله قال كذبتم إن الله عز وجل لو رمانا لم يخطئنا وأنتم تخطئونناوأشرف عثمان على آل حزم وهم جيرانه فسرح ابناً لعمرو إلى على بأنهم قدمنعونا الماء فإن قدرتم أن ترسلوا الينا شيئا من الماء فافعلوا والى طلحة والى الزبير وإلى عائشة رضى الله عنها وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان أولهم إنجادا له على وأم حبيبة جاء على في الغلس فقال يا أيها الناس إن الذي تصنعون لا يشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين لاتقطعوا عن هذا الرجل المــادة فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتستى وما تعرّض لـكم هذا الرجل فبم تستحلون حصره وقتله قالوا لا والله ولانعمة عين لانتركه يأكل ولايشرب فرمى بعمامته فىالداربأنى قد نهضت فيها أنهضتني فرجع وجاءت أمحبيبة على بغلة لهابرحالة مشتملة على إداوة فقيل أم المؤمنين أم حبيبة فضربوا وجه بغلتها فقالت إن وصايابني أمية الى هذاالرجل فأحبب أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلاتهاك أموال أيتام وأرامل قالوا كاذبة وأهووا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندّت بأم حيبة فتلقاها الناس وقد مالت رحالتها فتعلقوا بها وأخذوها وقدكادت تقتل فذهبوا بها إلى بيتهاوتجهزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة واستتبعت أخاهافأبت فقالت أماو الله لئن استطعت أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن وجاء حنظلة الكاتب حتى قام على محمد بن أبي بكر فقال يامحمد تستتبعك أم المؤمنين فلا تتبعها و تدعوك ذؤبان العرب الى مالا يحل فتتبعهم فقال ما أنت و ذاك يا ابن التميمية فقال يا ابن الخثعمية إن هـــــذا الأمر إن صار الى التغالب غلبتك عليه بنوعبد مناف وانصرف وهو يقول:

عَجْبْتُ لِمَا يَخُوضُ النَّاسُ فِيهِ يُرومُونَ الْخِلَافَةَ أَنْ تَزُولًا وَلَوْ زَالَتْ لِزَالَ الْخَيْرُ عَنْهُمْ وَلَاقَوْا بَعْدَهَا دُلَا ذَلِيلاً وَكَانُوا كَالِيَهُودِ أُو النَّصَارَى سَواءٌ كُلُّهُمْ ضَلُوا السبيلا

ولحق بالكوفة وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظا على أهل مصر وجامها مروان بن الحكم فقال ياأم المؤمنين لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هـذا الرجل (۲۷ – ۳) فقالت أتريد أن يصنع بى كما صنع بأم حبيبة ثم لاأجد من يمنعني لاوالله ولاأعير ولاأدرى إلى مايسلم أمرهؤلاء وبلغ طلحة والزبير مالتي على وأم حبيبة فلزموا بيوتهم وبقي عثمان يسقيه آل حزم في الغفلات عليهم الرقباء فأشرف عثمان على الناس فقال ياعبدالله بن عباس فدعي له فقال اذهب فأنت على الموسم وكان بمن لزباب فقال والله ياأمير المؤمنين لجهاد هؤلاء أحب الى من الحج فأقدم عليه لينطلقن فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة ورمى عثمان إلى الزبير بوصيته فانصر ف بها فانطلق ابن عباس على الموسم تلك السنة ورمى عثمان إلى الزبير بوصيته فانصر ف بها أن يصيبكم مثل ماأصاب قوم نوح - الآية - اللهم حل بين الأحز اب وبين ما يأملون كا فعل بأشياعهم من قبل (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمر و ابن محمد قال بعثت ليلى ابنة عميس إلى محمد بن أبى بكر ومحمد بن جعفر فقالت إن المصباح يأكل نفسه ويضيء للماس فلا تأثما في أمر تسوقانه إلى من لا يأثم في كما فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم لغير كم غدافا تقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم لغير كم غدافا تقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم لغير كم غدافا تقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم العير كم غدافا تقوا أن يكون عملكم اليوم حسرة فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم العير كم غدافا تقوا أن يكون عملكم اليوم وينه شيء عليكم فلجًا وخرجا مغضبين يقو لان لا ننسى ماصنع بنا عبان و تقول ماصنع بكا فائك الحال بيتا

اسْتَبْقِ وُدُّكَ للصَّديقِ وَلا تَكُنْ فَيْتًا يَعَضُ بِخَاذِلٍ مِلْجَاجِا فَأَجَابِهِ سَعِيد مَتَمثلا

تَرَوْنَ إِذًا ضَرْبًا صَمِيماً مِنَ الذي له جانب ناء عَن الجُوْم مُعُورُ وَلَا حَارِثَة وَأَبِي حَارِثَة وَأَبِي عَن سيف عَن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان قالوا فلما بويع الناس السابق فقدم بالسلامة فأخبرهم من الموسم أنهم يريدون أن يجمعوا ذلك أنهم يريدون أن يجمعوا ذلك إلى حجهم فلما أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار أعلقهم الشيطان وقالوا لا يخرجنا مما وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل فيشتغل بذلك الناس عنا ولم يبق خصلة يرجون بها النجاة إلاقتله فراموا الباب فمنعهم من ذلك الحسن وابن

الزبيرو محد بن طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام معهم واجتلدوا فناداهم عثمان الله الله أنتم في حل من نصر تى فابوا فتح الباب وخرج ومعه الترس والسيف لينهمهم فلها رأوه أدبر المصريون وركبهم هؤلاء ونهمهم فتر اجعوا وعظم على الفريقين وأقسم على الصحابة ليدخلن فأبوا أن ينصر فوا فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين وقد كان المغيرة بن الأخنس بن شريق فيمن حج ثم تعجل في نفر حجوا معه فأدرك عثمان قبل أن يقتل وشهد المناوشة و دخل الدار فيمن دخل و جلس على الباب من داخل وقال ماعذرنا عند المناوشة و دخل الدار فيمن دخل و جلس على الباب من داخل وقال ماعذرنا عند عباً يصلى و عنده المصحف فإذا أعياجلس فقر أ فيه وكانوا يرون القراءة في المصحف أحدمن الباب و التوم الذين كف كفهم بينه و بين الباب فاما بق المصريون إلا يمنعهم أحدمن الباب ولا يقدرون على الدخول جاؤ ابنار فأحر قو الباب والسقيفة فتأجج الباب والسقيفة حتى إذا احترق الحشب خرت السقيفة على الباب فثار أهل الداروعثمان يصلى حتى منعوهم الدخول وكان أول من برز لهم المغيرة بن الأخنس وهو يرتجز يصلى حتى منعوهم الدخول وكان أول من برز لهم المغيرة بن الأخنس وهو يرتجز يصلى حتى منعوهم الدخول وكان أول من برز لهم المغيرة بن الأخنس وهو يرتجز

قد عَلْمَتْ جَارِيَةٌ عَطِبُولُ ذَاتُ وِشَـاحٍ وَلَمَا جَدِيلُ أَنَّى بِنَصْلِ السَّيْفِ حَنْشَلِيلُ لأَمْنَعَنَّ مِنْكُمُ خَليلى أَنْ فِلْولِ بَصَارِم ليس بذى فُلُولِ

وخرج الحسن بن على وهو يقول

لادينُهُمْ دِيني ولا أنا مِنهُمُ حتى أسيرَ إلى طَمَارِ شَمَامِ
وخرج محمد بن طلحة وهو يقول
أنا المراب المراب أن المراب المراب أن المراب أن

أنا ابنُ مَن حامى عليه بأُحد ورَدَّ أُحْزَابًا على رغيم مَعَدّ

وخرج سعيد بن العاص وهو يقول صَبَرْنا غَداةَ الدارِ والمَوْتُ واقِبُ بأسيافنا دون ابْنِ أَرْوَى نُضارِبُ وكنا غَداة الروْعِ في الدار نُصْرَةً نُشافِهُهُمْ بالضَّرْبِ والمُوْتُ ثاقبُ فكان آخر من خرج عبدالله بن الزبير وأمره عثمان أن يصير إلى أبيه في وصية بما أراد وأمره أن يأتى أهل الدار فيأمرهم بالانصراف إلى منازلم خرج عبد الله بن الزبير آخرهم في إزال يدعى بها ويحدث الناس عن عبان بآخر مامات عليه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة وأبى حارثة وأبى عبان قالوا وأحرقو االباب وعبان فى الصلاة وقد افتتح طه ما أنز لنا عليك القر آن لتشفقى وكان سريع القراءة في كرثه ماسمع وما يخطئ وما يتعتع حتى أتى عليها قبل أن يصلوا اليه ثم عاد فجلس إلى عند المصحف وقرأ «الذين قال فَهُمُ النّاسُ ان النّاسَ قَدْ جَمُّ عُوا لَكُمْ فَا خَشَوهُمْ فَرَادَهُمْ إيماناً وقالوا حسنبنا الله ونعم الوكيل وارتجز المغيرة بن الاخنس وهو دون الدار في أصحابه

قد عَـلِتُ ذَاتُ القرونِ الميلِ وَالْحَـلَى وَالْآنَامِلِ الطُّفُولِ لَتُصْـُدُقَنَّ بَيْعَتَى خَلِيلِي بِصَارِمٍ ذَى رَوْنَقٍ مَصْقُولِ لَتَصْـُدُقَنَّ بَيْعَتَى خَلِيلِي بِصَارِمٍ ذَى رَوْنَقٍ مَصْقُولِ لَا أَسْــتَقِيلُ أَنْ أَقَلْتُ قيلِي

وأقبل أبو هريرة والناس محجمون عن الدار إلا أو لئك العصبة فدسروا فاستقتلوا فقام معهم وقال أنا إسوتكم وقال هذا يوم طاب المُضَرَّبُ يعنى أنه من القتال وطاب وهذه لغة حمير ونادى ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار وبادر مروان يومئذ ونادى رجل رجل فبرز له رجل من بنى ليث يدعى النباع فاختلفا فضربه مروان أسفل رجليه وضربه الآخر على أصل العنق فقلبه فانكب مروان واستاقي فاجتر هذا أصحابه واجتر الآخر أصحابه فقال المصريون أماوالله لاأن تكونوا حجة علينا فى الأمة لقد قتلناكم بعد تحذير فقال المغيرة مَن بارز فهرزله رجل فاجتلدا وهو يقول

أُضرُبُهُم باليابِسِ ضَرْبَ عُلام بائِسِ من الحياةِ آيسِ فأجابه صاحبه ... وقال الناس قتل المغيرة بن الأخنس فقال الذي قتله إنا لله فقال له عبد الرحمن بن عديس مالك قال إنى أتيت فيما يرى النائم فقيل لى بشر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار فابتليت به وقتل قباث الكناني نيار بن عبد الله الاسلى واقتحم الناس الدار من الدور التي حولها حتى ملؤها ولا يشعر الذين

بالباب وأقبلت القبائل على أبنائهم فذهبوا بهم إذ علبوا على أميرهم وندبو ارجلا لقتله فانتدب له رجل فدخل عليه البيت فقال اخلمها وندعك فقال ويحك والله ماكشفت امرأة في جاهلية ولا إسلام ولا تغنيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على عورتى مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و لست خالعا قميصا كسانيه الله عز وجل وأنا على مكانى حتى يكرم الله أهل السعادة ويهين أهل الشقاء فحرج وقالوا ماصنعت فقال عُلقنا والله والله ماينجينا من الناس إلا قتله وما يحل لنا قتله فأدخلوا عليه رجلا من بني ليث فقال بمن الرجل فقال ليثي فقال لست بصاحى قال وكيف فقال ألست الذي دعالك النبي صلى الله عليه و سلم في نفر أن تحفظوا يوم كذا وكذا قال بلى قال فلن تضيع فرجع وفارق القوم فأدخلوا عليه رجلا من قريش فقال ياعثمان إنى قاتلك قال كلا يافلان لاتقتلني وقال وكيف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك يوم كذا وكذا فلن تقارف دماحراما فاستغفر ورجع وفارق أصحابه فأقبل عبدالله بن سلام حتى قام على باب الدار ينهاهم عن قتله وقال ياقوم لاتسلوا سيف الله عليكم فوالله إن سللتموه لاتغمدوه ويلكم إن سلطانكم اليوم يقوم بالدرة فان قتلتموه لا يقم إلا بالسيف ويلكم إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله والله لئن قتلتموه لتتركنها فقالو ايا ابن اليهو دية وماأنت وهذا فرجع عنهم قالوا وكان آخر من دخل عليه ممن رجع الى القوم محمد بن أبى بكر فقال له عثمان ويلك أعلى الله تغضب هللى اليك جرم ألاحقه أخذته منك ننكل ورجع قالوا فلما خرج محمد بن أبي بكروعرفوا انكساره ثار قتَيْرَةُ وسودان بن حمران السكونيان والغافق فضربه الغافق بحديدة معه وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف فاستقربين يديه وسالت عليه الدماء وجاء سودان بن حمران ليضربه فانكبت عليه نائلة ابنة الفرافصة واتقت السيف بيدها فتعمدها ونفح أصابعها فأطنأصابع يدهاوولت فغمزأوراكها وقال انهالكبيرة العجيزة وضرب عثمان فقتله و دخل غلبة لعثمان مع القوم لينصروه وقد كان عثمان أعتق من كف منهم فلما رأوا سودان قد ضربه أهوى له بعضهم فضرب عنقه فقتله ووثب

قتيرة على الغلام فقتله وانتهبوا مافي البيت وأخرجوا من فيه ثم أغلقوه على ثلاثة قتلي فلماخرجوا الى الدار وثب غلام لعثمان آخر على قتيرة فقتله و دارالقوم فأخذوا ماوجدوا حتى تناولواماعلى النساءوأخذ رجل ملاءة نائلة والرجل يدعى كلثوم بن تجيب فتنحت نائلة فقال ويح أمك من عجيزة ماأتمك وبصر به غلام لعثمان فقتله وقتل وتنادىالقوم أبصررجل منصاحبه وتنادوا فىالدار أدركوا بيت المال لا تسبقوا اليه وسمع أصحاب بيت المال أصر اتهم وليس فيه إلاغر ارتان فقالوا النجاء فإن القوم انمايحاولون الدنيا فهربوا وأتوابيت المال فانتهبوه وماج الناس فيه فالتانئ يسترجع ويبكي والطارئ يفرح وندم القوم وكان الزبير قدخرج من المدينة فأقام على طريق مكه لئلا يشهد مقتله فلما أتاه الخبر بمقتل عثمان وهو بحيث هو قال إنا لله وإنا إليه واجعون رحم الله عثمان وانتصر له وقيل إن القوم نادمون فقال دبَّروا دبَّروا وحيل بينههم وبين مايشتهون الآية وأتى الخبر طلحة فقال رحم الله عثمان وانتصر له وللإسلام وقيل له إن القوم نادمون فقال تبالهم وقرأ «فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تُوصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِم ۚ يَرْجِعُونَ» وأَنَّى عَلَى فَقَيْلُ قَتَلَ عَثَمَان فقال رحم الله عثمان وخلف علينا بخير وقيل ندم القوم فقرأ «كَمَثَلَ الشَّمْيُطَانِ إِذْ قَالَ لِلْانْسَانِ اكْفُرِ » الآية وطلب سعدفإذا هو في حائطه وقد قال لا أشهد قتله فلما جاءه قتله قال فررنا إلى المدينة فدنيناو قرأ «الَّذين صَلَّسَعْيُهُم ۚ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُم عَسَبُونَ أَنْهُم أيْحْسِنُونَ صَنْعاً » اللهم أندمهم ثم خذهم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال قلت لعلى إن هذا الرجل مقتول وإنه إن قتل وأنت بالمدينة اتخذو افيك فاخرج فكن بمكان كذا وكذا فإنك إن فعلت وكنت في غار باليمن طلبك الناس فأبي وُحصر عثمان اثنتي وعشرين يوما ثم أحرقوا الباب وفي الدار أناس كثير فيهم عبد الله بن الزبير ومروان فقالوا ائذن لنا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى عهداً فأنا صابر عليه وإن القوم لم يحرقوا باب الدار إلاوهم يطلبون ما هوأعظم منه فأحرِّج على رجل يستقتل ويقاتل وخرج الناس كلهم ودعا بالمصحف يقر أفيه

والحسن عنده فقال إن أباك الآن لني أمر عظيم فأقسمت عليك لما خرجت وأمر عثمان أبا كرب رجلا من همدان و آخر من الأنصارأن يقوما على باب بيت المال وليس فيه إلا غرارتان من ورق فلماأطفئت النار بعد ما ناوشهم بن الزبير ومروان و توعد محمد بن أبى بكر بن الزبير ومروان فلما دخل على عثمان هربا و دخل محمد بن أبي بكر على عثمان فأخذ بلحيته فقال أرسل لحيتي فلم يكن أبوك ليتناولها فأرسلها ودخلوا عليه فمنهم من يجأه بنعل سيفه وآخر يلكزه وجاءه رجل بمشاقص معه فوجأه فى ترقوته فسال الدم على المصحف وهم فى ذلك يهابون فى قتله وكان كبيراً وغشى عليه ودخل آخرون فلمارأوه مغشسياعليه جرّوا برجله فصاحت نائلة وبناته وجاء التجيي مخترطاً سيفه ليضعه في بطنه فوقته نائلة فقطع يدها واتكأ بالسيف عليه فى صدره وقتل عثمان رضى الله عنه قبل غروب الشمس و نادى مناد ما يحل دمه و يخرج ماله فانتهبو اكل شيء ثم تبادروا بيت المال فألقي الرجلان المفاتيح ونجوا وقالو االهرب الهرب هذا ماطلب القوم \* وذكر محمد بن عمر أن عبد الرحمن بن عبد العزيز حدثه عن عبد الرحمن بن محمد أن محمد بن أبى بكر تسور على عثمان من دار عمروبن حزم و معه كنانة بن بشربن عتاب و سو دان بن حران وعمروبن الحق فوجدوا عثمان عندام أته نائلة وهويقرأ في المصحف في سورة البقرة فتفدمهم محمد بن أبي بكر فأخذ بلحية عثمان فقال قد أخر اك الله يا نعثل فقال عثمان الستُ بنعثل و لكني عبد الله وأمير المؤمنين قال محمد ما أغنى عنك معاوية و فلان وفلان فقال عثمان يا ابن أخى دع عنك لحيتي فما كان أبوك ليقبض على ما قبضت عليه فقال محمد لو رآك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك وما أريد بكأشد من قبضي على لحيتك قال عثمان أستنصر الله عليك وأستعين به ثم طعن جبينه يمشقص في يده ورفع كنانة بن بشر مشاقص كانت في يده فوجأ بها في أصل أذن عثمان فمضت حتى دخلت في حلقه ثم علاه بالسيف حتى قتله فقال عبد الرحمن سمعت أبا عون يقول ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد فخر لجبینه فضربه سودان بن حران المرادي بعد ما خر لجبینه فقتله ۵ قال محمد ابن عمر حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث قال الذى قتله كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي وكانت امرأة منظور بن سيار الفزارى تقول خرجنا إلى الحبح وما علمن لعثمان بقتل حتى اذا كنا بالعَرْج سمعنا رجلا يتغنى تحت الليل

ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيلُ التَّجيبِيّ الذي جاء من مِصْر قال وأما عمرو بن الحمق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات قال عمرو فأما ثلاث منهن فانى طعنتهن إياه لله وأماست فانى طعنتهن إياه لما كان فى صدرى عليه م قال محمد وحدثنى إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة قال رأيت عروة بن شيم ضرب مروان يوم الدار بالسيف على رقبته فقطع إحدى علياويه فعاش مروان أوقص ومروان الذى يقول

ما قلت يوم الدار للقوم حاجزوا رأويداً و لااستبقوا الحياة على القتل ولكننى قد قلت للقوم ماصدهوا بأسيافيكم كيما يصلن إلى الكهل ولكننى قد قلت للقوم ماصدهوا بأسيافيكم كيما يصلن إلى الكهل قال محمد الواقدى وحدثنى يوسف بن يعقوب عن عثمان بن محمد الإحسى قال كان حصر عثمان قبل قدوم أهل مصر فقدم أهل مصريوم الجمعة وقتلوه فى الجمعة الأخرى عبد الله عن أحمد المروزى قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال ولى قتل عثمان عبد الله عن حرملة بن عمران قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال ولى قتل عثمان بهران الأصبحى وكان قاتل عبد الله بن بسرة وهو رجل من بنى عبد الدار وقال معمد بن عمر وحدثنى الحكم بن القاسم عن أبى عون مولى المسور بن مخرمة قال ما ذال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حتى قدمت أمداد العراق من البصرة ومن الكوفة ومن الشأم فلما جاؤا شجعوا القوم وبلغهم أن البعوث قد فصلت من العراق ومن مصر من عند ابن سعد ولم يكن ابن سعد بمصر قبل ذلك كان من العراق ومن مصر من عند ابن سعد ولم يكن ابن سعد بمصر قبل ذلك كان الزبير بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أشرف عثمان عليهم وهو الزبير بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أشرف عثمان عليهم وهو عوصور وقد أحاطوا بالدار من كل ناحية فقال أنشدكم بالله جل وعزهل تعلمون عمور وقد أحاطوا بالدار من كل ناحية فقال أنشدكم بالله جل وعزهل تعلمون

أنكم دعوتم الله عند مصاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخير لكم وأن يجمعكم على خيركم فما ظنكم بالله أتقولون لم يستجب لكم وهنتم على الله سبحانه وأنتم يومئذ أهل حقمه من خلقه وجميع أهوركم لم تتفرق أم تقولون هان على الله دينه فلم يبال من و لاه و الدين يو مئذ يعبد به الله و لم يتفرق أهله فتوكلو أو تخذلوا وتعاقبوا أم تقولون لم يكن أخذعن مشورة وانماكابرتم مكابرة فوكل الله الأمة اذاعصته لم تشاوروا في الإمام ولم تجهدو افي موضع كراهته أم تقولون لم يدر الله ما عاقبة أمرى فكنت في بعض امرى محسنا والأهل الدين رضى فما أحدثت بعد في أمرىما يسخط الله و تسخطون مالم يعلم الله سبحانه يوم اختارني. وسر بلني سربال كرامته وأنشدكم بالله هل تعلمون لي من سابقة خير وسلف خير قدمه الله لى وأشهدنيه من حقه وجهاد عدوه حق على كل من جاء من بعدى أن يعرفوالى فضلها فهلا لا تقتلوني فانه لايحل إلا قتل ثلاثة رجل زني بعد إحصانه أوكفر بعد إسلامه أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها فانكم إن قتلتمونى وضعتم السيف على رقابكم ثم لم يرفعــه الله عز وجل عنكم إلى يوم القيامة و لا تقتلونى فانكم إن قتلتموني لم تصلو امن بعدي جميعاً أبداو لم تقتسموا بعدي فيئاً جميعاً أبدا ولن يرفع الله عنكم الاختلاف أبدا قالوا أماماذكرت من استخارة الله عزوجل الناس بعد عمر رضي الله عنه فيمن يولون عليهم ثم ولوك بعد استخارة الله فان كل ما صنع الله الخيرة و لـكن الله سبحانه جعل أمرك بلية ابتلى بها عباده وأما ما ذكرت من قدَمك وسبقك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانك قدكنت ذا قدم وسلف وكنت أهلا للولاية ولكن بدلت بعد ذلكو أحدثت ما قدعلت وأما ما ذكرت بما يصيبنا إن نحن قتلناك من البلاء فانه لاينبغي ترك إقامة الحق عليك مخافة الفتنة عاما قابلا وأما قولك إنه لايحل إلاقتل ثلاثة فإنا نجدفى كتاب الله قتل غير الثلاثة الذن سميت قتل من سعى في الأرض فسادا وقتل من بغي ثم قاتل على بعيه وقتل من حال دون شيء من الحق ومنعــه ثم قاتل دونه وكابرــ عليه وقد بغيت ومنعت الحقو ُحلت دونه وكابرت عليه تأبي أن ُتقيد من نفسك.

من ظلمت عمدا وتمسكت بالإمارة علينا وقد بُجُرت فى حكمك وقسمك فان زعمت أمرك أنك لم تكابرنا عليه وأن الذين قاموا دو نك ومنعوك منا إنما يقاتلون بغير أمرك فانما يقاتلون لتشكك بالإمارة فلو أنك خلعت نفسك لا نصر فو اعن القتال دو نك ذكر بعض سير عثمان بن عفان رضى الله عنه

المسنى زيادبنأيو بقال حدثنا هشيم قال زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي الحسن قال دخلت المسجد فاذا أنابعثهان بنعفان متكأ على ردائه فأتاه سقاآن يختصمان فقضى بينهما (وفيما كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمارة بن القعقاع عن الحسن البصرى قال كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل فشكوه فبلغه فقام فقال ألا إنى قد سننت الإسلام سَنَّ البعيريبدأ فيكون جناعا ثمثنيا ثم رباعيا ثمسديسا ثمبازلا ألافهل ينتظر بالبازل إلاالنقصان ألا فإن الإسلام قد بزل ألاوإن قريشا يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده ألافأما وابن الخطاب حيّ فلاانى قائمدون شعب الحرة آخذ مجلاقهم قريش وحجزها أن يتهافتوا فى النار (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيفعن محمدو طلحة قالافلماولى عثمان لم يأخذهم الذيكان يأخذهم بهعمر فانساحوا فى البلاد فلمارأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس انقطعمن لم يكن له طول و لامزية فى الإسلام فكان مغموما فى الناس وصار واأو زاعا اليهم وأملوهم. تقدمو افى ذلك فقالوا يملكون فنكون قدعر فناهم وتقدمنا فىالتقرب والانقطاع اليهم فكان ذلك أولوهن دخل على الإسلام وأولفتنة كانت فى العامة ليس إلاذلك (وكتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن عمر وعن الشعبي قال لم يمت عمر رضي الله عنه حتى ملتهقريش وقدكان حصرهم بالمدينة فامتنع عليهم وقال إن أخوف ماأخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد فإن كان الرجل اليستأذنه في الغزو وهو عن حبس بالمدينة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة فيقول قدكان في غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك وخير لك من الغز و اليوم ألا ترى الدنيا و لا تراك فلماولى عثمان خلىعنهم فاضطربوا فىالبلاد وانقطع اليهم الناس فكان أحباليهم

من عمر (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن مبشر بن الفضيل عن سالم. أبن عبد الله قال لما ولى عثمان حج سنواته كلها إلا آخر حجة وحج بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكان يصنع عمر فكان عبد الرحمن بن عوف في موضعه وجعل في موضع نفسه سعيد بن زيد هذا في مؤخر القطار وهذا في مقدَّمه وأمن الناس وكتب في الأمصار أن يوافيه العمال في كل موسم ومن يشكوهم وكتب الى الناس الى الأمصارأن ائتمر وابالمعروف وتناهوا عن المنكر ولا يدل المؤمن نفسه فإنى مع الضعيف على القوى ما دام مظلوما إن شاء الله فكان الناس بذلك فجرى ذلك الى أن اتخذه أقوام وسيلة الى تفريق الأمة (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة قالالم بمضسنة من إمارة عثمان حتى اتخذر جال من قريش أمو الافي الامصاروا نقطع اليهم الناس و ثبتو السبع سنين كل قوم يحبون أن يلى صاحبهم ثم إن ابن السوداءأسلم وتكلم وقدفاضت الدنياو طلعت الاحداث على يديه فاستطالوا عمر عثمان وضى الله عنه (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عثمان بن حكيم بن عبادا ابن حنيف عن أبيه قال أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنياو انتهى وسع النامل طيران الحمام والرمى على الجلاهقات فاستعمل عليها عثمان رجلامن بني ليث سنة ثمان فقصها وكسر الجلاهقات (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبيدالله عن عمرو بن شعيب قال أول من منع الحمام الطيارة والجلاهقات عثمان ظهرت بالمدينة فأمر عليها رجلا فمنعهم منها (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد عن أبيه نحوا منه وزاد وحدث بين الناس النَّشُو قال فأرسل عثمان طائفا يطوف عليهم بالعصا فنعهم من ذلك ثم اشتدذلك فأفشى الحدود و نبًّا ذلك عثمان وشكاه إلى الناس فاجتمعوا على أن يجلدوا في النبيذ فأخذ نفر منهم فجلدوا (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن مبشر بن الفضيل عن سالم بن عبد الله قال لما حدثت الاحداث بالمدينة خرج منها رجال إلى الأمصار مجاهدين وليدنوا من العرب فمنهم منأتي البصرة ومنهم من أتى الكوفة ومنهم من أتى الشام فهجموا جميعا من أبناء المهاجرين

مِالاً مصار على مثل ماحدث في أبناء المدينة إلاماكان من أبناء الشام فرجعوا جميعاً. إلى المدينة إلامن كان بالشام فأخبروا عثمان بخبرهم فقام عثمان فىالناس خطيباً فقال ياأهل المدينة أنتم أصل الاسلام وإنما يفسد الناس بفسادكم ويصلحون بصلاحكم والله والله والله لا يبلغني عن أحدمنكم حدث أحدثه إلاسير ته أفلا أعرفن أحدأعرض دون أولئك بكلام والاطلب فانمن كان قبلكم كانت تقطع أعضاؤهم دون أن يتكلم أحد منهم بما عليه ولاله وجعل عثمان لا يأخذ أحدامنهم على شر أو شهر سلاح عصا فما فوقها إلاسيره فضج آباؤهم من ذلك حتى بلغه أنهم يقولون ماأحدث التسيير إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سير الحكم بن أبي العاص فقال إن الحكم كان مكياً فسيره رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلى الطائف ثم رده آلی بلدهٔ فرسول الله صلی الله علیه و سلم سیره بذنبه و رسول الله صلی الله عليه وسلم رده بعفوه وقد سير الخليفة من بعده وعمر رضي الله عنه من بعد الحليفة وأيم الله لآخذن العفو من أخلاقكم ولابذلنه لكم من خُلق وقد دنت أمور ولاأحب أن تحل بنا وبكم وأنا على وجل وحذر فاحذروا واعتبروا (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن سعيد بن ثابت ويحى. ابن سعيد قالا سأل سائل سعيد بن المسيب عن محمد بن أبي حذيفة مادعاه الى الخروج على عثمان فقالكان يتيما في حجر عثمان فكان عثمان والى أيتام أهل بيته ومحتمل كلهم فسأل عثمان العمل حين ولى فقال يابني لو كنت رضَّي ثم سألتني. العمل الستعماتك ولكن لست هناك قال فأذن لى فلأخرج فلأطلب ما يقو تني قال اذهب حيث شئت وجهزه من عنده وحمله وأعطاه فلماوقع إلى مصركان فيمن تغير عليه أن منعه الولاية قيل فعار بن ياسر قال كان بينه و بين عباس بن عتبة ابن أبي لهب كلام فضربهما عثمان فأورث ذاك بين آل عمار وآل عتبة شرأحي اليوم وكناً عما ضربا عليه وفيه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عبد الله بن سعيد بن ثابت قال فسألت ابن سليمان بن أبي حثمة فأخبرني أنه تقاذف (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن مبشر قال سألت سالم بن عبدالله

اعن محمد بن أبي بكر مادعاه إلى ركوب عثمان فقال الغضب والطمع قلت ماالغضب والطمع قال كان من الإسلام بالمكان الذي هو به وغره أقوام فطمع وكانت له دالة فلزمه حق فأخذه عثمان من ظهره و لم يدهن فاجتمع هذا إلىهذا فصارمذعا بعد أنكان محمدا (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن مبشر عن سالم ابن عبدالله قال لما ولى عثمان لان لهم فانتزع الحقوق انتزاعاولم يعطل حقاً فأحبوه على لينه فأسلمهم ذلك إلى أمرالله عز وجل (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن سهل عن القاسم قال كان مما أحدث عثمان فرضي به منه أنه ضرب رجلا في منازعة استخف فيها بالعباس بن عبد المطلب فقيل له فقال نعم أيفتِّم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه وأرخص فى الاستخفاف به لقد خالف رسولالله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ومن رضى به منه ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن رزيق بن عبدالله الرازى عن علقمة بن مر ثد عن حمران ابنأبان قال أرسلني عثمان إلى العباس بعدما بويع فدعوته اليه فقال مالك تعبدتني قال لم أكن قط أحوج اليك منى اليوم قال الزم خمسا لاتناز عك الأمة خزائمها ماازمتها قال وماهن قال الصبر عن القتل و التحبُّب و الصفح و المداراة وكتمان السره وذكر محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي سبرة عن عمرو بن أمية الضمرى قال إن قريشا كان مَن أسن منهم مولعا بأكل الحزيرة وإنى كنت أتعشى مع عثمان خزيرا من طبخ من أجود مارأيت قط فيها بطون الغنم وأدمها اللبن والسمن فقال عثمان كيف ترى هذا الطعام فقلت هذا أطيب ما أكلت قط فقال يرحم الله ابن الخطاب أكلت معه هذه الخزيرة قط قلت نعم فكادت اللقمة تَفرث في يدى حين أهوى بها إلى في وليس فيها لحم وكان أدمها السمن ولالبن فيها فقال عثمان صدقت إن عمر رضى الله عنه أتعب والله من تبع أثره وأنه كان يطلب بثنيه عن هذه الأمور ظلفا أما والله ما آكله من مال المسلمين و لكني آكله من مالي أنت تعلم أني كنت أكثر قريش مالا وأجدهم فىالتجارة ولمأزل آكلمن الطعام مالان منه وقد بلغت سناً فأحب الطعام إلى ألينه ولاأعلم لأحد على فيذلك تبعة ﴿ قال محمدو حدثني ابن أبي سبرة

عن عاصم عن عبيدالله بن عامر قال كنت أفطر مع عثمان في شهر رمضان فكان يأتينا بطعام هو ألين من طعام عمر قد رأيت على مائدة عثمان الدرمك الجيد وصغار الضأنكل ليلة وما رأيت عمر قط أكل من الدقيق منخولا ولا أكل من الغنم إلامسانها فقلت لعثمان فى ذلك فقال يرحم الله عمر ومن يُطيق ماكان عمر يطيق قال محدو حدثني عبدالملك بن يزيد بن السائب عن عبدالله بن السائب قال أخبرنى أبى قال أول فسطاطر أيته بمنّى فسطاط لعثمان وآخر لعبدالله بن عامر بن كريز وأوله من زاد النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء عثمان وأول من نخلله الدقيق من الولاة عثمان رضى الله عنه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا بلغ عثمان أنابن ذي الحبّكة النهدي يعالج نيرنجا قال محمد بن سلمة إنما هو نير بج فأرسل إلى الوليد بن عقبة ليسأله عن ذلك فان أقر به فأو جعه فدعا به فسأله فقال إنما هو رفق وأمر يعجب منه فأمر به فعزر وأخبر الناس خبره وقرأ عليهم كتاب عثمان إنه قد جُدَّبكم فعليكم بالجد وإياكم والهزال فكان الناس عليه وتعجبوا من وقوف عثمان على مثــل خبره فغضب فنفر فى الذين نفروا فضرب معهم فكتب إلى عثمان فيه فلما سير إلى الشأم من سيرسير كعب بنذى. الحبكة ومالك بن عبد الله وكان دينه كدينه إلى دُنباوند لأنها أرض سحرة فقال. في ذلك كعب بن ذي الحدكة للوليد

لَعَمَرى لئن طردتَى ما إلى التي رَجَوْتُرُجوعي البن أُروَى ورجعتى وإنَّ اغترابي في البلاد وَجَفْوَتْي وإنَّ دُعائى كلَّ يوم وليلة

إلى الحق دَهْرًا غال ذلك غُولُ وشَـــتمِى في ذات الإله قليلُ عليك بِدُنباوَندكُمْ لَطُويلُ صلحه فكفره فلم يزدد إلافسادا واستعار

طمعت بها من سَفْظَتي لَسَنَالُ

فلها ولى سعيدا قفله و أحسن اليه و استصلحه فكفره فلم يزدد إلافسادا و استعار ضابى بن الحارث البرجمى فى زمان الوليد بن عقبة من قوم من الانصار كلباً يدعى قرحان يصيد الظباء فبسه عنهم فنافره الانصاريون و استغاثو اعليه بقومه فكاثروه فانتزعوه منه وردوه على الانصار فهجاهم و قال فى ذلك

تَضَلُّ لِهَا الوجناءُ وهُيَ حَسيرُ فباتوا سِباعًا ناعِمينَ كأنما حَباهُم ببَيتِ المَرزُبانِ أُميرُ فإنَّ عقوقَ الآمَّهاتِ كبيرُ

تَجَشَّمَ دونى وَفَدُ قرحانَ خُطَّةً فكلبُكُمُ لَا تَتُرُكُوا فَهُوَا أَنْكُمْ

فاستعدو اعليه عثمان فأرسل اليه فعزره وحبسه كماكان يصنع بالمسلمين فاستثقل ذلك فمازال في الحبس حتى مات فيه وقال في الفتك يعتذر إلى أصحامه

هَمَمتُ ولم أَفعَلْ وكدتُ ولَيتَني فَعَلتُ ووَلَيتُ البُكاءَ حَلائلُهُ وقائِلةٍ قد ماتَ في السجن ضابي ألا مَن لْخَصْم لِم يَجد مَن يُجادِلُهُ

وقائلة لايُبعد اللهُ ضابئًا فَنَعْمَ الفَتَى تُوْلُو بِهِ وُتَحَاوِلُهُ ﴿

فلذلك صار عمير بن ضابي سبائيا (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف. عن المستنير عن أخيه قال والله ماعلمت والاسمعت بأحد غزا عثمان رضى الله عنه ولاركب اليه إلا قتل لقد اجتمع بالكوفة نفر فهم الأشتر وزيدبن صوحان وكعب بن ذى الحبكة وأبو زينب وأبو مورع وكميل بن زياد وعمير بن ضابي ً فقالوا لا والله لا يرفع رأس مادام عثمان على الناس فقال عمير بن ضابي وكميل ابن زياد نحن نقتله فركبا إلى المدينة فأماعمير فإنه نكل عنه وأماكميل بن زياد فإنه جسر وثاوره وكان جالسا يرصده حتى أتى عليه عثمان فوجأ عثمان وجهه فوقعي على استه وقال أو جعتني ياأمير المؤمنين قال أولست بفاتك قال لا والله الذي لاإله إلا هو فحلف وقد اجتمع عليه الناس فقالوا نفتشه ياأمير المؤمنين فقال لا قد رزق الله العافية و لاأشتهي أن أطلع منه على غير ماقال وقال إن كان كما قلت ياكميل فاقتد مني وجثا فوالله ماحسبتك ألاتريدني وقال إن كنتُ صادقا فأجزل الله وإن كنتَ كاذباً فأذل الله وقعد له على قدميه وقال دونك قال قد تركت. فبقيا جتى أكثر الناس في نجائهما فلها قدم الحجاج قال من كان من بعث المهلب فليواف مكتبه ولايجعل على نفسه سبيلا فقام اليه عمير وقال إنى شيخ ضعيف ولى ابنان قويان فأخرج أحدهما مكانى أو كليهما فقال من أنت قال أنا عمير بن ضابي والله الله لقد عصيت الله عزوجل منذ أربعين سنة ووالله لأنكلن بك

المسلين غضبت لسارق الكلب ظالما إن أباك إذ عُل لهَمَّ وإنك هممت و نكلت وإنى أُهُمَّ ثُم لاأنكل فضر بت عنقه (كتب إلى" السرى") عن شعيب عن سيف قال حدثنا رجل من بني أسد قال كان من حديثه أنه كان قد غزا عثمان رضي الله عنه فیمن غزاه فلما قدم الحجاج و نادی بما نادی به عرض رجل علیه ماعرض نفسه فقبل منه فلما ولى قال أسماء بن خارجة لقدكانشأن عمير ممايهمني قالومن عمير قال هذا الشيخ قال ذكرتني الطعن وكنت ناسياً أليس فيمن خرج إلى عثمان قال بلي قال فهل بالكوفة أحد غيره قال نعم كميل قال على بعمير فضرب عنقه ودعا بكميل فهرب فأخذ النخع به فقال له الأسود بن الهيثم ماتريد من شيخ قد كَفَاكُهُ الْكَبِّرِ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهُ لَتَحْبَسَنَ عَنَى لَسَانُكُ أُولًا حُسَّنَّ رأسك بالسيف قال افعل فلمارأي كميل مالتي قومه من الخوف وهم ألفا مقاتل قال الموت خير من الخوف إذا أخيف ألفان من سببي و حرموا فخرج حتى أتى الحجاج فقال له الحجاج أنت الذي أردت ثم لم يكشفك أمير المؤمنين ولم ترض حتى أقعد ته للقصاص إذدفعك عن نفسه فقال على أيّ ذلك تقتلني تقتلني على عفوه أو على عافيتي قال يا أدهم بن الملحرز اقتله قال والأجر بيني وبينك قال نعم قال أدهم بل الأجر لكوماكان من إِثْم فعلى وقال مالك بن عبدالله وكان من المسيرين

مَضَتْ لابنِ أُرْوَى في كميل ظُلامَةٌ عفاها له والمُســـ تَقيدُ 'يلامُ وقال له لا أُقبِحُ اليومَ مِثــلهُ عَلَيـكَ أَبا عَمْـرِو وأنت إمامُ ولِلْعَفْوِ أَمِنْ يَعْرِفُ النَّاسُ فَضَلَّهُ وَلَيْسَ عَلَيْنَا فَى الْقَصَّاصِ اثَّامُ

رُوَيدَكَ رأسي والذي نَسكت له أَوَيش بنا على الكبير حرامُ ولو علم الفاروق ما أنت صانع أَمَّى عَنكَ نَهِيًا ليس فيــه كلامُ

و مشنى عمر بن شبة قال حدثنا على بن محمد عن سحيم بن حفص قال كان ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب شريك عثمان في الجاهلية فقال العباس بن ربيعة العثمان اكتب لى إلى ابن عامر يسلفني مائة ألف فكتب فأعطاه مائة ألف وصله سها و أقطعه داره دار العباس بن ربيعة اليوم ﴿ وَصَرْتَى عَمْرُ قَالَ حَدَثْنَا عَلَى عَنْ إسحاق بن يحبى عن موسى بن طلحة قال كان لعثمان على طلحة خمسون ألفا فحرج عثمان يوما إلى المسجد فقال له طلحة قد تهيأ مالك فاقبضه قال هو لك ياأ با محمد معونة لك على مروء تك م وصفى عمرقال حدثنا على عرب عبد ربه بن نافع عن إسماعيل بن أبى خالدعن حكيم بن جابر قال قال على لطلحة أنشدك الله إلا مرددت الناس عن عثمان قال لا والله حتى تعطى بنو أمية الحق من أنفسها مين عمر قال حدثنا على قال حدثنا أبو بكر البكرى عن هشام بن حسان عن الحسن أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له من عثمان بسبعائة ألف فحملها الله فقال طلحة إن رجلا تتسق هذه عنه وفى بيته لا يدرى ما يطرقه من أمر الله عز وجل لغرير بالله سبحانه فبات ورسوله يختلف بها في سكك المدينة يقسمها والدرهم أو قال الصفراء والبيضاء (وحج) بالناس في هذه السنة أعنى سنة ٣٠ عبد الله بن عباس بأمر عثمان إياه بذلك حدثنى بذلك أحمد بن ثابت الرازى عن حدثه عن إسحاق بن عيسى عن أبى معشر

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان رضى الله عنه عبد الله ابن عباس رضى الله عنه أن يحج بالناس في هذه السنة

ذكر محمد بن عمر الواقدى أن أسامة بن زيد حدثه عن داود بن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس قال لما حصر عبان الحصر الآخر قال عكر مة فقلت لابن عباس أو كانا حصر بن فقال ابن عباس نعم الحصر الأول حصر اثنتي عشرة وقدم المصريون فلقيهم على بذى خشب فردهم عنه وقد كانوالله على له صاحب صدق حتى أوغر نفس على عليه جعل مروان و سعيد و ذو و هما يحملونه على على فيتحمل و يقولون لو شاء ما كلمك أحد و ذلك أن علياً كان يكلمه و ينصحه و يغلظ عليه في المنطق في مروان و ذو يه فيقولون لعثمان هكذا بستقبلك و أنت إمامه وسلفه و ابن عمه و ابن عمته فما ظنك بما غاب عنك منه فلم يزالوا بعلى حتى أجمع ألا يقوم دو نه فدخلت عليه اليوم الذى خرجت فيه إلى مكة فذكرت له أن عثمان ألا يقوم دو نه فدخلت عليه اليوم الذى خرجت فيه إلى مكة فذكرت له أن عثمان

دعانی إلی الخروج فقال لی مایرید عثمان أن ینصحه أحد اتخذ بطانة أهل غش ليس منهم أحد إلا قد تسبب بطائفة من الأرض يأكل خراجها ويستذل أهلها فقلت له إن له رحما وحقا فإن رأيت أن تقوم دونه فعلت فإنك لاتعذر إلا بذلك قال ابن عباس فالله يعلم أنى رأيت فيه الانكسار والرقعة لعثمان ثم إنى لاراه يؤتى إليه عظيم ثم قال عكرمة وسمعت ابن عباس يقول قال لى عثمان ياابن عباس اذهب إلى خالد بن العاص و هو بمكة فقل له يقر أعليك أمير المؤمنين السلام و يقول لكإنى محصور منذ كذا وكذا يوما لاأشرب إلامن الأجاج من دارى وقدمنعت بئراً اشتريتها من صلب مالى رومة فانما يشربها الناس ولا أشرب منها شيئاً ولا آكل إلا مما في بيتي منعت أن آكل مما في السوق شيئاً وأنا محصور كما ترى فأمره وقل له فليحج بالناس وليس بفان فإن أبى فاحجج أنت بالناس فقدمت الحج في العشر فجئت خالد بن العاص فقلت له ما قال لي عثمان فقال لي هل طاقة بعداوة من ترى فأبي أن يحج وقال فحج أنت بالناس فأنت ابن عم الرجل وهذا الامر لا يفضي إلا إليه يعني علياً وأنتأحق أن تحمل له ذلك فحججت بالناس ثم قفات في آخر الشهر فقدمت المدينة وإذا عثمان قد قتل وإذا الناس يتواثبون على رقبة على بن أبي طالب فلمارآني على ترك الناس وأقبل على فانتجابي فقال ماتري فيما وقع فانه قد وقع أمر عظيم كما ترى لا طاقة لأحد به فقلت أرى أنه لابد للناس منك اليوم فأرى أنه لا يبايع اليوم أحد إلا اتهم بدم هذا الرجل فأبى إلا أن يبايع فاتهم بدمه \* قال محمد فد ثني ابن أبي سبرة عن عبد الجيد بن سهيل عن عكرمة قال قال ابن عباس قال لى عثمان رضى الله عنه إنى قد استعملت خالد بن العاص بن هشام على مكة وقد بالغ أهل مكة ما صنع الناس فأنا خاتف ان يمنعوه الموقف فيأبى فيقاتلهم فى حرم الله جلوعز وأمنه وقوما جاؤوا منكل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فرأيت أن أوليك أمر الموسم وكتب معه إلى أهل الموسم بكتاب يسألهم أن يأخذوا له بالحق ممن حصره فخرج ابن عباس فمر بعائشة في الصلصل فقالت يا ابن عباس أنشدك الله فانك قد أعطيت لسانا إزعيلا أن

تخذل عن هذا الرجل وأن تشكك فيه النـاس فقد بانت لهم بصائرهم وانهجت ورفعت لهم المنار وتحلبوا من البلدان لأمر قد جم وقد رأيت طلحة ابن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح فان يل يسر بسيرة ابن عمه أبى بكر رضى الله عنه قال قلت يا أمه لو حدث بالرجل حدث ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا فقالت إيها عنك إنى لست أريد مكابر تك ولا مجادلتك قال ابن أبي سبرة فأخبرني عبد الجيد بن سهيل إنه انتسخ رسالة عثمان التي كتب بها من عكرمة فاذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فانى أحمد الله اليكم الذى لا إله إلا هو أما بعد فانى أذكركم بالله جل وعز الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذكم من الكفر وأراكم البينات وأوسع عليكم من الرزق ونصركم على العدو وأسبغ عليكم نعمه فان الله عزو جل يقول وقوله الحق ( وَ إِنْ تَعُدوا نِعْمَةَ ٱللهِ لَا تَحْصُوهَا إِن الإنسان لَطْلُومُ كَفَّانٌ ) وقال عز وجل ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا اتَّقُوا آللهَ حَقَّ تُقَـاتِهِ وَلَا تَمُو تُنَّ إِلَّا وَأَنْـُتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بَحِبْلِ ٱللهِ جَمِيعًا) إلى قوله لَهُمْ عَذَابٌ عَظِمٌ وقال قوله الحق (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَافَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمُ ْ بِهِ إِذْ نُقْلُتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) وقال قوله الحق (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو الإِن جَاءَكُم فَاسِتْ بِنَبَأٍ) إلى قوله (قَضلاً مِنَ ٱللهِ وَنِعْمَةً وَٱللهُ عَلِيم ﴿ حَكِيم ۗ ﴾ وقوله عزوجل (إِنَّ الَّذِينَ يَشْـتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِم ۚ ثَمَنَّا قليلًا) إلى (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) وقال وقوله الحق (فَا تَقُوا ٱللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ) الى (فَأُولَٰئِكَ ثُمُ الْمُفْلِحُونَ) وقال وقوله الحق (وَلَا تَنْقُضُوا الْا يْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) الى قوله (وَلَيَجْزِيَنَّ الَّذينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) وقال وقوله الحق (أطِيعُوا آللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) الى ( وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) وقال وقوله الحق ( وَعَدَ ٱللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الى قوله (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَأْ لِلنَّكَ مُمْ الْفَاسِـقُونَ) وقال وقوله الحق ( إنَّ الّذينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ )

الى(فَسَيُوْتِيهِ أُجْرًا عَظِيمًا) أما بعد فإن الله عز وجل رضى لكم السمع والطاعة والجماعة وحذركم المعصية والفرقة والاختلاف ونبأكم ماقدفعله الذين من قبلكم وتقدم إليكم فيه ليكون له الحجة عليكم إن عصيتموه فاقبلوا نصيحة الله جلوعز واحذرواعذابه فانكم لن تجدوا أمة هلكت إلامن بعدأن تختلف إلاأن يكون لها رأس يجمعها ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة جميعا وسلط عليكم عدوكم ويستحل بعضكم حرم بعض ومتى يفعل ذلك لايقم لله سبحانه دين و تكونوا شيعاً وقد قال الله جل وعز لرسو له صلى الله عليه وسلم (إن الَّذِينَ فَرَّ قُوا دِينَهُم وَ كَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهُ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) وإنى أوصيكم بما أوصاكم الله وأحذركم عذابه فان شعيبا صلى الله عليه وسلم قال لقومه (ياقوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ماأصاب قوم نوح) إلى قوله (رحيم ودود) أمابعد فانأقو امامن كان يقول في هذا الحديث أظهر واللناس انما يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق ولا يريدون الدنيا ولا منازعة فيها فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شتى منهم آخذ للحق و نازع عنــه حين يعطاه ومنهم تارك للحق و نازل عنه في الأمريريد أن يبتزه بغير الحقطال عليهم عمرى وارث عليهم أملهم الإمرة فاستعجلو االقدر وقد كتبوا إليكم أنهم قدر جعوا بالذي أعطيتهم ولا أعلم أنيتر كتمر الذي عاهدتهم عليهشيأ كانوازعموا أنهم يطلبون الحدود فقلت أقيموها على من علمتم تعداها في إحدى أقيموها على من ظلمكم من قريب أو بعيد قالوا كتاب الله يتلى فقلت فليتله من تلاه غير غال فيه بغير ماأنزل الله في الكتاب وقالوا المحروم يرزق والمال يوفى ليستن فيه السنة الحسنة ولا يعتدي في الحس ولا في الصدقة ويؤمر ذو القوة والأمانة وترد مظالم الناس إلى أهلها فرضيت بذلك واصطبرت لهوجئت نسوةالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى كلمتهن فقلت ما تأمرنني فقلن تؤمر عمرو بن العاص وعبد الله بن قيس وتدع معاوية فأنما أمره أمير قبلك فانه مصلح لأرضه راض به جنده واردد عمراً فان جنده راضون به وأمره فليصلح أرضه فكل ذلك

فعلت وأنه اعتدى على بعد ذلك وعدا على الحق كتبت إليكم وأصحابي الذين زعموا في الأمر استعجلوا القدر ومنعوا مني الصلاة وحالوا بيني وبين المسجد وابتزوا ماقدروا عليه بالمدينة كتبت اليكم كتابي هذاوهم يخيرونني إحدى ثلاث إمايقيدونني بكل رجل أصبته خطأ أوصوابا غير متروك منه شيء وإماأعتزل الأمر فيؤمرون آخر غيرى وإما يرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرؤن من الذي جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع و الطاعة فقلت لهم أما إقادتي من نفسي فقد كان من قبلي خلفاء تخطئ و تصيب فلم يستقدمن أحدمنهم وقد علمت أنما يريدون نفسي وأما إن أتبرأ من الإمارة فأن يكلبوني أحب إلى من أن أتبرأ من عمل الله عز وجل وخلافته وأما قولكم يرسلون الى الاجناد وأهل المدينة فيتبرؤن من طاعتي فلست عليكم بوكيل ولم أكن استكرهتهم من قبل على السمع والطاعة ولكن أتوها طائعين يبتغون مرضات الله عز وجل وإصلاحذات البين ومن يكن منكم إنما يبتغى الدنيا فليس بنائل منها إلاماكتب الله عزوجلله ومزيكن انمايريد وجهالله والدار الآخرة وصلاحالامةوابتغاء مرضات الله عز وجل والسنة الحسنة التي استنبها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده رضى الله عنهما فانما يجزى بذلكم الله وليس بيدى جزاؤكم ولوأعطيتكم الدنياكلها لم يكن فى ذلك ثمن لدينكم ولم يغن عنكم شيئا فاتقوأ الله واحتسبوا ماعنده فمن يرض بالنكث منكم فإنى لاأرضاه له و لا يرضى الله سبحانه أن تنكثوا عهده وأما الذي يخيرونني فانماكله النزع والتأمير فملكت نفسي ومن معي ونظرت حكم الله و تغيير النعمة مر. الله سبحانه وكرهت سنة السوء وشقاق الامة وسفك الدماء فانى أنشدكم بالله والإسلام ألا تأخذوا الا الحق و تعطوه منى و ترك البغى على أهله و خذوا بيننا بالعدل كما أمركم الله عز وجل فانى أنشدكم الله سبحانه الذي جعل عليكم العهد والموازرة في أمر الله فان الله سبحانه قال وقوله الحق وأوفوا بالعهد ان العهدكان مسؤلا فان هذه معذرة الى الله ولعلكم تذكرون أمابعد فإنى لاأبرئ نفسى ان النفس لأمارة بالسوء

الا مارحم ربى ان ربى غفور رحيم) وانعاقبت أقواما فما أبتغى بذلك الاالحنير وانى أتوب الى الله عز وجل من كل عمل عملته وأستغفره انه لا يغفر الذنوب إلاهو إن رحمة ربى وسعت كلشىء إنه لا يقنط من رحمة الله إلاالقوم الضالون وإنه يقبل التوبة عن عباده و يعفوا عن السيآت و يعلم ما يفعلون وأنا أسأل الله عز وجل أن يغفر لى ولكم وأن يؤلف قلوب هذه الامة على الخير و يكره اليها الفسق والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته أيما المؤمنون و المسلمون قال ابن عباس فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل التروية بمكة بيوم عقال و حدثني ابن أبى سبرة عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال دعانى عثمان فاستعملني على الحج قال فحرجت الى مكة فأقمت للناس الحج وقرأت عليهم كتاب عثمان النهم ثم قدمت المدينة وقد بويع لعلى

ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان رضى الله عنه ومن صلى عليه وولى أمره بعد ما قتل إلى أن فرغ من أمره ودفنه

والم حدثنا حسين بن عيسى عن أبيه عن أبي ميمونة عن أبي بشير العابدى قال نبذ قالا حدثنا حسين بن عيسى عن أبيه عن أبي ميمونة عن أبي بشير العابدى قال نبذ عثمان رضى الله عنه ثلاثة أيام لا يدفن أم إن حكيم بن حزام القرشى ثم أحد بنى أسد بن عبد العزى و جبير بن مطعم بن عدى بن نو فل بن عبد مناف كلما عليا فى دفنه و طلبا إليه أن يأذن لأ اله فى ذلك ففعل و أذن لهم على فدا سمع بذلك قعدوا له فى الطريق بالحجارة و خرج به ناس يسير من أهله، هم يريدون به حائطا بالمدينة يقال له حش كوكب كانت اليهود تدفن فيه مو تاهم فلما خرج على الناس رجموا سريره و هموا بطرحه فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم يعزم عليهم ليكفن عنه فقعلوا فا فطلق حتى دفن رضى الله عنه في حش كوكب فلماظهر معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بهدم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قبره حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين وهم عنه عدفن رسار بن أبي كرب وعلى قالا حدثنا حسن عن أبيه عن المجالد بن سعيد الهمدانى عن يسار بن أبي كرب

عن أبيه وكان أبو كرب عاملا على بيت مال عثمان قال دفن عثمان رضي الله عنه بين المغرب والعتمة ولم يشهد جنازته إلا مروان بن الحكم و ثلاثة من مواليــه وابنته الخامسة فناحت ابنته ورفعت صوتها تندبه وأخذ الناس الحجارة وقالوا نعثل نعشل وكادت ترجم فقالوا الحائط الحائط فدفن في حائط خارجا ﴿ وَأَمَا الواقدي ﴾ فانه ذكر أن سعد بن راشد حدثه عن صالح بن كيسان أنه قال لما قتل عثمان رضى الله عنه قال رجل يدفن بدير سلع مقبرة اليهود فقال حكيم بن حزام والله لا يكون هذا أبدا وأحدمن ولد قصى حي حتى كادالشريلتحم فقال ابن عديس البلوى أيها الشيخ وما يضرك أين يدفن فقال حكيم بن حزام لا يدفن الا ببقيع الفرقد حيث دفن سلفه و فرطه فخرج به حكيم بن حزام في اثني عشر رجلا و فيهم الزبير فصلى عليه حكيم بن حزام قال الواقدى الثبت عندنا أنه صلى عليه جبير بن مطعم ع قال محمد بن عمر و حدثني الضـحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالى قال قتل عثمان رضى الله عنه يوم الجمعة ضحوة فلم يقــدروا على دفنه وأرسلت نائلة ابنة القرافصة الى حويطب بن عبد العزى وجبير بن مطعم وأبى جهم بن حذيفة وحكيم بن حزام ونيار الأسلمي فقالوا انا لانقـدر أن نخرج به نهارا وهؤلاء المصريون على الباب فامهلوا حتى كان بين المغرب. العشاء فدحل الق. م فحل بيهم وبينه فقال أبو جهم والله لايحول بيني و بينه أحد الا مت د. نه احملوه فحمل الى البقيع قال و تبعتهم نائلة بسراج استسر جته بالبقيع. علام اعتماد حتى انه. اإلى مخلات عليها حائط فدقوا الجدار ثم قبروه في تلك النخلات و صلى عليه جبير بن مطعم فـ هست فائلة تريدأن تتكلم فزبرها القوم وقالوا إنانخاف عليه من هؤلاء الغوغاءأن ينبشوه فرجعت نائلة إلى منزلها ه قال محمد وحدثني عبد الله بن بزيد الهذلي عن عبـد الله ابن ساعدة قال لبث عثمان بعدماقتل ليلنين لا يستطيعون دفنه ثم حمله أر معة حكيم ابن حزام وجبير بن مطعم و نيار بن مكرم و أبوجهم بن حذيفة فلما وضع ليصلي عليه جاء نفر من الانصار يمنعونهم الصلاة عليه فيهم أسلم بن أو سبن بحرة الساعدى وأبوحية المازنى فى عدة ومنعوهم أن يدفن بالبقيع فقال أبوجهم ادفنوه فقدصلي

الله عليه و ملائكته فقالو الاوالله لا يدفن في مقابر المسلمين أبداً فدفنوه في حش كوكب فلما ملكت بنوأمية أدخلوا ذلك الحش في البقيع فهو اليوم مقبرة بني أمية قال محمد وحدثني عبد الله بن موسى المخزومي قال لما قتل عثمان رضي الله عنه أرادوا حزرأسه فوقعت عليمه نائلة وأم البنين فمنعنهم وصحن وضربن الوجوه وخرقن ثيابهن فقال ابن عديس اتركوه فأخرج عثمان ولم يغسل إلى البقيع وأرادوا أن يصلوا عليه في موضع الجنائز فأبت الأنصار وأقبل عمير بن ضابىء وعثمان موضوع على باب فنزاعليه فكسر ضلعا من أضلاعه وقال سجنت ضابئا حتى مات في السجن الله و صرتني الحارث قال حدثنا أبن سعد قال حدثنا أبو بكر ابن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني عم جدى الربيع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه قال كنت أحد حملة عثمان رضي الله عنه حين قتل حملناه على بابوأن رأسه لتقرع الباب لإسراعنا به وأن بنامن الخوف لأمرآ عظيماحتي واريناه في قيره في حش كوكب ﴿ و أماسيف ﴾ فانه روى فيما كتب به إلى السرىءن شعيب عنه عن أبي حارثة وأبي عثمان ومحمد وطلحة أن عثمان لما قتل أرسلت نائلة إلى عبد الرحن بن عديس فقالت له إنك أمس القوم رحما وأولاهم بأن تقوم بأمرى أغرب عني هؤلاء الأموات قال فشتمها وزجرها حتى إذا كان في جوف الليل خرج مرو ان حتى أتى دار عثمان فأتاه زيد بن ثابت و طلحة من عبيد الله وعلى والحسن وكعب بن مالك وعامة من ثم من أصحابه فتوافى إلى موضع الجنائز صبيان ونساء فأخرجوا عثمان فصلى عليه مروان ثم خرجوا به حتى انتهوا إلى البقيع فدفنوه فيه عا يلى حش كوكب حتى إذا أصبحوا أتوا أعبد عثمان الذين قتلوا معه فأخرجوهم فرأوهم فمنعوهم من أن يدفنوهم فأدخلوهم حش كوكب فلما أمسوا خرجوا بعبدين منهم فدفنوهما الى جنب عثمان ومع كل واحدمتهما خمسة نفر وامرأة فاطمة أم ابراهيم بنعدى ثم رجعوا فأتوا كنانة بن بشرفقالوا انك. أمس القوم بنارحما فأمر بهاتين الجيفتين لللتمين في الدار أن تخرجا فكلمهم في ذلك فأبوا فقال أناجار لآل عثمان من أهل مصر ومن لف لفهم فأخرجو هما

فارموا بهما فجر بأرجلهما فرمى بهما على البلاط فأكلتهما المكلاب وكان العبدان اللذان قتلا يوم الداريقال لهما نجيح وصبيح فكان أسم وهما الغالب على الرقيق لفضلهما وبلائهما ولم يحفظ الناس اسم الثالث ولم يغسل عثمان وكفن فى ثيابه ودمائه ولا غسل غلاماه (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي قال دفن عثمان رضى الله عنه من الليل وصلى عليه مروان بن الحكم وخرجت ابنته تبكى فى أثره و نائلة ابنة الفرافصة رحمهم الله

ذكر الخبر عن الوقت الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه

اختلف فى ذلك بعد إجماع جميعهم على أنه قتل فى ذى الحجة فقال بعضهم قتل لثمان عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ٣٦ من الهجرة فقال الجهور منهم قتل لثمانى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة ٣٥

ذكر الرواية بذلك عن بعض من قال أنه قتل في سنة ٣٦

ورا الحارث بن محمد قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى أبو بكر بن إسهاعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن عثبان بن محمد الأخنسى قال الحارث و حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنى أبو بكر بن عبدالله ابن أبى سبرة عن يعقوب بن زيد عن أبيه قال قتل عثبان رضى الله عنه يوم الجمعة الثمان عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ٢٦ بعد العصر وكانت خلافته اثنتى عشرة سنة غير اثنى عشر يو ما وهو ابن اثنتين و ثمانين سنة وقال أبو بكر أخبر مصعب بن عبد الله قال قتل عثبان رضى الله عنه يوم الجمعة لثمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ٣٥ بعد العصر (وقال) آخرون قتل فى ذى الحجة سنة ٣٥ بعد العصر (وقال) قتل عشرة ليلة خلت منه

## ذكر من قال ذلك

وم من جعفر بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن حماد وعلى قالا حدثنا حسن عن أبيه عن المجالد بن سعيد الهمداني عن عامر الشعبي أنه قال حصر عثمان بن عفات رضى الله عنه في الدار ائنتين وعشرين ليلة وقتل صبيحة ثماني عشرة ليلة مضت

من ذی الحجة سنة خمس و عشرین من و فاة رسول الله صلی الله علیه و سلم همن ذی الحجة سنة ناب الرازی عمن حدثه عن إسحاق بن عیسی عن أبی معشر قال قتل عثمان رضی الله عنه یوم الجمعة لثمانی عشر قلیلة مضت من ذی الحجة سنة ۲۰ و کانت خلافته اثنتی عشر ة سنة إلا اثنی عشر یو ما (کتب إلی السری) عن شعیب عن سیف عن محمد و طلحة و أبی حارثة و أبی عثمان قالوا قتل عثمان رضی الله عنه یوم الجمعة لثمانی عشرة لیلة مضت من ذی الحجة سنة ۳۵ علی رأس إحدی عشرة سنة و أحد عشر شهرا و اثنین و عشرین یوما من مقتل عمر رضی الله عنه قتل عثمان رضی الله عنه قتل عثمان رضی الله عنه قتل عثمان رضی الله عنه من خدی عن زکریا بن عدی قال حدثنا عبید الله بن عمرو عن ابن عقیل قال قتل عثمان رضی الله عنه سیف عن سیف عن أبی حارثة و أبی عثمان و محمد و طلحة قالوا قتل عثمان رضی الله عنه لثمانی عشرة لیلة خلت من ذی الحجة یوم الجمعة فی آخر ساعة (و قال) آخر و نقتل یوم الجمعة ضحوة خلت من ذی الحجة یوم الجمعة فی آخر ساعة (و قال) آخر و نقتل یوم الجمعة ضحوة خلا

ذكر عن هشام بن الكابي أنه قال قتل عثمان رضى الله عنه صبيحة الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ٢٥ فيكانت خلافته اثنى عشرة سنة إلا ثمانية أيام هذه حالت عن ابن سعد عن محمد بن عمر قال حدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالبي قال قتل عثمان رضى الله عنه يوم الجمعة ضحوة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة ٣٥ و قال آخرون قتل في أيام التشريق

ذكر من قال ذلك

وهم مثنى أحمد بن زهير قال حدثناأ بى أبو خيثمة قال حدثنا و هب بن جرير قال سمعت أبى قال سمعت أبى قال سمعت يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى قال قتل عثمان رضى الله عنه فز عم بعض الناس أنه قتل في أيام التشريق وقال بعضهم قتل يوم الجمعة لثمانى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة

ذكر الخبر عن قدر مدة حياته

اختلف السلف قبلنا في ذلك فقال بعضهم كانت مدة ذلك اثنتين و ثمانين سنة

## ذكر من قال ذلك

وهم الله عنه قتل وهو ابن اثنتين و ثمانين سنة قال محمد بن عمر أن عثمان برضى الله عنه قتل وهو ابن اثنتين و ثمانين سنة قال محمد بن عمر وحدثنى الضحاك ابن عثمان عن محرمة بن سليمان الوالبي قال قتل عثمان رضى الله عنه وهو ابن اثنتين و ثمانين سنة قال محمد وحدثنى سعد بن راشد عن صالح بن كيسان قال قتل عثمان رضى الله عنه وهو ابن اثنتين و ثمانين سنة وأشهر و قال آخرون قتل وهو ابن تسعين أو ثمان و ثمانين

## ذكر من قال ذلك

وهو ابن خمس وسبعين سنة وذلك قول ذكر عن هشام بن محمد وقال بعضهم قتل وهو ابن تسعين أو ثمان وثمانين سنة وقال آخرون قتل وهو ابن خمس وسبعين سنة وذلك قول ذكر عن هشام بن محمد وقال بعضهم قتل وهو ابن ثلاث وستين وهذا قول نسبه سيف ابن عمر إلى جماعة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف أن أبا حارثة وأبا عثمان ومحمداً وطلحة قالوا قتل عمان رضى الله عنه وهو ابن ثلاث وستين سنة وقال آخرون قتل وهو ابن ست وثمانين

### ذكر من قال ذلك

ور مرتنی محمد بن موسی الحرشی قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنی أبی عن قتادة قال قتل عثمان رضی الله عنه و هو ابن ست و ثمانین

#### ذكر الخبر عن صفة عثمان

والمسترس والمسترس المسجد فإذا أنا بعثمان رضى الله عنه متكتا على ردائه المسترس قال دخلت المسجد فإذا أنا بعثمان رضى الله عنه متكتا على ردائه فنظرت إليه فإذا رجل حسن الوجه وإذا بوجهه نكتات من جدرى وإذا شعره قد كسا ذراعيه وسمنى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال سألت عمر و بن عبد الله بن عنبسة وعروة بن خالد بن عبد الله بن عمر و

ابن عثمان وعبد الرحمن بن أبى الزناد عن صفة عثمان فلم أر بينهم اختلافا قالوا كان رجلا ليس بالقصير ولا بالطويل حسن الوجه رقيق البشرة كثير اللحية عظيمها أسمر اللون عظيم الكراديس عظيم مابين المنكبين كثير شعر الرأس يصفر لحيته \و حدثني أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم قال سمعت أبي يقول سمعت يو نس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال كان عثمان رجلا مربوعاً حسن الشعر حسن الوجه أصلع أزوح الرجلين

ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته

ه مشنى الحارث قال حدينا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال كان اسلام عثمانقديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم قال وكان عن هاجر من مكة الى أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية ومعه فيهما جميعا امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر الخبر عماكان يكني به عثمان بن عفان رضي الله عنه

ه منتى الحارث بن محمد قال حدثنا ابن سعدقال أخبرنا محمد بن عمر أن عثمان. ابن عفان رضى الله عنه كان يكني في الجاهلية أبا عمرو فلما كان في الإسلام ولد له من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم غلام فسماه عبدالله و اكتنى به فكناه المسلمون أبا عبد الله فبلغ عبد الله ست سنين فنقره ديك على عينه فمرض فمات في. جمادى الأولى سنة ٤ من الهجرة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته عثمان رضي الله عنه وقال هشام بن محمد كان يكني أبا عمرو

#### ذكر نسمه

هو عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى. وأمه أروى ابنة كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمها أم حكيم بنت عبد المطلب

ذكر أولاده وأزواجه

رقية وأم كلثوم ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت له رقية عبد الله و فاخته

ابنة غزوان بن جابر بن نسيب بن وهيب بن زيد بن مالك بن عوف بن الحارث بن مازر بن منصور بن عكر مة بن حصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ولدت له ابنا فسماه عبد الله وهو عبد الله الأصغر هلك، وأم عمر و بنت جندب بن عمرو بن حمة بن الحارث بن رفاعة بن سعد بن تعلية بن لؤى بن عامر بن غنم بن دهمان بن منهب بن دوس من الأزدولدت له عمرا وخالدا وأمانا وعمر ومريم وفاطمة ابنة الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ولدتله الوليد وسعيدا ، وأم سعيد بني عثمان ، وأم البنين بنت عيينة بن حصن س حذيفة بن بدر الفزارى ولدت له عبدالملك بن عثمان هلك، ورملة ابنة شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بنقصي ولدت له عائشة وأم أبان وأم عمر وبنات عثمان ونائلة ابنة الفرافصة بن الأحوص بنعمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدى بن جناب بن كلب و لدت له مريم ابنة عثمان و قال هشام بن الكلبي و لدت أم البنين بنت عيينة بن حصن لعثمان عبد الملك وعتبة وقال أيضا ولدت نائلة عنبسة ٥ وزعم الواقدى أن لعثمان ابنة تدعى أم البنين بنت عثمان من نائلة قال وهي الى كانت عند عبدالله بن يزيد بن أبي سفيان وقتل عثمان رضي الله عنه وعنده رملة ابنة شيبة ونائلة وأم البنين بنت عيينة وفاختة ابنة غزوان غير أنه فيما زعم على بن محمد طلق أم البنين و هو محصور فهؤ لاء أزواجه اللواتي كن له في الجاهلية والإسلام وأولاده رجالهم ونساؤهم

ذكر أسماء عمال عثمان رضى الله عنه في هذه السنة على البلدان

قال محمد بن عمر قتل عثمان رضى الله عنه و عماله على الأمصار فيما حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد على مكة عبد الله بن الحضر مى وعلى الطائف القاسم ابن ربيعة الثقنى وعلى صنعاء يعلى بن منية وعلى الجند عبد الله بن ربيعة وعلى البصرة عبدالله بن عامر بن كريز خرج منها فلم يول عليها عثمان أحدا وعلى الكوفة سعيد بن العاص أخرج منها فلم يترك يدخلها وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبى حذيفة عليها وكان عبد الله بن سعد استخلف قدم على عثمان و غلب محمد بن أبى حذيفة عليها وكان عبد الله بن سعد استخلف

على مصر السائب بن هشام بن عمرو العامرى فأخرجه محمد بن أبى حذيفة وعلى الشأم معاوية بن أبى سفيان (وفيها كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن أبى حارثة وأبى عثمان قالا مات عثمان رضى الله عنه وعلى الشأم معاوية وعامل معاوية على حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة وعلى الأردن أبو الأعور بن سفيان وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكنانى وعلى البحر عبد الله بن قيس الفزارى وعلى القضاء أبو الدرداء (وكتب إلى السرى ) عرب شعيب عن سيف عن عطية قال مات عثمان رضى الله عنه وعلى الكوفة على صلاتها أبو موسى وعلى خراج السواد جابر بن فلان المزنى وهو صاحب المسناة إلى جانب الكوفة وسماك الانصارى وعلى حربها القعقاع وهو صاحب المسناة إلى جانب الكوفة وسماك الانصارى وعلى حربها القعقاع ابن عمرو وعلى قرقيسياء جرير بن عبد الله وعلى آذر بيجان الأشعث بن قيس وعلى الرى سعيد بن قيس وعلى أصبهان السائب بن الأقرع وعلى ماسبذان حبيش وعلى بيت سعيد بن قيس وعلى أصبهان السائب بن الأقرع وعلى ماسبذان حبيش وعلى بيت المال عقبة بن عمرو وكان على قضاء عثمان يو مئذ زيد بن ثابت

ذكر بعض خطب عثمان رضي الله عنه

وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن القاسم بن محمد عن عون بن عبد الله عن عتبة قال خطب عثمان الناس بعد مابويع فقال أمابعد فإنى قد حملت وقد قبلت ألاو إنى متبع ولست بمبتدع ألاو إن لكم على بعد كتاب الله عزو جل وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم ثلاثا اتباع من كان قبلى فيما اجتمعتم عليه و سننتم وسن سنة أهل الخير فيمالم تسنوا عن ملا والكف عنكم الافيما استوجبتم ألاوان الدنيا خضرة قد شهيت الى الناس و مال اليها كثير منهم فلا تركنوا الى الدنيا ولا تثقوا بها فانها ليست بثقة و اعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها ﴿ وكتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن بدر بن عثمان عن عمه قال آخر خطبة خطبها عثمان رضى الله عنه في جماعة إن الله عز و جل إنماأ عطاكم الدنيالتطلبوابها الآخرة ولم يعطكمو هالتركنو اللها إن الدنيا تفنى و الآخرة تبق فلا تبطر نكم الفانية و لا تشغلنكم

عن الباقية فآثروا ما يبقى على ما يفني فان الدنيا منقطعة و إن المصير إلى الله اتقوا الله جل وعز فإن تقواه جُنة من بأسه ووسيلة عنده واحذروا من الله الغير والزموا جماعتكم لاتصيروا أحزابا ٥ واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأُصبحتم بنعمته إخوانا) إلى آخر القصة

ذكر الخبر عمن كان يصلي بالناس في مسجد رسول الله صلى الله

عليه وسلم حين حصر عثمان

قال محمد بن عمر حدثني ربيعة بن عثمان جاء الوُذن سعد القرظ إلى على بن أبي طالب في ذلك اليوم فقال من يصلي بالناس فقال على ناد خالد بن زيد فنادى خالد بن زيد فصلى بالناس فانه لأول يوم عرف أن أبا أيوب خالد بن زيدفكان يصلي بهم أياما ثم صلى على بعد ذلك بالناس ٥ قال محمد وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال جاء المؤذن إلى عثمان فآذنه بالصلاة فقال لاأنزل أصلى اذهب إلى من يصلى فجاء المؤذن الى على فأمر سهل بن حنيف فصلى اليوم الذي حصر فيه عثمان الحصر الآخروهو ليلةرؤى هلال ذي الحجة فصلي بهم حتى اذاكان يوم العيد صلى على العيد ثم صلى بهم حتى قتل رضى الله عنه قال وحدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لما حصر عثمان صلى بالناس أبو أيوب أياما ثم صلى بهم على الجمعة والعيد حتى قتل رضى الله عنه ذكر مارثي به من الأشعار

و تقاول الشعراء بعد مقتله فيه فمن مادح وهاج ومن نائح باك ومن سار فرح فكان من يمدحه حسان بن ثابت وكعب بن مالك الأنصاريان وتميم بن أبي بن. مقبل فى آخرين غيرهم بما مدحه به و بكاه حسان وهجابه قاتله

أَتْرَكُتُمُ غَزْوَ الدُّروبِ وراءَكُم وغَزَوْتُمُونا عند قبر محمد فَلِيْسَ هَدْىُ المسلمين هَدَيْتُمُ ولينسَ أمر الفاجر المُتَعَمِّد إِنْ تَقْدِمُو انْجُعُلْ قِرَى سَرَو اتِّكُمْ ۚ حَوْلَ اللَّهِ بِنَّةِ كُلَّ لَيْنٍ مِذْتُودٍ. أُو تُدْبِرُوا فلبِئْسَ ما سافَرَتُمُ ۖ وَلَمِثْلُ أَمْنِ أَمْبِرَكُمْ لَمْ يَرْشَـدِ وكأنَّ أصحابَ الذِّي عَشِسيَّةً لِمُدُنُّ تُذَبِّحُ عِنْدَ بابِ المسجد أمسَى مُقيمًا في بَقيع الغَرْقد

باب صريع وباب مُحْرَق خرِبُ فيها ويَهْوى إليها الذِّكرُ والحَسَبُ لا يَسْتَوى الصَّدْقُ عند الله و الكذبُ مُسْتِلُمًا قد بَدا في وَجْهِهِ الغَضَبُ

وَيْحُ لَامْرِ قَدِ أَمَانِي رَائِعٍ هَدَّ الجِبَالَ فَأَنقَضَتْ بِرُجوفِ قامَتْ لِذَاكُ بَلِيَّاتُهُ التَّخُويفِ والشمسُ بازغة له بكُسوف يَالَمُهُ نَفْسَى إِذْ تَوَلَّوْا غُـدُوَّةً بِالنَّعْشِ فُوقَ عَواتَق وَكُتُوفِ ماذا أُجَنَّ ضريحُهُ ٱلمَسْقُوف سَيَقَتْ له في الناس أو معروفِ أُمْسَى بمنزلهِ الضّياعُ يَطوفُ حتى سمعْتُ برَنَّةِ السَّلْهِيف مُتَفَرِّقين قَـدَ آجمعوا بخُفوف عثمانَ ظَهْرًا في التِّلادِ عَفينِ والخيرُ فيه مُبايَّنُ معروف ما دُمْتَ حيًّا في البلاد تطوف ولِواءَهُم إِذْ كَانَ غَيْرَ سَخَيْفِ والخيْلُ بين مَقَانبِ وصُفوفِ

أبكى أبا عَمْرِو كُلِسْنِ بلائهِ وقال أيضاً:

إِنْ تُمْسِ دَارُ ابْنِ أَرْوَى مِنْه خَاوِيَةً فقـد يُصادِفُ باغى الخَـيْر حاجتهُ ياأيها النائس أبدوا ذاتَ أنفُسِكُمْ قوموا بحَقِّ مليكِ الناسِ تَعْتَرفوا بغارةٍ عُصَبِ مِنْ خَلفِها عُصَبُ فهم خيث شهابُ المَوْتِ يَقْدُمُهُم وله فيه أشعار كثيرة ﴿ وقال كعب بن مالك الأنصارى:

يا للرِّجالِ لِلبِّكَ المُخطوف ولدمُعك المُتَرَقْدِق المُنْزوفِ قَتْلُ الخليفة كان أمراً مُفْظِعًا قَتْلُ الإمامِ له النجومُ خَرَاضِعُ وَلُّواْ وَدَلُّواْ فِي الصَّريحِ أَخَاهُم مِنْ نَائِلِ أُو سُــودَدِ وَحَمَالَةٍ كم مِنْ يَسْمِ كَانَ يَجْـُبُرُ عَظمَــُهُ ما زال يَقْبَلُهُمْ ويَرْأَبُ ظُلْمَهُمْ أمسى مُقيماً بالبَقيع وأصبحوا النارُ موعِدُهُمْ بقتــل إمامِهِم جَمَعَ الْحَالَةُ بَعْدَ حِلْمُ وَاجِحٍ ما كعبُ لا تَنفكُ تَبْكَى مالكاً فأبكي أباعمرو غتيقأ واصلأ وليسكه عند الحفاظ المعظم

قَتَلُوكَ بِاعْمَانِ غَيْرَ مُدنَّسِ قَتْلًا لَعَمْرُكَ واقِفًا بَسَقَيف و قال حسان

مُستشْعِرِي حَلَقِ المَاذِيّ قد شُفِعَتْ قبلَ المخاطِم بَيْضٌ زانَ أَبْدانا صُبِرًا فِدًى لَكُمُ أُمِّي وِمَا وَلَدَتْ قُد يَنْفَعُ الصَّبْرُ فِي المَكْرُوهِ أُحْيَانَا وبالأمير وبالإخوان إخوانا ما دُمْتُ حيًّا وما سُمّيتُ حَسَّانا لَتُسْمَعَنَّ وَشَهِكًا في دِيارِهُمُ اللهُ أُكِيرُ يا ثأراتِ عثمانا باليتَ شعري وليتَ الطيْرَ تُخبرُني ماكانِ شأنُ عَلَى وابْنِ عَفَّانا

وقال الوليد بن عقبة بن أبي معيط يحرض عمارة بن عقبة

ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجييّ الذي جاء من مِصر فإن يكُ ظَنَّى بابْنِ أَمَّى صادقاً عمارةً لا يَطْلُبْ بِذَحْل ولا وتر عُيَّمَهُ بين الحَوَرْنَق والقَصْرِ

وأَيْنَا بْنُ ذَكُوانِ الصَّفوريِّ من عمرو وَتَنْسَى أَبَاهَا إِذْ تُسَامَى أُولَى الْفَخْرِ وصى النبي المصطفى عِنْدَ ذي الذُّكرِ وأوَّلُ مِن أَردَى الْغُواةَ لَدَى إِبَدْر لَكَانُوا له من ظليهِ حاضِري النَّصْر وأن يُسْلِمُوهُ لِلْأَحابِيشِ من مِصرِ

> لَعَمَرُ أَبِيكَ فلا تَجزَعَنْ لقد ذهبَ الخيرُ إلا قليلا لقد سَمْهُ النَّاسُ في ذينِهِم وخَلَّى ابنُ عَفَّانَ شَرَّا طويلا أعاذِلَ كُل امري هالك فسيرى إلى الله سيرًا جميلا

من سَرَّهُ الموتُ صِرْفاً لا مِنَاجَ له فليأتِ مأسَدةً في دار عثمانا فقد رَضينا بأهل الشـــأم نافِرَةً إِنَّى لِمَنْهُمْ وَإِنْ غَابُوا وَإِنْ شَهِدُوا

> يبيتُ وأوتارُ ابْنِ عَفَانَ عِنْدَهُ فأجابه الفضل بن عباس

أتطلُبُ ثأرًا لستَ منهُ ولاله كما اتصلَتْ بنتُ الحِمَار بأمّها ألا إِنَّ خيرَ الناسِ بعــد محمد وأوَّلُ مَنْ صـلَّى وصِنْوُ نَبِيَّـه فلوْ رَأْتِ الأنصارُ ظُلْمَ ابن عَمَّكُمْ كَنَّى ذَاكَ عَيْمًا أَنْ يشيروا بِقَتْلِهِ

وقال الحباب بن يزيد المجاشعي عم الفرزدق

# خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب

(وفى هذه السنة) بو يع لعلى بن أبى طالب بالمدينة بالخلافة

ذكر الخبر عن بيعة من بايعه والوقت الذي بويع فيه

(اختلف) السلف من أهل السير فى ذلك فقال بعضهم سأل علياً أصحابُر سول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقلد لهم وللمسلمين فأبى عليهم فلما أبو اعليه و طلبو االيه تقلد ذلك لهم

#### ذكر الرواية بذلك عمن رواه

هي مشنى جعفر بن عبد الله المحمدي قال حدثنا عمرو بن حماد وعلى بن حسين. قالا حدثنا حسين عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان الفز ارى عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن محمد بن الحنفية قال كنت مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من إمام ولانجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك لاأقدم سابقة ولاأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاتفعلوا فانى أكون وزيراً خير من أنأكون أميرا فقالوا لا والله مانحن بفاعلين حتى نبايعك قال فن المسجد فان بيعتى لاتكون خفياً ولا تكون إلى عن رضا المسلمين قال سالم ابن أبي الجعدفقال عبد الله بن عباس فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه وأبي هو إلاالمسجد فلما دخل دخل المهاجرون والانصار فبايعوه ثم بايعه الناس ﷺ و صرثني جعفر قال حدثنا عمرو وعلى قال حدثنا حسين عن أبيه عن أبي ميمونة عن أبي بشمير العابدي قال كنت بالمدينة حين قتل عُمهان رضي الله عنه واجتمع المهاجرون والأنصارفيهم طلحة والزبير فأنواعلياً فقالواياأباحسن هلم نبايعك فقال لاحاجة لي في أمركم أنامعكم فمن اخترتم فقدر ضيت به فاختاروا فقالوا والله مانختار غيرك قال فاختلفوا اليه بعد ماقتل عثمان رضي الله عنه مرارا ثم أتوه في آخر ذلك فقالوا له إنه لايصلح الناس إلا بإمرة وقـد طال

الأمر فقال لهم إنكم قد اختلفتم إلى وأتيتم وإنى قائل لكم قولا إن قبلتمو هقبلت أمركم و إلا فلا حاجة لى فيه قالو اماقلت من شيء قبلناه انشاء الله فجاء فصعد المنبر فاجتمع الناس اليه فقال انى قد كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم إلا وأنه ليس لى أمر دونكم إلا أن مفاتيح مالكم معى ألا وإنه ليس لى أن آخذ منه درهما دو نكم رضيتم قالوا نعم قال اللهم اشهدعليهم ثم بايعهم على ذلك قال أبو بشير وأنا يومئذ عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم أسمع مايقول المنه عمر بن شبة قال حدثنا على بن محمدقال أخبرنا أبو بكر الهذلي عن أبي الميح قال لما قتل عثمان رضى الله عنه خرج على إلى السوق وذلك يوم السبت لثمانى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة فاتبعه الناس وبهشوا في وجهه فدخل حائط بني عمر و ابن مبذول وقال لابي عمرة بن عمرُو بن محصن أغلق الباب فجاء الناس فقرعوا الباب فدخلوا فيهم طلحة والزبير فقالا ياعلى ابسطيدك فبايعه طلحة والزبير فنظر حبيب بنذؤيب الى طلحة حين بايع فقال أول من بدأ بالبيعة يد شلاء لا يتم هذا الأمر وخرج على إلى المسجد فصعدالمنبر وعليه إزار وطاق وعمامة خز ونعلاه فى يده متوكثاً على قوس فبايعه الناس وجاؤا بسعد فقال على بايع قال لا أبايع حتى يبايع الناس والله ماعليك منى بأس قال خلوا سبيله و جاؤا بابن عمر فقال بايع قال لاأبايع حتى يبايع الناس قال ائتنى بحميل قال لاأرى حيلا قال الأشتر حل عنى أضرب عنقه قال على دعوه أناحميله إنك ماعلمت لسئ الخلق صغيراوكبيرا و مشنى محمد بن سنان القزاز قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن الحسن قال رأيت الزبير بن العوام بايع عليا فى حش من حشان المدينة ﷺ و مثنى أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال سمعت أبي قال سمعت يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال بايع الناس على بن أبى طالب فأرسل إلى الزبير وطلحة فدعاهما إلىالبيعة فتلكأ طلحة فقال مالك الأشتروسل سيفه والله لتبايعن أو لأضربن به مابين عينيك فقال طلحة وأين المهرب عنه فبايعه وبايعه الزبير والناس وسأل طلحة والزبير أن يؤمرهما على الكوفة

والبصرة فقال تكونان عندى فأتحمل بكما فإنى وحش لفراقكماقال الزهرى وقد بلغنا أنه قال لهما إن أحبتها أن تبايعا لي وإن أحبتها بايعتكما فقالا بل نبايعك وقالا بعد ذلك إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا وقد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا فظهرا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة أشهر ﷺ وحثنى عمر بن شبة قال حدثنا أبوالحسن قال حدثنا أبو مخنف عن عبد الملك بن أبي سلمان عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كتت أمسى مع أبي حين قتل عثبان رضي الله عنه حتى دخل بيته فأتاه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل قد قتل و لابد من إمام للناس قال أو تكون شورى قالوا أنت لنا رضي قال فالمسجد إذاً يكون عن رضى من الناس فخرج إلى المسجد فبايعـه من بايعه وبايعت الأنصار عليا إلا نُفيرا يسيرا فقال طلحة مالنا من هـذا الأمر إلا كحسة أنف الكلب الله ومثنى عمر قال حدثنا أبو الحسن قال أخبرنا شيخ من بني هاشم عن عبدالله بن الحسن قال لما قتل عثمان رضى الله عنه با يعت الأنصار عليا إلانفيرا يسير ا منهم حسان بن ثابت و كعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدرى ومحمدبن مسلمة والنعمان بن بشير وزيدبن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة كانواعثمانية فقال رجل لعبدالله بن حسن كيف أبي هؤ لاءبيعة على وكانوا عثمانية قال أماحسان فكان شاعرا لايبالي مايصنع وأمازيد بن ثابت فولاه عثمان الديو ان وبيت المال فلماحصر عثمان قال مامعشر الأنصار كونو اأنصار الله مرتين فقال أبو أيوب ما تنصره إلا أنه أكثر لك من العضدان فأما كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك ماأخذ منهم له. قال وحدثني من سمع الزهري يقول هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليا ولم يبايعه قدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة . وقال آخرون إنما بايع طلحة والزبير علياً كرها. وقال بعضهم لم يبايعه الزبير

ذكر من قال ذلك

عَبِيهِ مَثْنَى عَبِدَاللهِ بن أحمد المروزي قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال حدثني

عبد الله عن جرير بن حازم قال حدثني هشام بن أبي هشام مولى عثمان بن عفان عن شيخ من أهل الـكوفة يحدثه عن شيخ آخر قال حصر عثمان وعلى بخيبر فلما قدم أرسل إليه عثمان يدعوه فانطلق فقلت لأنطلقن معه ولأسمعن مقالتهما فلما دخل عليه كلمه عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن لى عليك حقوقا حق الإسلام وحق الاخاء وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آخي بين الصحابة آخي بيني و بينك و حق القرابة والصهر و ماجعلت لي في عنقك من العهد والميثاق فوالله لولم يكن من هذا شيء ثم كنا إنما نحن في جاهلية لكان مبطأ على بني عبد مناف أن يبتزهم أخو بني تيم ملكهم فتكلم على فحمد الله وأثني عليه ثم قال أما بعد فكل ماذكرت من حقك على على ماذكرت أما قولك لوكنا في جاهلية لكان مبطأ على بني عبد مناف أن ببتزهم أخو بني تيم ملكهم فصدقت وسيأتيك الخبرثم خرج فدخل المسجد فرأى أسامة جالساً فدعاه فاعتمد على يده فخرج بمشى إلى طلحة وتبعته فدخلنا دارطلحة بن عبيدالله وهي رجاس من الناس فقام إليه فقال ياطلحة ماهذا الأمر الذي وقعت فيه فقال ياأباحسن بعد مامس الحزام الطبيين فانصرف على ولم يحر إليه شيئاً حتى أتى بيت المال فقال افتحو اهذا الباب فلم يقدر على المفاتيح فقال اكسروه فكسر باب بيت المال فقال أخرجوا المال فجعل يعطى الناس فبلغ الذين في دار طلحة الذي صنع على فجعلوا يتسللون إليه حتى ترك طلحة وحده وبلغ الخبر عثمان فسر بذلك ثم أقبل طلحة يمشى عائداً إلى دار عثمان فقلت والله لأنظرن ما يقول هذا فتبعته فاستأذن على عثمان فلما دخل عليه قال ياأمير المؤمنين أستغفر الله وأتوب إليه أردتأمرا فحال الله بيني وبينه فقال عثمان إنك والله ماجئت تائبا ولكنك جئت مغلوبا الله حسيبك ياطلحة ﷺ ومثنى الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي و قاص عن أبيـ عن سعد قال قال طلحة بايعت والسيف فوق رأسي فقال سعد لا أدرى والسيف على رأسه أم لا إلا أنى أعلم أنه بايع كارها قال وبايع الناس عليا بالمدينــة وتربص

سبعة نفر فلم يبايعوه منهم سعد بن أبى وقاص ومنهم ابن عمر وصهيب وزيد بن ثابت ومحمد بنمسلمة وسلمة بن وقش وأسامة بن زيدولم يتخلفأحد من الأنصار إلا بايع فيها نعلم رو مشنا الزبير بن بكار قال حدثني عمى مصعب بن عبد الله قال حدثني أبي عبدالله بن مصعب عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير قال لما قتل الناس عثمان رضى الله عنه وبايعوا عليا جاء على إلى الزبير فاستأذن عليه فأعلمته به فسلّ السيف ووضعه تحت فراشه ثم قال ائذناله فأذنتاله فدخل فسلم على الزبير وهو واقف بنحره ثم خرج فقال الزبير لقد دخل المرء ما أقصاه قم في ٰ مقامه فانظر هل ترى من السيف شيئا فقمت في مقامه فرأيت ذباب السيف فأخبرته فقال ذاك أعجل الرجل فلما خرج على سأله الناس فقال وجدت أبر ابن أخت وأوصله فظن الناس خيراً فقال على إنه با يعه (ومماكتببه الى السرى) عن شعيب عن سيف بن عمر قال حدثنا محمد بن عبدالله بن سواد بن نويرة وطلحة بن الأعلم وأبو حارثة وأبوعثهان قالوا بقيت المدينة بعد قتل عثمان رضي الله عنه خمسة أيام وأميرها الغافق بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه يأتى المصريون علياً فيختبيء منهم ويلوذ يحيطان المدينة فاذالقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة ويطلب الكوفيون الزبير فلايجدونه فأرسلوا اليه حيثهو رسلا فباعدهم وتبرأ من مقالتهم ويطلب البصريون طلحة فاذالقيهم باعدهمو تبرأ من مقالتهم مرة بعد مرة وكانوا مجتمعين على قتـل عثمان مختلفين فيمن يهوون فلما لم بجدوا ممالئاً ولامجيبا جمعهم الشرعلى أول منأجابهم وقالوا لانولىأحداً من هؤلاء الثلاثة فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا إنك من أهل الشورى فرأينا فيك مجتمع فاقدم نبايعك فبعث اليهم انى وابن عمر خرجنا منها فلاحاجة لى فها على حال وتمثل

لاَ تَخلِطَّنَ خبيثات بِطَيِّبَة واخلع ثيابك منها وانجُ عُريانا ثم إنهم أَتُوا ابن عمر عبد الله فقالوا أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر فقال إن لهذا الأمرانتقاماوالله لاأتعرض له فالتمسوا غيرى فبقوا حيارى لايدرون ما يصنعون

والأمرأمرهم ﴿وَكَتَبِ النَّ السرى ﴾عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال كانو ا إذا لقو اطلحة أبى و قال

وُمن عَجَبِ الأيامِ والدَّهِرِ أَنَى بقيتُ وحيداً لا أُمِرُّ ولا أَحلى فيقولون إنك لتوعدنا فيقومون فيتركونه فاذا لقوا الزبيرو أرادوه أبى وقال متى أنت عن دار بقيْحان راحلُ وباعَتِها يَعنوا عليك الكتائبُ فيقولون إنك لتوعدنا فاذا لقوا علياً وأرادوه أبى وقال

لو أَنَّ قومى طاوَعَتني سَراتُهُمْ أَمَنْتُهُمُ أَمراً يُديخ الاعادِيا فيقولون إنك لتوعدنا فيقومون ويتركونه الهي وصشني عمر بنشبة قال حدثنا أبو الحسن المدائني قال أخبرنا مسلمة بن محارب عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال لماقتل عثمان رضى الله عنه أتى الناسعليا وهو في سوق المدينة وقالوا ابسط يدك نبايعك قال لاتعجلوا فإن عمركان رجلا مباركا وقدأوصي بهاشوري فأمهلوا يجتمع الناس ويتشاورون فارتد الناس عن على ثم قال بعضهم ان رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد الامة فعادوا إلى على فأحد الاشتر بيده فقبضها على فقال أبعد ثلاثة أما والله لئن تركتها لتقصرن عينيك عليها حينا فبايعته العامة وأهل الكوفة يقولون إن أول من با يعه الاشتر (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن أبي حارثة و أبي عثمان قالاً لماكان يوم الخيس على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان رضى الله عنه جمعوا أهلالمدينة فوجدواسعدآ والزبير خارجين ووجدوا طلحة فىحائط لهووجدوا بني أمية قد هربوا إلا من يطلق الهرب وهرب الوليد وسعيد إلى مكة في أول من خرج و تبعهم مروان و تتابع على ذلك من تتابع فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهلمصر أنتم أهلالشورى وأنتم تعقدون الامامة وأمركم عابزعلي الامة فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع فقال الجهور على بن أبي طالب نحن به راضون ﴿ وَأَخْبِرُنا ﴾ على بن مسلم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف قال أماأنا فأشهدأني سمعت محمد بن سيرين يقول إن علياجاء فقال لطلحة

ابسط يدك باطلحة لأبايعك فقال طلحة أنت أحق وأنت أمير المؤمنين فابسط يدك قال فبسط على يده فبايعه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا فقالوا لهم دو نكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً وطلحة والزبير وأناساً كثيرا فغشي الناس علياً فقالوا نبايعك فقد ترى مانزل بالإسلام وماابتلينا به من ذوىالقربي فقال على دعوني والتمسو اغيري فإنا مستقبلون أمرآ له وجوه وله ألوان لا تقوم له القلوب ولاتثبت عليه العقول فقالوا ننشدك الله ألاترى مانري ألاتري الإسلام ألاتري الفتنة ألاتخاف الله فقال قد أجبتكم لما أرى واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموتي فإنما أنا كأحدكم إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد وتشاور الناس فيها بينهم وقالوا إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت فبعث البصريون إلى الزبير بصرياو قالو ااحذر لاتحابه وكان رسولهم حكيم بن جبلة العبدى في نفر فجاؤا به يحدونه بالسيف وإلى طلحة كوفياً وقالوا له احذر لاتحابه فبعثوا الأشتر في نفر فجاؤا به يحدونه بالسيف وأهل الكوفة وأهل البصرة شامتون بصاحبهم وأهل مصر فرحون بمااجتمع عليه أهل المدينة وقد خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعالاهـل مصر وحشوة فيهم وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظاً فلماأصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسدجد وجاء على حتى صعدالمنبر فقال يا أيها الناس عن ملإ و إذن إن هـذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم وإلا فلا أجد على أحد فقالو انحن على مافار قناك عليه بالأمس وجاء القوم بطلحة فقالوا مايع فقال إنى إنما أبايع كرها فبايع وكان به شلل أول الناس و في الناس رجل يعتاف فنظر من بعيــد فلما رأى طلحة أول من بايـع قال إِنَّا لله وإنا إليه راجعون أول يد بايعت أمير المؤمنين يد شلاء لا يتم هذا الأمر ثم جيء بالزبير فقال مثل ذلك وبايع وفي الزبير اختلاف ثم جيء بقوم كانو اقد تخلفوا فقالوا نبايع على إقامة كتاب الله في القريب والبعيد والعزيز والذليل فبايعهم

ثم قام العامة فبا يعوا ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن أبى زهير الأزدى عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه قال لما قتل عثمان رضى الله عنه واجتمع الناس على على ذهب الاشتر فجاء بطلحة فقال له دعنى أنظر ما يصنع الناس فلم يدعه و جاء به يتُله تَالاعنيفا و صعد المنبر فبايع ﴿ وكتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن الحارث الوالبي قال جاء حكيم بن جبلة بالزبير حتى بايع فكان الزبير يقول جاءنى لص من لصوص عبد القيس فبايعت واللج على عنقي ﴿ وكتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا و بايع الناس كلهم ﴿ قال أبو جعفر ﴾ وسمح بعد هؤلاء الذين اشترطوا الذين جيء بهم وصار الأمر أمر أهل المدينة وكانو اكماكانو افيه و تفرقوا إلى منازلهم لولا مكان النزاع والغوغاء فهم

أتساق الأمر في البيعة لعلى بن أبي طالب عليه السلام

وبو يع على يوم الجمعة لخمس بقين من ذى الحجة والناس يحسبون من يوم قتل عثمان رضى الله عنه فأول خطبة خطبا على حين استخلف فيما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن سليمان بن أبى المغيرة عن على بن الحسين حمد الله وأثنى عليه فقال إن الله عز وحل أنزل كتاباً هدياً بين فيه الخير والشر فخنوأ بالخير و دعوا الشر الفرائض أدوها إلى الله سسحانه يؤدكم إلى الجنة إن الله حرم أحرَما غير مجه، له و فضل حرمة المسلم على الحرّم كلها وشد بالاخلاص والتوحيد المسلمين والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب بادروا أمر العامة و خاصة أحدكم الموت فإن الناس أمامكم وإن مامن خلفكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر الناس أخراهم اتقوا الله عباده في عباده و بلاده إنكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخلوا به وإذارأيتم الشر فدعوه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض و لما فرغ على من خطبته و هو على المنبر قال المصريون في الأرض و لما فرغ على من خطبته و هو على المنبر قال المصريون

وإنما الشعر خـذها إِلَيكَ واحذرًا أبا حَسَنُ فقال على جـيباً

إِنَى تَجَـُزْتُ تَجُزْزَةً مَا أَعْتَـذِرْ سَوْفَ أَكَيْسُ بَعْدَهَا وَأَسْتَمِرّ (وكتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا ولما أراد على الذهاب إلى بيته قالت السبائية

خدها إليك واحـندراً أبا حسن إنا نمثُّ الأمر إمرارَ الرسـن صَوْلَةَ أَقُوامٍ كَأَسْـدادِ السُّفُن بَمَشْرَفِيّاتٍ كُغُدْرانِ اللّـبَنْ وَنَطُعُنُ المُلكَ بِلَمْنِ كَالشَّـطَنْ حتى يُمَرَّنَ على غَـيْرِ عَنْن فقال على وذكر تركهم العسكر والكينونة على عدة ما مُثُوا حين غمزوهم ورجعوا إليهم فلم يستطيعوا أن يمتنعوا حتى

إِنَى عِزتُ عِزةً لا أعتــذر سوف أكيسُ بعدها وأستمر أَرْفَعُ مِنْ ذَيلِيَ مَا كُنْتُ أَجُر وأَجْمَعُ الأَمْرَ الشّــتيتَ المُنْتَصِرْ أَو يَــْتُرُكُونِي والسِّلاحُ يُبْتَدَرْ

واجتمع إلى على بعد ما دخل طلحة والزبير فى عدة من الصحابة فقالوا ياعلى إنا قداشتر طنا إقامة الحدود و إن هؤلاء القوم قداشتركوا فى دم هذا الرجل و أحلوا بأ نفسهم فقال لهم يا إخوتاه إنى لست أجهل ما تعلمون ولكنى كيف أصنع بقوم يملكونا ولا نملكهم هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ماشاؤ افهل ترون موضعا لقدرة على شىء مما تريدون قالوا لاقال فلا والله لاأرى إلارأياترونه إنشاء الله إن هذا الامرأم جاهلية وان لهؤلاء القوم مادة و ذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قطفيبرح الارض من أخذ بهاأبدا إن الناس من هذا الامرإن حرك على أمور فرقة ترى ما ترون و فرقة ترى ما لا الحقوق فأهدؤا عنى وانظروا ماذا يأ تيكم ثم عودوا و اشتد على قر بش و حال الحقوق فأهدؤا عنى وانظروا ماذا يأ تيكم ثم عودوا و اشتد على قر بش و حال عينهم وبين الخروج على حالها و إنما هيجه على ذلك هرب بنى أمية و تفرق القوم عينهم وبين الخروج على حالها و إنما هيجه على ذلك هرب بنى أمية و تفرق القوم

وبعضهم يقول والله لأن ازداد الأمر لا قدرنا على انتصار من هؤلاء الأشرار لترك هذا إلى ما قال على أمثل و بعضهم يقول نقضى الذى علينا ولا نؤخره ووالله إن عليا لمستغن برأيه وأمره عنا ولانراه الاسيكون على قريش أشد من غيره فذكر ذلك لعلى فقام فحمد الله وأثنى عليه وذكر فضلهم وحاجته اليهم و نظره لهم وقيامه دونهم وانه ليس له من سلطانهم الاذلك والأجر من الله عز وجل عليه و نادى برئت الذمة من عبد لم يرجع الى مواليه فتذامر ت السبائية والأعراب وقالوا لنا غداً مثلها ولا نست عبد فيهم بشىء ﴿ وكتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا خرج على أنى اليوم الثالث على الناس فقال فأبها الناس أخرجوا عنكم الأعراب وقال يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم فأبت السبائية وأطاعهم الاعراب و دخل على أبيته و دخل عليه طلحة و الزبير وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال دو نكم ثأركم فاقتلوه فقالوا عشوا عن ذلك قال هم والله بعد اليوم أعشى وآبى وقال

لو أن قومى طاوعَتْنى سَرَاتُهُمْ أَمَرْتَهُمُ أُمَّا يُديخُ الأعاديا وقال طلحة دعنى فلآت البصرة فلا يفجأك إلا وأنا فى خيل فقال حتى أنظر فى ذلك وقال الزبير دعنى آت الكوفة فلا يفجأك إلا وأنا فى خيل فقال حتى أنظر فى ذلك وسمع المغيرة بذلك المجلس فجاء حتى دخل عليه فقال إن لك حق الطاعة والنصيحة وإن الرأى اليوم تحرز به مافى غدو إن الضياع اليوم تضمع مافى غدأ قرر معاوية على عمله وأقرر العال على أعمالهم حتى إذا أتتك معاوية على عمله وأقرر العال على أعمالهم حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت أو تركت قال حتى أنظر فخرج من عنده وعاد إليه من الغد فقال إنى أشرت عليك بالأمس برأى وإن الرأى أن تعاجلهم بالنزوع فيعرف السامع من غيره ويستقبل أمرك ثم خرجو تلقاه ابن عباس خارجاً وهو حاخل فلما انهى إلى على قال رأيت المغيرة خرج من عندك ففيم جاءك قال جاءنى أمس بذيّة و ذية و وجاءنى اليوم بذية و ذية فقال أما أمس فقد نصحك وأمااليوم فقد غشك قال فما الرأى قال كان الرأى أن تخرج حين قتل الرجل أو قبل ذلك فتأتى مكة فتدخل دارك و تغلق عليك بابك فإن كانت العرب جائلة مضطربة فى أثرك

لا تجد غيرك فأما اليوم فان في بني أمية من يستحسنون الطلب بأن يلزموك شعبة من هذا الأمر ويشبهون على الناس ويطلبون مثل ما طلب أهل المدينة ولا تقدر على مايريدون ولايقدرون عليه ولو صارت الأمور إليهم حتى بصيروا في ذلك أموت لحقوقهم وأترك لها إلا ما يعجلون من الشبهة وقال المغيرة نصحته والله فلما لم يقبل غششته و خرج المغيرة حتى لحق بمكة رهم مثنى الحارث عن ابن سعد عن الواقدى قال حدثني ابنأبي سبرة عن عبدالحميد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس قال دعاني عثمان فاستعملني على الحج فخرجت إلى مكة فأقمت للناس الحج وقرأت عليهم كتاب عثمان إليهم ثم قدمت المدينــة وقد بويع لعلى " فأتيته في داره فوجدت المغيرة بن شعبة مستخلياً به فحبسني حتى خرج من عنده. فقلت ماذا قال لك هذا فقال قال لى قبل مرته هذه أرسل إلى عبد الله بن عامر وإلى. معاوية وإلى عمال عثمان بعهودهم تقرهم على أعمالهم ويبايعون لك الناس فإنهم يهدئون البلاد ويسكنون الناس فأبيت ذلك عليه يومئذ وقلت والله لوكان ساعة من نهار لاجتهدت فيها رأيي ولا وليت هؤلاء ولا مثلهم يولى قال ثم انصرف من عندي وأنا أعرف فيـه أنه يرى أنى مخطئ ثم عاد إلى الآن فقال إنى أشرت عليك أول مرة بالذى أشرت عليك وخالفتني فيه ثم رأيت بعد ذلك رأيا وأنا أرى أن تصنع الذي رأيت فتنزعهم و تستعين بمن تثق به فقد كني الله وهم أهون شوكة مماكان قال ابن عباس فقلت لعلى أما المرة الأولى فقد نصحك وأما المرة الآخرة فقد غشك قال له على ولم نصحني قال ابن عباس لأنك تعلم أن معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى تثبتهم لا يبالون بمن ولى هذا الأمر ومتى تعزلهم يقولوا أخذ هذا الأمر بغير شورى وهو قتل صاحبنا ويؤلبون عليك فينتقض عليك أهل الشأم وأهل العراق مع أنى لا آمن طلحة والزبيرأن يكرا عليك فقال على "أما ماذكرت من إقرارهم فوالله ما أشـك أن ذلك خير في عاجل الدنيا لإصلاحها وأما الذي يلزمني من الحق والمعرفة بعمال عثمان فوالله لا أُولى منهم أحداً أبداً فإن أقبلوا فذلك خير لهم و إن أدبروا بذلت لهم السيف قال ابن عباس فأطعني و ادخل دارك

والحق بمالك بينبعو أغلق بابك عليك فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولاتجد غيرك فإنك والله لأن نهضت مع هؤلاء اليوم ليحملنك الناس دم عثمان غداً فأبي على فقال لابن عباس سر إلى الشأم فقد وليتكها فقال ابن عباس ما هذا برأى معاوية رجل من بني أميــة وهو ابن عم عثمان وعامله على الشأم ولست آمن أن يضرب عنتي لعثمان أو أدنى ماهو صانع أن يحبسني فيتحكم على فقال له على ولمقال لقرابة ما بيني وبينك و إن كل ما حمل عليك حمل على ولكن اكتب إلى معاوية فَنَّه وعده فأبي على وقال والله لاكان هذاأبداً ٥ قال محمد وحدثني هشام بن سعد عن أبي هلال قال قال ابن عباس قدمت المدينة من مكة بعد قتل عثمان رضى الله عنه بخمسة أيام فجئت عليا أدخل عليه فقيل لى عنده المغيرة بن شعبة فجلست بالباب ساعة فخرج المغيرة فسلم على فقال متى قدمت فقلت الساعة فدخلت على على فسلت عليه فقال لى لقيت الزبير و طلحة قال قلت لقيتهما بالنو اصف قال من معهم! قلت أبو سعيد بن الحارث بن هشام في فئة من قريش فقال على أما إنهم لن يدعوا أن يخرجوا يقولون نطلب بدم عثمان والله نعلم أنهم قتلة عثمان قال ابن عباس ياأمير المؤمنين أخبرني عن شأن المغيرة ولم خلا بك قال جاءني بعد مقتل عثمان بيومين فقال لى أخلني ففعلت فقال إن النصح رخيص وأنت بقية الناس وإنى لكناصح و إنى أشير عليك برد عمال عثمان عامك هـ ندا فاكتب إليهم بإثباتهم على أعمالهم فاذا بايعوا لك واطمأن الأمر لك عزلت من أحببت وأقررت من أحببت فقلت والله لا أدهن في ديني ولا أعطى الدني في أمرى قال فان كنت قد أبيت على فانزع من شئت و اترك معاوية فان لمعاوية جُرَّأة وهو في أهل الشأم يسمع منـــه ولك حجة في إثباته كان عمر بن الخطاب قد ولاه الشأم كلها فقلت لا والله لا أستعمل معاوية يومين أبدآ فخرج من عندي على ماأشار به شمعاد فقال لي إني أشرت عليك بما أشرتبه فأبيت على ثم نظرت في الأمر فاذا أنت مصيب لا ينبغي لك أن تأخذ أمرك بخدعة ولا يكون في أمرك دُلسة قال فقال ابن عباس فقلت لعلى أما أول مَا أَشَارُ بِهُ عَلَيْكُ فَقَدْ نَصِحْكُ وَأَمَا الآخرِ فَغَشْكُ وَأَنَا أَشْيَرُ عَلَيْكُ بِأَنْ تَثْبَت معاوية

فإن بايع لك فعلى أن أقلعه من منزله قال على لا والله لا أعطيه إلا السيف قال ثم تمثل بهذا البيت

ماميتة إن مُثّها غير عاجز بعار إذا ماغالت النفس غولها فقلت يا أمير المؤمنين أنت رجل شجاع لست بأرب بالحرب أماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة فقال على بلى فقال ابن عباس أماوالله لئن أطعتني لأصدرن بهم بعد ورد لأ تركنهم ينظرون في دبر الأمور لا يعرفون ماكان وجهها في غير نقصان عليك ولا إثم لك فقال يا ابن عباس لست من هُنيآتك وهنيآت معاوية في شيء تشير على و أرى فاذا عصيتك فأطعني قال فقلت أفعل إن أيسر مالك عندى الطاعة

مسير قسطنطين ملك الروم يريد المسلمين

﴿ وَفَى هذه السنة ﴾ أعنى سنة ٢٥ سار قسطنطين بن هرقل فيها ذكر محد بن عمر الواقدى عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسى فى ألف مركب يريد أرض المسلمين فسلط الله عليهم قاصفاً من الريح فغرقهم ونجا قسطنطين بن هرقل فأتى سِقِلية فصنعوا له حماما فدخله فقتلوه فيه وقالوا قتلت رجالنا

ثم دخلت سنة ست و ثلاثين تفريق على عماله على الأمصار

ولما دخلت سنة ٣٦ فرق على عماله فما كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا بعث على عماله على الأمصار فبعث عثمان بن حنيف على البصرة وعمارة بن شهاب على الكوفة وكانت له هجرة وعميد الله بن عباس على العمن وقيس بن سعد على مصروسهل بن حنيف على الشأم فأما سهل فانه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل فقالوا من أنت قال أدير فالوا على أى شيء قال على الشأم قالوا إن كان عثمان بعنك فيدلا ك وإنكان بعثك غيره فارجع على الشأم قالوا إنكان قالوا بلى فرجع الى على وأما قيس ابن سعد فانه لما انتهى قال أوما سمعتم بالذى كان قالوا بلى فرجع الى على وأما قيس ابن سعد فانه لما انتهى

إلى أيلة لقيته خيل فقالوا من أنت قال من قالة عثمان فأنا أطلب من آوى اليه وانتصر به قالوا من أنت قال قيس بن سعد قالوا امض فمضى حتى دخل مصر فافترق أهل مصر فرقاً فرقة دخلت فى الجاعة وكانوا معه وفرقة وقفت واعتزلت إلى خربتا وقالوا إن قتل قتلة عثمان فنحن معكم وإلا فنحن على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا و فرقة قالوا نحن مع على ما لم يقد إخواننا وهم فى ذلك مع الجماعة وكتب قيس إلى أمير المؤمنين بذلك وأما عثمان بن حنيف فسار فلم يرده أحد عن دخول البصرة ولم يوجد فى ذلك لابن عامر رأى ولا حزم ولا استقلال بحرب وافترق الناس بها فا تبعت فرقة القوم و دخلت فرقة فى الجماعة و فرقة قالت ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا وأما عمارة فأقبل حتى إذا كان قالت ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا وأما عمارة فأقبل حتى إذا كان بدمه و يقول لهنى على أمر لم يسبقن ولم أدركه

يالَيتَني فيها جَـذَعْ أَكُرُّ فيها وأَضَعْ

خرج حين رجع القعقاع من اغانة عثمان فيمن أجابه حتى دخل الكوفة فطلع عليه عمارة قادما على الكوفة فقال له ارجع فان القوم لا يريدون بأميرهم بدلا وإن أبيت ضربت عنقك فرجع عمارة وهو يقول احذر الخطر ما يماسك الشرشخير من شر منه فرجع إلى على بالخبر و غلب على عمارة بن شهاب هذا المثل من لدن اعتاصت عليه الأمور إلى أن مات وانطلق عبيد الله بن عباس إلى اليمن فجمع يعلى بن أمية كل شيء من الجباية وتركه وخرج بذلك وهو سائر على حاميته إلى مكة فقدمها بالمال ولما رجع سهل بن حنيف من طريق الشأم وأتته الأخبار ورجع من رجع دعا على طلحة والزبير فقال إن الذي كنت أحذركم قدو قع باقوم وإن الأمر الذي وقع لا يدرك إلا بإماتته وإنها فتنة كالناركلما سعر تازدادت واستنارت فقالا له فأذن لنا أن نخرج من المدينة فإما أن نكابر وإما أن تدعنا واستمسك فاذا لم أجد بداً فآخر الداء الكي وكتب إلى معارية وإلى أبي موسي وكتب اليه أبو موسي بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم وبين

الحكاره منهم للذى كان والراضى بالذى قد كان ومن بين ذلك حتى كان على على المواجهة من أمر أهل الحرفة وكان رسول على إلى أبى موسى معبد الأسلى وكان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية سبرة الجهنى فقدم عليه فلم يكتب معاوية بشىء ولم يجبه ورد رسوله وجعل كلما تنجز جوابه لم يزدعلى قوله

أَدِمْ إِدَامَةَ حِصَن أُو جِدًا بِيَدى حَرِبًاضُرُوساً تَشُبُ الجُزْلَ والضَّرَمَا فَي جَارِكُمْ وَابْنِكُمْ إِذَ كَانَ مَقْتَلَهُ شَنعاءَ شَيْبَتِ الْأَصَداغَ واللَّمَمَا أَعْنَى الْمَسَودُ بَهَا وَالسَّيِّدُونَ فَلَم يُوجَدُ لَمَا غَيْرُنا مَولَى وَلا حَكَمَا أَعْنَى الْمَسُودُ بَهَا وَالسَّيِّدُونَ فَلَم يُوجَدُ لَمَا غَيْرُنا مَولَى وَلا حَكَمَا

وجعلالجهني كلما تنجز الكتاب لميزده على هذه الأبيات حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر دعا معاوية برجل من بني عبس ثم أحدبني رواحة يدعى قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوماً عنوانه من معاوية إلى على فقال إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار ثم أوصاه بما يقول وسرح رسول على وخرجا فقدما المدينة فى ربيع الأول لغرته فلما دخلا المدينة رفع العبسى الطوماركما أمره وخرج الناس ينظرون اليه فتفرقوا إلى منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض و مضى حتى يدخل على على فدفع اليه الطومار ففض خاتمه فلم يجد في جوفه كتابة فقال للرسول ما وراءك قال آمر. أنا قال نعم إن الرسل أمنة لاتقتل قال ورائى إنى تركت قوما لايرضون إلابالقوّد قال ممن قال من خيط نفسك وتركت ستين ألف شيخ يبكى تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه منبر دمشق فقال مني يطلبون دم عثمان ألست مو توراكترة عثمان اللهم أنى أبرأ اليك من دم عثمان نجأو الله قتلة عثمان إلاأن يشاءالله فإنه إذاأراد أمرا أصابه اخرج قال وأنا آهن قال وأنت آمن فخرج العبسي وصاحت السبائية قالوا هذا الكلب هذا وافد الكلاب اقتلوه فنادى ياآل مضرياآل قيس الخيل والنبل إنى أحلف بالله جل اسمه ليردنها عليكم أربعة آلاف خصى فانظرواكم الفحولة والركاب وتعاووا عليه ومنعته مضر وجعلوا يقولون له اسكت فيقول لا والله لايفلح هؤلاء أبدا فلقد أتاهم ما يوعدون فيقولون له اسكت فيقول

لقد حل بهم ما يحــذرون انتهت والله أعمالهم وذهبت ريحهم فوالله ما أمسوا حتى عرف الذل فيهم

## استئذان طلحة والزبير عليآ

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا استأذن طلحة والزبير عليا فى العمرة فأذن لهما فلحقا بمكة وأحب أهل المدينة أن يعلموا ممارأى على فى معاوية وانتقاضه ليعرفوا بذلك رأيه قى قتال أهل القبلة أيحسر عليه أو ينكُلُ عنه وقد بلغهم أن الحسن بن على دخل عليه ودعاه إلى القعود وتر ك الناس فدسوا اليه زياد بن حنظلة التميمي وكان منقطعا إلى على فدخل عليه فلس اليه ساعة ثم قال له على يازياد تيسر فقال لأى شيء فقال تغزو الشأم فقال زياد الله فقال فقال :

ومن لا يُصانِعُ فى أموركثيرة يُضَرَّسُ بأنيابٍ ويوطأ بمنْسِمِ فَتَمثل على وكأنه لايريده

متى تجمع القلب الذكيّ وصارِما وأنفًا حَمِيًّا تَجْدَيْبُكَ المظالِمُ فَعْرِ فَوْ الْمَا اللهِ وَلَا عَلَمْ الله والناس ينتظرونه فقالوا ماوراءك فقال السيف ياقوم فعر فواما هوفاعل و دعاعلى محمد بن الحنفية فدفع اليه اللواء وولى عبدالله بن عباس ميمنته وعمر بن أبي سلمة أو عمرو بن سفيان بن عبد الاسد ولاه ميسرته و دعا أبا ليلى بن عمر بن الجراح بن أخى أبي عبيدة بن الجراح فحمله على مقدمته واستخلف على المدينة تُحتَم بن عباس ولم يول عن خرج على عثمان أحدا وكتب الى قيس بن سعد أن يندب الناس الى الشأم وإلى عثمان بن حنيف والى أبي موسى عثل ذلك وأقبل على التهيؤ والتجهز وخطب أهل المدينة فدعاهم إلى النهوض في قتال أهل الفرقة وقال ان الله عز وجل بعث رسو لاها ديامهديا بكتاب ناطق وأمر قائم واضح لايماك عنه إلاهالك وال المبتدعات والشبهات هن المهلكات إلامن حفظ الله وان في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم غير ملوية و لامستكره بها والله لتفعلن أولينقلن الله عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله اليكم أبداحتي يأرز الأمر اليها والله لنفعلن أولينقلن الله عنكم سلطان الإسلام ثم لا ينقله اليكم أبداحتي يأرز الأمر اليها والله تعلم على الله عنه اله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يفرقون جماعتكم لعل الله يصلح بكم ماأفسد أهل الآفاق و تقضون الذي عليكم فبيناهم كذلك إذ جاء الخبرعن أهل مكة بنحو آخر وتمام على خلاف فقام فيهم بذلك فقال إن الله عز وجل جعل لظالم هــذهـ الأمة العفو والمغفرة وجعل لمن لزم الأمر واستقام الفوز والنجاة فمن لم يسعه الحق أخذبالباطل ألا وإن طلحة والزبير وأمالمؤمنين وقد تمالؤا على سخط إمارتي ودعوا الناس إلى الإصلاح وسأصبر مالم أخف على جماعتكم وأكف إن كفوا وأقتصر على مابلغني عنهم ثم أتاه أنهم يريدون البصرة لمشاهدة النــاس والإصلاح فتعبى للخروج إليهم وقال إن فعلوا هـذا فقد انقطع نظام المسلمين. وماكان عليهم فى المقام فينا مؤونة ولا إكراه فاشتدعلى أهل المدينة الأمر فتثاقلوا فبعث إلى عبد الله بن عمر كميلا النخعي فجاء به فقال انهض معى فقال أنا مع أهل المدينة إنما أنا رجل منهم وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم. لأأفارقهم فإن يخرجوا أخرج وإن يقعدوا أقعدقال فأعطني زعيما بألاتخرجقال ولا أعطيك زعيما قال لولا ماأعرف من سوء خلقك صغيرا وكبيرا الأنكرتني دعوه فأنا به زعيم فرجع عبد الله بن عمر إلى المدينة وهم يقولون لاوالله ماندرى كيف نصنع فإن هذا الأمر لمشتبه علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا ويسفر فخرج من تحت ليلته وأخبر أم كلثوم بنت على بالذى سمع من أهل المدينــة وأنه يخرج معتمراً مقيما على طاعة على ماخلا النهوض وكان صدوقا فاستقر عندها وأصبح على فقيل له حدث البارحة حدث هو أشـــد عليك من طلحة و الزبير وأم المؤمنين ومعاوية قال وماذلك قال خرج ابن عمر إلى الشأم فأتى على السوق. ودعا بالظهر فحمل الرجال وأعد لكل طريق طلاباً وماج أهل المدينة وسمعت أم كلثوم بالذى هو فيه فدعت ببغلتها فركبتها فى رحل ثم أتت علياً وهو واقف في السوق يفرق الرجال في طلبه فقالت مالك لا تَرَنَّدُ من هذا الرجل إن الأمر على خلاف ما بلغته و حدِّ ثنه قالت أناضامنة له فطابت نفسه و قال انصر فو الاو الله ما كذبَت ولا كذب وانه عندى ثقة فانصر فوا (كتب إلى السرى) عن شعيب

عن سيف عن محدو طلحة قالا ولمارأي على من أهل المدينة مالم يرض طاعتهم حتى يكون معهانصرته قام فيهم وجمع إليه وجوه أهل المدينة وقال إن آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أو له فقد رأيتم عواقب قضاء الله عز وجل على من مضي منكم فانصروا الله ينصركم ويصلح لكم أمركم فأجابه رجلان من أعلام الأنصار أبو الهيثم بن التبِّهان وهو بدرى وخزيمة بن ثابت وليس بذى الشهادتين مات ذو الشهادتين في زمن عثمان رضي الله عنه ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد عن عبيدالله عن الحكم قال قيل له أشَهدخز يمة ابن ثابت ذو الشهاد تين الجمل فقال ليس به ولكنه غيره من الأنصار مات ذو الشهادتين في زمان عُمَان بن عفان رضي الله عنه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن مجالد عن الشعبي قال بالله الذي لا إله إلا هو مانهض في تلك الفتنة إلا ستة بدريين مالهم سابع أو سبعة مالهم ثامن (كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبي قال بالله الذي لا إله إلاهو مانهض في ذلك الأمر إلاستة بدريين مالهم سابع فقلت اختلفتما قال لم نختلف إن الشعبي شك في أبي أيوب أخرج حيث أرسلته أم سلمة إلى على بعد صفين أولم يخرج إلاأنه قدم عليه فمضى اليه وعلى يومئذ بالنهروان ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عبدالله أبن سعيد بن ثابت عن رجل عن سعيد بن زيد قال ما اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففازوا على الناس بخير يحوزونه إلاوعلى بن أبي طالب أحدهم ثم إن زياد بن حنظلة لما رأى تثاقل الناس عن على ابتدر اليه وقال من تثاقل عنك فإنانخف معك و نقاتل دو نك وبينها على يمشى فى المدينة إذسمع زينب ابنة أبي سفيان وهي تقول ظلامتناعند مُدَمَّم وعند مكحلة فقال إنها لتعلم ماهما لها بثأر ﴿ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة أن عثمان قتل في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه وكان على مكة عبد الله بن عامر الحضري وعلى الموسميو مئذعبدالله عباس بعثه عثمان وهو محصور فتعجل أناس في يومين فأدركوا مع ابن عباس فقدموا المدينة بعد ماقتل وقبل أن يبايع على وهرب بتوأمية فلحقوا

بمكة وبوام على لخنس بقين من ذى الحجة يوم الجمعة وتساقط الهرّاب إلى مكة وعائشة مقيمة بمكة تريدعمرة المحرم فلماتساقط اليها الهراب استخبرتهم فأخبروها أن قد قتل عثمان رضي الله عنه ولم يجبهم إلى التأمير أحد فقالت عائشة رضي الله عنها ولكن أكياس هذا غبُّ ماكان يدوربينكم من عتاب الاستصلاح حي إذا قضت عمرتها وخرجت فانتهت إلى سرف لقيها رجل من أخو الها من بني ليث وكانت واصلة لهم رفيقة عليهم يقال له عبيد بن أبي سلمة يعرف بأمه أم كلاب فقالت مَهْيم فأصم ودمدم فقالت ويحك عليناأ ولنافقال لاتدرى قتل عثمان وبقوا ثمانيا قالت ثم صنعوا ماذا فقال أخذوا أهل المدينة بالاجتماع على على والقوم الغالبون على المدينة فرجت إلى مكة وهي لا تقول شيئا ولا يخرج منها شيء حتى نزلت على باب المسجد وقصدت للحجر فسترت فيه واجتمع الناس اليها فقالت ياأيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا أن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالامس الأرب واستعمال من حدثت سنُّه وقد استعمل أسنانهم قبله ومواضع من مواضع الحِمى حماها لهم وهي أمور قد سُبق بها لا يصلح غيرها فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحالهم فلمالم يجدوا حجة ولاعذرا خلجوا وبادوا بالعدوان ونبافعلهم عن قولهم فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستحلوا الشهر الحرام والله لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أدثالهم فنجاة من اجتهاعكم عليهم حتى ينكل بهم غيرهم ويشر د من بعدهم و والله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه إذماصوه كايماص الثوب بالماء فقال عبد الله بن عامر الحضرمي هاأنا ذالها أول طالب وكان أول مجيب و منتدب الله عمر بن شعبة قال حدثنا أبو الحسن المدائني قال حدثنا سحيم مولى وبرة التميمي عن عبيد بن عمر و القرشي قال خرجت عائشة رضى الله عنها وعثمان محصور فقدم عليها مكة رجل يقالله أخضر فقالت ماصنع الناس فقال قتل عثمان المصريين قالت إنا لله وإنا إليه راجعون أيقتـــل قوما جاءوا يطلبون الحق وينكرون الظلم والله لانرضى بهذا ثم قدم آخر فقالت

ماصنع الناس قال قتــل المصريون عثمان قالت العجب لأخضر زعم أن المقتول هو القاتل فكان يضرب به المثل أكذب من أخضر ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن عمر و بن محمد عن الشعبي قال خرجت عائشة رضي الله عنها نحو المدينة من مكة بعد مقتل عثمان فلقيها رجل من أخو الها فقالت ماوراءك قال قتـل عثمان واجتمع النـاس على على والأمر أمر الغوغاء فقالت ماأظن ذلك تامار دونى فانصر فت راجعة إلى مكة حتى إذا دخلتها أتاها عبدالله بزعامر الحضرمي وكان أمير عمان علما فقال ماردك ياأم المؤمنين قالت ردنى أن عمان قتل مظلوما وأن الأمر لايستقيم ولهذه الغوغاء أمر فاطلبوا بدمعثمان تعزوا الإسلام فكان أول من أجابها عبد الله بن عامر الحضرمي وذلك أول ما تكلمت بنو أمية بالحجاز ورفعوا رؤسهم وقام معهم سعيد بن العاص والوليد بن عقبة وسائر بني أمية وقد قدم عليهم عبدالله بن عامر من البصرة ويعلى بن أمية من اليمن و طلحة و الزبير من المدينة واجتمع ملؤهم بعد نظر طويل في أمرهم على البصرة وقالت أيها الناس إن هذا حدث عظيم وأمر منكر فانهضوا فيــه إلى إخوانكم من أهل البصرة فأنكروه فقد كفاكم أهل الشأم ماعندهم لعل الله عزوجل يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا كانأول من أجاب إلى ذلك عبدالله بن عامر و بنو أمية وقد كانوا سقطوا إليها بعد مقتل عثمان ثم قدم عبد الله بن عامر ثم قدم يعلى بن أمية فاتفقا بمكة ومع يعلى سمائة بعير وستمائة ألف فأناخ بالابطح معسكرآ وقدم معهما طلحة والزبير فلقياعائشة رضى الله عنها فقالت ماوراءكما فقالا وراءنا أنا تحملنا بقليَّننا هراباً من المدينـــة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوما حيارى لايعرفون حقاً ولاينكرون باطلاو لا يمنعون أنفسهم قالت فائتمروا أمرآثم انهضوا إلى هذه الغوغاء وتمثلت

لو أن قومى طاوَعتْنى سَراتُهُمْ لَانقَذْتُهُمْ مِن الحِبالِ أَوِ الخَبْـل. وقال القوم فيها ائتمروا به الشأم فقال عبد الله بن عامر قد كفاكم الشأم من يستمر في حوزته فقال له طلحة والزبير فأين قال البصرة فان لي بها صنائع ولهم

فى طلحة هوى قالو اقبحك الله فو الله ماكنت بالمسالم ولا بالمحارب فهلا أقمت كاأقام معاوية فنكتني بك و نأتى الكوفة فنسد على هؤلاء القوم المذاهب فلم يحدوا عنده جوابا مقبولا حتى إذا استقام لهم الرأى على البصرة قالوا ياأم المؤمنين دعى المدينة فإن من معنا لا يقرنون لتلك الغوغاء التي بها وأشخصي معنا إلى البصرة فإنا نأتى بلدا مضيعاً وسيحتجون علينا فيه ببيعة على بن أبي طالب فتنهضيهم كما أنهضت أهل مكة ثم تتعدين فإن أصلح الله الأمركان الذي تريدين و إلااحتسبنا و دفعنا عن هذا الأمر بجهدنا حتى يقضى الله ماأرادفلما قالوا ذلك لها ولم يكن ذلك مستقيما إلا بها قالت نعم وقد كان أزواج الني صلى الله عيه وسلم معها على قصد المدينة فلما تحول رأيها إلى البصرة تركن ذلك وانطلق القوم بعدها إلى حفصة فقالت رأيي تبع لرأى عائشة حتى إذا لم يبق إلا الخروج قالوا كيف نستقل وليس معنا مال نجهز به الناس فقال يعلى بن أمية معى ستمائة ألف وستمائة بعمير فاركبوها وقال ابن عامر معي كذا وكذا فتجهزوا بهفنادي المنادي إن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة فمن كان يريد إعزازا لإسلام وقتال المحلين والطلب بثأر عثمان ولم يكن عنده مركب ولم يكن له جهاز فهذا جهاز وهذه نفقة فحملوا ستائة رجل على ستائة ناقة سوى منكان له مركب وكانواجميعاألفا وتجهزوا بالمملل ونادوا بالرحيل واستقلوا ذاهبين وأرادت حفصة الخروج فأتاها عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد فقعدت وبعثت إلى عائشة أن عبدالله حال بيني وبين الخروج فقالت يغفر الله لعبد الله وبعثت أم الفضل بنت الحارث رجلا من جهينة يدعى ظفرا فاستأجرته على أن يطوى ويأتى علياً بكتابها فقدم على على بكتابأم الفضل بالخبر على مشنى عمر بن شبة قال حدثنا على عن أبي مخنف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحن بن أبي عمرة عن أبيه قال قال أبو قتادة لعلى يا أمير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلدنى هذا السيف وقد شمّته فطال شَيْمه و قدأ في تجريده على هؤ لا القوم الظالمين الذين لم يألو االامة غشاً فإن أحببت أن تقدّمني فقدّمني وقامت أمسلة فقالت ياأمير المؤمنين لو لاأن أعصى الله عز وجلو أنك

لا تقبله منى لخرجت معك وهذا ابنى عمر والله له، أعزّ على من نفسى يخرج معك خيشهد مشاهدك فخرج فلم يزل معـه واستعمله على البحرين ثم عزله واستعمل النعان بن عجلان الزرقي ﷺ مثنى عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا مسلمة عن عوف قال أعان يعلى بن أمية الزبير بأربعهائة ألف وحمل سبعين رجلا من قريش وحمل عائشة رضي الله عنهـا على جمل يقال له عسكر أخذه بثمانين حيناراً وخرجوا فنظر عبد الله بن الزبير إلى البيت فقال مارأيت مثلك حركة طالب خير ولا هارب من شر ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عر. شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا خرج المغيرة وسعيد بن العاص معهم مرحلة من مكة فقال سعيد للمغيرة ماالرأى قال الرأى والله الاعتزال فإنهم ما يفلح أمرهم خَإِنَ أَظْفَرِهِ الله أَتيناه فقلناكان هو انا وصغونا معك فاعتزلا فجلسا فجاء سعيد مكة خاقام بها ورجع معهما عبد الله بن خالد بن أسيد را مثنى أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال سمعت أبي قال سمعت يونس ابن يزيد الايلي عن الزهري قال ثم ظهر ايعني طلحة والزبير إلى مكة بعد قتل عثمان وضي الله عنه بأربعة أشهر وابن عامر بها يجرّ الدنيا وقدم يعلى بن أمية معه بمال كثيروز يادة على أربعائة بعيرفا جتمعوافي بيت عائشة رضى الله عنها فارادو االرأى فقالوا نسير إلى على فنقاتله فقال بعضهم ليس لكم طاقة بأهل المدينة ولكنانسير حتى ندخل البصرة والكوفة ولطلحة بالكوفة شيعة وهوى وللزبير بالبصرة هوى ومعونة فاجتمع رأيهم على أن يسيروا إلى البصرة وإلى الكوفة فأعطاهم عبدالله بن عامر مالا كثيراو إبلا فخرجو افى سبعهائة رجل منأهل المدينة ومكة ولحقهم الناسحتى كانوا ثلاثة آلاف رجل فبلغ علياً مسيرهم فأمر على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري وخرج فسارحتي نزل ذاقار وكان مسيره اليها ثمان ليال ومعه جماعة من أهل المدينة ﷺ مرتنى أحمد بن منصور قال حدثنى يحيى بن معين قال جدثنا هشام بن يوسف قاضي صنعاء عن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن موسى بن عقبة عن علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلحة و الزبير وعائشة

رضى الله عنهم عرضوا النـاس بذات عرق واستصغروا عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فردوهما ﷺ مثنى عمر بن شبة قال حدثنا أبو الحسن قال أخبرنا أبو عمرو عن عتبة بن المغيرة بن الآخنس قال لقي سعيد بن العاص مروان بن الحكم وأصحابه بذات عرق فقال أين تذهبون و ثأركم على أعجاز الإبل اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلكم لاتقتلوا أنفسكم قالوا بل نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعا فخلا سعيد بطلحة والزبير فقال ان ظفرتما لمن تجعلان الأمر أصدقاني قالا لأحدنا أينا اختاره الناس قال بل اجعلوه لولد عثمان فانكم خرجتم تطلبون بدمه قالا ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم قال أفلا أرانى أسعى لأخرجها مر. بني عبد مناف فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد فقال المغيرة بن شعبة الرأى مارأى سعيد من كان ههنا من ثقيف فليرجع فرجع ومضى القوم معهم أبان بن عثمان والوليد بن عثمان فاختلفوا فىالطريق فقالوا من ندءو لهذا الأمر فخلا الزبير بابنه عبد الله وخلا طلحة بعلقمة س وقاص الليثي وكان يؤثره على ولده فقال أحدهما ائت الشأم وقال الآخر ائت العراق وحاوركل واحد منهما صاحبه ثم اتفقا على البصرة (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن قيس عن الأغرقال لما اجتمع إلى مكة بنو أمية ويعلى بن منية وطلحة والزبير ائتمروا أمرهم وأجمع ملؤهم على الطلب بدم عثمان وقتال السبائية حتى يثأروا وينتقموا فأمرتهم عائشة رضى الله تعالى عنها بالخروج إلى المدينة واجتمع القوم على البصرة وردوهاعن. رأيها وقال لها طلحة والزبير إنانأتي أرضا قدأضيعت وصارت إلى على وقدأجبرنا على على بيعته وهم محتجون علينا بذلك و تاركو أمرنا إلاأن تخرجي فتأمري بمثل. ماأمرت بمكة ثم ترجعي فنادي المنادي ان عائشة تريد البصرة وليس في ستمائة بعير ماتعنونبه غوغاء وجالية الاعراب وعبيدا قد انتشروا وافترشوا أذرعهم مسعدين لأول واعية وبعثت إلى حفصة فأرادت الخروج فعزم عليها ابن عمر فأقامت فخرجت عائشة ومعها طلحة والزبير وأتمرت على الصلاة عبد الرحمن

ابن عتاب بن أسيد فكان يصلى بهم فى الطريق وبالبصرة حتى قتل و خرج معها مروان وسائر بنى أمية إلامن خشع و تيامنت عن أوطاس وهم ستمائة راكب سوى من كانت له مطية فتركت الطريق ليلة و تيامنت عنها كأنهم سيارة و نجعة مساحلين لم يَدْن من المنكدر و لاو اسط و لا فلج منهم أحد حتى أتوا البصرة فى عام خصيب و تمثلت

دَعي بلادَ بُحموع الظُّلْم إذ صلحت فيها المياهُ وسيرى سير مذعور تخيرى النّبات فارْعي ثَم طاهرة وبطن واد من الصّهار عمطور عموه مثني عمر قال حدثنا أبو الحسن عن عمر بن راشد البيامي عن أبي كثير السحيمي عن ابن عباس قال خرج أصحاب الجمل في ستهائة معهم عبد الرحمن بن أبي بكرة وعبد الله بن صفوان الجمحي فلما جازوا بئر ميمون إذاهم بجزور قد غرت ونحرها ينثعب فتطيروا وأذن مروان حين فصل من مكة ثم جاء حتى وقف عليهما فقال أيكم أسلم بالإمرة وأؤذن بالصلاة فقال عبد الله بن الزبير على أبي عبد الله وقال محمد بن طلحة على أبي عمد فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان فقالت مالك أثريد أن تفرق أمرنا ليصل ابن أختى فكان يصلي بهم عبد الله بن الزبير حتى قدم البصرة في أكن يعبد الله بن طلحة والأمر ولاخلي طلحة بين الزبير والأمر

خروج على إلى الرَّبذة يريد البصرة

ركتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم ابن محمد قال جاء عليا الخبر عن طلحة والزبير وأم المؤمنين فأمّر على المدينة تمام ابن العباس و بعث إلى مكة أقتم بن العباس و خرج و هو يرجو أن يأخذهم بالطريق وأراد أن يعترضهم فاستبان له بالربذة أن قد فاتوه و جاءه بالخبر عطاء بن رئاب مولى الحارث بن حزن (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا بلغ عليا الخبر و هو بالمدينة باجتماعهم على الخروج إلى البصرة و بالذى اجتمع عليه ملؤهم طلحة و الزبير و عائشة و من تبعهم و بلغه قول عائشة و خرج على يبادرهم

فى تعبيته التي كان تعييما إلى الشأم وخرج معه من نشط من الكو فيين و البصريين متخففين فى سبعهائة رجل وهو يرجو أن يدركهم فيحول بينهم وبين الخروج خلقيه عبد الله بن سلام فأخذ بعنانه وقال ياأمير المؤمنين لاتخرج منها فوالله لئن خرجت منها لاترجع إليها ولايعوداليها سلطان المسلمين أبدا فسبُّوه فقال دعوا الرجل فنعم الرجل من أصحاب محمدصلي الله عليه وسلم وسار حتى انتهي إلى الربذة فبلغه عرهم فأقام حين فاتوه يأتمر بالربذة ﴿كتب إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن خالد بن مهران البجلي عن مروان بن عبد الرحمن الحميسي عن طارق ابن شهاب قال خرجنا من الكوفة معتمرين حين أنانا قتل عثمان رضي الله عنه فلما انتهينا إلى الربذة وذلك في وجه الصبح إذا الرفاق وإذا بعضهم يتلو بعضا فقلت ماهذا فقالوا أميرالمؤمنين فقلت مالهقالوا غلبه طلحة والزبير فخرج يعترض لهما ليردهما فبلغه أنهما قد فاتاه فهو يريد أن يخرج في آثارهما فقلت إنا لله وإنا اليه راجعون آتى عليا فأقاتل معه هذين الرجلين وأم المؤمنين أو أخالفه إن هذا لشديد فخرجت فأتيته فأقيمت الصلاة بغلس فتقدم فصلي فلما انصرف أتاه ابنه الحسن فقال قد أمرتك فعصيتني فتقتل غدا بمَصْبعة لاناصر لك فقال على إنك لاتزال تُحن حنين الجارية وما الذي أمرتني فعصيتك قال أمرتك يوم أحيط بعثمان رضى الله عنه أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى يأتيك وفود أهل الامصار والعرب وبيعة كل مصر ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان مافعلا أنتجلس في بيتك حتى يصطلحوا فانكان الفساد كان على يدى غيرك فعصيتني في ذلك كله قال أي أبني أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بناكما أحيطبه وأماقولك لاتبايع حتى يأتى بيعة الامصارفإن الامر أمر أهل المدينة وكرهنا أن يضيعهذا الامر وأماقولك حين خرج طلحة والزبير فان ذلك كان وهنا على أهل الإسلام ووالله مازلت مقهورا مذوليت منقوصًا لاأصل إلى شيء مما ينبغي وأماقولك اجلس في بيتك فكيف لى بما قد لزمني أومن تريدني أتريدأن أكون مثل الضُّبُع التي يحاطبها

ويقال دَباب دباب ايست ههناحتي يحل عرقو باهاثم تخرج و إذالم أنظر فيما لزمني من هذا الأمر و يعنيني فمن ينظر فيه فكف عنك أى بني

شراء الجل لعائشة رضي الله عنها وخبر كلاب الحوأب

ه منتى إسماعيل بن موسى الفزارى قال أخبرنا على بن عابس الأزرق قال حدثنا أبو الخطاب الهجري عن صفوان بن قبيصة الأحسى قال حدثني العرنى صاحب الجل قال بينها أنا أسير على جمل إذ عرض لى راكب فقال يماصاحب الجمل تبيع جملك قلت نعم قال بكم قلت بألف درهم قال مجنون أنت جمل يباع بألف درهم قال قلت نعم جملي هـنا قال ومم ذلك قلت ماطلبت عليه أحدا قط إلا أدركته ولا طلبني وأنا عليه أحد قط إلا فتُّه قال لو تعلم لمن ثريده الاحسنت بيعناقال قلت ولمن تريده قال لأمك قلت لقد تركت أمى في بيها قاعدة ما تريد براحا قال إنماأريده لام المؤمنين عائشة قلت فهولك فخذه بغير ثمن قال لاولكن ارجع معنا إلى الرحل فلنعطك ناقة مهرية ونزيدك دراهم قال فرجعت فأعطونى نَاقة لهامهرية وزادوني أربعهائة أوستهائة درهم فقال لي يا أخاعرينة هل لك دلالة بالطريق قال قلت نعم أنامن أدرك الناس قال فسر معنا فسرت معهم فلا أم "على وادولا ماء إلا سألوني عنه حتى طرقنا ماء الحوأب فنبحتنا كلابها قالوا أي ماء هذا قلت ماء الحوأب قال فصرخت عائشة بأعلى صوتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ثم قالت أنا والله صاحبة كلاب الحوأب طُروقا رُدوني تقول ذلك ثلاثا فأناخت وأناخوا حولها وهم على ذلك وهي تأبى حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها من الغد قال فجاءها ابن الزبير فقال النجاء النجاء فقد أدرككم والله على بن أبي طالب قال فارتحلوا وشتمونى فانصرفت فماسرت إلا قليلا وإذا أنا بعملي وركب معه نحو من ثلثمائة فقال لى على يا أيها الراكب فأتيته فقال أين أتيت الظعينة قلت في مكانكذا وكذا وهذه ناقتها وبعتهم جملي قال وقدركبته قلت نعم وسرت معهم حتى أتينا ماء الحوأب فنبحت عليها كلابها فقالت كذا وكذا فلما رأيت اختلاط أمرهم انفتلت وارتحلوا فقال على هل لكدلالة بذى قار قلت لعلى أدل الناس قال

فسر معنا فسرنا حتى نزلنا ذاقار فأمر على بن أبى طالب بجُو القين فضم أحدهما إلى صاحبه ثم جيء برجل فوضع عليهما ثم جاءيمشي حتى صعد عليه وسدل رجليه من جانب واحد ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال قد رأيتم ماصنع هؤلاء القوم وهذه المرأة فقام إليه الحسن فبكي فقال لهعلي قدجئت يحن حنين الجارية فقال أجل أمرتك فعصيتني فأنت اليوم تقتل بمصبعة لا ناصر لك قال حدِّث القوم بما أمر تني به قال أمر تك حين سار الناس إلى عثمان رضي الله عنه ألا تبسط يدك ببيعة حتى تجول جائلة العرب فانهم لن يقطعوا أمرادونك فأبيت على وأمرتك حين سارت هذه المرأة وصنع هؤلاء القوم ماصنعوا أن. تلزم المدينة وترسل إلى من استجاب لك من شيعتك قال على صدق والله ولكن والله يابني ماكنت لأكون كالضبع وتستمع للنَّه إن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وما أرى أحدا أحق بهذا الأمر منى فبايع الناس أبا بكر فبايعت كما بايعوا ثم إن أبا بكر رضى الله عنه هلك وما أرىأحدا أحق بهذا الأمر مني فبايع الناس عمر بن الخطاب فبايعت كما با يعوا ثم إن عمر رضي الله عنه هلك وماأرى أحدا أحق بهذا الأمرمني فجعلني سهما من ستة أسهم فبايع الناس عثمان فبايعت كا بايعوا ثم سار الناس إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه ثم أتونى فبايعرنى طائعين غير مكرَ هين فأنا مقاتل من خالفني بمن اتبعني حتى يحكم الله بيني وبينهم وهو خير الحاكمين

قول عائشة رضى الله عنها والله لأطابن بدم عثمان وخروجها وطلحة والزبير فيمر تبعهم إلى البصرة

(كتب إلى على بن أحمد بن الحسن العجلى) ان الحسين بن نصر العطار قال حدثنا أبى نصر بن مزاحم العطار قال حدثنا سيف بن عمر عن محمد بن نويرة وطلحة بن الأعلم الحنفي قال وحدثنا عمر بن سعد عن أسد بن عبدالله عمن أدرك من أهل العلم أن عائشة رضى الله عنها لما انتهت إلى سَرِف راجعة في طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أم كلاب وهو عبد بن أبى سلمة ينسب إلى أمه فقالت له مَهْمِم قال قتلوا عثمان رضى الله عنه فمكثوا ثمانيا قالت ثم صنعوا ماذا قال أخذها أهل قال قتلوا عثمان رضى الله عنه فمكثوا ثمانيا قالت ثم صنعوا ماذا قال أخذها أهل

المدينة بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز اجتمعوا على على بن أبي طالب فقالت والله ليت ان هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك ردوني ردوني فانصر فت إلى مكة وهي تقول قتل والله عثمان مظلوما والله لأطلبن بدمه فقال لها ابن أم كلاب ولم فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ولقد كنت تقولين اقتلوا فعثلا فقد كفر قالت إنهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا وقولى الأخير خير

من قولي الأول فقال لها ابن أم كلاب:

منك البَداءُ ومِنْكِ الغِيرُ ومِنْكِ الرِّياحُ ومِنْكِ المَطَوْ وأنتِ أَمَرْتِ بَقَتْلِ الإمام وُقلْتِ لنا إنَّه قد كَفَرْ 
 ذَهَبْنا أَطَعْناكِ في وَقْتُـلهِ وَقَاتِـلهُ عِنْدَنا مَر. أَمَنْ وَلَمْ يَسْفُطِ السَّقْفُ مِن فَوْقِنا وَلَمْ يَنْكَسِفْ شَمْسُنَا والْقَمَرْ وقَدْ بِايَعَ التَّاسُ ذَا تُدُرَإِ يُزِيلُ الشَّــبَّا وُيقَمُ الصَّعَرْ

وَيَلْبَسُ لِأَحَـرْبِ أَثُوابَهَا وما مَنْ وفي مِثْلُ مَنْ قد غَدَرْ

فانصرفت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فسترت واجتمع اليها الناس فقالت ياأيها الناس إن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ووالله لأطلبن بدمه ﴿ كَتَبَ إِلَى السرى﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا كان على ع في هم من توجه القوم لا يدري إلى أين يأخذون وكان أن يأتوا البصرة أحباليه فلما تيقن أن القوم يعارضون طريق البصرة سُر بذلك وقال الكوقة فيها رجال العرب وبيوتاتهم فقال له ابن عباس إن الذي يسرك من ذلك ليسوؤني إن الكوفة فسطاط فيهأعلام منأعلام العرب ولايحملهم عدة القوم ولايزال فيهم من يسمو إلى أمر لا يناله فاذا كان كذلك شغب على الذي قد زال حتى يفيَّأه فيفسد بعضهم على بعض فقال على اب الامرليشبه ما تقول ولكن الاثرة لاهل الطاعة وألحق بأحسنهم سابقة وقدمة فإن استووا أعفيناهم واجتبرناهم فان أقنعهم ذلك كان خيرا لهم وإن لم يقنعهم كلفونا إقامتهم وكان شرا على من هو شر له فقال ابن عباس ان ذلك لأمر لا يدرك إلا القنوع (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد

وطلحة قالا لما اجتمع الرأى من طلحة والزبير وأم المؤمنسين ومن بمكة من المسلمين على السير إلى البصرة والانتصار من قتلة عثمان رضي الله عنه خرج الزبير وطلحة حتى لقيا ابن عمر و دعواه الى الخفو ف فقال إنى امرؤ من أهل المدينة فإن يجتمعوا على النهوض أنهضوإن يجتمعوا على القعو دأقعد فتركاه ورجعا ﴿ كتب الى السرى ) عن شعيب عن سيف عن سعيد بن عبدالله عن ابن أبي مليكة قال جمع . الزبيربنيه حينأرادالرحيل فودع بعضهم وأخرج بعضهم وأخرج ابني أسماء جميعا فقال يافلان أقم ياعمرو أقم فلمارأى ذلك عبدالله بنالزبيرقال ياعروة أقم ويامنذر أقم فقال الزبير و يحك أستصحب ابني و أستمتع منهما فقال إن خرجت بهم حميعا فاخرج وإن خلفت منهم أحداً فخلفهما ولا تعرض أسماء للثكل من بين نسائك فبكي وتركهما فخرجواحتي إذاانتهو االىجبالأوطاس تيامنواوسلكواطريقانحو البصرة وتركوا طريقها يسارا حتى إذا دنوا منها فدخلوها ركبوا المنكدر (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن ابن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال. خرج الزبير وطلحة ففصلا ثم خرجت عائشة فتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق فلم يريوم كان أكثر باكياعلى الإسلام أو باكيا له من ذلك اليوم كان يسمى يوم النحيب وأمرت عبد الرحمن بن عتاب فكان يصلى بالناس وكان عدلا بينهم (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبدالله عن يزيدبن معن. السلبي قال لما تيامن عسكرها عن أوطاس أتوا على مليح بن عوف السلبي وهو مطُّلع ماله فسلم على الزبير وقال يا أبا عبد الله ماهذا قال عُدى على أمير المؤمنين رضى الله عنه فقتل بلاترة و لاعذر قال و من قال الغوغاء من الامصار و نزاع القبائل وظاهرَ هما الأعراب والعبيد قال فتريدون ماذا قال نهض الناس فيدرك بهذاالدم. لثلا يبطل فإن في إبطاله توهين سلطان الله بيننا أبدا إذا لم يفطم الناسعن أمثالها لميبق إمام إلاقتله هذا الضرب قال والله إن ترك هذا لشديد ولاتدرون إلىأين. ذلك يسير فودع كل واحد منهما صاحبه وافترقا ومضى الناس دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا ومضى الناس حتى إذا عاجوا عن الطريق وكانوا بفناء البصرة لقيهم عمير بن عبد الله التميمي فقيال يا أم المؤمنين أنشدك بالله أن تقدمي اليوم على قوم تراسلي منهم أحدا فيكفيكهم فقالت جئتني بالرأى وأنت امرؤ صالح قال فعجلي ابن عامر فليدخل فإن له صنائع فليذهب إلى صنائعه فليلقوا الناس حتى تقدمى ويسمعوا ماجئتم فيه فأرسلته فاندس إلى البصرة فأتى القوم وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى رجال من أهل البصرة وكتبت الى الاحنف بن قيس وصبرة بن شيان وأمثالم من الوجوه ومضت حتى اذا كانت بالحفير انتظرت الجواب بالخبر ولما بلغ ذلك أهل البصرة دعاء ثمان بن حنيف عمر ان بن حصين وكان رجل عامة و الزَّه بأبي الأسو دالدؤلي وكانرجل خاصة فقال انطلقا إلى هذه المرأة فاعلمها علمها وعلم من معها فخرجا فانتهيا إليها وإلى الناس وهم بالحفير فاستأذنا فأذنت لهما فسلما وقالا إن أميرنا بعثنا اليك نسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا فقالت والله ما مثلي يسمير بالأمر المكتوم ولا يغطى لبنيه الخبر إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الاحداث وآووا فيه المحدثين. واستو جبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولاعذر فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلدالحرام والشهر الحرام ومزقوا الاعراض والجلود وأقاموا فى دار قومكانو كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا يقدرون على امتناع ولايأمنون فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهمأن يأتو افي إصلاح هذا وقرأت ولا خَيْر فِي كَثِير مِنْ نَجُو أَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفَ أَوْ إِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، نَهْضَ فَى الإصلاحِ بَمْنَ أَمْرِ اللهُ عَزِ وَجِلَّ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير والذكر والأنثى فهذاشأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحشكم على تغييره (كتب الى السرى كا عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا فخرج أبو الاسود وعمر ان من عندها فأتيا طلحة فقالا ما أقدمك قال الطلب بدم عثمان رضى الله عنه قالا ألم تبايع علياً قال بلى واللبّج على عنق وما أستقيل عليا إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان ثم أتيا الزبير فقالا ما أقدمك قال الطلب بدم عثمان رضى الله عنه قالا ألم تبايع علياً قال بلى واللج على عنق وما أستقيل عليا إن هو لم يحل بيننا و بين قتلة عثمان فرجعا إلى أم المؤمنين فو دعاها فو دعت عمر ان و قالت يا أبا الأسود و بين قتلة عثمان فرجعا إلى أم المؤمنين فو دعاها فو دعت عمر ان و قالت يا أبا الأسود و نادى مناديها بالرحيل و مضى الرجلان حتى دخلا على عثمان بن حنيف فبدر أبو الأسود عمر ان فقال

يَاا بْنَ جُنَيْفٍ قد أتيتَ فانْفُرْ وطاعِنِ القَوْمَ وجالِدْ واصبِر والْبِنَ جُنَيْفٍ قد أتيتَ فانْفُرْ

فقال عثمان إنا لله وإنا إليه راجعون دارت رحى الإسلام ورب الكعبة وانظر وابأى زَيفان تزيف فقال عمران إي والله لتعر كسكم عركاطويلا شم لا يساوى مابقى منكم كثير شيء قال فأشر على يا عمران قال إنى قاعد فاقعد فقال عثمان بل امنعهم حتى يأتى أمير المؤمنين على قال عمران بل يحكم الله مايريد فانصر ف إلى بيته وقام عثمان في أمره فأتاه هشام بن عامر فقال يا عثمان إن هذا الأمر الذى تروم يسلم إلى شر بما تكره إن هذا فَتْقُ لا يُرتق وصَدع لا يجبر فسامحهم الذى تروم يسلم إلى شر بما تكره إن هذا فَتْقُ لا يُرتق وصَدع لا يجبر فسامحهم والبسوا السلاح واجتمعوا إلى المسجد الجامع وأقبل عثمان على الكيد فكاد والبسوا السلاح واجتمعوا إلى المسجد الجامع وأقبل عثمان على الكيد فكاد قيسياً فقام فقال ياأيها الناس أنا قيس بن العقدية الحيسى إن هؤلاء القوم الذين عيسياً فقام فقال ياأيها الناس أنا قيس بن العقدية الحيسى إن هؤلاء القوم الذين كانوا جاء وايطلبون بدم عثمان رضى الله عنه فنا تحن بقتلة عثمان أطيعوني في هؤلاء القوم فردوهم من حيث جاء وا فقام الاسود بن سريع السعدى ققال أو زعموا القوم فردوهم من حيث جاء وا فقام الاسود بن سريع السعدى ققال أو زعموا

أناقتلة عثمان رضى الله عنه فانما فزعوا إلينا يستعينوا بناعلىقتلة عثمان مناومن غيرنافإنكان القومأخرجوامن ديارهم كازعمت فمن يمنعهممن إخراجهم الرجال أو السلدان فحصبه الناس فعرف عثمان أن لهم بالبصرة ناصراً عن يقوم معهم فكسره ذلك وأقبلت عائشة رضي الله عنها فيمن معها حتى إذا انتهوا إلى المربد ودخلوا من أعلاه أمسكوا ووقفوا حي خرج عثمان فيمن معه وخرج إليها من أهلالبصرةمن أرادأن يخرج إليهاو يكونمعها فاجتمعوا بالمربد وجعلوا يثوبون حتى غص بالناس فتكلم طلحة وهو فى ميمنة المربد ومعه الزبير وعثمان فى ميسرته فأنصتوا له فحمد الله وأثنى عليه وذكر عثمان رضى الله عنه وفضله والبلد وما استحل منه وعظم ماأتى إليه ودعا إلى الطلب بدمه وقال إن فى ذلك إعزاز دين الله عز وجل وسلطانه وأماالطلب بدم الخليفة المظلوم فانه حد من حدود الله وإنكم إن فعلتم أصبتم وعاد أمركم إليكم وإن تركتم لم يقم لكم سلطان ولم يكن لكم نظام فتكلم الزبير بمثل ذلك فقال من في ميمنة المربد صدقا وبرا وقالا الحق وأمرا بالحق وقال من في ميسرته فجرا وغدرا وقالا الباطل وأمرابه قد بايعا ثم جاآ يقولان مايقولان وتحاثى الناس وتحاصبوا وأرهجوا فتكلمت عائشة وكانت جهورية يعلوصوتها كثرة كأنه صوت امرأة جليلة فحمدت الله جلوعز وأثنت عليه وقالت كانالناس يتجنون على عثمان رضي الله عنه ويزرون على عماله ويأتوننا بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم ويرون حسنا منكلامنا فىصلاح بينهم فننظر فى ذلك فنجده بريا تقيا وفيا ونجدهم فجرة كذبة يحاولون غير مايظهرون فلما قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلاترة ولاعذر ألاإن ما ينبغي لاينبغي لكم غيره أخذقتلة عثمان رضى الله عنه و إقامة كتاب الله عز وجل (أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ او توا تَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كَتَابِ أَللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ \_ الآية ) فافتر ق أصحاب عثمان ابن حنيف فرقتين فقالت فرقة صدقت والله وبرت وجاءت والله بالمعروف وقال الآخرون كذبتم واللهمانعرف ماتقولون فتحاثوا وتحاصبوا وأرهجوافلمارأت (r-r1)

ذلك عائشة انحدرت وانحدر أهل الميمنة مفارقين لعثمان حتى وقفوا في المربد في موضع الدباغين وبتي أصحاب عثمان على حالهم يتدافعون حتى تحاجزوا ومال بعضهم إلى عائشة و بق بعضهم مع عثمان على فم السكة وأتى عثمان بن حنيف فيمن معه حتى إذا كانوا على فم السكة سكة المسجد عن يمين الدباغين استقبلوا الناس فأخذوا عليهم بفمها ﴿ وفيها ﴾ ذكر نصر بن من احم عن سيف عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد قال وأقبل جارية بن قدامة السعدى فقال ياأم المؤمنين والله لقتلُ عثمان بن عفان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح إنه قد كاناك من الله ستروحرمة فهتكت سترك وأبحت حرمتك إنه من رأى قتالك فانه يرىقتلك إنكنت أتيتينا طائعة فارجعي إلى منزلك وإن كنت أتيتينا مستكرهة فاستعيني بالناس قال فخرج غلام شاب من بني سعد إلى طلحة والزبير فقال أما أنت يازبير فحوارى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما أنت ياطلحة فوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك وأرى أمَّكما معكما فهل جئتما بنسائكما قالا لا قال فماأنا منكما في شيء واعتزل وقال السعدي فيذلك

صُنْتِم حَلائِلَكُم وُقُدُتُم أُمَّكُم مدا لَعَمْرُكَ قِلَّةُ الإنْصافِ أُمِرَتُ بِحَرِّ ذيولها في رَبيتها فَهَوَتْ تَشُدَّقُ البيدَ بالإيحافِ غَرَضًا 'يَقَاتِلُ دُونَهَا أَبْنَاؤُهَا بِالنَّبْلِ وَالْخَطِّيِّ وَالْاسْيَافِ هُتِكَتْ بِطَلْحَة وِالزُّبَيْرِ سُتُورُها هَــذا المُخَـبَّرُ عَنْهُمُ والـكافى

وأقبل غلام من جهينة على محمد بن طلحة وكان محمد رجلا عابداً فقال أخبرني عن فتلة عثمان فقال نعم دم عثمان ثلاثة أثلاث ثلث على صاحبة الهو دج يعنى عائشة و ثلث على صاحب الجل الاحمر يعني طلحة و ثلث على على بن أبي طالب وضحك الغلام وقال ألاأرانى على ضلال ولحق بعلى وقال فى ذلك شعراً

فقال ثلاثة رَهْطٍ هُمُ أماتوا ابْنَ عَقّانَ واسْتَعْبِرِ

سَأَلْتُ ابْنَ طَلْحَةَ عَنْ هَالِكِ بَجَوْفِ المَدينَةِ لَمْ يُقْبَرِ فَثَلْثُ عَلَى تِلْكَ فَى خِـدْرِهَا وَثَلْثُ عَلَى رَاكِبِ الاحْمَرِ

بدُوية وثلث على ابن أبي طالب ويَحْرُن فقلْتُ صَدَقْتَ على الْأُوَّلَيْنِ وأَخْطَأْتَ في الثالث الأزْهَر ﴿ رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد و طلحة ﴾ قال فخرج أبو الأسو دو عمر ان وأقبل حكيم بنجبلة وقدخرج وهوعلى الخيل فانشب القتال وأشرع أصحابعائشة رضى الله عنها رماحهم وأمسكو البيسكوا فلم ينته ولم ينن فقاتلهم وأصحاب عائشة كافون إلامادافعوا عن أنفسهم وحكيم يذمرخيله ويركبهم بها ويقول إنهاقريش ليُردينُهاجبنها والطّيش واقتتلواعلى فم السكة وأشراف أهل الدور بمن كان له في واحدمن الفريقين هوى فرموا باقى الآخرين بالحجارة وأمرت عائشة أصحابها فتيامنواحتي انتهوا إلىمقبرة بنيمازن فوقفوا بهاملياً وثار إليهم الناس فحجز الليل بينهم فرجع عثمان إلى القصر ورجع الناس إلى قبائلهم وجاء أبوالحرباءأحدبني عثمان بن مالك بن عمرو بن تميم إلى عائشة و طلحة و الزبير فاشار عليهم بأمثل من مكانهم فاستنصحوه وتابعوا رأيه فساروا من مقبرة بني مازن فأخذوا على مسناة البصرة من قبل الجبانة حتى انتهوا إلى الزابوقة ثم أتو امقبرة بني حصن وهي منحية إلى دار الرزق فباتوا يتأهبون وبات الناس يسيرون اليهم وأصبحوا وهم على رِجل في ساحة دار الرزق وأصبح عثمان بن حنيف فغاداهم وغدا حكيم بن جبلة و تقول له ما أسمع قال عائشة قال يا ابن الخبيثة ألام المؤمنين تقول هذا. فوضع حكيم السنان بين ثدييه فقتله ثم مر بامرأة وهو يستبها يعني عائشة فقالت من هذا الذي ألجأك إلى هذا قال عائشة قالت يا ابن الخبيثة ألأمَّ المؤمنين تقول هذا فطعنها بين ثدييها فقتلها ثم سار فلما اجتمعوا واقفوهم فاقتتلوا بدار الرزق قتالا شديدآ من حين بزغت الشمس إلى أن زال النهار وقد كثر القتلي في أصحاب ابن حنيف و فشت الجراحة في الفريقين ومنادى عائشة يناشدهم و يدعوهم إلى الكف فيأبون حتى إذا مسهم الشرُّ وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح والمتات فأجابوهم وتواعدوا وكتبوا بينهم كتاباعلى أن يبعثوارسو لاإلى المدينة وحتى يرجع الرسول

من المدينة فانكانا أكرهاخرج عثمان عنهما وأخلي لهما البصرة وإن لم يكونا أكرها خرج طلحة والزبير ۞ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومر. معهما من المؤمنين والمسلمين وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين أن عثمان يقيم حيث أدركه الصلح على ما في يده وأن طلحة والزبير يقيمان حيث أدركهما الصلح على ما في أيديهما حتى يرجع أمين الفريقين ورسولهم كعب بن سُور من المدينة ولا يضارٌّ واحد من الفريقين الآخر في مسجد ولا سوق و لاطريق و لا فرصة بينهم عيبة مفتوحة حتى يرجع كعب بالخبر غان رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير فالأمر أمرهما وإن شاء عثمان خرج حتى يلحق بطِيَّته وإن شاء دخل معهما وإن رجع بأنهما لم يكرها فالأمر أمر عثمان فان شاء طلحة والزبير أقاما على طاعة على وإن شاء خرجا حتى يلحقا بطيتهما والمؤمنون أعوان الفالح منهما فخرج كعبحتي يقدم المدينة فاجتمع الناس لقدومه وكان قدومه يوم جمعة فقام كعب فقال يا أهل المدينة إنى رسول أهل البصرة البيكم أأكرَهَ هؤلاء القوم هذين الرجلين على بيعة على أم أتياها طائعين فلم يجبه أحد من القوم إلا ما كان من أسامة بنزيد فانه قام فقال اللهم إنهم لم يبايعا إلا وهما كارهان فأمر به تمام فواثبه سهل بن حنيف والناس و ثار صهيب بن سنان وأبو أيوب بن زيد في عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم محمد ابن مسلمة حين خافوا أن ُيقتل أسامة فقال اللهم نعم فانفر جوا عرب الرجل فانفرجوا عنه وأخذ صهيب بيده حتى أخرجه فأدخله منزله وقال قد علمت أن أمَّ عامر حامقة أما وَسَعْكُ ما وسعنا من السكوت قال لا والله ماكنت أرى أن الام يترامى الى ما رأيت وقد أبسلنا العظيم فرجع كعب وقد اعتد طلحة والزبير فيما بين ذلك بأشياءكلهاكانت بما يعتد بهمنها أن محمد بن طلحة وكان صاحب صلاة قام مقاما قريباً من عثمان بن حنيف فخشى بعض الزُّط والسيابحة أن يكون جاء لغير ما جاء له فنحياه فبعثا إلى عثمان هذه واحدة وبلغ علياً الخبر الذي كان بالمدينة من ذلك فبادر بالكتاب إلى عثمان يعجزه ويقول والله ما أكرها

إلاكرها على فرقة ولقدأ كرها على جماعة وفضل فانكانايريدان الخلع فلاعذر لها وإنكانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظرا فقدم الكتاب على عثمان بن حنيف وقدم كعب فارسلوا إلى عثمان أن اخرج عنا فاحتبج عثمان بالكتاب وقال هذأ أم آخر غيرما كنا فيه فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة مظلمة باردة ذات رياح و ندى ثم قصد المسجد فو افقاصلاة العشاء وكانو ايؤ خرونها فأبطأ عثمان بن حنيف فقدما عبدالرحن بن عتاب فشهر الزُّط والسيابجة السلاح ثموضعوه فيهم فأقبلوا عليهم فاقتتلوا فى المسجد وصبروا لهم فأناموهم وهم أربعون وأدخلوا الرجال على عثان ليخرجوه اليهما فلها وصل اليهما توطؤوه ومابقيت في وجهه شعرة فاستعظما ذلك وأرسلا إلى عائشة بالذي كان واستلطعا رأيها فأرسلت اليهما أن خلوا سبيله فليذهب حيث شاء ولا تحبسوه فاخرجواالحرس الذين كانوا مع عثمان فىالقصر و دخلوه وقد كانوا يعتقبون حرس عثمان في كل يوم وفي كل ليلة أربعون فصلي عبد الرحمن بن عتاب بالناس العشاء والفجر وكان الرسول فيمابين عائشة وطلحة والزبير هو أتاها بالخبر وهو رجع اليهما بالجواب فكان رسول القوم رجع مثنا عمر بنشبة قال حدثنا أبو الحسن عن أبي محنف عن يوسف بن يزيد عن سهل بن سعد قال لما أخذوا عثمان بن حنيف أرسلوا أبان بن عثمان إلى عائشة يستشيرونها في أمره قالت اقتلوه فقالت لها امرأة نشدتك بالله يا أم المؤمنين في عثمان وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ردوا أباناً فردوه فقالت احبسوه و لا تقتلوه قال لو علمتُ أنك تدعينني لهذا لمأرجع فقال لهم مجاشع بن مسعود اضربوه وانتفوا شعر لحيته فضربوه أربعين سوطأ ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه و حبسوه ١٨ مثني احمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثني و هب بن جرير ابن حازم قال سمعت يونس بن يزيد الأيلى عن الزهرى قال بلغني انه لما بلغ طلحة والزبير منزل على بذي قارانصر فوا الى البصرة فأخذو اعلى المنكدر فسمعت عائشة رضى الله عنها نباح الكلاب فقالت أي ماءهذا فقالو االحوأب فقالت إنا لله وإنا اليه راجعونانى لهيّة قدسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه ليتشعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب فارادت الرجوع فأتاها عبد الله بن الزبير فزعم انه قال كذب من قال إن هذا الحوأب ولم يزل حتى مضت فقدموا البصرة وعليهاعثمان ابن حنيف فقال لهم عثمان مانقمتم على صاحبكم فقالوا لم نره أولى بها منا وقد صنع ماصنع قال فإن الرجل أمرني فأكتب إليه فأعلمه ماجئتم له على أن أصلى بالناس حتى يأتينا كتابه فوقفوا عليه وكتب فلم يلبث إلا يومين حتى وثبوا عليمه فقاتلوه بالزابوقه عندمدينة الرزق فظهروا وأخذوا عثمان فأرادوا قتله ثم خشوا غضب الأنصار فنالوه في شعره و جسده فقام طلحة والزبير خطيبين فقالايا أهل البصرة تونة بحوُّبة إنما أردنا أن يستعتب أمير المؤمنين عثمان ولم نرد قتله فغلب سفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه فقال الناس لطلحة ياأبا محمد قد كانت كتيك تأتينا بغير هذا فقال الزبير فهل جاءكم مني كتاب في شأنه ثم ذكر قتل عثمان رضي الله عنه وما أتى إليه وأظهر عيب على فقام إليه رجل من عبد القيس فقال أيها الرجل أنصت حتى نتكلم فقال عبد الله بن الزبير و مالك وللكلام فقال العبدي يامعشر المهاجرين أنتم أول من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لكم بذلك فضل ثم دخل الناس في الإسلام كما دخلتم فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعتم رجلًا منكم والله ما استأمرتمونا في شيء من ذلك فرضينا واتبعناكم فجعل الله عز وجل للمسلمين في إمارته بركة ثم مات رضي الله عنه و استخلف عليكم رجلا منكم فلم تشاورونا في ذلك فرضينا وسلمنا فلما توفى الأمير جعل الأمر إلى ستة نفر فاخترتم عثمان وبايعتموه عن غير مشورة منا ثم أنكرتم من ذلك الرجل شيئًا فقتلتموه عن غير مشورة منا ثم بايعتم علياً عن غير مشورة منا فما الذي نقمتم عليـه فنقاتله هل استأثر بنيء أو عمل بغـير الحق أو عمل شيئاً تنكرونه فنكون معكم عليه وإلا فما هذا فهمُّوا بقتل ذلك الرجل فقام من دونه عشيرته فلماكان الغدو ثبوا عليه وعلى مَن كان معه فقتلواسبعين رجلا (رجع الحديث) إلى حديث سيف عن محمد و طلحة ۞ قالا فأصبح طلحة و الزبير وبيت المال و الحرس في أيديهما والناس معهما ومن لم يكن معهما مغمور مستسر وبعثا حين أصبحا

بأن حكيما فى الجمع فبعثت لاتحبسا عثمان ودعاه ففعلا فخرج عثمان فمضى لطلبته وأصبح حكيم بن جبلة في خيله على رجل فيمن تبعه من عبد القيس ومن نزع إليهم من أفناء ربيعة ثم وجهوا نحو دار الرزق وهو يقول لست بأخيمه إن لم أنصره وجعل يشتم عائشة رضى الله عنها فسمعته امرأة من قومه فقالت ياابن الخبيثة أنت أولى بذلك فطعنها فقتلها فغضبت عبد القيس إلا من كان اغتمر منهم فقالوا فعلت بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم والله لندعنك حتى يقيدك الله فرجعوا وتركوه والضي عثمان بن حنيف فيمن غزا معه عثمان بن عفان وحصره من غزاع القبائل كلها وعرفوا أن لامقام لهم بالبصرة فاجتمعوا إليه فانتهى بهـم إلى الزابوقة عند دارالرزق وقالت عائشة لاتقتلوا إلا من قاتلكم ونادوا من لم يكن من قتلة عُمَان رضي الله عنه فيكفف عنافإنا لانريد إلاقتلة عُمَانُ ولا نبدأ أحداً فأنشب حكيم القتال ولم يرُنح للمنادى فقال طلحة والزبير الحمد لله الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة اللهم لاتبق منهم أحداً وأقِد منهم اليوم فاقتلهم فجادوهم القتال فاقتتلوا أشد قتال ومعه أربعة قوادفكان حكيم بحيال طلحةوذربح بحيال الزبير وان المحرش بحيال سبد الرحمن بن عتاب وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن الحاث بن هشام فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلثمائة رجل وجعل حكيم يضرب السيف ويقال

أَضْرِبُهُمْ بَالْسِابِسِ ضَرْبَ غُلامٍ عَابِسِ مَرْبَ عُلامٍ عَابِسِ مَلِيا مِنْ مَلْ مِنْ مَا فِسِ

فضرب رحل رِجله فقطعها فحبًا حتى أخذها فرمى بها صاحبه فأصاب جسده فصرعه فأتاه حتى قتله ثم اتكأ عليه وقال

یا فَدِ اِن تراعی إِنَّ مَعی ذِراعی أَحْمی بها كُراعی و قال و هو برتجز

ليس عَلَى أَنْ أُمُوتَ عَارُ وَالْعَارُ فِي النَّاسِ هُو الفرادُ وَ النَّاسِ هُو الفرادُ وَ المَجْدُ لا يَفْضَـحُهُ الدَّمَارَ

فأتى عليه رجل وهو رثيث رأسه على آخر فقال مالك ياحكيم قال قتلت من قتلك قال وسادتي فاحتمله فضمه في سبعين من أصحابه فتكلم يومئذ حكيم وإنه لقائم على رجل وإن السيوف لتأخذهم ف أيتعتع ويقول إنا خلفنا هذين وقد بايعا علياً وأعطياه الطاعة ثم أقبلا محالفين محاربين يطلبان بدم عثمان بن عفان ففرقة بيننا ونحن أهل دار وجوار اللهم إنهما لم يريدا عثمان فنادى منادياخبيث جزعت حين عضك نكال الله عز وجل إلى كلام من نصبك وأصحابك بمــا ركبتم من الإمام المظلوم وفرقتم من الجماعة وأصبتم من الدماء ونلتم من الدنيافذُق وبال الله عز وجل وانتقامه وأقيموا فيمن أنتم وقتل ذريح ومن معه وأفلت حرقوص بن زهير في نفر من أصحابه فلجأو اإلى قومهم و نادى منادى الزبير وطلحة بالبصرة ألا من كان فيهم من قبائلكم أحد عن غزا المدينة فليأ تناجم فجيء جم كايجاء بالكلاب فقتلوا فما أفلت منهم من أهل البصرة جميعاً إلا حرةوص بززهير فإن بني سعد منعوه وكان من بني سعد فسهم في ذلك أمرشديد وضربوا لهم فيه أجلا وخشنوا صدور بني سعد وإنهم لعثمانية حتى قالوا نعتزل وغضبت عبد القيس حين غضبت سعد لمن قتل منهم بعد الوقعة ومن كان هرب إليهم إلى ماهم عليه من لزوم وطاعة على فأمر للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وحقوقهم وفضلا بالفضل أهل السمع والطاعة فخرجت عبد القيس وكثير من بكر بن وائل حين زوو اعنهم الفضول فبادروا إلى بيت المل وأكب عليهم الناس فأصابوا منهم وخرجالقوم حتى نزلوا على طريق على وأقام طلحة والزبيرليس معهما بالبصرة ثأر إلاحر قوص وكتبوا إلى أهل الشأم بما صنعوا وصاروا إليه إنا خرجنا لوضع الحرب وإقامة كتاب الله عز وجل بإقامة حدوده في الشريف والوضيع والكثير والقليل حتى يكون الله عزوجلهو الذي يردنا عنذلك فبايعنا خيارأهل البصرة ونجباؤهم وخالفناشرارهم ونزاعهم فردونا بالسلاح وقالوا فيما قالوا نأخذ أم المؤمنين رهينة أن أمُرتهم بالحق وحثثهم عليه فأعطاهم الله عز وجل سنة المسلمين مرة بعد مرة حتى إذا لم يبق حجة ولا عذر استبسل قتلة أمير المؤمنين فخرجوا إلى مضاجعهم فلم يفلت

منهم مخبر إلا حرقوص بن زهيروالله سبحانه مُقيده إن شاء الله وكانواكما وصف الله عز وجلوإنا نناشدكم الله فى أنفسكم إلا نهضتم بمثل مانهضنا به فنلقى الله عزوجل وتلقونه وقد أعذرنا وقضينا الذىعلينا وبعثوابه معسيَّارالعجلي وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثله مع رجل من بني عمرو بن أسـد يدعى مظفر بن معرّض وكتبوا إلى أهل اليمامة وعليها سبرة بن عمرو العنبرى مع الحارث السَّدوسي وكتبوا إلى أهل المدينة مع ابن قدامة القشيري فدسه إلى أهل المدينة وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى أهل الكوفة مع رسولهم أما بعد فإنى أذكركم الله عز وجل والإسلام أقيمواكتاب الله بإقامة مافيه اتفوا الله واعتصموا بحبله وكونوا مع كتابه فانا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة حدوده فأجابنا الصالحون إلى ذلك واستقبلنامن لاخير فيه بالسلاح وقالوا لنتبعنكم عثمان ليرتدوا الحدود تعطيلا فعاندوافشهدواعلينا بالكفر وقالوا لناالمنكرفقرأناعليهمألَم ْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُو تُوا نصيبًامِنَ الْكِتَابِيدُعُونَ إِلَى كَتَابِ آللهِ لِيَحْكُمُ أَبْيَنَهُمْ فأذعن لى بعضهم واختلفوا بينهم فتركناهم وذلك فلم يمنع ذلك من كان منهم على رأيه الأول من وضع السلاح في أصحابي وعزم عليهم عثمان بن حنيف إلا قاتلونى حتى منعنى الله عزوجل بالصالحين فردكيدهم فى نحورهم فمكثناستاً وعشرين ليلة ندعوهم إلى كتاب الله و إقامة حدوده وهو حقن الدماءأن تهراق دون من قدحل دمه فأبوا واحتجو ابأشياء فاصطلحنا عليها فخافو ا وغدروا وخانوا وحشروا فجمع الله عز وجل لعثمان رضي الله عنه ثأرهم فأقادهم فلم يفلت منهم إلا رجل وأردأنا الله ومنعنا منهم بعمير بنمر ثد ومر ثد بن قيس و نفر من قيس و نفر من الرباب والازد فالزمو االرضي إلا عن قتلة عثمان بن عفان. حتى يأخذ الله حقه و لا تخاصروا عن الخائنين و لا تمنعوهم و لا ترضوا بذوى حدود الله فتكونوا من الظالمين فكتبت إلى رجال بأسمائهم فنبطوا الناس عن منع هؤلاء القوم و نُضرتهم و اجلسوا في بيوتكم فان هؤلاء القوم لم يرضوا بما صنعوا بعثمان بن عفان رضي الله عنه و فرقوا بين جماعة الأمة وخالفوا الكتابوالسنة حتى شهدوا علينا فيما أمرناهم به وحثثناهم عليه من إقامة كتاب الله و إقامة حدو ده

بالكفر وقالوا لنا المنكر فأنكر ذلك الصالحون وعظموا ماقالوا وقالو امارضيتم أن قتلتم الإمام حتى خرجتم على زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم أن أمُرتكم بالحق لتقتلوها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين فعزموا وعُمَانُ بن حنيف معهم على من أطاعهم من جهال الناس وغوغائهم على زُطهم وسيابحهم فلذنا منهم بطائفة من الفسطاط فكان ذلك الدأب ستة وعشرين يومآ ندءوهم إلى الحقو ألا يحولوابيننا وبين الحق فغدروا وخانوا فلم نقايسهم واحتجوا ببيعة طلحة والزبير فأبردوا بريدآ فجاءهم بالحجة فلم يعرفوا الحق ولم يصبروا عليه فغادونى فى الغَلس ليقتلونى والذي يحاربهم غيرىفلم يبرحوا حتى بلغوا سدة بيتي ومعهم هاد يهديهم إلى فوجدوا نفراً على باب بيتي منهم عمير بن مرثد ومرثد بن قيس ويزيد بن عبد الله بن مر ثد و نفر من قيس و نفر من الرباب والأزد فدارت عليهم الرحى فأطاف بهم المسلمون فقتلوهم وجمع الله عز وجل كلمة أهل البصرة على ما أجمع عليه الزبير وطلحة فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا العذر وكانت الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة ٣٦ وكتب عبيد بن كعب في جمادي ﴿ مِشْنَا عَمْرُ ابن شبة قال حدثناأ بو الحسن عن عامر بن حفص عن أشياخه قال ضرب عنق حكم بن جبلة رجلمن الحدان يقال له ضخيم فمال رأسه فتعلق بجلده فصارو جهه فى قفاه هقال ابن المثنى الحداني الذي قتل حكيما يزيدبن الأسحم الحداني و جدحكيم تتيلا بين يزيدبن الأسحم وكعب بن الاسحم وهما مقتولان الهي عشر قال حدثني أبو الحسن قال حدثنا أبو بكر الهذلى عن أبى المليح قال لما قتل حكيم بن جبلة أر ادو اأن يقتلو اعتمان بن حنيف فقالماشئتم أما إنسهل بن حنيف والعلى المدينة وإن قتلتمونى انتصر فحلوا سبيله و اختلفوا في الصلاة فأمرتعائشة رضي الله عنها عبدالله بن الزبير فصلي بالناس وأراد الزبير أن يعطى الناسأرزاقهم ويقسم مافى بيتالمال فقال عبد الله ابنه إن ارتزق الناس تفرقوا واصطلحوا على عبـد الرحمن بن أبي بكر فصيروه على بيت المال الله صفى عمر قال حدثنا أبو الحسن على عن أبي بكر الهذلي عن الجارود ابن أبي سبرة قال لما كانت الليلة التي أخذفيها عثمان بن حنيف و في رحبة مدينة

الرزق طعام برتز قه الناس فأراد عبدالله أن يرزقه أصحابه وبلغ حكيم بن جبلة ماصنع بعثمان فقال لست أخاف الله إن لم أنصره فجاء في جماعة من عبد القيس وبكر ابن وائل وأكثرهم عبد القيس فأتى ابن الزبير مدينة الرزق فقال مالك ياحكيم قال نريد أن نرتزق من هذا الطعام وأن تخلوا عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما كتبتم بينكم حتى يقدم على والله لو أجد أعوانا عليكم أخبطكم بهم مارضيت بهذه منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم ولقد أصبحتم وإن دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم من إخواننا أما تخافون الله عز وجل بم تستحلون سفك الدماء قال بدم عثمان ابن عفان رضي الله عنه و ن الله عز وجل بم تستحلون سفك الدماء قال بدم عثمان عبد الله بن الزبير لانرزقكم من هذا الطعام ولا نخلي سبيل عثمان بن حنيف حتى يخلع عبد الله بن الزبير لانرزقكم من هذا الطعام ولا نخلي سبيل عثمان بن حنيف حتى يخلع عليا قال حكيم اللهم إنك حكم عدل فاشهد و قال لا صحابه إنى لست في شك من قتال حكيم فقطعها فأخذ حكيم ساقه فر ماه بها فأصاب عنقه فصر عه و وقذه ثم حبا اليه فقتله و اتكأ عليه فر به رجل فقال من قتاك قال وسادتي و قتل سعون رجلامن عدالقيس قال الهذلي قال حكيم حين قطعت رجله

أَقُولُ لَمَا جَدَّ بِي زِماعِي لِلرِّجْلِ يَارِجِلِيَ لَن تَراعِي أَقُولُ لِمَا جَدَّ بِي رَمَاعِي إِنْ سَعِي مِنْ نَجْدَةٍ ذِراعِي

قال عامر و مسلمة قتل مع حكيم أبن الأشر ف وأخوه الرعل بن جبلة وهم مثنى عبر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا المشى بن عبد الله عنعوف الاعرابيقال جاء رجل إلى طلحة والزبيرو هما فى المسجد بالبصرة فقال نشد تكما بالله فى مسيركا أعهد اليكما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقام طلحة ولم يحبه فناشد الزبير فقال لا ولكن بلغناأن عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها وهم مثنى عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا سليمان بن أرقم عن قتادة عن أبى عمرة مولى الزبير قال لما بايع أهل البصرة الزبير وطلحة قال الزبير ألاألف فارس أسير بهم إلى على فإما بيته وإما صبّحته لعلى أقتله قبل أن يصل الينا فلم يجبه أحد فقال إن هذه فإما بيته وإما صبّحته لعلى أقتله قبل أن يصل الينا فلم يجبه أحد فقال إن هذه

لمي الفتنة التي كنا نحدث عنها فقال له مولاه أتسميها فتنة وتقاتل فيها قال ويحك إنا 'نبصرولا نبصر ما كان أم قط إلا علمت موضع قدى فيه غير هذا الامرفإني لأأدرى أمُقْمل أنافيه أممُدير ﷺ مثنى أحمد بن منصور قال حدثني يحيي بن معين. قال حدثنا هشام بن يوسف قاضي صنعاء عن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير عن موسى بن عقبة عن علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم رأيت طلحة وأحب المجالس اليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره فقلت ياأ بامحمد أرى أحب المجالس اليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك على زورك إن كرهت شيئاً فاجلس قال فقال لى باعلقمة بن وقاص مينا نحن يد واحدة على مَن سوانا إذ صرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاً إنه كان منى في عثمان شيء ليس تو بتى إلا أن يسفك دمى في طلب دمه قال قلت فرد محدبن طلحة فإن اك ضيعة وعيالافإن يكشيء يخلفك فقالماأحب أنأرى أحداً يخلف في هذا الامر فأمنعه قال فأتيت محمد بن طلحة فقلت له لو أقمت فإن حدث به حدث كنت تخلفه في عياله وضيعته قال ماأحب أن أسأل الرجال عن أمره ﷺ مثنى عمر بن شبة قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو محنف عن مجالد أبن سعيد قال لما قدمت عائشة رضى الله عنها البصرة كتبت إلى زيد بن صوحان من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم فانصرنا على أمرناهذا فإن لم تفعل فخذل الناس عن على فكتب اليها من زيد بنصوحان إلى عائشة ابنة أبى بكر الصديق رضى الله عنه حبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأنا ابنك الخالص اناعتزلت هذا الأمرورجعت إلى بيتك وإلافأ ناأول من نابذك قال زيدبن صوحان رحمالله أمالمؤمنين امرتأن تلزم بيها وأمرنا أن نقاتل فتركت ماأمرت بهوأم تنا مه وصنعت ماأم نا به ونهتنا عنه

ذكر الخبر عن مسير على بن أبي طالب نحو البصرة (ما كتب به إلى السرى) أن شعيبا حدثه قال حدثنا سيف غن عبيدة بن معتب

عن يزيد الضخم قال لما أتى عليا الخبر وهو بالمدينة بأمر عائشة وطلحة والزبير إنهم قدتوجهوانحوالعراق خرجيبادروهويرجوأن يدركهم ويردهم فلماانتهى إلىالربذة أتاه عنهم إنهم قدأمعنو افأقام بالربذة أياماو أتاه عن القوم انهم يريدون البصرة فسرى بذلك عنه و قال إن أهل الكوفة أشد إلى حباً وفيهم رؤس العرب و أعلامهم فكتب اليهم انى قداختر تكم على الأمصار وإنى بالأثرة رهم مثنى عمر قالحدثنا أبو الحسن عن بشير بن عاصم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن أبيه قال كتب على إلى أهل الكوفة بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فانى اخترتكم والنزول بين أظهركم لما أعرف من مودتكم و حبكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه و سلم فمن جاءنى و نصر ني فقد أجاب الحق وقضى الذي عليه ١٤٠ مثنى عمر قال حدثتا أبو الحسن قال حدثنا حباب بن موسى عن طلحة بن الأعلم وبشير بن عاصم عن ابن أبي ليلي عنأبيه قالابعث محمد بن أبى بكر إلى الكوفة ومحمد بن عون فجاء الناس إلى أبي موسى يستشيرونه في الخروج فقال أبو موسى أما سبيل الآخرة فان تقيموا وأما سبيل الدنيا فأن تخرجوا وأنتم أعلم وبلغ المحمدين قول أبى موسى فبايناه وأغلظا لهفقال أما والله إن بيعة عثمان رضي الله عنه في عنتي وعنق صاحبكما الذي أرسلكما ان أردنا أن نقاتل لانقاتل حتى لايبق أحد من قتلة عثمان إلا ُقتل حيث كان وخرج على من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ٣٦ فقالت أخت على بن عدى من بني عبد العزى بن عبد شمس

لاُهُمَّ فَاعْقِرْ بِعَـلِيٌ جَمَلَهُ ۚ وَلاَ تُبَارِكُ فَى بِعِيرٍ حَمَلَهُ ۚ لَا مُنَارِكُ فَى بِعِيرٍ حَمَلَهُ ۚ أَلَا عَلَى بِنُ عَدِيٍّ لِيس لَهُ ۚ

وه مثنى عمر قال حدثنا أبو الحسن عن أبى حنف عن نمير بن و علة عن الشعبى قال لما نزل على بالربذة أتته جماعة من طبىء فقيل لعلى هذه جماعة من طبىء قدأ تتك منهم من يريد الخروج معك و منهم من يريد التسليم عليك قال جزى الله كلّا خيراً و فضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيها ثم دخلوا عليه فقال على ما شهد تمونا به قالوا شهدناك بكل ما تحب قال جزاكم الله خير افقد أسلم طائعين و قاتلتم المرتدين، و وافيتم

بصدقاتكم المسلين فنهض سعيدبن عبيدالطاثى فقال ياأمير المؤمنين ان من الناسمن يعبرلسانه عما في قلبه و إنى و الله ماكل ماأجد في قلبي يعبر عنه لساني و سأجهد و بالله التوفيق أما أنا فسأنصح لك في السر والعلانية وأقاتل عدوك في كل موطن وأدى لك من الحق مالاأراه لاحد من أهل زمانك لفضلك وقرابتك قال رحمك الله قد أدى لسانك عما يجن ضيرك فقتل معه بصفين رحمه الله ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قال لما قدم على الربدة أقام بها وسرح منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر وكتب اليهم إنى اخترتكم على الأمصار وفزعت اليكم لما حدث فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا وأيدونا وانهضوا الينا فالاصلاح مانريد لتعود الأمة إخوانا ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق وآثره ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحق وغمصه فمضى الرجلان وبق على بالربذة يتهيأ وأرسل إلى المدينة فلحقه ماأراد من دابة وسلاح وأم أمرُه وقام في الناس فخطبهم وقال إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام ورفعنابه وجعلنابه إخوانا بعد ذلة وقلة و تباغض و تباعد فجرى الناس على ذلك ماشاه الله الإسلام دينهم والحق فيهم والكتاب إمامهم حتى أصيب هذا الرجل بأيدى هؤلاء القوم الذين نزعهم الشيطان لينزع بين هذه الأمة ألا إن هذه الأمة لابد مفترقة كما افترقت الأمم قبلهم فنعوذ بالله من شر ماهوكائن ثم عاد ثانية فقال إنه لابد بما هوكائن أن يكون ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة شرها فرقة تنتحلنى ولا تعمل بعملي فقدأدركتم ورأيتم فالزموا دينكم واهدوا بهذُى نبيكم صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته واعرضوا ماأشكل عليكم على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه وماأنكره فردوه وارضوا بالله جل وعز ربا وبالإسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا و بالقرآن حكما وإماما ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا لماأراد على الخروج من الربذة إلى البصرة قام اليه ابن لرفاعة بن رافع فقال ياأمير المؤمنين أى شيء تريد والى أين تذهب بنا فقال أماالذي نريد و ننوى فالاصلاح إن قبلوا منا وأجابو نا اله قال فان لم يجيبونا اليه قال ندعهم بعذرهم و نعطيهم الحق و نصبر قال فإن لم يرضوا قال ندعهم ماتركونا قال فإن لم يتركونا قال امتنعنا منهم قال فنعم إذاً وقام الحجاج بن غزية الانصارى. فقال لارضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول وقال

دَراكِها دَراكِهـا قَبْلَ الفَوْت وانفِر بنا واسْمُ بنا نَحْوَ الصَّوْت لا وَ أَلَتْ نَفْسِيَ إِنْ هِبْتُ المَوْت

والله لأنصرن الله عن وجلكما سمانا أنصارا فخرج أمير المؤ منين وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن الجراح والراية مع محمد بن الحنفية وعلى الميمنة عبد الله بن عباس وعلى الميسرة عمر بن أبى سلمة أو عمرو بن سفمان بن عبد الأسد و خرج على وهو في سبعائة وستين وراجز على يرجز به

سيروا أباييل وُحُمُّوا السَّيْرا إِذْ عَزَمَ السَّـيْرَ وقولوا خَيْرا حَيِّ السَّـيْرَ وقولوا خَيْرا حَيِّ اللَّهُ وَالزُّبَيْرا

وهو أمام أمير المؤمنين وأمير المؤمنين على على ناقة له حمراء يقود فرسا كيتا قتلقاهم بفيد غلام من بنى سعدين ثعلبة بن عامر يدعى مرة فقال من هؤلاء فقيل أمير المؤمنين فقال سفرة فانية فيها دماء من نفوس فانية فسمعها على فدعاه فقال ماسمك قال مرة قال أمر الله عيشك كاهن سائر القوم قال بل عائف فلما نزل بفيد أتته أسد وطئ فعرضوا عليه أنفسهم فقال الزموا قراركم فى المهاجرين كفاية وقدم رجل من أهل الكوفة فيد قبل خروج على فقال من الرجل قال عامر بن مطرقال الليتى قال قال الشيبانى أخبر في عماو راءك قال فأخبره حتى سأله عن أبى موسى فقال إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك وإن أردت القتال فأبو موسى ليس بصاحب ذلك قال والله ماأريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا قال قدأ خبر تك الخبر وسكت على هيئ هاريد إلا الإصلاح حتى يرد علينا قال قدأ خبر تك الخبر وسكت عن محمد بن الحنفية قال قدم عثمان بن حنيف على على الربذة وقد نتفوا شعر رأسه و لحيته و حاجبيه فقال ياأمير المؤ منين بعثنى ذا لحية و جئتك أمرد قال أصبت أجرا و خبرا إن الناس و ليهم قبلى رجلان فعملا بالكتاب شموليهم ثالث فقالوا

وفعلوا ثم بايعونى وبايعنى طلحة والزبير ثم نكثا بيعتى وألبا الناس على ومن العجب انقيادهما لابى بكر وعمر رضى الله عنهما وخلافهما على والله إنهما ليعلمان أنى لست بدون رجل بمن قد مضى اللهم فاحلل ماعقدا ولا تبرم ماقد أحكما فى أنفسهماو أرهما المساءة فيها فدعملا (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محدو طلحة قالا ولمانزل على الثعلبية أتاه الذي لقي عثمان بن حنيف وحرسه فقام وأخبر القوم الخبر وقال اللهم عافنى بما ابتليت به طلحة والزبير من قتل المسلمين وسلمنا منهم أجمعين ولما انهى إلى الأساد أتاه مالتي حكيم بن جبلة و قتلة عثمان أبن عفان رضى الله عنه فقال الله أكبر ما ينجيني من طلحة والزبير إذ أصابا قارهما أو ينجيهما وقرأ (مَاأَصَابَ مِنْ مُصِتَبَة فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُم الله عنه في كتَابِ مِنْ قَبْل أَنْ نَسْراً هَما) وقال

دَعًا حُكَمْ مُ دَعَوَةً الزَّماع حَلَّ بِهَا مَنْزِلَةً النِّنزاع

ولما انتهوا إلى ذى قار انتهى اليه فيها عثمان بن حنيف وليس فى وجهه شعر فلما رآه على نظر إلى أصحابه فقال انطلق هذا من عندنا و هو شيخ فرجع اليناو هو شاب فلم يزل بذى قار يتلوم محمدا ومحمدا وأتاه الخبر بما لقيت ربيعة وخروج عبد القيس و نزولهم بالطريق فقال عبد القيس خير ربيعة فى كل ربيعة خير وقال

يالَمَفَ نَفْسِيَ على رَبِيعَهُ رَبِيعَةُ السامِعَةِ المُطيعَةُ المُطيعَةُ قد سَبَقَتْنَي فيهِمُ الوقيعَةُ دَعا عَلَيْ دَعُوةً سَمِيعَـهُ عَلَيْ دَعُوةً سَمِيعَـهُ حَلوا مِها المَنْزِلَةَ الرَّفِيعَهُ

قال وعرضت عليه بكر بن واثل فقال لهم مثل ماقال لطيئ وأسد ولما قدم محمد ومحمدعلى الكوفة وأتيا أبا موسى بكتاب أمير المؤمنين وقاما فى الناس بأمره فلم يجابا إلى شيء فلما أمسوا دخل ناس من أهل الحجى على أبى موسى فقالوا ماترى فى الخروج فقال كان الرأى بالأمس ليس باليوم ان الذى تهاونتم به فيما مضى هو الذى جر عليكم ما ترون وما بق إنما هما أمران القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا فاختاروا فلم ينفر اليه أحد فغضب الرجلان وأغلظا

لابي موسى فقال أبو موسى والله ان بيعة عثمان رضى الله عنه لفي عنقي و عنق صاحبكما فإن لم يكن بد من قتال لانقاتل أحداحتي يُفرغ من قتلة عثمان حيثكانو افانطلقا إلى على فوافياه بذى قار وأخبراه الخبر وقدخرج مع الأشتر وقدكان يعجل إلى الكوفه فقال على يأشترأنت صاحبنا فيأبي موسى والمعترض في كل شيءاذهب أنت وعبد الله بن عباس فأصلح ماأفسدت فخرج عبد الله بن عباس ومعه الاشتر فقدما الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا عليه بأناس من الكوفة فقال للكوفيين أنا صاحبكم يوم الجرعة وأنا صاحبكم اليوم فجمع الناس فخطبهم وقال ياأيها الناس إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذبن صحبوه فى المواطن أعلم بالله جل وعز وبرسوله صلى الله عليـه وسلم من لم يصحبه وإن لكم علينا حقا فأنا مؤديه اليكم كان الرأى ألاتستخفوا بسلطان الله عز وجل ولاتجترئوا على الله عزوجل وكان الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم اليها حتى يجتمعوا وهم أعلم بمن تصلح له الإمامة منكم ولا تكلفوا الدخول في هذا فأما إذ كان ما كان فإنها فتنة صماء النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقـائمخير من الراكب فكونوا جرثومة من جراثيم العرب فأغمدوا السيوف وانصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتُّم هذا الأمرو تنجلي هذه الفتنة ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا ولمارجع ابن عباس الى على بالخبر دعا الحسن بن على فأرسله فأرسل معه عمار بن ياسر فقال له انطلق فأصلح ماأ فسدت فأقبلا حتى دخلا المسجد فكانأو لمنأتاهمامسروق بنالأجدع فسلم عليهماو أقبل على عمار فقال ياأ بااليقظان علام قتلتم عثمان رضي الله عنه قال على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا فقال والله ماعاقبتم بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لكان خيرا للصابرين فخرج أبو موسى فلقى الحسن فضمه إليه وأقبل على عمار فقال ياأبا اليقظان أعدوت فيمن عدا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار فقال لم أفعل و لم تسوؤنى وقطع عليهما الحسن فأقبل على أبي موسى فقال ياأبا موسى لم تثبط الناس عنافو الله ماأردنا (r - rr)

إلا الإصلاح و لامثل أمير المؤمنين يخافعلى شيء فقال صدقت بأبي أنت وأمي ولكن المستشار مؤتمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة القاعد فيهاخير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب وقدجعلنا الله عز وجل إخوانار حرم علينا أموالنا ودماءنا وقال (يَا أَيُّهَمَا الَّذِينَ آمَنُو الْآتَا كُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. . وَلَا تَقْتُـلُوا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) وقال جل وعز (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَفَزَاؤُهُ جَهَــَّنُمُ) الآية فغضب عمار وساءه وقام وقال يا أيها الناس إنمـا قال له خاصةً أنت فيها قاعدا خير منك قائمــا و قام رجل من بني تميم فقال لعهار اسكت أيها العبــد أنت أمس مع الغوغاء واليوم تسافه أميرنا و ثار زيد بن صوحان وطبقته و ثار الناس وجعل أبوموسى يكفكف الناس ثم انطلق حتى أتى المنبر وسكن الناس و أقبل زيد على حمار حتى وفف بباب المسجدومعه الكتابان من عائشة رضي الله عنها اليه وإلى أهل الكوفة وقدكان طلب كتاب العامة فضمه إلى كتابه فأقبل بهما ومعه كتاب الخاصة وكتاب العامة أمابعد فشبطوا أيها الناس واجلسوافي بيوتكم إلاعن قتلة عثمان بن عفان رضى الله عنه فلما فرغ من الكتاب قال أمرت بأمر وأمرنا بأمر: أمرت أن تقر في بيتها فأمرنا أن نقياتل حتى لاتكون فتنة فأمرتنا بميا أمرت به وركبت ماأمرنا به فقام اليــه شبَث بن ربعي فقال ياعماني وزيد من. عبد القيس عمان وليس من أهل البحرين سرقت بحلولاء فقطعك الله وعصيت أم المؤمنين فقتلك الله ماأمرت إلا بما أمرالله عز وجل به بالإصلاح بين الناس فقلت ورب الكعبة وتهاوى الناس وقام أبو موسى فقال أيها الناس أطيعوني تكونوا جر أومة من جراثيم العرب يأوى اليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف إنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بمـا سمعنا إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت بينت وإن هذه الفتنة باقرة كداء البطن تجرى بها الشمال والجنوب والصبا والدبور فتسكن أحيانا فلا يدرى من أين تؤتى تذر الحليم كابن أمس شيمو ا سيوفكم وقصدوا رماحكم وأرسلوا سهامكم واقطعوا أوتاركم والزموا بيوتكم

خلوا قريشا إذا أبوا إلا الخروج من دارالهجرة وفراق أهل العلم بالإمرة ترتق فتقها وتشعَب صدعها فإن فعلت فلأنفسها سعت وإن أبت فعلى أنفسها منَت سمنها تهريق فى أديمهـا استنصحونى ولا تستغشونى وأطيعونى يسلم لـكم دينكم ودنياكم ويشتى بحر هذه الفتنة من جناها ففام زيد فشال يده المقطوعة فقال يا عبد الله بن قيس رد الفرات عن دراجه اردده من حيث يجيء حتى يعود كما بدأ فإن قدرت على ذلك فستقدر على ماتريد فدع عنك مالست مدركه ثم قرأ «المّ أحسب الناس أن يتركوا، إلى آخر الآيتين سيروا إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين وانفروا اليه أجمعين تصيبوا الحق فقام القعقاع بن عمرو فقال إنى لكم ناصح وعليكم شفيق أحب أن ترشدوا والأقولن لكم قو لاهو الحق أما ماقال الأمير فهو الأمر لوأن اليه سبيلا وأماماقال زيد فزيد في هذا الأمر فلا تستنصحوه فانه لاينتزع أحدمن الفتنة طعن فيها و جرى اليها والقول الذى هو القول أنه لابدمن إمارة تنظم الناس وتزّع الظالم وتعز المظلوم وهذا على يلى بما ولى وقد أنصف فى الدعاء وإنما يدعو إلى الإصلاح فانفروا وكونوا من هذا الأمر بمرأى ومسمع وقال سيحان أيها الناس إنه لابد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعز المظلوم ويجمع الناس وهذا واليكم يدعوكم ليُنظر فيمابينه وبين صاحبيه وهو المأمون على الامة الفقيه في الدين فمن نهض اليه فإنا سائرون معه و لان عمار بعد نزوته الأولى فلما فرغ سيحان من خطبته تـكلم عمار فقال هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنفركم إلى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طلحة والزبير وإنى أشهد أنها زوجته فى الدنيا والآخرة فانظروا ثم انظروا فى الحق فقاتلوا معه فقال رجل ياأبا اليقظان لهو مع من شهدت له بالجنة على من لم تشهدله فقال الحسن اكفف عنا ياعمار فإن للإصلاح أهلا وقام الحسن بن على فقال ياأيها الناس أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخوانكم فانه سيوجد لهذا الأمرمن ينفر اليهوالله لأن يليهأولوا النهى أمثل فىالعاجلة وخيرفى العاقبة فأجيبوادعوتنا وأعينونا على ماابتلينابه وابتليتم فسامح الناس وأجابوا ورضوابه وأتى قوم من

طيء عديا فقالوا ماذاتري وماذا تأمر فقال ننتظر مايصنع الناس فأخبر بقيام الحسن وكلام من نكليم فقال قد بايعنا هذا الرجل وقد دعانا إلى جميل وإلى هذا الحدث العظيم لننظر فيه ونحن سائرون وناظرون وقام هندبن عمرو فقال إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل الينا رسله حتى جاءنا ابنه فاسمعوا إلىقوله وانتهوا إلى أمره وانفروا إلى أميركم فانظروا معه في هـذا الأمر وأعينوه برأيكم وقام حجربن عدى فقال أيها الناس أجيبوا أميرالمؤمنين وانفروا خفافا وثقالامروا أنا أولكم وقام الأشتر فذكر الجاهلية وشدتها والإسلام ورخاءه وذكر عثمان رضى الله عنه فقام إليه المقطع بن الهيثم بن فجيع العامري ثم البكائي فقال اسكت قبحك الله كلب خلى والنباح فثار الناس فاجلسوه وقام المقطع فقال إنا والله لانحتمل بعدها أن يبوء أحد بذكر أحد من أئمتناو إن علينا عندنا لمَـ قْنع و الله لئن يكن هذا الضرب لايرضي بعلى فعض أمرؤ على لسانه في مشاهدنا فاقبلوا على ماأحثاكم فقال الحسن صدق الشيخ وقال الحسن أيها الناس إنى غاد فمن شاء منكم أن يخرج معي على الظهر ومن شاء فليخرج في الماء فنفر معه تسعة آلاف فأخذ بعضهم البر وأخذ بعضهم الماء وعلى كل سبع رجل أخذ البرستة آلاف ومائتان وأخذالماء ألفان و ثما نمائة ﴿ و فيما ﴾ ذكر نصر بن من احم العطار عن عمر بن سعيد عن أسد ابن عبد الله عمن أدرك من أهل العلم أن عبد خير الخيواني قام إلى أبي موسى فقال ياأبا موسى هلكان هذان الرجلان يعنى طلحة والزبير بمن بايع عليا قال نعم قال هل أحدث حدثا يحلبه نقض بيعته قال لاأدرى قال لادريت فانا تاركوك حتى تدرى ياأبا موسى هل تعلم أحدا خارجا من هذه الفتنة التي تزعم أنها هي فتنة إنما بقى أربع قرون على بظهر الكوفة وطلحة والزبير بالبصرة ومعاوية بالشأم وفرقة أخرى بالحجاز لأيجبي بها فيء ولايقاتل بها عدو فقال له أبوموسي أولئـك خير الناس وهي فتنة فقال له عبدخير ياأ باموسي غلب عليك غشك قال وقدكان الأشتر قام إلى على فقال ياأمير المؤمنين إنى قد بعثت إلىأهل الكوفة رجلا قبل هذين فلم أره أحكم شيئًا ولا قدر عايه وهذان أخلق من بعثتأن ينشب بهم الأمر على

ماتحب ولست أدرى مايكون فان رأيت أكرمك الله ياأمير المؤمنين أن تبعثني في أثرهم فان أهل المصر أحسن شيء لي طاعة وإن قدمت عليهم رجوت أن لايخالفني منهم أحد فقال له على الحق بهم فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة وقد اجتمع الناس في المسجد الاعظم فجعل لا يمر بقبيلة برى فيهاجماعة في مجاس أو مسجد إلا دعاهم ويقول اتبعونى إلى القصر فانتهى إلى القصر في جماعة مر. الناس فاقتحم القصر فدخله وأبوموسي قائم في المسجد يخطب الناس ويثبطهم يقول أيها الناس إن هذه فتنة عمياء صماء تطأ خطامها النائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من المـاشي والمـاشي فيها خير من الساعي والساعي فيها خير من الراكب إنها فتنة باقرة كداء البطن أتسكم من قبل مأمنكم تدع الحليم فيها حيران كابن أمس إنا معاشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بالفتنة إنها إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت أسفرت وعمار يخاطبه والحسن يقول له اعتزل عملنا لاأم لك و تنتَّج عن منبرنا وقال له عمار أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوسي هذه يدى بما قلت فقال له عمار إنما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خاصة فقال أنت فيها قاعدا خير منك قائما ثم قال عمار غلب الله من غالبه وجاحده ٥ قال نصر بن من احم حدثنا عمر بن سعيد قال حدثني رجلءن نعيم عن أبى مريم الثقني قال والله إنى افي المسجديو مئذ وعمار يخاطب أبا موسى ويقول له ذلك القول إذ خرج علينا غلمان لأبى موسى يشتدون ينادرن ياأبا موسى هذا الاشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا فنزل أبوموسى فدخل القصر فصاح به الاشتر اخرج من قصرنا لاأم لك أخرج الله نفسك فو الله إنك لمن المنافقين قديما قال أجلني هذه العشية فقال هي لك و لا تبيَّتن فى القصر الليلة و دخل الناس ينتهبون متاع أبى موسى فمنعهم الاشتر وأخرجهم من القصر وقال إنى قد أخرجته فكف الناس عنه

نزول أمير المؤمنين ذا قار

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الشعبي قال لما

التقوا بذي قار تلقاهم على في أناس فيهم ابن عباس فرحب بهم وقال ياأهل الكوفة أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم وفضضتم جموعهم حتى صارت اليكم مواريثهم فأغنيتم حوزتكمو أعنتم الناس على عدوهم وقددعو تكم لتشهدوا معنا إخواننامن أهل البصرة فإن يرجعو افذاك مانريد وإن يلجو اداويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدأونا بظلم و لن ندع أمر افيه صلاح إلا آثر ناه على مافيه الفساد إن شاء الله و لا قوة إلا بالله فاجتمع بذى قار سبعة آلاف ومائتان وعبد القيس بأسرها في الطريق بين على وأهل البصرة ينتظرون مرور على بهم وهم آلاف وفى الماء ألفان وأربعائة (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة بإسنادهما قالالمانزل على ذا قار أرسل ابن عباس و الأشتر بعد محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر وأرسل الحسن بن على وعمارا بعدابن عباس والأشتر فخف فىذلك الأمر جميع من كان نفر فيه ولم يقدم فيه الوجوه اتباعهم فكانو اخمسة آلاف أخذنصفهم فىالبرو نصفهم فى البحر وخف من لم ينفر فيها ولم يعمل لهـا وكان على ظاعنا ملازما للجاعة فكانوا أربعة آلاف فكان رؤساء الجماعة القعقاع بنعمرو وسعد بن مالكوهند ابن عمرو والهيثم بنشهاب وكان رؤساء النفار زيد بن صوحان والأشتر مالك ابنالحارث وعدى بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس و معهم أتباعهم وأمثال لهم ليسوا دونهم إلاأنهم لم يؤمر وامنهم حجر بن عدى وابن محدوج البكرى وأشباه لها لم يكن في أهل الكوفة أحد على ذلك الرأى غيرهم فبادروا في الوقعة إلاقليلا فلما نزلوا على ذى قار دعا القعقاع بن عمرو فأرسله إلى أهل البصرة وقال له الق هذين الرجلين ياابن الحنظلية وكان القعقاع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة وقال له كيف أنت صانع فيما جاءك منهما لما ليس عندك فيه وصاة منى فقال نلقاهم بالذى أمرت به فاذاجاءمنهما أمرليس عندنا منك فيه رأى اجتهد ناالرأى وكلمناهم على قدر مانسمع ونرى أنه ينبغي قال أنت لها فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رضى الله عنها فسلم عليها وقال أي أمَّه ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة قالت أي بني إصلاح بين الناس قال فابعثى إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما فبعثت اليهما فجاءا فقال إنى سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد فقالت اصلاح بين الناس فما تقولان أنتها أمتابعان أمخالفان قالا متابعان قال فأخبراني ماوجه هذاالإصلاح فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا نصلح قالاقتلة عثمان رضي الله عنه فإن هذا انترككان تركا للقرآن وان عمل بهكان احياء للقرآن فقال قدقتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم قتلنم ستمائة إلارجلا فغضب لهمستة آلاف واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم وطلبتم ذلك الذى أفلت يعنى حرقوص بن زهير فمنعه ستة آلاف وهم على رجل فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون فان قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي حذرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون وأنتم أحيتم مضر وربيعة من هذه البلاد فاجتمعواعلى حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء كااجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير فقالت أم المؤمنين فتقول أنت ماذا قال أقول هذا الأمر دواؤه التسكين وإذا سكن اختلجوا فان أنتم بايعتمونا فعملامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأرهذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الأمة وإن أنتم أبيتم إلامكابرة هــذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر وبعثة الله فى هذه الأمة هزاهزها فآثروا العافية ترزفوها وكونوا مفاتيح الخيركماكنتم تكونون ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم وايم الله إنى لأقولهذا وأدعوكم إليه وإنى لخائف ألايتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها مانزل فان هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر وليسكالأمور ولاكقتل الرجل الرجل ولاالنفر الرجل ولاالقبيلة الرجل فقالوا نعم إذاً قدأ حسنت وأصبت المقالة فارجع فان قدم على وهو على مثل رأيك صلح هـ ذا الأمر فرجع إلى على فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه وأقبلت وفود البصرة نحو على حين نزل هِذَى قار فج عت وفد تميم و مكر قبل رجوع القعقاع لينظروا مارأى إخرابهم من أهل الكوفة وعلى أى حال نهضو االيهم وليعلموهم أن الذى عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم قتال على بال فلا لقوا عشائرهم من أهل الكوفة بالذى بعثهم فيه عشائرهم من أهل البصرة وقال لهم الكوفيون مثل مقالتهم وأدخلوهم على على قأخبروه خبرهم سأل على جرير بن شرس عن طلحة والزبير فأخبره عن دقيق أمرهما وجليله حتى تمثل له:

فَلَيْسَ إلى بَني كَعَبِ سَـبيلُ طويلُ السـاعِدَيْنِ له نُضولُ

أَلَّا أَبْلَغُ بَنِي بَكْرِ رَسُولًا سَيَرْجِعُ ظُلْمَكُمْ مِنْكُمْ عَلَيْكُمْ وتمثل على عندها:

أَلَمْ تَعْدَلُمْ أَبَا سِمْعَانَ أَنَا نَرُدُ الشَّيْخَ مِثْلَكَ ذَا الصَّداعِ وَيَذْهَلُ عَقْبِلَهُ بِالْخُرْبِ حَتَّى يَقُومَ فَيَسْتَجِيبَ لِغَيْرِ داعِ فَدَافَعَ عَن خُزَاعَةَ جَمْعُ بَكُر وما بك ياسراقة مِنْ دِفاعِ

(قال أبو جعفر) أخرج الى زياد بن أبوب كتابا فيه أحاديث عن شيوخ ذكر أنه سمعها منهم قرأ على بعضها ولم يقرأ على بعضها فما لم يقرأ على من ذلك فكتبته منه قال حدثنا مصعب بن سلام التميمي قال حدثنا محمد بن سوقة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال رأيت فيما برى النائم في زمان عثمان بن عفان أن رجلا يلي أمور الناس مريضاً على فراشه وعند رأسه امرأة والناس يريدونه و يبهشون اليه فلونهتهم المرأة لانتهوا ولكنها لم تفعل فأخذوه فقتلوه فكنت أقص رؤياي على الناس في الحضر والسفر فيعجبون و لا يدرون ماتأويلها فلما قتل عثمان رضى الله عنه أتانا الخبر و نحن راجعون من غز اتنافقال أصحابنا رؤياك ياكليب فانتهينا إلى البصرة فلم نلبث إلا قليلاحتى قيل هذا طلحة والزبير معهما أم المؤمنين فراع ذلك الناس و تعجبوا فإذا هم يزعمون للناس أنهم أثما خرجوا غضباً لعثمان و توبة بما صنعوا من خذلانه وإن أم الؤمنين تقول غضبنا لكم على عثمان في ثلاث إمارة الفتى وموقع الغهامة وضربة السوطو العصا فها أنصفنا إن لم نغضب له عليكم في ثلاث جررتموها إليه حرمة الشهر و البلدو الدم فقال الناس أفلم تبايعوا علياً و تدخلوا في أمره فقالوا دخلنا و اللج على أعناقنا وقيل فقال الناس أفلم تبايعوا علياً و تدخلوا في أمره فقالوا دخلنا و اللج على أعناقنا وقيل

هذا على قد أظلكم فقال قومنا لى ولرجلين معى انطلقوا حتى تأتوا عليا وأصحابه فسلوهم عن هذا الأمر الذي قد اختلط علينا فخرجنا حتى إذا دنونا من العسكر طلع علينا رجل جميل على بغلة فقلت اصاحى أرأيتم المرأة التي كنت أحدثكم عنها أنهاكانت عند رأس الوالى فإنها أشبه الناس بهذا ففطن أنا نخوض فيه فلما انتهى إلينا قال قفوا ماالذي قلتم حين رأيتموني فأبيناعليه فصاح بناو قال والله لا تبرحون حتى تخبرونى فدخلتنا منه هيبة فأخبرناه فجاوزناوهويقول والله لقدرأيت عجباً فقلنا لأدنى أهل العسكر إلينامن هذا فقال محمد بن أبي بكر فعر فنا أن تلك المرأة عائشة رضي الله عنها فازددنا لأمرها كراهية وانتهينا إلى على فصلمنا عليه شمر سألناه عن هذا الأمرفقال عدا الناس على هذا الرجل وأنا معتزل فقتلوه ثم ولوني وأناكاره ولولا خشية على الدين لم أجبهم ثم طفق هذان في النكث فأخذت عليهما وأخذت عهو دهماعند ذلك وأذنت لهما في العمرة فقدماعلي أمهما حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيا لهامارغبا لنسائهماعنه وعرضاها لمالايحل لهاو لايصلح فاتبعتهما لكيلا يفتقوا فىالإسلام فتقأ ولايخرقوا جماعة ثم قال أصحابه والله مانريد قتالهم إلا أن يقاتلوا وماخرجنا إلا لإصلاح فصاح بناأصحاب على بايعوا بايعوا فبايع صاحيٌّ وأما أنا فأمسكتُ وقلت بعثتني قومي لأمر فلا أحدثشيئاً حتى أرجع إليهم فقال على فإن لم يفعلوا فقلت لم أفعل فقال أرأيت لو أنهم بعثوك راثداً فرجعت إليهم فأخبرتهم عن الكلإ والماء فحالوا إلى المعاطش والجدوية ماكنت صانعا قال قلت كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلإ والماء قال فمد يدك فوالله ما استطعت أن أمتنع فبسطت يدى فبايعته وكان يقول على من أدهى العرب وقال ما سمعت من طلحة والزبير فقلت أما الزبير فإنه يقول بايعنا كرها وأماطلحة فقبل على أن يتمثل الأشعار ويقول

> فليس إلى بنى كعب سبيل طويل الساعدين له فصول

ألا أبلغ بنى بكر رسولا سيرجع ظلمكم منكم عليكم فقال ليس كذلك ولكن

ألم تعلم أبا سمعان أنا نصم الشيخ مثلك ذا الصّداع ويذهل عقله بالحرب حتى يقوم فيستجيب لغير داع ثم سار حتى نزل إلى جانب البصرة وقد خندق طليحةو الزبير فقال لناأصحابنا من أهل البصرة ماسمعتم إخواننا من أهل الكوفة يريدون ويقولون فقلنا يقولون خرجنا للصلح وما نريد قتالا فبيناهم على ذلك لايحدثون أنفسهم بغيره إذ خرج صبيان العسكرين فتسابو اثم تراموا ثم تتابع عبيد العسكرين ثم ثلت السفهاء ونشبت الحرب وألجأتهم إلى الخندق فاقتتلوا عليه حتى أقبلا إلىموضع القتال فدخل منه أصحاب على وخرج الآخرون ونادى على ألا لاتتبعوا مُدبرا ولاتجهزوا على جريح ولا تدخلوا الدور ونهى الناس ثم بعث إليهم أن اخرجوا للبيعة فبايعهم على الرايات وقال من عرف شيئاً فليأخذه حتى مابق في العسكرين شيء إلا قبض فانتهى إليه قوم من قيس شباب فخطب خطيبهم فقال أين أمراؤكم فقال الخطيب أصيبوا تحت نظار الجمل ثم أخذ في خطبته فقال على أما إن هذا لهو الخطيب السحسح و فرغ من البيعة و استعمل عبد الله بن عباس و هو يريدأن يقيم حى يحم أمرها فأمرني الأشترأن أشترى له أثمن بعير بالبصرة ففعلت فقال ائت به عائشة وأقرئها مني السلام ففعلت فدعت عليه وقالت اردده عليه فأبلغته فقال تلومني عائشة أن أفلت ابن أختها وأناه الخبر باستعمال على ابنَ عباس فغضب وقال على ماقتلناالشيخ إذ اليمن لعبيد الله والحجاز لقثم والبصرة لعبدالله والـكوفة لعلى ثم دعا بدابته فركب راجعاً وبلغ ذلك علياً فنادى الرحيل ثم أجد السمير فلحق به فلم يُره أنه قد بلغه عنه وقال ما هذا السير سبقتنا وخشى إن ترك والخروج أن يوقع في أنفس الناس شراً ﴿ كُتُبِ إِلَى السري ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمـ د وطلحة قالا لمـ ا جاءت و فو د أهل البصرة إلى الـ كو فة و رجع القعقاع من عند أم المؤمنين وطلحة والزبير بمثل رأيهم جمع على الناس ثم قام على الغرائر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الجاهلية وشقاءها والإسلام والسعادة وإنعامالله على الامة بالجماعة بالخليفة بعد

رسول الله صلى الله علته وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارها والله بالغ أمره ومصيب ماأراد ألا وإنى راحل غداً فارتحلوا ألا ولا يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان رضي الله عنه بشيء في شيء من أمور الناس وليغن السفهاء عني أنفسهم فاجتمع نفر منهم علباء بن الهيثم وعدى بن حاتم وسالم بن ثعلبة العبسى وشريح بن أوفى ابن ضبيعة والأشـتر في عدة بمن سار إلى عثمان ورضى بسير من سارو جامعهم المصريونابن السوداء وخالد بن ملجم وتشاوروا فقالوا ماالرأى وهذا والله على وهو أبصر الناس بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان وأقربهم إلى العمل بذلك وهو يقول مايقولولم ينفرإليه إلاهم والقليل من غيرهم فكيف به إذا شام القوم وشاموه وإذارأوا قلتنا في كثرتهم أنتموالله ترادون وماأنتم بأنجى من شيء فقال الاشتر أماطلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما وأماعلي فلمنعرف أمره حتى كاناليوم ورأى الناس فينا والله واحدوأن يصطلحوا وعلى فعلى دمائنا فهلموا فلنتوائب على على ا فنلحقه بعثمان فتعود فتنة يرضى منافيها بالسكون فقال عبدالله بنالسوداء بئس الرأى رأيت أنتم ياقتلة عثمان من أهل الكوفة بذى قار ألفان وخمسمائة أونحو من ستمائة وهذا بن الحنظلية وأصحابه في خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلا فارقأ على ظلعك وقال علماء بن الهيثم انصرفوا بناعتهم ودعوهم خان قلوا كان أقوى لعـدوهم عليهم وإن كثرواكان أحرىأن يصطلحوا عليكم دءوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد منالبلدان حتى يأتيكم فيهمن تتقونبه وامتنعوامن الناس فقال ابن السوداء بئس مارأيت ودووالله الناس أنكم على جديلة ولم تكونوا مع أقوام برآء ولوكان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء فقال عدى بن حاتم والله مارضيت ولاكرهت ولقدعجبت منتر ددمن ترددعن قتله فىخوض الحديث فاماإذاوقع ماوقع ونزل من الناس بهذه المنزلة فان لنا عتاداً من خيول وسلاح محمودا فان أقدمتم أقدمنا وإن أمسكتم أحجمنا فقال ابن السوداء أحسنت وقالسالمبن

ثعلبة من كانأراد بما أتى الدنيا فانى لم أرد ذلك والله لئن لقيتم غدا الأرجع إلى يتى ولئن طال بقائى إِذا أنا لاقيتم لايزَد على جزر جزور وأحلف بالله أنكم لتفرقون السيف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف فقال ابن السوداء قد قال قولا وقال شريح بنأوفى أبرموا أموركم قبل أن تخرجوا ولاتؤخروا أمراينبغي لكم تعجيله ولاتعجلوا أمرا ينبغى لكم تأخيره فإناعند الناس بشر المنازل فلاأدرى ماالناس صانعون غدا إذا ماهم التقوا و تكلم ابن السوداء فقال ياقوم إن عركم في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التتى الناس غدا فأنشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فاذًا من أنتم معه لا يحدو ابدًا من أن يمتنع ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون فأبصروا الرأى وتفرقوا عليه والناس لايشعرون وأصبح على على ظهر فمضى ومضى الناس حتى اذا انتهى إلى عبد القيس نزل بهم و بمن خرج من أهل الكوفة وهم أمام ذلك ثم ارتحل حتى نزل على أهل الكوفة وهم أمام ذلك والناس متلاحقون به وقدقطعهم ولما بلغ أهل البصرة رأيهم ونزل على بحيث زل قام أبو الجرباء إلى الزبيربن العوام فقال إن الرأى أن تبعث الآن ألف فارس فيمسو اهذا الرجل ويصبحوه قبل أن يو افى أصحابه فقال الزبير يا أبا الجرباء إنالنعرف أمور الحرب ولكنهم أهل دعو تناوهذا أمر حدث فى أشياء لم تكن قبل اليوم هذاأمر من لم يلق الله عزو جل فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة ومعذلك إنه قد فارقنا وافدهم على أمر وأناأر جوأن يتم لناالصلح فأبشروا واصبروا وأقبل صبرة بن شيمان فقال ياطلحة يازبير انتهز ابناهذا الرجل فان الرأى في الحرب خير من الشدة فقال يا صبرة إنا وهم مسلمون وهذا أمرلم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن أو يكون فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إنما هو حدث و قد زعم قوم أنه لا ينبغي تحريكه اليوم وهم على ومن معه فقلنا نحن لا ينبغي لنا أن نتركه اليوم و لا نؤخره فقال على هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم شروهو خير من شرمنه م هو كأمر لا يدرك و قد كاد أن يبين لنا و قد جاءت الأحكام بين المسلمين بإيثار أعمها منفعة رأحوطها وأقبل كعب بن سور فقال ما تنتظرون يا قوم بعد توردكم

أوائلهم اقطعو اهذا العنق من هؤ لاءفقالوا ياكعب إنهذا أمربيننا وبين إخواننا وهو أمر ملتبس لا والله ما أخذ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مذبعث الله عز وجل نبيه طريقاً إلا علمنا أين مواقع أقدامهم حتى حدث هــذا فإنهم لا يدرون أُمُقبلون هم أم مدبرون إن الشيء يحسن عندنا اليوم ويقبح عند إخواننا فإذاكان من الغدقبح عندنا و حسن عندهم و إنالنحتج عليهم بالحجة فلايرونها حجة ثم يحتجون بها على أمثالنا ونحن نرجوا الصلح إن أجابو االيه وتموا وإلا فإن آخر الدواءالكي وقام إلى على بنأ بي طالب أقوام من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على القوم فقام إليه فيمن قام الأعور بن بنان المنقرى فقال له على على الإصلاح وإطفاء النائرة لعل الله يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم وقد أجابونى قال فإن لم يحيبوناقال تركناهم ماتركونا قال فإن لم يتركونا قال دفعناهم عن أنفسناقال فهل لهم مثل ماعليهم من هذا قال نعم و قام اليه أبو سلامة الدألاني فقال أثرى لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذاالدم إن كانو ا أرادو ا الله عز و جل بذلك قال نعم قال فترى لك حجة بتأخيرك ذلك قال نعم إن الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعاقال فما حالناوحالكم إن ابتلينا غداقال إنى لأرجو أن لا يقتل أحدنتي قلبه لله مناومنهم الا أدخله الله الجنة وقام اليه مالك بن حبيب فقال ماأنت صانع اذا لقيت هؤ لاء القوم قال قد بان لنا ولهم أن الإصلاح الكف عن هذا الأمر فإن بايعونا فذلك فإن أبوا و أبينا الا القتال فصدع لا يلتُّم قال فإن ابتلينا فما بال قتلانا قال من أراد الله عزوجل نفعه ذلك وكان نجاءه وقام على فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ياأيهاالناس الملكوا أنفسكم وكفوا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاءالقوم فإنهم اخوانكم واصبروا على ما يأتيكم وإياكم أن تسبقونا فإن المخصوم غداً من خصم اليوم ثم ارتحل وأقدم و دفع تعبيته التي قدم فيها حتى إذا أطلُّ على القوم بعث اليهم حكيم بنسلامة و مالك ابن حبيب إن كنتم على مافارقتم عليــه القعقاع بن عمرو فكفوا وأقرونا ننزل و ننظر في هذا الامر فخرج إليه الاحنف بن قيس و بنو سعد مشمرين قد منعوا حرقوص بن زهير ولا يرون القتال مع على بن أبي طالب فقــال يا على انقومنا

بالبصرة يزعمون انك ان ظهرت عليهم غداً انك تقتل رجالهم وتسبي نساءهم فقى ال ما مثلي يخاف هذا منه وهل يحل هذا إلا بمن تولى وكفر ألم تسمع الي قول الله عز وجل «لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر »وهم قوم مســ لمون هل أنت مغن عنى قومك قال نعم واختر منى واحدة من ثنتين إما أن أكون. آتيك فأكون معك بنفسي وإما أرب أكف عنك عشرة آلاف سيف فرجع إلى الناس فدعاهم إلى القعود وقد بدأ فقال يال خندف فأجابه ناس ثم نادى يال تميم فاجابه ناس ثم نادي يال سعد فلم يبق سعدى إلا أجابه فاعتزل بهم ثم نظر ما يصنع الناس فلما وقعالقتال وظفر على جاؤا وافرين فدخلوافيها دخل فيه الناس ﴿ وأما الذي يرويه المحدثون) من أمرالاحنف فغير مارواه سيف عمن ذكر من شيوخه والذي يرويه المحدثون منذلك ماحدثني يعقوب بنابراهيم قال حدثنا ابنادريس قال سمعت حصيناً يذكر عن عمرو بن جأوان عن الاحنف بن قيس قال قدمنا المدينة ونحن نريد الحبج فانا ليمنازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال قد فزعوا وقد اجتمعوا في المسجد فانطلقنا فاذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وإذا على والزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص وإنا كذلك إِذ جاء عثمان بن عفان فقيل هذا عُمَانَ قد جاء وعليه مليئة له صفراءقد قنَّع بها رأسه فقال أههنا على قالوا نعم قال أههنا الزبير قالوا نعم قال أههناطلحة قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفاً فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت. يارسول الله قد ابتعته قال اجعله في مسجدنا وأجره لك قالوا اللهم نعم وذكر أشياء من هذا النوع ﴿ قال الاحنف ﴾ فلقيت طلحة و الزبير فقلت من تأمر اني به وترضيانه لى فانى لاأرى هذا الرجل إلامقتولا قالا على قلت أتأمراني بهوترضيانه لي قالا نعم فانطلقت حتى قدمت مكة فبينا نحزبها إذ أتانا قتل عثيان رضي الله عنه وبهاعا تشة أم المؤمنين رضي الله عنها فلقيتها فقلت من تأمريني أن أبايع قالت على قلت تأمريني به وترضينه لى قالت نعم فمررت على على بالمدينة فبايعته ثمر جعت إلى أهل بالبصرة

ولاأرى الأمر إلا قد استقام قال فبينا أنا كذلك إذ آتاني آت فقال هذه عائشة وطلحة والزبير قد نزلو اجانب الخريبة فقلت ماجاء بهم قالوا أرسلوا اليك يدعونك يستنصرون بك على دم عثمان رضى الله عنه فأتانى أفظع أمر أتانى قط فقلت إن خذلانی هؤلاء و معهم أم المؤمنين و حواری رسول الله صلى الله عليه و سلم الشديد وإن قتالى رجلا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرونى ببيعته لشديد فلما أتيتهم قالوا جئنا لنستنصر على دم عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما فقلت ياأم المؤمنين أنشدك بالله أقلت لك من تأمريني به فقلت على فقلت أتأمريني به وترضينه لي قلت نعم قالت نعم و لكنه بدّ ل فقلت يازبير ياحوارى رسول الله صلى الله عليه و سلم ياطلحة أنشدكما الله أقلت لكما ما تأمراني فقلتها على فقلت أتأمراني به وترضيانه لي فقلتهانعم قالانعم ولكنه بدل فقلت والله لاأقاتلكم ومعكم أم المؤ منين وحوارى رسول الله صلى الله عليه و سلم و لاأ قاتل رجلا ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرتموني ببيعته اختاروا مني واحدةمن ثلاث خصال إما أن تفتحوا لى الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى يقضى الله عز وجل من أمره ماقضى أوألحق بمكة فأكون فيها حتى يقضى الله عز وجل من أمره ماقضي أو أعتزل فأكون قريباقالوا إنا نأتمر ثمنرسل اليك فائتمر وافقالو انفتح له الجسر ويخبرهم بأخباركم ليس ذاكم برأى اجعلوه ههنا قريباحيث تطؤن على صماخه وتنظرون اليه فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخين فاعتزل معه زهاء على ستة آلاف ثم التقي القوم فكان أول قتيل طاحة رضي الله عنه وكعب بنسور معه المصحف يذكر هؤلاء وهؤلاء حتى قتل من قتل منهم ولحق الزبير بسفوان من البصرة كمكان القادسية منكم فلقيه النعر رجل من مجاشع فقال أين تذهب ياحو ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فأنت فى ذمتى لا يو صل إليك فأقبل معه فأتى الأحنف فقبل ذاك الزبير قدلقي بسفوان فماتأمر قال جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته فسمعه عمير ابن جرموز و فضالة بن حابس و نفيع فركبوا في طلبه فلقوه مع النعر فأتاه عمير بن جرموز من خلفه وهو على فرس له ضعيفة فطعنه طعنة خفيفة وحمل عليه الزبير

وهو على فرس له يقال له ذو الخمار حتى إذا ظن انه قاتله نادى عمير بن جرموز يا نافع بافضالة فحملوا عليه فقتلوه و مشنى يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا معتمر بن سليهان قال حدثنى أبى عن حصين قال حدثنا عمرو بن جأوان رجل من بنى تميم وذاك أنى قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ماكان فقال سمعت الاحنف يقول أتيت المدينة وأنا حاج فذكر نحوه الحمد لله على ماقضى و حكم

بعثة على " بن أبى طالب من ذى قار ابنه الحسن وعمار بن ياسر ليستنفرا له أهل الكوفة

على مشى عمر بن شبة قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا بشير بن عاصم عن ابن أبي ليلي عنأبيه قال خرجهاشم بنعتبة إلى على بالربذة فأخبره بقدوم محمد بن أبى بكروقول أبي موسى فقال لقدأر دت عزله وسألنى الأشتر أنأقره فرد على هاشما إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى إنى وجهت هاشم بن عتبة لينهض من قبلك من المسلمين إلى فأشخص الناس فاني لم أولك الذي أنت به إلا لتكون من أعو اني على الحق فدعا أبو موسى السائب بن مالك الأشعرى فقال له ماترى قال أرى أن تتبع ماكتب به اليك قال لكني لاأرى ذلك فكتب هاشم إلى عليّ إنى قد قدمت على رجل غال مشاقّ ظاهر الغل والشنآن وبعث بالكتاب معالمُحل بن خليفة الطائي فبعث عليٌّ الحسن بن على وعمار بن ياسر يستنفر ان له الناس و بعث قرظة بن كعب الانصاري أميراً على الكوفة وكنب معه إلى أبي موسى أما بعد فقد كنت أرى أن تُعْذب عن هذا الأمر الذي لم يجعل الله عز وجل لك منه نصيبا سيمنعك من رد أمرى وقد بعثتُ الحسن بن على وعمار بن ياسر يستنفران الناس و بعثت قرَظة ابن كعب والياً على المصر فاعتزل عملنامذموما مدحورا فان لم تفعل فاني قدأم ته أن ينابذك فان نابذته فظفر بك أن يقطعك آراما فلما قدم الكتاب على أبي موسى اعتزل و دخل الحسن وعمار المسجد فقالا أيها الناس إن أمير المؤمنين يقول إنى خرجت مخرجي هذا ظالما أو مظلوما واني أذكر الله عزوجل رجلا رعى لله حقا إلانفرفان كنت مظلوما أعانني وإن كنت ظالما أخذ مني والله إن طلحة والزبير

لأول من بايعنى وأول من غدر فهل استأثرت بمال أوبدلت حكا فانفروا شروا بمعروف وانهوا عن منكر هم مثنى عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو مخنف عن جابر عن الشعبي عن أبى الطفيل قال قال على يأ تيكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل و رجل فقعدت على نجفة ذى قار فأحصيتهم فما زادوا رجلا ولانقصوا رجلا هم مثنى عمر قال حدثنا أبو الحسن عن بشير بن عاصم عن ابن أبى ليل عن أبيه قال خرج إلى على اثناعشر ألف رجل وهم أسباع على قريش وكنانة وأسد و تميم و الرباب و مزينة معقل بن يسار الرياحي وسبع قيس عليهم سعد فرأسد و تميم و الأرباب و مزينة معقل بن يسار الرياحي وسبع قيس عليهم سعد شن مسعود الثقفي و سبع بكر بن و ائل و تغلب عليهم و علة بن مخدوج الذهلي و سبع مذحج و الأشعر يُن عليهم حجر بن عدى و سبع بحيلة و أنمار و خثعم و الأزدعايهم مخنف بن سليم الأزدي

نزول على الزاوية من البصرة

وه مشى عمر بن شبة قال حدثنا أبو الحسن عن مسلة بن محارب عن قتادة قال أراعة الزاوية وأقام أياما فأرسل اليه الأحنف ان شئت أيتك وان شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف فأرسل اليه على كيف بما أعطيت أصحابك من الاعتزال عنك أربعة آلاف سيف فأرسل اليه على كيف بما أعطيت أصحابك من الاعتزال عال إن من الرفاء لله عز وجل قتالم فأرسل كف من قدرت على كفه شم سار على عن الزاوية وسار طلحة والزبير وعائشة من الفرضة فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله أو عبد الله بن زياد فلما نزل الناس أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبدى أن اخرج فاذا خرجت فمل بنا إلى عسكر على فخرجا فى عبد القيس وبكر بن وائل فعدلوا إلى عسكر أمير المؤمنين فقال الناس من كان هؤلاء معه علب و دفع شقيق بن ثور رايتهم إلى مولى له يقال له رشراشة فأرسل اليه وعلة أبن محدوج الذهلي ضاعت الاحساب دفعت مكرمة قومك إلى رشراشة فأرسل اليهم شقيق أن أغن شأ نك فإنا نغى شأ ننا فأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال يرسل اليهم على ويكلمهم ويردعهم وهم هم شان عرقال حدثنا أبو بكر الهذلى عن قتادة قال سار على من الزاوية يويد طلحة والزبير وعائشة وسار وامن الفرضة يريدون طباً فالتقوا على من الزاوية يويد طلحة والزبير وعائشة وسار وامن الفرضة يريدون طباً فالتقوا على المنا والمنا فرين ينهم قتال عرسل اليهم على من الزاوية يويد طلحة والزبير وعائشة وسار وامن الفرضة يريدون طباً فالتقوا على المنا فالله والمنا فرين بينهم قتال عرس المنا في المنا

عند موضع قصر عبيد الله بن زياد في النصف من جمادي الآخرة سنة ٣٦ يوم الزبير قال أما إنه أحرى الرجلين إن ذُكر بالله أن يذكر وخرج طلحة فخرج إليهما على فدنا منهما حتى اختلفت أعناق دوابهم فقال على لعمرى لقد أعددتما سلاحا وخيلا ورجالا إنكنتما أعددتما عندالله عذرا فاتقيا الله سمحانه ولا تكوناكالي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ألم أكن أخاكا في دينكا تحرِّ مان حمى وأحرم دماءكما فهل من حدث أحل لـ كما دمى قال طلحة ألبت الناس على عثمان رضى الله عنه قال على يو مئذ يو فيهم الله دينهم الحق و يعلمو نأن الله هو الحق. المبين باطلحة تطلب بدم عثمان رضى الله عنه فلعن الله قتلة عثمان يازبير أتذكر يوم مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني غنم فنظر إلى فضحك و ضحكت إليه فقلت لايدع ابن أبي طالب زهوه فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم صه إنه ليس به زهو و لتقاتلنه و أنت له ظالم فقال اللهم نعم ولوذكرت ماسيرت مسيرى. هذا والله لاأقاتلك أبدا فانصرف على إلى أصحابه فقال أما الزبير فقد أعطى الله عهدا ألايقاتلكم ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها ماكنت فى موطن منذعقلت. الا وأنا أعرف فيه أمرى غير موطني هذا قالت فما تريد أن تصنع قال أريد أن. أدعهم وأذهب فقال له ابنه عبدالله جمعت بين هذين الغارين حتى إذا حدد بعضهم. لبعض أردت أن تتركهم و تذهب أحسست رايات ابن أبي طالب وعلمت أنها. تحملها فتية أنجاد قال اني قد حلفت ألاأقاتله وأحفظهما قالله فقال كفِّر عن بينك، وقاتله فدعابغلام له يقال له مكحول فأعتقه فقال عبدالرحن بن سلمان التميمي

لم أَرَ كَالْيَوْمِ أَخَا إِخُوانِ أَعْجَبُ مِنْ مُكَفِّرِ الْأَيمانُ بِالْعِتْقِ فَى مَعْصِيَةِ الرَّعْمَٰنِ

وقال رجل من شعرائهم أيعْتِقُ مَكْحُولًا لَصَونِ دينِـهُ كَفَّارَة للله عن يَمينِـهُ وَلَا لَعَونِ دينِـهُ وَلَا كَفَّارَة لله عن يَمينِـهُ وَلَا يَعِينِهُ وَلَا لَكُثُ قَدَ لَاحَ عَلَى جَبِينِهُ

﴿ رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة ﴾ فارسل عمران بن حصين في الناس يخذل من الفريقين جميعًا كما صـنع الأحنف وأرسل إلى بني عدى فيمن أرسل فأقبل رسوله حي نادي على باب مسجدهم ألا إن أبا نجيد عمران بن الحصين يقرئكم السلام ويقول لكم والله لأن أكون في جبل حصين مع أعنز خضر وضأن أجزُّ أصوافها وأشرب ألبانها أحب إلى من أن أرمى في شيء من هذين الصفين بسهم فقالت بنوعدي جميعا بصوت واحد إنا والله لا ندع ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء يعنون أم المؤمنين على مرثنا عمرو بن على قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو نعامة العدوى عن حجير بن الربيع قال قال لى عمر ان بن حصين سر إلى قرمك أجمع ما يكونون فقم فيهم قائما فقل أرسلني إليكم عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ورحمة الله ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لأن يكون عبداً حبشياً مجدعاً يرعَى أعنزاً حصينات في رأس جبل حتى يدركه الموت أحب إلى من أن يرمى بسهم واحدبين الفريقين قال فرفع شبوخ الحي رؤوسهم إليه فقالوا إنا لاندع ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء أبدا ﴿ رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة ﴾ وأهل البصرة فرق: فرقة مع طلحة والزبير وفرقة مع على وفرقة لا "رى القتال مع أحد من الفريقين وجاءت عائشة رضي الله عنها من منزلها التي كانت فيه حتى نزلت في مسجد الحدّان في الأزد وكان القتال في ساحتهم ورأس الأزد يومئـذ صبرة بن شيمان فقال له كعب بن سورإن الجموع إذا تراءوا لم تستطع وإنما هي بحور تدفق فأطعني ولا تشهدهم واعتزل بقومك فإنى أخاف ألا يكون صلح وكنوراء هذه النطفة ودع هذين الغارين من مضر وربيعة فهما أخوان فإن اصطلحا فالصلح ما أردنا وإن اقتتلا كنا حكاماً عليهم غدا وكان كعب في الجاهلية نصر انياً فقال صبرة أخشى أن يكون فيك شيء من النصر انية أتأمرني أن أغيب عن إصلاح بين الناس وأن أخذل أمالمؤ منين وطلحة والزبير إنردوا عليهم الصلح وأدع الطلب بدم عثمان رضى الله عنه

لا والله لا أفعال ذاك أبدا فأطبق أهل الين على الحضور (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الضريس البجلي عن ابن يعمر قال لما رجم الأحنف أبن قيس من عند على لقيه هلال بن وكيم بن مالك بن عمر و فقال ما رأيك قال الاعتزال فما رأيك قال مكانفة أم المؤمنين أفتدعنا وأنت سيدنا قال إنما أكون سيدكم غدا إذا ُقتلت و بقيت فقال هلال هذا وأنت شيخنا فقال أنا الشيخ المعصى وأنت الشاب المطاع فاتبعت بنو سعد الاحنف فاعتزل بهم إلى و ادى السباع واتبعت بنو حنظلة هلالا وتابعت بنوعمروأ باالجرياء فقاتلوا ﴿ كَتَّبِ إِلَى السريُّ ﴾ عن شميب عن سيف عن محمد عن أبي عثمان قال لما أقبل الاحنف نادي بالزيد اعتزلوا هذا الأمر وولوا هذين الفريقين كيسه وعجزه فقام المنجاب بنراشد فقال يال الرباب لا تعتزلوا واشهدوا هذا الأمرو تولو اكيسه ففارقوا فلما قال يال تمم اعتزلوا هذا الأمر وولوا هذين الفريقين كيسه وعجزه قام أبو الجرباء وهو من بني عَمَانَ بن مالك بن عمرو بن تميم فقال يال عمرو لا تعتزلوا هذا الأمر وتولوا كيسه فكان أبو الجرباء على بني عمرو بن تميم والمنجاب بنراشدعلى بني ضبة فلما قال يال زيد مناة اعتزلوا هذا الأمروولواهذين الفريقين كيسه وعجزه قال هلال ابن وكيع لاتعتزلوا هذا الأمر و نادي يال حنظلة تولو اكيسه فكان هلال على حنظلة وطاوعت سعدالاحنف واعتزلوا إلى وادى السباع (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمدو طلحة قالاكان على هو ازن و على بني سليم و الاعجاز مجاشع بن مسعود السلمي وعلى عامر زفر بن الحارث وعلى غطفان أعضر بن النعمان الباهلي وعلى بكو بن وائل مالك بن مِسمع واعتزلت عبدالقيس إلى على إلار جلافايه أقام ومن بكربن وائل قيام واعتزل منهم مثل من بق منهم عليهم سنان وكانت الاز دعلي ثلاثة رؤساء صبرة بنشيمان ومسعود وزياد بنعمرو والشواذب عليهم رجلان على مضر الخريت بن راشدو على تضاعة والتو ابع الرعبي الجرمي و هو لقب و على سائر اليمن ذوالآجرة الحميري فخرج طلحة والزبير فنز لا بالناس من الزابر قة في موضع قرية الأرزاق فنزلت مضرجيعارهم لايشكون في الصلح ونزلت ربيعة فرقهم جميعاً وهم لا يشكون

في الصلح و نزلت البمن جميعا أسفل منهم وهم لا يشكون في الصلح وعائشة في الحدان والناس في الزابوقة على رؤسائهم هؤلاء وهم ثلاثون ألفاً وردوا حُكيما ومالكا إلى على بأنا على ما فارقنا عليه القعقاع فاقدم فخرجنا حتى قدماعليه بذلك فارتحل حتى نزل عليهم بحيالهم فنزلت القبائل إلى قبائلهم مضر إلى مضرور بيعة الى ربيعة واليمن إلى اليمن وهم لا يشكون فىالصلح فكان بعضهم بحيال بعض وبعضهم يخرج إلى بعض ولا يذكرون ولا ينوون إلا الصلح وخرج أمير المؤمنين فيمن معه وهم عشرون ألفا وأهل الكوفة على رؤسائهم الذين قدموا معهمذا قار وعبد القيس على ثلاثة رؤساء جذيمة وبكر على ابن الجارود والعمور على عبد الله بن السوداء وأهل هجر على ابن الأشج وبكر بن وائل من أهل البصرة على ابن الحارث بن نهار وعلى دنور بن على الزط والسيابحة وقدم على ذا قار في عشرة آلاف وانضم إليه عشرة آلاف الله عمر بن شبة قال حدثنا أبو الحسن عن بشير بن عاصم عن فطر ابن خليفة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال أقبلنا من المدينة بسبه مائة رجل وخرج إلينا من الكوفة سبعة آلاف وانضم إلينا من حولنا ألفان أكثرهم بكر ابن وائل ويقال ستة آلاف ﴿ رجع الحديث إلى حديث محمد وطاحة ﴾ قالا فلما نزل الناس واطمأنوا خرج على وخرج طليحة والزبير فتواقفوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه فلم يجدوا أمراهو أمثل من الصلح ووضع الحرب حين رأوا الأمر قد أُخذ في الانقشاع وأنه لا يدرك فافتر قوا عن موقفهم على ذلك ورجع على إلى عسكره وطلحة والزبير إلى عسكرهما

## أمر القتال

﴿ وكتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا و بعث على أن العشى عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير و بعثاهما من العشى محمد بن طلحة إلى على وأن يكلم كل واحد منهما أصحابه فقالوا نعم فلما أمسوا وذلك فى جمادى الآخرة أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابه ما خلا أو ائك الذين هضوا على عثمان فباتوا على الصلح و باتوا بليلة لم

يبيتوا بمثلها للعافيةمن الذيأشرفوا عليه والنزوعهما اشتهى الذين اشتهوا وركبوا ماركه او بات الذن أثاروا أمر عثمان بشرليلة باتوهاقط قد أشرفوا على الهلكة وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلهاحي اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حار ارامن الشر فغدو امع الغلس ومايشعر بهم جيرانهم انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا وعليهم ظلمة فخرج مضريهم إلى مضريهم و ربعيهم إلى ربعيهم ويمانيهم إلى يمانيهم فوضعوا فيهم السلاح فثار أهل البصرة وثاركل قوم في وجوه أصحابهم الذين صتوهم وخرج الزبير وطلحة في وجوه الناس من مضر فبعثا إلى الميمنة وهم ربيعة يعبرُها عبد الرحن بن الحارث بن هشام وإلى الميسرة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وثبتا في القلب فقال ماهـذا قالوا طرقنا أهل الكوفة ليلا فقالا قدعلمنا أن عليا غيرمنته حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة وأنهلن يطاوعنا ثمر جعابا هل البصرة وتصف أهل البصرة أولئك حتى ردوهم إلى عسكرهم فسمع على وأهل الكوفة الصوت وقد وضعوا رجلا قريبا من على ليخدره بما يريدون فلما قال ماهذا قال ذاك الرجل مافجئنا إلاوقوم منهم بيتونا فرددناهم من حيث جاءو افو جدنا القوم على تُرجل فركبونا وثار الناس وقال على " الصاحب ميمنته ائت الميمنة وقال اصاحب ميسرته ائت الميسرة ولقد عليت أن طلحة والزبيرغير منتهين حتى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة وانهما لن بطاوعانا والسبانية لاتفتر إنشابا ونادى على في الناس أيها الناس كفوا فلاشيء فكانمن رأيهم جميعا في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حتى يبدأوا يطلبون بذلك الحجةو يستحقون على الآخرين ولايقتلوا مديرا ولا يجهزوا على جريح ولا يتبعوا فكان ما اجتمع عليه الفريقان و نادوا فيما ينهما (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وأبي عمرو قالوا وأقبل كعب بنسور حتى أتى عائشة رضي اللهعنها فقال أدركي فقد أبي القوم إلا القتال لعل "الله يصلح بك فركبت وألبسوا هودجها الادراع ثم بعثوا جملها وكان جملها يدعى عسكرا حملها عليه يعلى بن أمية اشتراه بمائتي دينار فلما برزت من البيوت وكانت بحيث تسمع الغوغاء وقفت فلم تلبث أن سمعت غوغاء شديدة فقالت ماهذا فالواضجة العسكر قالت بخير أو بشر قالو ابشر قالت فأى الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المهزو مون وهى واقفة فوالله عافج ها إلا الهزيمة فمضى الزير من سننه فى وجهه فسلك وادى السباع وجاء طلحة سهم غرب يخل ركبته بصفحة الفرس فلما امتلا مؤزجه دما وثقل قال لغلامه فرد فنى وامسكنى وابغنى مكانا أنزل فيه فدخل البصرة وهو يتمثل مثله ومثل الزبير فإن تكُن الحوادث أقصد تنى وأخطأ هن سمهم حين أرمى فقد صُيَّعت حين تبعث سهما سفاها مّا سفهت وصل حلمى فقد صُيَّعت حين تبعث سهما سفاها مّا سفهت وصل حلمى فقد مُن ندمت ندامة الكسيعي لما شريت رضى بنى سهم برغمى المؤثن هم مُن سهم برغمى فالمؤثن هم نفر قدة آل لاي فألقوا للسباع دى و لحمى

خبر وقعة الجمل من رواية أخرى

والله الموجعفر وأماغير سيف فانه ذكر من خبر هذه الوقعة وأمر الزبير والنصرافه عن الموقف الذي كان فيهذلك اليوم غير الذي ذكر سيف عن صاحبيه والذي ذكر من ذلك بعضهم ماحد ثنيه أحمد بن زهير قال حدثنا أبي أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال سمعت أبي قال سمعت يو نس بن يزيد الأيلي عن الزهري في تصة ذكرها من خبر على وطلحة والزبير وعائشة في مسيرهم الذي نحن في ذكره في هذا الموضع قال وبلغ الخبر علياً يعني خبر السبعين الذين قتلوامع العبدي بالبصرة فأقبل يعني علياً في اثني عشر ألفا فقدم البصرة و جعل يقول يا لهني نفسي على ربيعة كربيعة السامِعة الملطيعة سُنتُها كانت بها الوقيعة فلما تو اقفوا خرج على على فرسه فدعا الزبير فتواقفا فقال على للزبير ماجاء فلما تو اقفوا خرج على على فرسه فدعا الزبير فتواقفا فقال على للزبير ماجاء بعد عثمان رضى الله عنه قد كنا فعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء فقرق بينناو بينك وعظم عليه أشياء فذكر أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم م عليهما فقال لعلى ما يقول ابن عمتك ليقاتلنك وهولك ظالم فانصر ف عنه الزبير و قال فانى فرجع إلى ابنه عبد الله فقال مالى في هذا الحرب بصيرة فقال له ابنه إنك

قدخر جتعلى بصيرة ولكنك رأيت رايات ابن أبي طالب وعرفت أن تحتها الموت فجبنت فأحفظه حتى أرعد وغضب وقال ويحك إنى قد حلفت له ألا أقاتله فقال له ابنه كفرعن يمينك بعتق غلامك سرجس فأعتقه وقام في الصف معهم وكان على قال للزبير أتطلب منى دم عثمان وأنت قتلته سلط الله على أشدنا عليه اليوم ما يكره وقال على ياطلحة جئت بعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها وخبأت عرسك فى البيت أما بايعتني قال بايعتك وعلى عنقي اللج فقال على " لأصحابه أيكم يعرض عليهم هذا المصحف ومافيه فان قطعت يده أخذه بيده الأخرى وإن قطعت أخذه بأسنانه قال نتى شاب أنافطاف على على أصحابه يمرض ذلك عليهم فلم يقبله إلاذلك الفتي فقال له على اعرض عليهم هذا وتل هو بيننا وبينكم من أوله إلى آخره والله فى دما تناو دما تكم فحمل على الفتى و في يده المصحف فقطعت يداه فأخذه بأسنانه حتى قتل فقال على قد طاب لكم الضراب فقاتلوهم فقتل يومئذ سبعون رجلا كالهم يأخذ بخطام الجمل فلما عقر الجمل وهزم الناس أصابت طلحة رمية فقتلته فيزعمون أن مروان بن الحكم رماه وقدكان ابن الزبير أخذ بخطام جمل عائشة فقالت من هذا فأخبرها فقالت واثكل أسماء فجرح فألتي نفسه في الجرحي فاستخرج فبرأمن جراحته واحتمل محمد بن أبي بكر عائشة فضرب عليها فسطاط فوقف على عليها فقال استفرزت الناس وقدفزوا فألبت بينهم حتى قتل بعضهم بعضا فى كلام كثير فقالت عائشة ياابن أبيطالب ملكت فأسجح ندم ماأبليت قوهك اليوم فسرحهاعلي وأرسل معهاجماعة من رجال ونساء وجهزها وأمرلها باثني عشرألفاً من المال فاستقل ذلك عبدالله بنجعفر فأخرج لها مالادغايما وقال إن لم يجزه أميرالمؤمنين فهو على وقتل الزبير فز عموا أن ابن جرموز لهو الذي قتله وأنه وقف بباب أمير المؤمنين فقال لحاجبه استأذن لقاتل الزبير فقال على ائذن له وبشره بالنار رهيج مرشى محد بن عمارة قال حدثنا عبيدالله بن موسى قال أخبرنا فضيل عن سفيان بن عقبة عن قرة بن الحارث عن جون بن قتادة قال قرة بن الحارث كنت مع الأحنف ابن قيس وكان جون بن قتادة ابن عمى مع الزبير بن العوام فحدثني جون بن قتادة

قال كنت مع الزبير رضي الله عنـ فجاء فارس يسير وكانوا يسلمون على الزبير مالامرة فقال السلام عليك أمها الأمير قال وعليك السلام قال هؤلاء القوم قد أتوامكان كذا وكذا فلمأرقوما أرث سلاحا ولاأقل عددا ولاأرعب نلوبا من قوم أتوك ثم انصرف عنه قال ثم جاء فارس فقال السلام عليك أيها الأمير فقال وعليك السلام قال جاء القوم حتى أتو ا مكان كذا وكذا فسمعو ابماجمع الله عن وجل لكم من العدد والعدة والحد فقذف الله في قلوبهم الرعب فولوا مدبرين قال الزبير إيماً عنه ك الآن فوالله لو الم يجد ابن أبي طالب الا العرفج لدب الينا فيه ثم انصرف ثم جاء فارس وقد كادت الخيول أن تخرج من الردج فقال السلام عليك أبها الأمير قال وعليك السلام قال هؤ لاء القوم قد أتوك فلقيت عماراً فقلت له وقال لى فقال الزبير انه ليس فيهم فقال بلى والله إنه لفيهم قال والله ماجعله الله فيهم فقال والله لقد جعلهالله فيهم قال والله ماجعله الله فيهم فلمارأي الرجل يخالفه قال لبعض أهله اركب فانظر أحق مايقول فركب معه فانطلقا وأنا أنظر الهماحتي وقفا في جانب الخيل قليلا ثم رجعا الينا فقال الزبس لصاحبه ماعندك قال صدق الرجل فال الزبير ياجدع أنفاه أو ياقطع ظهراه قال محمد بن عمارة قال عبيد الله قال فضيل لا أدرى أيهما قال ثم أخذه أفكل فجعل السلاح ينتفض فقال جون ثكلتني أمى هذا الدى كنت أريد أن أموت معه أو أعيش معه والذي نفسي بيده ما أخذ هذا ما أرى إلا لشيء قد سمعه أو رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تشاغل الناس انصر ف فجلس على دابته تم ذهب فانصر ف جون فجاس على دابته فلحق بالأحنف ثم جاء فارسان حتى أتيا الأحنف وأصحابه فنزلا فأتيا فأكبا عليه فناجياه ساعة ثم انصرفا ثم جاء عمرو بن جرموز إلى الأحنف فقال أدركته في وادى السباع فقتلته فكان يقول والذي نفسي بيده إن صاحب الزبير الأحنف على مشنى عمر بن شبة قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا بشير بن عاصم عن الحجاج بن أرطاة عن عمار بن معاوية الذهني حي من أحس بجيلة قال أخذ على مصحفاً يوم الجمل فطاف به في أصحابه وقال من يأخذ هذا

المصحف يدعوهم إلى مافيه وهو مقتول فقام اليه فتى من أهل الكوفة عليه قباء أبيض محشو فقال أنا فأعرض عنه ثم قال من يأخذ هذا المصحف يدعوهم الى مافيه وهو مقتول فقال الفتى أنا فأعرض عنه ثم قال من يأخذ هذا المصحف يدعوهم الى ما فيه وهو مقتول فقال الفتى أنا فدفعه اليه فدعاهم فقطعوا يده اليني فأخذه بيده اليسرى فدعاهم فقطعوا يده اليسرى فأخذه بصدره والدماء تسيل على قبائه بيده اليسرى فدعاهم فقال على الآن حل قتالهم فقالت أم الفتى بعد ذلك فها ترثى فقتل رضى الله عنه فقال على "الآن حل قتالهم فقالت أم الفتى بعد ذلك فها ترثى

لاُهُمَّ إِنَّ مُسْلِمًا دَعاهُمْ يَتْلُو كَتَابَ الله لا يَخْشَاهُمْ وَأُمُّهُمْ قَائْمَـة تَرَاهُمْ يَأْتَمُرون الغَيِّ لا تَنْهَاهُمْ فَد خُضِبَتْ مِنْ عَلَقِ لِحَاهُمُ

ورا الشعبي عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدَّننا أبو مخنف عن جابرعن الشعبي قال حملت ميمنة أمير المؤمنين على ميسرة أهل البصرة فاقتتلوا و لاذ الناس بعائشة رضى الله عنها أكثرهم ضبة والأزد وكان قتالهم من ارتفاع النهار الى قريب من العصرويقال الى أن زالت الشمس ثم انهزموا فنادى رجل من الأزدكروا فضربه محمد بن على فقطعيده فنادى يا معشر الازد فروا واستحر القتل بالازد فنادوانحن على دين على بن أبى طالب فقال رجل من بنى ليث بعد ذلك

سائل بنا يَوْمَ لقينا الأزْدا والخَيْلُ تَعْدوأَشْقَرًا ووَرْدا للهُ وَلَا يَعْدوأَشْقَرًا ووَرْدا للهُ قَا لَهُمْ فَى رَأْيَهُمْ وَبُعْدا

وانصرف الزبير نحو وادى السباع واتبعه فرسان و تشاخل الناس عنه بالناس فلما الناس في المناس في المناس في المناس في الزبير على الزبير يوم الجمل فجعل يحوزه بالرمح فقال أتريد ان تقتلنى قال لا انصر ف و قال عام بن حفص أقبل عمار حتى حاز الزبير يوم الجمل بالرم فقال أتقتلنى يا أبا اليقظان قال لا يا أباعبد الله في رجع الحديث الله حديث سيف عن محمد و طلحة قالا و لما انهزم الناس في صدر النهار نادى الزبير أنا الزبير هلمو الله أيما الناس و معهمولى له ينادى أعن حوارى رسول الله صلى الله عليه و سلم تنهزمون و وانصر ف الزبير نحو و ادى السباع و اتبعه فرسان و تشاغل الناس عنه بالناس فلما

رأى الفرسان تتبعه عطف عليهم ففرق بينهم فكروا عليه فلما عرفوه قالوا الزبير دعوه فلما . . نفر فيهم علباء بن الهيثم ومر القعقاع في نفر بطلحة و هو يقول الي عباد الله الصبر الصبر فقال له ياأ با محمد انك لجريح وانك عماتريد لعليل فادخل الأبيات فقال باغلام أدخلني وابغني مكانافأ دخل البصرة ومعه غلام ورجلان فاقتتل الناس بعده فأقبل الناس في هزيمتهم تلك وهمير يدون البصرة فلهارأوا الجمل أطافت به مضر عادوا قلباً كما كانواحيث التقوا وعادوا الى أمر جديد ووقفت ربيعة البصرة عنهم ميمنة ومنهم ميسرة وقالت عائشة حل ياكعب عن البعير و تقدم بكتاب الله عزوجل فادعهم اليه ودفعت اليه مصحفا وأقبل القوم وأمامهم السبائية يخافون أن يجرى الصلح فاستقبلهم كعب بالمصحف وعلى من خلفهم يزعمهم ويأبون إلا إقداما فلمادعاهم كعب رشقوه رشقاً واحداً فقتلوه ورموا عائشة في هو دجها فجعلت تنادى يابي َّ البقية البقية ويعلو صوتها كثرة الله الله اذكروا الله عزوجل والحساب فيأبون إلاإقداما فكانأولشيء أحدثته حينأبوا أنقالت أيهاالناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم وأقبلت تدعو وضج أهل البصرة بالدعاءوسمع على إن أبي طالب الدعاء فقال ماهذه الضجة فقالوا عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم فأقبل يدعو ويقول اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم وأرسلت إلى عبد الرحمن بن عتاب وعبد الرحمن بن الحارث اثبتا مكانكما وذمرت الناس حين رأت أن القوم لا يريدون غيرها و لا يكفون عن الناس فاز دلفت مضر البصرة فقصفت مضرالكو فةحتى زوحم على فنخس على تفا محمدو قال احمل فنكل فأهوى على إلى الراية ليأخذها منه فحمل فترك الراية في يده وحملت مضر الكوفة فاجتلدوا قدام الجملحي ضرسوا والجنبات على حالها لاتصنع شيئاً ومع على أقوام غير مضر فنهم زيد بن صوجان فقال له رجل من قومه تنح إلى قومك مالك ولهذا الموقف ألست تعلم أن مضر بحيالك وأن الجمل بين يديك وأن الموت دونه فقال الموت خير من الحياة الموت ماأريد فأصيب وأخوه سيحان وارتث صعصعة واشتدت الحرب فلما رأى ذلك على بعث إلى اليمن وإلى ربيعة أن اجتمعوا على من يليكم

فقام رجل من عبد القيس فقال ندعوكم إلى كتاب الله عز وجل قانوا وكيف يدعونا إلى كتاب الله من لا يقيم حدود الله سبحانه ومن قتل داعي الله كعب بن سور فرمته ربيعة رشقا واحدا فقتلوه وقاممسلم بن عبدالله العجلي مقامه فرشقوه رشقاو احداً فقنلوه و دعت بمن الكوفة بمن البصرة فرشقوهم ﴿ كتب إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالاكانالقتال الأول يستحر إلى انتصاف النهار وأصيب فيه طلحة رضي الله عنه وذهب فيه الزبير فلنا أووا إلى عائشة وأبي أهل الكوفة إلا القتال ولم يريدوا إلاعائشة ذمرتهم عائشة فاقتتلوا حتى تنادوا فتحاجزوا فرجعوا بعد الظهر فاقتتلوا وذلك يوم الخيس في جمادي الآخرة فاقتتلوا صدرالنهار مع طلحة والزبير وفى وسطه مع عائشة وتزاحف الناس فهزمت بمن البصرة عن الكوفة وربيعة البصرة ربيعة الكوفة ونهدعلي بمضرالكوفة إلى مضرالبصرة وقال. إن الموت ليس منه فوت يدرك الهارب ولا يترك المقيم الله مشنى عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو عبدالله القرشي عن يو نسبن أرقم عن على بن عمر و الكندي عن زيدين حساس قال سمعت محمد بن الحنفية يقول دفع إلى أبي الراية يوم الجمل وقال تقدم فتقدمت حتى لم أجد متقدما إلا على رمح قال تقدم لا أم لك فتكاكأت وقلت لاأجد متقدما إلاعلى سنان رمح فتناول الراية من يدى متناول لاأدرى من هو فنظرت فاذا أبي بين يدي وهو يقول

أَنتِ الَّتِي غَرَّكِ مِنِي الْحُسْنَى يَاعَيْشَ إِنَّ القَوْمَ قَوْمُ أَعْدَا اللَّهِ اللَّهِ الْحَفْضُ خَيْرٌ مِن قِتَالَ الأَبِنَا

و كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا اقتتلت المجنبتان حين تزاحفتا قتالا شديداً يشبه ما فيه القلبان و اقتتل أهل اليمن فقتل على راية أمير المؤمنين من أهل الكوفة عشرة كلما أخذها رجل قتل خمسة من همدان وخمسة من سائر اليمن فلما رأى ذلك يزيد بن قيس أخذها فثبتت في يده و هو يقول قد عشت يا نَفْس وقد عَنيت دَهْرًا فقطك اليومَ ما بَقِيتِ أَطلُبُ طول العُمْر ما حييت

وأقبلت ربيعة فقتل على راية الميسرة من أهل الكوفة زيد وصرع صعصعة أثم سيحان ثم عبدالله بن رقبة بن المغيرة ثم ابو عيدة بن راشد بن سلمي وهو يقول اللهم أنت هديتنا من الضلالة واستنقذتنا من الجهالة وابتليتنا بالفتنة فكنافى شبهة وعلى ريبة حتى قتل ثم الحصين ابن معبد بن النمان فأعطاها ابنه معبداً وجعل يقول يا معبد قرب لها بوَّها تحدب فثبت في يده (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا لما رأت الكماة من مضر الكوفة ومضر البصرة الصبر تنادوا في عسكر عائشة وعسكر على يا أيها الناس طرفوا إذا فرغ الصبر ونزع النصر فجملوا يتوجؤن الأطراف الأيدي والأرجل فما رؤيت وقعة قط قبلها ولا بعدها ولا يسمع بها أكثر يدآ مقطوعة ورجلا مقطوعة منها لا يدرى من صاحبها وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب يو مئذ قبل قتله وكان الرجل من حؤلاء وهؤلاء إذا أصيب شيء من أطرافه استقتل إلى أن يقتل ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الصعب بن عطية بن بلال عن أبيه قال اشتد الأمر حتى أرزت ميمنة الكوفة إلى القلب حتى لزقت به ولزقت ميسرة البصرة بقلبهم ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقلبهم وإنكانوا إلى جنبهم وفعل مثل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة البصرة فقالت عائشة رضي الله عنهالمن عن يسارها من القوم قال صبرة بن شيمان بنوك الأزد قالت يال غسان حافظوا اليوم جلادكم الذي كنا نسمع به وتمثلت

و جالَدَ مِنْ عَسَانَ أَهْلُ حِفَاظِهَا وهِنْبُ و أَوْشَ جَالَدَتْ و شَبِيبُ و قَالت لَكُم يَقُولُ القَائلُ وقالت لَمْ عَن يمينها من القوم و قالو ا بكر بن و ائل قالت لكم يقولُ القائلُ وجاؤا إلَينا في الحديدِ كَانَهُمْ مِنَ العِزَّةِ القَعْسَاءِ بكُرُ بنُ و ائلِ النّائِكَمُ عَبِدَالْقِيسَ فَاقْتَتَلُوا أَشْدَالْقَتَالُ مَنْ قَتَالُهُمْ قَبْلُ ذَلْكُ و أَفْبِلْتَ عَلَى كَنْبُهُ

بين يديها فقالت من القوم قالو ابنو ناجية قالت بخ بخ سيوف أبطحية وسيوف قرشية فالدوا جلادا يتفادى منه ثم أطافت بها بنوضبة فقالت ويهن جمرن الجمرات حتى إذا رقوا خالطهم بنوعدى وكثروا حولها فقالت من أنتم قالوا بنوعدى خالطنا إخواننا فقالت مازال رأس الجمل معتدلاحتى قتلت بنوضبة حولى فأقاموا رأس الجمل ثم ضربوا ضربا ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف حتى إذا كثر ذلك وظهر فى العسكرين جميعا راموا الجمل وقالوا لايزال القوم أو يصرع وأرزت مجنبتا على فصارتا فى القلب وفعل ذلك أهل البصرة وكره القوم بعضهم بعضا و قلاقوا جميعا بقلبهم وأخذ ابن يثربي برأس الجمل وهو يرتجزوا دعى قتل علباء ابن الهيثم وزيد بن صوحان وهندبن عمرو فقال

أَنَا لِمِنْ يُنْكِرُنَى ابْنُ يَشْرِبِي قَاتِلُ عِلْبَاء وهِنْدِ الجَـلَى وَابْنُ لِصُـوحَانَ عَلَى دَبِنَ عَلَى

فناداه عمار لقدلعمرى لذت بحرين و ما إليك سبيل فإن كنت صادقافاخرج من هذه الكتيبة إلى فترك الزمام في يد رجل من بني عدى حتى كان بين أصحاب عائشة وأصحاب على فزحم الناس عمارا حتى أقبل اليه فاتقاه عمار بدرقته فضر به فانتشب سيفه فيها فعالجه فلم يخرج فخرج عمار اليه لايملك من نفسه شيئا فأسف عمار لرجليه فقطعهما فوقع على استه وحمله أصحابه فارتث بعد فأتى به على فأمر بضرب عنقه و لما أصيب ابن يثربي ترك ذلك العدوى الزمام ثم خرج فنادى من يبارز فخلس عمار وبرز اليه ربيعة العقيلي و العدوى يدعى عمرة بن بحرة أشد الناس موتا و هو يقو ل

يا أمّنا أَعَق أمّ نعْلَمُ والأُمْ تَغْذُوا ولَدًا وتَرْحَمُ الْا تَرَيْنَ كَمْ شَجَاعً يُكلَمُ وُتُختَلَى مِنْهُ يَدُ ومِعْصَمُ الله وَلحق بنا شم اضطربا فأثخن كل واحد منهما صاحبه فما تا وقال عطية بن بلال ولحق بنا من آخر النهار رجل يدعى الحارث من بنى ضبة فقام مقام العدوى فما رأينا رجلا قط أشد منه وجعل يقول

نعن بنو صَبِّة أصحابُ الجملُ نَعَى ابن عفانَ بأطرافِ الأسَلِ الموتُ أحلَى عندنا من العَسل رُدوا علينا شيخنا ثمَّ بَجَلْ هُمُ مَثْنَى عمر بن شبة قال حدثنا الحسن عن المفضل بن محمد عن عدى بن أبى عدى عن أبى رجاء العطاردي قال انى لأنظر إلى رجل يوم الجمل وهو يقلب سيفا بيده كأنه محراق وهو يقول

نحن بنو ضبة أصحاب الجل ننازِلُ الموتَ إِذَا المُوتُ نُزلُ والمُوتُ نُزلُ والمُوتُ أَشْهَى عندنا من العسل ننعى ابنَ عفان بأطراف الأسل رُدوا علينا شيخنا ثمَّ بجل

نحن بنو ضبة لاَنفِرُ حتى نَرَى جماجًا تَخِرُّ يَخِرُّ منها العَلَقُ المُحْمَرُّ

يا أُمنا يا عيْش لن تُراعى كلُّ بنيكِ بطَلْ شُجاعُ يا أُمنا يازوجَـة المباركِ المهـدى

حتى قتل على الخطام أربعون رجلا وقالت عائشة رضى الله عنها مازال جملى معتدلا حتى فقدت أصوات بنى ضبة وقتل يومئذ عمرو بن يثربى علماء بن الهيثم السدوسي وهندبن عمرو الجملي وزيد بن صوحان و هو يرتجز و يقول

أَضِرِ بُهُمْ ولا أَرى أَبا حَسَنْ كَنَى بَهٰذَا حَزَنًا مِن الحَرَنُ الْمِيرُ الْأَمِ إِمِ ارَ الرَّسَنْ

فزعم الهذلى أن هذا الشعر تمثل به يوم صفين وعرض عمار لعمروبن يثربى وعار يومئدابن تسعين سنة عليه فروقد شدوسطه بحبل من ليف فبدره عمروبن يثربى فنحى له درقته فنشب سيفه فيها ورماه الناس حتى صرعوهو يقول إن تقتلونى فأنا ابن يشربى قاتل علباء وهند الجلى

ثُمَّ ابن صُوحانَ على دين على

وأخذأسيرا حتى انتهى به إلى على فقال استبقني فقال أبعد ثلاثة تقبل عليهم بسيفك تضرب به وجوههم فأمر به فقتل ١٠٠ و مثنى عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو مخنف عن اسحاق بنراشد عن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال مشيت يوم الجلوبي سبع و ثلاثون جراحة من ضربة وطعنة وما رأيت مثل يوم الجمل قط ماينهزم منا أحدوما نحن الاكالجبل الأسود ومايأ خذ بخطام الجمل أحد الاقتل فأخذه عبدالرحمن بن عتاب فقتل فأخذه الأسود بن أبي البخترى فصرع وجئت فأخذت بالخطام فقالت عائشة منأنت قلت عبدالله بن الزبير قالت وانكل أسماء ومربى الأشتر فعرفته فعانقته فسقطنا جميعا وناديت اقتلوني ومالكا فجاء ناس مناومنهم فقاتلواعناحتي تحاجزناوضاع الخطام ونادى على اعقروا الجملفانه ان عقر تفرقو افضر به رجل فسقط فماسمعت صوتاقط أشدمن عجيم الجمل وأم على محمد س أبي بكر فضر ب عليها فية و قال انظر هل و صل اليهاشي و فأ دخل رأسه فقالت من أنت ويلك فقال أبغض أهلك إليك قالت ابن الخثعمية قال نعم قالت بأبي أنت وأمى الحمد لله الذي عافاك الله عشى اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول قال علقمة قلت للأشتر قد كنت كارها لقتل عثمان رضى الله عنه فما أخرجك بالبصرة قال إن هؤلاء بايعوه ثم نكثوا وكان أبن الزبير هو الذي أكره عائشة على الخروج فكنت أدعو الله عز وحل أن يلقينيه فلقيني كفة لكفة فما رضيت بشدة ساعدي أن قت في الركاب فضربته على رأسه فصرعته ٥ قلنا فهو القائل اقتلوني ومالكا قال لاماتركته وفي نفسي منه شيء ذاك عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد لقيني فاختلفنا ضربتين فصرعني وصرعته فجيل يقول اقتلوني و مالكا و لا يعلمون من مالك فلو يعلمون لقاتلوني هم قال أبو بكربن عياش هذا كتابك شاهده عدائني به المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قلت الأشتر حدثني عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني سليها نقال حدثني عبدالله عن طلحة بن النضر عن عثمان بن سليمان عن عبد الله بن الزبير قال وقف علينا

شاب فقال احذروا هذين الرجلين فذكره وعلامة الأشتر أن إحدى قدميه بادية منشىء يجد بها قال لما التقينا قال الأشتر لما قصد لى سوى رمحه لرجلى قلت هذا أحمق و ماعسى أن يدرك منى لو قطعها ألست قاتله فلما دنامنى جمع يديه فى الرمح ثم التمس به وجهى قلت أحد الأقران هم مثنى عمر بن شبة قال حدثنا أبو الحسن عن أبي مخنف عن ابن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه عن جده قال كان عمر و ابن الأشرف أخذ بخطام الجمل لا يدنو منه أحد إلا خبطه بسيفه إذ أقبل الحارث ابن زهير الأزدى وهو يقول

يا أُمَّنا ياخــيْرَ أُمِّ نَعـَلُمُ أَمَا تَرَيْنَ كُمْ شُجاع يُكلَّمُ وَ أُمَّاتُهُ وَالْمِعْصَمُ

فاختلفا ضربتين فرأيتهما يفحصان الأرض بأرجلهما حتى ماتا فدخلت على عائشة رضى الله عنها بالمدينة فقالت من أنت قلت رجل من الأزد أسكن الكوفة قالت أشهدتنا يوم الجمل قلت نعم قالت ألنا أم علينا قلت عليكم قالت أفتعرف الذي يقول باأمنا ياخير أم نعلم قلت نعم ذاك ابن عمى فبكت حتى ظننت أنهــا لاتسكت على عمر قال حدثنا أبو الحسن عن ابن أبي ليلي عن دينار بن العيز ار قال سمعت الأشتر يقول لقيت عبد الرحمن بن عتاب بنأسيد فلقيت أشد الناس وأروعه فعانقته فسقطنا إلى الأرض جميعاً فنادى اقتلونى ومالكا ﷺ مثنى عمر قال حدثنا أبو الحسن عن ابن أبي ليلي عن دينار بن العيزار قال سمعت الأشتر يقول رأيت عبد الله بن حكيم بن حزام ومعهراية قريش وعدى بن حاتم الطائي وهما يتصاولان كالفحلين فتعاورناه فقتلناه يعنى عبداللهفطعن عبدالله عدياففقأ عينه على مشنى عمر قال حدثنا أبو الحسن عن أبي محنف عن عمه محدبن محنف قال حدثني عدة منأشياخ الحيِّ كلهم شهدا الجل قالو اكانت راية الأزدمن أهل الكوفة مع مخنف بنسليم فقتل يومئذ فتناول الراية مر. أهل بيته الصَّعب وأخوه عبدالله بن سليم فقتلوه فأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح وهي في يده وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن مسلم فقتل وقتل معه زيد (T - TE)

ابن صوحان وسيحان بن صوحان وأخذ الراية عدة منهم فقتلوا منهم عبد الله ابن رقية وراشد ثم أخذها منقذ بن النعان فدفعها إلى ابنه مرة بن منقذ فانقضى الأمر وهى فى يده وكانت راية بكر بن وائل من أهل الكوفة فى بنى ذهل كانت مع الحارث بن حسان بن خوط الذهلى فقال أبو العرفاء الرقاشي أبق على نفسك وقومك فأقدم وقال يامعشر بكر بن وائل إنه لم يكن أحد له من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل منزلة صاحبكم فانصروه فأقدم فقتل وقتل ابنه و قتل خمسة إخوة له فقال له يو مئذ بشر بن حسان بن خوط وهو يقاتل

أنا ابنُ حسانِ بن خُوطٍ وأبى رسولُ بَـكْرٍ كُلَّهَا إِلَى النَّبَي وقال ابنه

أَنْعَى الرئيسَ الحارثَ بنَ حسان لِآلِ ذُهْل ولآلِ شَـيْبانِ وقال رجل من ذهل

تنعَى لنا خير امْرِئ مِنْ عَدْنان عند الطّعانِ و نِزالِ الاقران و قتل رجال من بنى محدوج وكانت الرئاسة لهم من أهل الكوفة وقتل بنى ذهل خسة و ثلاثون رجلا فقال رجل لاخيه وهو يقاتل يا أخى ما أحسن قتالنا إن كنا على حق قال فإنا على الحق إن الناس أخذوا يميناً وشمالا و إنما تمسكنا بأهل يبت نبينا فقاتلا حتى قتلا وكانت رئاسة عبد القيس من أهل البصرة وكانوا مع على لعمرو بن مرحوم ورئاسة بكر بن وائل لشقيق بن ثور والراية مع رشراشة مولاه ورئاسة الازد من أهل البصرة وكانوا مع عائشة لعبد الرحمن بن جشم بن أبى حنين الحمامى فياحد ثنى عامر بن حفص و يقال اصبرة بن شيمان الحدانى والراية مع عمرو بن الأشرف العتكى فقتل وقتل معه ثلاثة عشر رجلا من أهل بيت مع عمرو بن الأشرف العتكى فقتل وقتل معه ثلاثة عشر رجلا من أهل بيت عن رفاعة البجلى عن أبى البخترى الطائى قال أطافت ضة و الازد بعائشة يوم الجمل عن رفاعة البجلى عن أبى البخترى الطائى قال أطافت ضة و الازد بعائشة يوم الجمل و إذا رجال من الازد يأخذون بعر الجمل فيفتونه و يقولون بعر جمل و إذا رجال من الازد يأخذون بعر الجمل فيفتونه و يقولون بعر جمل و إذا رجال من الازد يأخذون بعر الجمل فيفتونه و يقولون بعر جمل و إذا رجال من الازد يأحذون بعر الجمل فيفتونه و يقولون بعر جمل و يقاتل و يقولون بعر جمل و يقاتل و يقولون بعر جمل و يقاتل و يقولون بعر و بحل من أصحاب على "يقاتل و يقولون بعر جمل و يقولون بعر جمل و يقولون بعر جمل و يقولون بعر جمل و يقولون بعر و بحل من أصحاب على "يقاتل و يقولون بعر جمل و يقولون بعر جمل و يقولون بعر عمل و يقولون بعر جمل و يقولون بعر و بحل من أصحاب على "يقاتل و يقولون بعر عمل و يقولون بعر و يقولون بعر عمل و يقولون بعر عمل و يقولون بعر و

جَرَّدتُ سيني في رجال الأزْدِ أَضْرِبُ في كُهُو لِهِمْ والْمُرْدِ كلَّ طويل الساعِـدَيْنِ نهدِ

وماج الناس بعضهم في بعض فصرخ صارخ اعقر و الجمل فضر به بجير بن دُلجة الضيمن أهل الكوفة فقيل له لمَ عَقرته فقال رأيت قومي يقتلون فخفت أن يفنواو رجوت ان عقرته أن يبقى لهم بقية ١ مشنى عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا الصلت ابن دینار قال انتهی رجل من بنی عقیل إلی کعب بن سور رحمه الله و هو مقتول فوضع زُج رمحه في عينيه ثم خضخضه وقال مارأيت مالا قط احكم نقد منك على عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا عوانة قال اقتتلوا يوم الجمل يوما

إلى الليل فقال بعضهم

شِفَاءً ومن عَنْيَ عَدِيِّ بن طَاتِم بصُمِّ القنا والمُرْهَفاتِ الصَّـوارِم

شَنَّى السَّيْف من زَيد وهند نفوسَنا صَبَرْنا لهم يوماً إلى الليــل كلَّهُ و قال ابن صامت

ياضَب سِيرى فإن الأرضَ واسعةٌ على شِمَالِكِ إن الموتَ بالقاعرِ كَتِينُةُ كَشَعَاعِ الشَّمْسِ إذ طلعت لله أَتِي إذا ما سال دُفَّاعُ إِذَا أَنقيمُ لَكُم فَي كُلّ مُعْتَرَكِ بِالْمَشْرَفِيَّةِ ضَربًا غيرَ إِبْدَاعِ ﴾ مثنا العباس بن محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا روح عن أبي رجاء قال رأيت رجلا قد اصطُّلت أذنه قلت أخلقة أمشىء أصابك قال أحدثك بيناأنا أمشى بين القتلي يوم الجمل فاذا رجل يفحص برجله وهو يقول

لقد أُوْرَدَتْنَا حَوْمَةَ الموتِ أَمنا فلم ننصرف إلا ونحن رواءُ أَطْعَنَا قُرِيشًا صَلَّةً مِن خُلُومِنَا وُنُصْرَتِنَا أَهُلَى الْحَجَازِ عَنَاءُ

قلت ياعبد الله قل لا إله إلا الله قال ادن مني ولقني فان في أذني وقرآ فدنوت منه فقال لى بمن أنت قلت رجل من الكوفة فو ثب على فاصطلم أذنى كما ترى ثم قال إذا لقيت أمك فأخبرها أن عمير بن الأهلب الضبي فعل بك هذا وشي عمر قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا المفضل الراوية وعامر بن حفص وعبدالجيد الأسدى قالوا جرح يوم الجمل عمير بن الأهلب الضي فمر به رجل من أصحاب على وهو فى الجرحى فقال له عمير ادن منى فدنا منه فقطع أذنه وقال عمير بن الأهلب لقد أوردتنا حومة الموت أمنا فلم ننصرف إلا ونحن رواء لقد كان عن نصر ابن ضبة أمّّه وشيعتها مندوحة وغناء المعنا بنى تَهم بن مُرَّة شَهْوة وهل تيم الله أعبُد وإماء أطعنا بنى تَهم بن مُرَّة شعيب عن سيف عن المقدام الحارثي قال كان منا رجل يدعى هانى بن خطاب وكان ممن غزا عثمان ولم يشهد الجمل فلما سمع بهذا الرجز يعنى رجز القائل

نحنُ بنو ضبة أصحابُ الجملُ في حديث الناس نقض عليه وهو بالكوفة أبَتُ شيوخُ مَذْرِج وهمْدان أن لا يَرُدُّوا نَعْثَلًا كما كان خلق الرحمن خلقاً جَدِيداً بعد خلق الرحمن

﴿ كَتَبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الصعب بن عطية عن أبيه قال جعل أبو الجرباء يو مئذ يرتجز ويقول

أسامع أنت مطيع لِعَلَى من قبلِ أن تَدُوقَ حَدَّ المَشْرَ في وحاذِل في الحق أزراج النبي أغرِف قوماً لست فيه بعني وحاذِل من الحق أزراج النبي عن سيف عن محمدو طلحة قالا كانت أم المؤمنين في حلقة من أهل النجدات والبصائر من أفناء مضر فكان لا يأخذ أحد بالزمام إلا كان يحمل الراية واللواء لا يحسن تركها وكان لا يأخذه إلا معروف عند المطيفين بالجمل فينتسب لها أنافلان بن فلان فو الله إن كانو اليقا تلون عليه و إنه للموت لا يوصل اليه إلا بطلبة و عنت و مارامه أحد من أصحاب على إلا قتل أو أفلت ثم لم يعدو لما اختلط الناس بالقلب جاء عدى بن حاتم فحمل عليه فققت عينه و نكل فجاء الأشتر فامله عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد و إنه لا قطع منزوف فاعتنقه ثم جلد به الارض غامله عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد و إنه لا قطع منزوف فاعتنقه ثم جلد به الأرض عن دابته فاضطرب تحته فأ فلت و هو جريض ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن دابته فاضطرب تحته فأ فلت و هو جريض ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن دابته فاضطرب تحته فأ فلت و هو جريض ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن دابته فاضطرب تحته فأ فلت و هو جريض ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن دابته فاضطرب تحته فأ فلت و هو جريض ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن دابته فاضطرب تحته فأ فلت و هو جريض ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن دابته فاضطرب تحته فأ فلت و هو جريض ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن دابته فاضطرب المسلم المناس المناس

سيف عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان لا يحى و رجل فيأخذ بالزمام حتى يقول أنا فلان بن فلان ياأم المؤمنين فجاء عبد الله بن الزبير فقالت حين لم يتكلم من أنت فقال أنا عبد الله أناابن أختك قالت و اثكل أسماء تهنى أختها و انتهى إلى الجمل الاشتر وعدى بن حاتم فخرج عبد الله بن حكيم بن حزام الى الاشتر فشي اليه الاشتر فاختلفا ضربتين فقتله الاشتر و مشي اليه عبد الله بن الزبير فضر به الاشتر على رأسه فجر حه جر حاشديداً و ضرب عبد الله الاشتر ضربة خفيفة و اعتنق كل و احد منه ما صاحبه وخرا الى الارض يعتركان فقال عبد الله بن الزبير اقتلوني و ماليكا ه وكان مالك و وأصحاب على يقول ماأحب أن يكون قال و الاشتر و ان لى حرالنهم و شد أناس من أصحاب على وأصحاب على السرى وأصحاب عائشة فا فتر قا و تنقذ كل و احد من الفريقين صاحبه و كنب الى السرى عن شعيب عن سيف عن الصعب بن عطية عن أبيه قال و جاء محمد بن طلحة فأخذ بزمام الجل فقال ياأماه مريني بأمرك قالت آمرك أن تكون كبير بني آدم إن تركت عليه نفر فكلهم ادعى قتله المكعبر الاسدى و معارية بن شداد قال فعمل فعل لا يحمل عليه أحد إلا حمل عليه و يقول حم لا ينصرون و اجتمع عليه نفر فكلهم ادعى قتله المكعبر الاسدى و المكعبر الضبى و معارية بن شداد العبسى و عفان بن الاشقر النصرى قانفذه بعضهم بالرمح في ذلك يقول قائله منهم العبسى و عفان بن الاشقر النصرى قانفذه بعضهم بالرمح في ذلك يقول قائله منهم العبسى و عفان بن الاشقر النصرى قانفذه بعضهم بالرمح في ذلك يقول قائله منهم العبسى و عفان بن الاشقر النصرى قانفذه بعضهم بالرم في ذلك يقول قائله منهم

وأَشْعَثَ قَوَّامٍ بآياتٍ ربهِ قليلِ الآذي فيها ترى العيْنُ مُسلِمٍ هَتَكُتُ له بالرمح جَيْبَ قيصِهِ خَوَّ صريعاً لليدين وللفَمِ يُذَكِّرُ في حَمْ والرمحُ شاجِرْ فهَلَا تَلَا حَمْ قبلَ التَّقَدُمُ عَلَى غيرِ شيءٍ غيرَ أَنْ ليس تابِعا عَلَيَّا ومن لا يتبع الحقَّ يَنْدَم

وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن الصعب بن عطية عن أبيه قال قال القعقاع بن عمرو الأشتر يؤلبه يو مئذ هل لك في العود فلم يجبه فقال يا أشتر بعضنا أعلم بقتال بعض منك فحمل القعقاع و إن الزمام مع زفر بن الحارث وكان اخر من أعقب في الزمام فلا و الله ما بقي من بني عامر يو مئذ شيخ إلا أصيب قدام الجمل فقتل فيمن قتل يو مئذ ربيعة جد إسحاق بن مسلم و زفر يرتجز و يقول يا أمنا ياعيش لن تراعى كل بنيك بطل شياع

ليس بوَّهام ولا براعي

وقال القعقاع يرتجز ويقول

إذا وَرَدْنا آجناً جَهَرْناهْ ولا يُطالَق وردُ ما منعناهْ

تمثلها تمثلا ( كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا كان من آخر من قاتل ذلك اليوم زفر بن الحارث فرحف اليه القعقاع فلم يبق حول الجمل عامرى مكتهل إلا أصيب يتسرعون إلى الموت و قال القعقاع يا بحير بن دلجة صح بقو مك فليعقر وا الجمل قبل أن يصابوا و تصاب أم المؤمنين فقال يال ضبة ياعمرو بن دلجة ادع بى اليك فدعابه فقال أنا آمن حى أرجع قال نعم قال فاجتث ساق البعير فرمى بنفسه على شقه وجرجر البعير و قال القعقاع لمن يليه أنتم آمنون واجتمع هو و زفر على قطع بطان البعير و حملا الهو دج فوضعاه ثم أطافا به و تفار من وراء ذلك من الناس ( كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن الصعب ابن عطية عن أبيه قال لما أمسى الناس و تقدم على و أحيط بالجمل و من حو له و عقر ه بحير بن دلجة و قال إنكم آمنون فكف بعض الناس عن بعض و قال على فى ذلك حين أمسى و انخنس عنهم القتال

إليك أَشكو بُجَرى وبُجَرى ومَعشَرًا غَشَوْا عَلَى بَصَرى قتلت مُهم مُضَرًا بِمُضَرى شفَيْتُ نفسى وقتلتُ مَعْشَرى

(كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن إسماعيل بن أبى خالد عن حكيم بن جابر قال قال طلحة يومئذ اللهم أعط عثمان منى حتى يرضى فجاءسهم غرب وهو واقف فحل ركبته بالسرج وثبت حتى امتلاً مُوزجه دما فلما ثقل قال لمولاه اردفنى وابغنى مكانا لاأعرف فيه فلم أركاليوم شيخا أضيع دما فركب مولاه وأمسكه وجعل يقول قد لحقنا القوم حتى انتهى به إلى دار من دور البصرة خربة وأنزله فى فيئها فمات فى تلك الخربة ودفن رضى الله عنه فى بنى سعد (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن البخترى العبدى عن أبيه قال كانت ربيعة مع على يوم الجمل ثلث أهل الكوفة ونصف الناس يوم الوقعة وكانت تعبيتهم مع على يوم الجمل ثلث أهل الكوفة ونصف الناس يوم الوقعة وكانت تعبيتهم

إلى كتاب الله لا يخشاهم فرَمَّلُو، من دَم إذ جاهُمْ وأَمُّهُمْ قَائمَتْ لا تنهاهُمْ وأَمُّهُمْ قَائمَتْ لا تنهاهُمْ

﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الصعب بن حكيم بن شريك عن أبيه عن جده قال لما الهزمت مجنبتا الكوفة عشية الجل صاروا إلى القلب وكان ابن يثربي قاضي البصرة قبل كعب بن سور فشهدهم هو وأخوه يوم الجل وهما عبد الله وعمرو فكانواقفا أمام الجمل على فرس فقال على منرجل يحمل على الجمل فانتدب له هند بن عمرو المرادي فاعترضه ابن يثربي فاختلفا ضربتين ففتله ابن يثربي ثم حمل سيحان بن صوحان فاعترضه ابن يثربي فاختلفا ضربتين فقتله ابن يشربى ثم حمل علباء بن الهيثم فاعترضه ابن يثربي فقتله ثم حمل صعصعة فضربه فقتل ثلاثة أجهز عليهم في المعركة علباء وهند وسيحان وارتث صعصعة وزيد أحدهما وبقي الآخر ﴿ كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن عمرو بن محمد عن الشعبي قال أخذ الخطام يوم الجمل سبعون رجلا من قريش كلهم يُقتل وهوآخذ الخطام وحمل الأشتر فاعترضه عبد الله بن الزبير فاختلفا ضربتين ضربه الأشتر فأمه وواثبه عبدالله فاعتنقه فخرته وجعل يقول اقتلوني ومالكا وكان الناس لا يعرفونه بمالك ولوقال والأشتر وكانت له ألف ألف نفس مانجا منها شيء و مازال يضطرب في يدى عبدالله حتى أفلت وكان الرجل إذا حمل على الجمل ثم نجالم بعد وجرح يومئذ مروان وعبدالله بن الزبير رفي مثني عبدالله بن أحمد قال حدثني عمى قال حدثني سليمان قال حدثني عبد الله عن جرير بن حازم قال حدثني محمد بن أبي يعقوب وابن عون عن أبي رجاء قال قال يو متذعمر و بن يثر بي الضي وهو أخوعميرة القاضي:

فعن بنو ضبة أصحابُ الجملُ نُنْزِلُ بالموتِ إِذَا المُوتُ نَزَلُ وَزَادَ ابن عون وليس في حديث ابن أبي يعقوب: القَتْلُ أُحلى عندنا من العسل نُنْعَى ابن عفانَ بأطراف الأسَلْ رُدُّوا علينا شَـِيْخَنا ثَم بَجَلْ

(كتب إلى السرى ) عن شعيب عن سيف عن داو د بن أبي هند عن شيخ من بني ضبة قال ارتجز يو مئذ ابن يثربي :

إِنَا لَمْنَ أَنْكُرَنَى ابنُ يُـثْرِبِى قَاتِلُ عِلْبَاءَ وهِنْـدِ ٱلجُملِي وَابنِ لِصُوحَانَ عَلَى دِينِ عَلَى

وقال من يبارز فبرز له رجل فقتله ثم برز له آخر فقتله وارتجز وقال: أَقْتُلُهُمْ وقد أرى عليًّا ولو أشا أوْجَهْ تُهُ عمريا

فبرزله عمار بن ياسر و إنه لأضعف من بارزه و إن الناس ليسترجعون حين قام عمار وأنا أقول لعمار من ضعفه هذا والله لاحق بأصحابه وكان قضيفا حش الساقين وعليه سيف حمائله بشقه قائمه قريب من إبطه فيضربه ابن يثربى بسيفه فنشب فى حَجَفته وضربه عمار وأو هطه ورمى أصحاب على ابن يثربى بالحجارة حتى أثخنوه وارتثوه و كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن حماد البرجمى عن خارجة بن الصلت قال لما قال الضبي يوم الجمل:

نحن بنو ضـبة أصحاب الجمل ننعى ابن عفان بأطراف الأسل ردوا علينا شـيخنا ثم بجل

قال عبير بن أبي الحارث:

كيف نَرُدُ شيخكُم وقد قَحَل نحن ضَرَبنا صدرَهُ حَتَى انجَفَلَ وقد قَحَل عن سيف عن الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده قال عقر الجمل رجل من بنى ضبة يقال له ابن دلجة عمرو أو بجير وقال في ذلك الحارث بن قيس وكان من أصحاب عائشة:

نحن ضربنا ساقَهُ فانجَـدَلا منضرَبَةِ بالنَّفْرِ كانتَ فَيْصَلا لو لم نكرِّنْ للرسولِ ثَقَلا وحُرْمَةً لاقْتُسَمُونا عَجَـلا وقد نحل ذلك المثنى بن محرمة من أصحاب على

شدة القتال يوم الجمل وخبر أعين بن صُبيعة واطلاعه فى الهودج ﴿ كَتَبِ الْى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن نويرة عن ابى عثمان

قال قال القعقاع مارأيت شيئاً أشبه بشيء من قتال القلب يوم الجمل بقتال صفين لقد رأيتنا ندافعهم بأسنتنا و نتكئ على أزجتنا وهم مثل ذلك حتى لوأن الرجال مشت عليها لاستقلت بهم هي مشنى عيسى بن عبد الرحمن المروزي قال حدثنا الحسن ابن الحسين العُرني قال حدثنا يحي بن يعلى الأسلى عن سليمان بن قرم عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الـكاهلي قال لما كان يوم الجل ترامينا بالنبل حتى فنيت و تطاعنا بالرماح حتى تشبكت في صدورنا وصدورهم حتى لو سيرت عليها الخيل لسارت ثم قال على السيوف ياأبناء المهاجرين ﴿ قَالَ الشَّيْخِ ﴾ فما دخلت دار الوليد إلاذكرت ذلك اليوم ﷺ مثني عبدالأعلى بن واصل قال حدثنا أبو ُفقيم قال حدثنا قطر قال سمعت أبا بشير قال كنت مع مولاي زمن الجل فما مررت بدار الوليد قط فسمعت أصوات القصارين يضربون إلا ذكرت قتالهم علي مثني عيسي بن عبد الرحمن المروزي قال حدثنا الحسن بن الحسين قال حــدثنا يحبي بن يعلى عن عبدالملك بنمسلم عن عيسي بن حطان قال حاص الناس حيصة ثم رجعنا وعائشة عبي جمل أحمر في هو دج أحمر ماشبهته إلاالقنفذ من النبل ﷺ مثنى عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال حدثني عبد الله قال حدثني ابن عون عن أبي رجاء قال ذكروا يوم الجمل فقال كأنى أنظر إلى خدر عائشة كأنه قنفذ بما رمى فيه من النبل فقلت لأبي رجاء أقاتلت يومئذ قال و الله لقد رميت بأسهم فيا أدرى ماصنعن ﴿ كتب إلى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد بن راشد السلمي عن ميسرة أبي جميلة أن محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر أتيا عائشة وقدعقر الجمل فقطعا نخرضة الرحل واحتملا الهودج فنحياه حتىأمرهما على فيه أمره يعدُ قال أدخلاها البصرة فأدخلاها دار عبدالله بنخلف الخزاعي ﴿ كُتُبِ إِلَى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا أمر على نفرا بحمل الهودج من بين القتلي وقد كان القعقاع وزفر بن الحارث أنزلاه عن ظهر البعير فوضعاه إلى جنب البعير فأقبل محمد من أبي بكر إليه ومعه نفر فأدخل يده غيه فقالت من هــذا قال أخوك البر قالت عَقوق قال عمار بن ياسر كيف رأيت

ضرب بنيك اليوم ياأمه قالت من أنت قال أناابنك البار عمار قالت لست لك بأمَّ قال بلي و إن كرُّهت قالت فخرتمان ظفرتم وأتيتم مثلمانقمتم هيهات والله ان يظفر من كان هذا دأبه وأبرزوها بهودجها من القتلي ووضعوها ليس قربها أحد وكا أن هو دجها فرخ مقصَّب ما فيه من النبل وجاء أعين بن ضبيعة المجاشعي حتى اطلع في الهودج فقالت إلياك لعنك الله فقال والله ماأرى إلاحميراء قالت هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمى به عريانا فى خربة من خربات الأزد فانهمى إليهاعليّ فقال إى أمه يغفر الله لنا ولكم قالت غفر الله لنا ولكم ﴿ كتب الى السرى ﴾ عن شعيب عن سيف عن الصعب بن حكيم بن شريك عن أبيه عن جده قال انهى محمد بن أبى بكر ومعه عمار فقطع الانساع عن الهودح واحتملاه فلما وضعاه أدخل محمــد يده وقال أخوك محمد فقالت مذمم قال ياأخية هل أصابك شيء قالت ماأنت من ذاك قال هُـن اذاً ألضلال قالت بل الهداة وانتهى اليها على فقال كيف أنت ياأمه قالت يخير قال يغفر الله لك قالت ولك ﴿ كتب إلى السرى الله عن سعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا ولما كانمن آخر الليل خرج محمدبعا ئشة حتى أدخلها البصرة فأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي على صفية ابنة الحارث بن طلحة بن أبي طلحة بن عبدالعزى بن عثمان بن عبد الدار وهي أم طلحة الطلحات بن عبدالله أبن خلف. وكانت الوقعــة يوم الخيس لعشر خلون من جمادي الآخرة سنة ٣٦ في قول الواقدي

مقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه

(كنب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن الوليد بن عبد الله عن أبيه قال لما انهزم الناس يوم الجمل عن طلحة و الزبير رمضى الزبير ضى الله عنه حتى مر بعسكر الأحنف فلما رآه و أخبر به قال و الله ماهذا انحياز و قال للناس من يأتينا بخبره فقال عمرو بن جُرموز الإصحابه أنا فأتبعه فلما لحقه نظر إليه الزبير وكان شديد الغضب قال ماوراءك قال إنما أردت أن أسألك فقال غلام للزبير يدعى

عطية كان معه أنه معد فقال ما يهولك من رجل وحضر ت الصلاة فقال ابن جرموز الصلاة فقال الزبير الصلاة فنزلا و استدبره ابن جرموز فطعنه من خلفه فى جربان درعه فقتله و أخذ فرسه و خاتمه و سلاحه و خلى عن الغلام فدفنه بو ادى السباع و رجع الى الناس بالخبر فأما الاحنف فقال و الله ماأدرى أحسنت أم أسأت ثم انحدرالى على و ابن جرمو زمعه فدخل عليه فأخبره فدعا بالسيف فقال سيف طالما جلى الكرب عن و جه رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعث بذلك الى عائشة ثم أقبل على الاحنف فقال تربصت فقال ما كنت أرانى إلاقد أحسنت و بأمرككان ما كان يا أمير المؤمنين فارفق فان طريقك الذى سلكت بعيد و أنت الى عدا أحوج منك أمس فاعرف احسانى و استصف مو دتى لغد و لا تقولن مثل هذا فانى منك أمس فاعرف احسانى و استصف مو دتى لغد و لا تقولن مثل هذا فانى

## من أنهزم يوم الجمل فاختنى ومضى فى البلاد

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا ومضى الزبير فى صدر يوم الهزيمة راجلا نحو المدينة فقتله ابن جرموز قالا وخرج عتبة ابن أبى سفيان وعبد الرحن ويحيى ابنا الحريم يوم الهزيمة قد شججوا فى البلاد فلقوا عصمة بن أبير التيمى فقال هل لهم فى الجوار قالوا من أنت قال عصمة بن أبير قالوا نعم قال فأنتم فى جوارى إلى الحول فمضى بهم شم حاهم وأقام عليهم حتى برئوا شم قال اختارواأحب بلد إليكم أبلغكموه قالوا الشأم فخرج بهم فى أربعائة واكب من تيم الرباب حتى إذا و غلوا فى بلاد كلب بدومة قالوا قد وفيت ذمتك ودعهم وقضيت الذى عليك فارجع فرجع وفى ذلك يقول الشاعر

وَفَى ابنُ أَبَيْرٍ والرمائح شوارع بآلِ أَبِي العاصى وَفَاءً مُذَكَرا وأما ابن عام فأنه خرج أيضاً مشججاً فتلقاه رجل من بنى حرقوص يدعى مرى فدعاه للجوار فقال نعم فأجاره وأقام عليه وقال أى البلدان أحب اليك قال دمشق فخرج به فى ركب من بنى حرقوص حتى بلغوا به دمشق و تال حارثة بن بدر وكان مع عائشة وأصيب فى الوقعة ابنه أو أخوه زراع (وفى نسخة أخرى دراع)

أتانى من الأنباءِ أنَّ ابْنَ عامِر أناخ وألقَى في دِمَشْقَ المَراسِيا وأوى مروان بن الحكم إلى أهل بيت من عنزة يوم الهزيمة فقال لهم أعلموا مالك بن مِسمع بمكانى فأ توا مالكافأ خبروه بمكانه فقال لأخيه مقاتل كيف نصنع بهذا الرجل الذي قد بعث الينا بعلمنا بمكانه قال ابعث ابن أخي فأُجُره والتمسوا له الأمان من على قان آمنه فذاك الذي نحب و ان لم يؤمنه خرجنا به و بأسيافنا فان عرض له جالدنا دو نه بأسيافنا فإماأن نسلم وإما أن نهلك كراما وقد استشار خيره من أهله من قبل فى الذى استشار فيه مقاتلا فنهاه فأخذ برأى أخيه وترك رأيهم فأرسل إليه فأنزله في داره وعزم على منعه إن اضطر إلى ذلك وقال الموت دون الجوار وفاء وحفظ لهم بنو مروانذلك بعد وانتفعوا به عندهم وشرفوهم بذلك وأوى عبد الله بن الزبير إلى دار رجل من الأزد يدعى وزيراً وقال ائت أم المؤمنين فأعلمها بمكانى و إياك أن يطلع على هذا محمد بن أبي بكر فأتى عائشة رضى الله عنها فأخبرها فقالت على بمحمد فقال يا أم المؤ منين إنه قد نهاني أن يعلم به محمد فارسلت إليه فقالت اذهب مع هذا الرجل حتى تجيئني بابن أختك فانطلق معه فدخل بالأزدى على ابن الزبير قال جئتك والله بما كرهت وأبت أم المؤمنين إلا ذلك فخرج عبد الله ومحمد وهما يتشاتمان فذكر محمد عثمان فشتمه وشتم عبد الله محمدا حتى انتهى إلى عائشة فى دار عبد الله بن خلف وكان عبدالله بن خلف قبل يوم الجمل مع عائشة وقتل عثمان أخوه مع على وأرسلت عائشة في طلب من كان جريحافضمت منهم ناسا وضمت مروان فيمن ضمت فكانوا في بيوت الدار ﴿ كتب إلى السرى ؟ عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا وغشى الوجوه عائشة وعلى في عسكره و دخل القعقاع بن عمرو على عائشة في أو ل من دخل فسلم عليها فقالت إنى رأيت رجلين بالأمس اجتلدا بين يدى وارتجزأ بكذا فهل تعرف كو فيُّك منهما قال نعم ذاك الذي قال أعقُّ أم نعلم وكذب والله إنك لأبر أم نعلم و لكن لم تطاعي فقالت و الله لو ددت أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة وخرج فأتى علياً فأخبره أن عائشة سألته فقال ويحك من الرجلانقال ذلك

أبو هالة الذي يقول كيما أرى صاحبه عليا فقال والله لو ددت أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة فكان قولهما و احدا (كتب الى السرى ) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا و تسلل الجرحى فى جوف الليل و دخلوا البصرة من كان يطيق الانبعاث منهم وسألت عائشة يومئذ عن عدة من الناس منهم من كان معها و منهم من كان عليها و قد غشيها الناس و هى فى دار عبد الله بن خلف فكلما نعى لها منهم و احد قالت يرحمه الله فقال لها رجل من أصحابها كيف ذلك قالت كذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلان فى الجنة و فلان فى الجنة و قال على بن أبى طالب يو مئذ إنى لأرجو ألا يكون أحد من هؤلاء نتى قلبه إلا أدخله الله الجنة (كتب الى السرى) عن شعيب عن سيف عن عطية عن أبى أيوب عن على قال ما نزل على النبي صلى الله عليه آية أفرح له من قول الله عز و جل (وَمَاأَصَابَكُم مِنْ مُصِيبة فَيما كسَبَت أيديكم وَيمو منه الله عليه و سلم ما أصاب المسلم في الدنيا فهو كفارة له و عفو منه لا يعتد عليه فيه عقو بة يوم القيامة و ما عفا الله عز و جل عنه فى الدنيا فقد عفا عنه و الله أعظم من أن يعود فى عفوه

توجع على على قتلى الجمل و دفنهم و جمعه ما كان فى العسكر و البعث به إلى البصرة و كتب إلى "السرى" عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا و أقام على ابن ابى طالب فى عسكره ثلاثة أيام لا يدخل البصرة و ندب الناس إلى مو تاهم فخرجو ا إليهم فد فنوهم فطاف على من معهم فى القتلى فلما أتى بكعب بن سور قال زعمتم أنما خرج معهم السفهاء و هذا الحبر قد ترون و أتى على عبد الرحمن بن عتاب فقال هذا يعسو ب القوم يقول الذى كانو ا يطيفون به يعنى أنهم قد كانو ا اجتمعوا علىه و رضوا به لصلاتهم و جعل على كلما مر برجل فيه خير قال زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء هذا العابد المجتهد و صلى على قتلاهم من أهل البصرة و على قتلاهم من أهل الكوفة و صلى على قريش من هؤ لاء و هؤلاء ف كانو امدنيين و مكيين و دفن على الأطراف فى قبر عظيم وجمع ما كان فى العسكر من شىء ثم بعث

به إلى مسجد البصرة أن من عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان فى الخزائن عليه سمة السلطان فإنه مما بقى ما لم يعرف خذوا ما أجلبوا به عليكم من مال اللسلم المتوفى شيء وإنما كان ذلك السلاح فى أيديهم من غير تنفل من السلطان

## عدد قتلي الجمل

و كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا كان قتل الجل حول الجمل عشرة آلاف نصفهم من أصحاب على و نصفهم من أصحاب عائشة من الازد ألفان و من سائر اليمن خمسهائة و من مضر ألفان و خمسهائة من قيس وخمسهائة من تميم و ألف من بنى ضبة و خمسهائة من بكر بن و ائل و قيل قتل من أهل البصرة في المعركة الأولى خمسة آلاف و قتل من أهل البصرة في المعركة الثانية خمسة آلاف فذلك عشرة آلاف قتيل من أهل البصرة و من أهل اللكو فة خمسة آلاف قالا و قتل من بنى عدى يو مئذ سبعون شيخاً كلهم قد قرأ القرآن سوى الشباب و من لم يقر إ القرآن و قالت عائشة رضى الله عنها مازلت أرجو النصر حتى خفيت أصوات بنى عدى

دخول على على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن تناولها

و كتب إلى السرى في عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة قالا و دخل على البصرة يوم الاثنين فانتهى إلى المسجد فصلى فيه ثم دخل البصرة فأتاه الناس ثم راح إلى عائشة على بغلته فلما انتهى إلى دار عبد الله بن خلف وهى أعظم دار بالبصرة و جد النساء يبكين على عبد الله وعثمان ابنى خلف مع عائشة وصفية ابنة الحارث مختمرة تبكى فلما رأته قالت يا على ياقاتل الاحبة يا مفرق الجع أيتم الله بنيك منك كما أيتمت ولد عبد الله منه فلم ير دعليها شيئاً ولم يزل على حاله حتى دخل بنيك منك كما أيتمت ولد عبد الله منه فلم ير دعليها شيئاً ولم يزل على حاله حتى دخل على عائشة فسلم عليها وقعد عندها وقال لها جَبَهَتْنَا صفية أما إنى لم أرها منذكانت جارية حتى اليوم فلما خرج على أقبلت عليه فأعادت عليه الكلام فكف بغلته وقال أما لهمَمْتُ وأشار إلى الابواب من الدار أن أفتح هذا الباب وأقتل من فيه وقال أما لهمَمْتُ وأشار إلى الابواب من الدار أن أفتح هذا الباب وأقتل من فيه

ثم هذا فأقتل مَن فيه ثم هذا فأقتل من فيه وكان أناس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة فأخبر على بمكانهم عندها فتغافل عنهم فسكتت فحرج على فقال رجل من الأزد والله لاتفلتنا هذه المرأة فغضب وقال صه لاتهتكن ستراولا تدخلن داراً ولا تهيجن امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسفّهن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات وإن الرجل ليكافئ المرأة ويتناولها بالضرب فيُعير بها عقبه من بعده فلا يبلغني عن أحد عرض لامرأة فأنكل به شرار الناس ومضى على فلحق به رجل فقال يا أمير المؤمنين قام رجلان عن لقيت على الباب فتناولا من هو أمضٌ لك شتيمة مر. صفية قال ويحك لعلها عائشة قال نعم قام رجلان منهم على باب الدار فقال أحدهما

بُجزيتِ عَنّا أُمَّنا عُقوقًا وقال الآخر يا أمنا توبى فقد خَطِئتِ فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه فأحالوا على رجلين فقال اضرب أعناقهما شم قال لأنه كنهما عقوبة فضربهما مائة مائة وأخرجهما من ثيابهما في كتب إلى السرى من عن شعيب عن سيف عن الحارث بن حصيرة عن أبى الكُنود قال هما رجلان من أزد الكوفة يقال لهما عجل وسعد ابنا عبد الله

بيعة أهل البصرة علياً وقسمه ما في بيت المال عليهم

و كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا بايع الاحنف من العشى لأنه كان خارجا هو و بنو سعد ثم دخلوا جميعاً البصرة فبايع أهل البصرة حتى الجرحى والمستأمنة فلما رجع مروان لحق بمعاوية هو قال قائلون لم يبرح المدينة حتى فرغ من صفين قالا ولما فرغ على من بيعة أهل البصرة نظر فى بيت المال فإذا فيه ستمائة ألف و زيادة فقسمها على من شهد معه فأصاب كل رجل منهم خمسمائة وقال لهم إن أظفر كمالله على عور وجل بالشأم مثلها إلى أعطيا تكم و خاص فى ذلك السبائية وطعنوا على على من وراء وراء

## سيرة على فيمر. قاتل يوم الجمل

(كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن راشد عن أبيه قال كان من سيرة على أن لا يقتل مدبراً ولا يذفف على جريح ولا يكشف ستراً ولا يأخذ مالا فقال قوم يو مئذ ما يُحل لنادماءهم ويُحرم علينا أمو الهم فقال على القوم أمثالكم من صفح عنا فهو منا ونحن منه ومن لج حتى يصاب فقتاله منى على الصدر والنحر وإن لكم في خمسه لغنى فيو مئذ تكلمت الخوارج

بعثة الأشتر إلى عائشة بحمل اشتراه لها وخروجها من البصرة إلى مكة على همي المنطقة المريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن كليب عن أبيه قال لما فرغوا يوم الجمل أمرنى الأشتر فانطلقت فاشتريت له جملا بسبعمائة درهم من رجل من مهرة فقال انطلق به إلى عائشة فقل لها بعث به إليك الأشتر مالك بن الحارث و قال هذا عوض من بعيرك فانطلقت به إليها فقلت مالك يقر ئك السلام و يقول إن هذا البعير مكان بعيرك قالت لاسلم الله عليه إذ قتل يعسوب العرب تعنى ابن طلحة و صنع بابن أختى ماصنع قال فرددته إلى الأشتر و أعلمته قال فاخرج ذراعين شعراوين و قال أرادوا قتلي في أصنع في كن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا قصدت عائشة مكة في كان و جهها من البصرة و انصر ف مروان و الأسود بن أبي البخترى إلى المدينة من الطريق و أقامت عائشة بمكة إلى الحج ثم رجعت إلى المدينة

ماكتب به على بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة

و كتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا و كتب على الفتح إلى عامله بالكوفة حين كتب فى أمرها وهو يومئذ بمكة من عبد الله على أمير المؤمنين أما بعد فإنا التقينا فى النصف من جمادى الآخرة بالخريبة فناء من أفنية البصرة فأعطاهم الله عز وجل سُنة المسلمين وقتل منا ومنهم قتلى كثيرة وأصيب عن أصيب منا ثمامة بن المثنى وهند بن عمرو وعلباء بن الهبثم وسيحان وزيد ابنا صوحان ومحدوج وكتب عبد الله بن رافع وكان الرسول زفر بن قيس وزيد ابنا صوحان ومحدوج وكتب عبد الله بن رافع وكان الرسول زفر بن قيس

إلى الكوفة بالبشارة في جمادي الآخرة

أخذ على البيعة على الناس

وخبرزياد بن أبي سفيان وعبدالرحمن بن أبي بكرة

وكان في البيعة عليك عهد الله وميثاقه بالوفاء لتكون لسلمنا سلماً ولحربنا حرباً ولتكفن عنا لسانك ويدك وكان زياد بن أبي سفيان بمن اعتزل ولم يشهد المعركة قعدوكان في بيت نافع بن الحارث وجاء عد الرحمن بن أبي بكرة في المستأمنين مسلماً بعد ما فرغ على من البيعة فقال له على وعمك المتربص المقاعد بي فقال والله با أمير المؤمنين إنه لك لواد و إنه على مسرتك لحربص ولكنه بلغني أنه يشتكي فأعلم لك علمه ثم آتيك وكتم عليا مكانه حتى استأمره فأمره أن يعلمه فأعلمه فقال على امش أمامي فاهدني إليه ففعل فلما دخل عليه قال تقاعدت عنى وتربصت وضع يده على صدره وقال هذا وجع بين فاعتذر إليه زياد فقبل عذره واستشاره وأراده على على البصرة فقال رجل من أهل بيتك يسكن اليه الناس فإنه أجدر على منزله

تأمير ابن عباس على البصرة وتولية زياد الخراج

وأمر ابن عباس على البصرة وولى زياداً الخراج وبيت المال وأمر ابن عباس أن يسمع منه فكان ابن عباس يقول استشرته عند هنة كانت من الناس فقال إن كنت تعلم أنك على الحق وأن من خالفك على الباطل أشرت عليك بما ينبغى و إن كنت لا تدرى أشرت عليك بما ينبغى كذلك فقلت إنى على الحق و إنهم على الباطل فقال اضرب بمن أطاعك من عصاك و من ترك أمرك فإن كان أعز للإسلام وأصلح له أن يضرب عنقه فاضرب عنقه فاستكتبته فلما ولى رأيت ماصنع وعلمت أنه قد اجتهد لى رأيه و أعجلت السبائية علياً عن المقام و ارتحلوا بغير إذنه فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمراً إن كانو اأرادوه و قد كان له فيها مقام (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا علم أهل المدينة بيوم الجل يوم الخيس قبل أن تغرب سيف عن محمد و طلحة قالا علم أهل المدينة بيوم الجل يوم الخيس قبل أن تغرب

الشمس من نسر مر بما حول المدينة معه شيء متعلقه فتأمله النياس فوقع فإذا كف فيها خاتم نقشه عبد الرحمر. بن عتاب و جفل مَن بين مكه والمدينة من أهل البصرة من قرب من البصرة أو بعد وقد علموا بالوقعة بما ينقل إليهم النسور من الأيدى والأقدام

تجهيز على عليه السلام عائشة رضى الله عنها من البصرة

وكتب إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة قالا و جهز على عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب أو زاد أو متاع و أخرج معها كل من نجاءن خرج معها إلا من أحب المقام و اختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات و قال تجهزيا محمد فبلغها فلها كان اليوم الذي ترتحل فيه جاءها حتى و قف لها و حضر الناس فخرجت على الناس و و دعوها و و دعهم و قالت يابني تعتب بعضنا على بعض استبطاء و استزادة فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك إنه و الله ما كان بيني و بين على في القديم الا ما يكون بين المرأة و أحمائها و إنه عندى على معتبتي من الأخيار و قال على يأيها الناس صدقت و الله و برت ما كان بيني و بين المرأة و قال على يأيها الناس صدقت و الله و برت ما كان بيني و بين المرأة و قال على يأيها الناس صدقت و الله و برت ما كان بيني و بينها الا ذلك و إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه و سلم في الدنيا و الآخرة و خرجت و ما السبت لغرة رجب سنة ٣٦ و شيعها على أميا لا و سرح بنيه معها يو ما

ماروي من كثرة القتلي يوم الجمل

وخسون من سائر الناس و مثنى أبي الحسن قال حدثنا محمد بن الفضل بنعطية الخراساني عن سعيدالقطعي قال كنا نتحدث أن قتلي الجمليزيدون على سنة آلاف و هذا عن عبدالله بن أحمد بن شبو يه قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بنصالح قال حدثني عبدالله عن جرير بن حازم قال حدثني الزبير بن الحريث عن أبي لبيد لمازة بن زياد قال قلت له لم تسب علياً قال ألا أسب رجلا قتل منا ألفين و خمسها ئة و الشمس هاهنا قال جرير بن حازم و سمعت ابن أبي يعقوب يقول قتل على ثبن أبي طالب يوم الجمل ألفين و خمسها ئة ألف و ثلثها ئة و خمسون من الأزدو ثما نما ئة من بني ضبة و ثلثها ئة و خمسون من سليمان عن عدالله عن جرير قال

قتل المعرض بنعلاط يوم الجمل فقال أخوه الحجاج

لم أرَ يَوْمًا كان أكْثرَ ساعِيًا بِكف شِمَالٍ فارَقَتْها يَمِينها قال معاذ وحد ثنى عبدالله قال قال جرير قتل المعرض بن علاط يوم الجمل فقال أخوه الحجاج

لم أربوماً كان أكثر ساعيا بكف شمال فارقتها يمينها ماقال عاربن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل

ور من عبدالله بن أحمد قال حدثى أبى عن سليمان قال حدثى عبدالله عن جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد المديني يقول قال عهار بن ياسر لعائشة رضى الله عنها حين فرغ القوم ياأم المؤمنين ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهداليك قالت أبو اليقظان قال نعم قالت و الله إنك ماعلمت قو ال بالحق قال الحمد لله الذي قضى لى على لسانك

## آخر حديث الجمل

بعثة على بن أبى طالب قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر وفى هذه السنة وأغي سنة ٣٦ قتل محمد بن أبى حذيفة وكان سبب قتله أنه لما خرج المصريون إلى عثمان مع محمد بن أبى بكر أقام بمصر وأخرج عنها عبدالله ابن سعد بن أبى سرح و ضبطها فلم بزل بها مقيا حى قتل عثمان رضى الله عنه و بويع لعلى وأظهر معاوية الحلاف و بايعه على ذلك عمر و بن العاص فسار معاوية و عمر و إلى محمد بن أبى حذيفة قبل قدوم قيس بن سعد مصر فعالجا دخول مصر فلم يقدرا على ذلك فلم بز الا يخدعان محمد بن أبى حذيفة حى خرج الى عريش مصر فى ألف رجل فتحصن بها و جاءه عمر و فنصب المنجنيق عليه حى خرج الى عريش مصر فى ألف رجل فتحصن بها و جاءه عمر و فنصب المنجنيق عليه حى نزل فى ثلاثين من أصحابه وأخذوا و قتلو ارجمهم الله في و أماهشام بن محمد فى فانه ذكر أن أبا محنف لوط بن يحيى بن سعيد ابن محمد بن أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف هو الذى كان سرب المصريين إلى عثمان بن عفان وأنهم لما السارو االى عثمان مناف هو الذى كان سرب المصريين إلى عثمان بن عفان وأنهم لما السارو االى عثمان مناف هو الذى كان سرب المصريين إلى عثمان بن عفان وأنهم لما السارو االى عثمان مناف هو الذى كان سرب المصريين إلى عثمان بن عفان وأنهم لما السارو االى عثمان بن عفان وأنهم لما السارو االى عثمان بن عفان وأنهم لما السارو االى عثمان به على الله على المناف هو الذى كان سرب المصريين إلى عثمان بن عفان وأنهم لما المارو الله عثمان بن عفان وأنهم لما المارو الله عثمان بن عفان وأنهم لما المارو الله عثمان به بن عبد شمور به بنافر به به بنافر بنافر به بنافر بنافر به بنافر بنافر به بنافر به بنافر به بنافر بنافر به بنافر

فصروه و ثب هو بمصر على عبدالله بن سعد بن أبى سرح أحد بنى عام بن اؤى القرشي وهو عامل عثمان يومئذ على مصر فطرده منها وصلى بالناس فخرج عبدالله ابن سعد من مصر فنزل على تخوم أرض مصر مما بلي فلسطين فانتظر ما يكون من أمر عشمان فطلع راكب فقال باعبد الله ماو راءك خبر نا يخبر الناس خلفك قال أفعل قتل المسلمون عثمان رضي الله عنه فقال عبدالله بن سعد إنالله و إنا إليه و اجعون ياعبدالله ثم صنعوا ماذا قال ثم بايعوا ابن عم رسول الله صلى اللهعليه وسلم علىّ ابن أبي طالب قال عبدالله بن سعد إنا لله وإنا اليه راجعون قال له الرجل كأن ولاية على بن أبي طالب عدلت عندك قتل عثمان قال أجل قال فنظر اليه الرجل فتأمله فعرفه وقال كأنك عبدالله بن أبي سرح أمير مصر قال أجل قال له الرجل فإنكان لك فى نفسك حاجة فالنجاء النجاء فإن رأى أمير المؤمنين فيك و فى أصحابك سي إنظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمين وهذا بعدى أمير يقدم عليك قال له عبدالله و من هذا الأمير قال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري قال عبدالله بن سعد أبعدالله محمد بن أبى حذيفة فإنه بغي على ابن عمه وسعى عليه وقد كان كفله ورباه وأحسن اليه فأساء جواره ووثب على عماله وجهز الرجال اليه حتى قتل ثم ولى عليه من هو أبعد منه ومن عثمان لم يمتعه بسلطان بلاده حولا ولا شهرا ولم يره لذلك أهلا فقال له الرجل أنج بنفسك لاتقتل فخرج عبدالله بن سعد هار با حتى قــدم على معاوية بن أبى سفيان دمشق ﴿ قال أبو جعفر ﴾ فخبر هشام هـذا يدل على أن قيس بن سعد ولى مصر ومحمد بن أبى حذيفة حيّ ﴿ وَفَى هذه السنة ﴾ بعث على بر أبى طالب على مصر قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري في كان من أمره ماذكر هشام بن محمد الكلبي قال حدثني أبو مخنف عن محمد بن يوسف بن ثابت عن سهل بن سعد قال لما قتل عثمان رضي الله عنه وولى على بنأبي طالب الأمر دعا قيس بنسعد الأنصارى فقال له سرإلى مصر فقد وليتكها واخرجالي رحلك واجمع اليه ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك جند فان ذلك أرعب لعدوك وأعز لولبك فاذا أنت قدمتها إن

شاء الله فأحسن إلى المحسن واشتد على المريب وارفق بالعامة والخاصة فان الرفق يمن فقال له قيس من سعد رحمك الله ياأمير المؤمنين فقد فهمت ماقلت أما قولك اخرج اليها بحند فوالله لئن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من المدينة لاأدخلها أبدا فأنا أدع ذلك الجندلك فانأنت احتجت اليهم كانو امنك قريباو إن أردت أن تبعثهم إلى وجهمن وجوهككانو اعدة لك وأناأصير اليها بنفسي وأهل بيتي وأماماأ وصيتني به من الرفق و الإحسان فان الله عز وجل هو المستعان على ذلك قال فخرج قيس بن سعد في سبعة نفر من أصحابه حتى دخل مصر فصعد المنبر فجلس عليه وأمر بكتاب معه من أمير المؤ منين فقرئ على أهل مصر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فأنى أحمد البكم الله الذي لا إله إلاهو أما بعد فان الله عزوجل بحسن صنعه و تقديره و تدبيره اختار الاسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله وبعث به الرسل عليهم السلام إلى عباده وخص به من انتخب من خلقه فكان ما أكرم الله عزو جل به هذه الامة وخصهم بهمن الفضيلة أن بعث اليهم محمد اصلى الله عليه وسلم فعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض السنة لكيمايه تدوا وجمعهم لكيما لايتفرقوا وزكاها لكيما يتطهروا ورفهم لكيما لايجوروا فلماقضي منذلكماعليه قبضه الله عزوجل صلوات اللهعليه ورحمته وبركاته ثمإن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة ولم يعدوا السنة ثم توفاهما الله عزوجل رضى الله عنهماثم ولى بعدهما والفأحدث أحداثا فوجدت الامة عليهمقالا فقالوا ثم نقموا عليه فعيروا ثم جاؤنى فبايعونى فأستهدى الله عز و جل بالهدى وأستعينه على التقوى ألاوإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسنته والنصح لكم بالغيب والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيلوقد بعثت اليكم قيس بن سعد بن عبادة أميرا فوازروه وكاتفوه وأعينوه على الحق وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بعوامَّكم وخواصكم وهو بمن أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته أسأل الله عزوجل لناولكم عملا

زاكيا وثوابا جزيلا ورحمة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكتب عبيد ابن أبي رافع في صفر سنة ٣٦ قال ثم إن قيس بن سعد قام خطيبا فحمد الله و أثني عليه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي جاء بالحق وأمات الباطل وكبت الظالمين أيها الناس انا قد بايعنا خير من نعلم بعد محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فقوموا أيها الناس فبايعوا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم فقام الناس فبايعوا واستقامت له مصر وبعث عليها عماله إلا أن قرية منها يقال لها خربتافيها أناس قد أعظموا قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه وبها رجل من كنانة ثم من بني مدلج يقال له يزيد بن الحارث من بني الحارث بن مدلج فبعث هؤلاء إلى قيس أبن سعد إنا لا نقاتلك فابعث عمالك فالأرض أرضك ولكن أقرنا على حالناحتي ننظر الى ما يصير أمر الناس قال وو ثب مسلمة بن مخلد الأنصاري ثم من ساعدة من رهط قيس بن سعد فنعي عثمان بن عفان رضي الله عنه ودعا الى الطلب بدمه فارسل اليه قيس بن سعد و يحك على تثب فو الله ما أحب ان لي ملك الشأم الي مصر وانى قتلتك فبعث اليه مسلمة انى كاف شعنك مادمت أنت والى مصر قال وكان قيس بن سعد له حزم ورأى فبعث الى الذين بخربتا انى لا أكرهكم على البيعة وأناأ دعكم وأكف عنكم فهادنهم وهادن مسلمة بن مخلدوجي الخراج ليس أحد من الناس ينازعه قال وخرح أمير المؤمنين الى أهل الجل وهو على مصر و رجع الى الكوفة من البصرة وهو بمكانه فكان أثقل خلق الله على معاوية بن أبي سفيان لقربه من الشأم مخافة أن يقبل اليه على في أهل العراق ويقبل اليه قيس بن سعد في أهل مصر فيقع معاوية بينهما وكتب معاوية بن أبي سفيان الى قيس بن سعد و على بن أبي طالب يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى صفين من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس أبن سعد سلام عليك أمابعد فإنكم إن كنتم نقمتم على عثمان بن عفان رضي الله عنه في أثره رأيتموها أو ضربة سوط ضربها أوشتيمة رجل أو في تسييره آخر أو في استعماله الفُتيُّ فانكم قد علمتم إن كنتم تعلمون أن دمه لم يكن يحل الم فقد

ركبتم عظيما من الأمر وجئتم شيئاً إدًّا فتب إلى الله عز وجل يا قيس بن سعد هإنك كنت في المجلبين على عثمان بن عفان رضي الله عنه انكانت التوبة من قتل المؤمن تغنى شيئاً فأما صاحبك فإنا استقينا أنه الذي أغرى به الناس وحملهم على قتله حتى قتلوه و أنه لم يسلم من دمه عظم قومك فإن استطعت يا قيس أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل تابعنا على أمرنا ولك سلطان العراةين إذا ظهرت ما بقيت ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان وسلني غير هذا مما تحب فانك لا تسألني شيئاً الاأو تيته واكتب الى برأيك فيما كتبت به اليك والسلام فلما جاءه كتاب معاوية أحب أن يدافعه ولا يبدى له أمره ولا يتعجل له حربه فكتب اليه أما بعد فقد بلغني كتابك و فهمت ما ذكرت فيه من قتل عثمان رضى الله عنه وذلك أمر لم أقارفه ولم أطف به وذكرت أن صاحبي هو أغرى الناس بعثهان ودسهم اليه حتى قتلوه وهذا ما لم أطلع عليه وذكرت أن عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان فأول الناس كان فيه قياما عشيرتي وأماماساً لتني من متابعتك وعرضت على من الجزاء به فقد فهمته وهذا أمر لى فيه نظر و فكرة و ليس هذا بمايسرع اليه وأنا كاف عنك ولن يأتيك من قبلي شيء تـكرهه حتى ترى ونرى إن شاء الله والمستجارالله عز وجل والسلام عليك ورحمة الله وبركاته قال فلما قرأ معاوية كتابه لم يره إلا مقاربا مباعداً ولم يأمن أن يكون له في ذلك مباعدا مكايداً فكتب اليه معاوية أيضا أما بعد فقد قرأت كتابك فلم أرك تدنو فأعدك سلما ولم أرك تباعد فأعدك حرباً أنت فيما ههنا كحنك الجزوروايس مثلي يصانع المخادع ولا ينتزع للمكايد ومعه عدد الرجال وببده أعنة الخيل والسلام عليك فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية ورأى أنه لا يقبل معه المدافعة والماطلة أظهر له ذات نفسه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من قيس بن سعد إلى معاوية ابن أبي سفيان أما بعد فان العجب من اغترارك بي وطمعك في واستسقاطك رأبى أتسومني الخروج من طاعة أولى الناس بالإمرة وأقولهم للحق وأهداهم سبيلا وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة و تأمرنى بالدخول في طاعنك

005

طاعة أبعد الناس من هذا الامر وأقولهم للزور وأضلهم سبيلا وأبعدهم من الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وسيلة ولدضالين مضلين طاغوت من طواغيت إبليس وأماقولك إنى ماائ عليك مصرخيلا ورجلانوالله إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك أهم اليك إنك لذو جد والسلام فلما بلغ معاوية كتاب قيس أيس منه وثقل عليه مكانه ﷺ مثنى عبد الله بن أحمد المروزي قال حدثني سلمان قال حدثني عبدالله عن يونس عن الزهري قال كانت مصر من حين على عليها قيس. ابن سعد بن عبادة وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانمن ذوى الرأى والبأس وكان معاوية بنأبي سفيان وعمرو بن العاص جاهدين على أن يخرجاه من مصر ليغلبا عليها فكان قدامتنع فيها بالدهاء والمكايدة فلم يقدر أ عليه و لا على أن يفتتحا مصر حتى كاد معاوية قيس بن سعد من قبل على وكان. معاوية يحدث رجالا من ذوى الرأى من قريش يقول ما ابتدعت مكايدة قطكانت أعجب عندى من مكايدة كدت بها قيسا من قبــل على وهو بالعراق حين امتنع مني قيس قلت لأهل الشام لاتسبوا قيس بنسعد ولاتدعوا إلى غزوه فانه لناشيعة يأتينا كيِّس نصيحته سرا ألا ترون مايفعل باخوانكم الذين عنده من أهلخربتا يجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويؤمن سربهم ويحسن إلى كل راكب قدم عليه منكم لايستنكرونه في شيء (قال معاوية) وهممت أن أكتب بذلك إلىشيعتي منأهل العراق فيسمع بذلك جواسيس على عندى وبالعراق فبلغ ذلك علياً ونماه. إليه محمد بن أبي بكرومحمد بن جعفر بن أبي طالب فلما بلغ ذلك علياً اتهم قيسا وكتب إليه يأمره بقتال أهل خربتاو أهل خربتا يو مئذعشرة آلاف فأبي قيس بن سعدأن. يقاتلهم وكتب إلىعلى إنهموجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل الحفاظ منهم وقد رضوا مني أن أو من سربهم وأجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم وقد علمت أن هواهم مع معاوية فلست مكايدهم بأمرأهون على وعليك من الذي أفعل بهم ولو أنى غزوتهم كانوالى قرنا وهم أسود العرب ومنهم بسربن ارطاط ومسلة بن مخلد ومعاوية بن خديج فذرنى فأنا أعلم بما أدارى منهم فأبى على ّ إلا قتالهم وأبى قيس

أن يقاتلهم فكتب قيس إلى على إن كنت تهمني فاعزلني عن عملك وابعث إليه غيرى فبعث على الاشتر أميرا إلى مصرحتي إذا صار بالقلزم شرب شربة عسل كان فيها حتفه فبلغ حديثهم معاوية وعمراً فقال عمرو إن لله جنداً من عسل فلما بلغ عليا وفاة الأشتر بالقلزم بعث محمد بنأبى بكرأميرا علىمصرفالزهرى يذكر أن علياً بعث محمد بن أبى بكر أميرا على مصر بعدمهاك الأشتر بقارم. وأماهشام ابن محمد فانه ذكر في خبره أن عليا بعث بالأشتر أميراً على مصر بعد مهاك محمد ابن أبي بكر ﴿ رجع الحديث إلى حديث هشام عن أبي مخنف ﴾ و لما أيس معارية من قيس أن يتابعه على أمره شق عليه ذلك لما يعرف من حزمه و بأسه وأظهر للناس قيله إن قيس بن سعد قد تابعهم فادعوا الله له وقرأ عليهم كتابه الذي لان له فيه وقاربه قال واختلق معاوية كتابا من قيس بن سعد فقرأه على أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم للامير معاوية بن أبي سفيان من قيس بنسعد سلام عليك فاني أحمد إليكم الله الذي لاإله إلاهو أمابعد فاني لما نظرت رأيت أنه لا يسعني مظاهرة قوم قتــلوا إمامهم مسلما محرما برا تقيا فنستغفر الله عز وجل لذنوبنا ونسأله العصمة لديننا ألاوإنى قد ألقيت إليكم بالسلم وإنى أجبتك إلى قتال قتلة عثمان رضى الله عنه إمام الهدى المظلوم فعول على فيما أحببت من الأموال والرجال أعجل عليك والسلام فشاع في أهل الشام أن قيس بن سعد قدبا يع معاوية بن أبي سفيان فسرحت عيون على بن أبي طالب إليه بذلك فلما أتاه ذلك أعظمه وأكبره و تعجب له و دعا بنيه و دعا عبدالله بن جعفر فأعلمهم ذلك فقال مار أيكم فقال عبد الله بن جعفر ياأمير المؤمنين دع مايريبك إلى مالايريبك اعزل قيساً عن مصر قال لهم على إنى والله ماأصدق بهذا على قيس فقال عبد الله ياأمير المؤمنين اعزله فوالله لئن كان هذا حقاً لا يعتز للك إن عزلته فانهم كذلك إذ جاء كتاب من قيس بن سعدفيه بسم الله الرحم أما بعدفانى أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن قبلي رجالا معتزلين قدسألوني أن أكف عنهم وأنأ دعهم على حالهم حتى يستقيم أمرالناس فترى ويروارأيهم فقدرأ يتأنأ كفعنهم وألاأ تعجل حربهم وأن أتألفهم فيمابين ذلك لعل الله عن وجل "أن يقبل بقلوبهم و يفر قهم عن ضلالتهم إن شاء الله فقال عبد الله بن جعفر يا أمير المؤمنين بقتالهم فكتب إليه على بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فسر إلى القوم الذين ذكر ت فان دخلوا فيما دخل فيه المسلون و إلا فنا جزهم إن شاء الله فلما أتى قيس بن سعد الكتاب فقر أه لم يتمالك أن كتب إلى أمير المؤمنين أما بعد يا أمير المؤمنين فقد عبت لامرك أتأمر في بقتال قوم كافين عنك مفر غيك لقتال عدوك و إنك متى حاربتهم ساعدوا عليك عدوك فأ طعني يا أمير المؤمنين و اكفف عنهم فإن الرأى تركهم والسلام فلما أتاه هذا الكتاب قال له عبد الله بن جعفر يا أمير المؤمنين ابعث محمد بن أبى بكر سلطانا لايتم إلا بقتل مسلمة بن مخلد لسلطان سوء و الله منا حب أن في ملك الشأم إلى مصر و إنى قتلت بن المخلد قال وكان عبد الله بن جعفر أخا محمد بن أبى بكر الم فبعث على محمد بن أبى بكر على مصر و عزل عنها قيساً

ولاية محمد بن أبي بكر مصر

قال هشام عن ابن محنف فحدثنى الحارث بن كعب الوالبي من والبة الأزدعن أبيه أن علياً كتب معه إلى أهل مصر كتاباً فلما قدم به على قيس قال له قيس مابال أمير المؤمنين ماغيره أدخل أحد بينى و بينه قال له لا وهذا السلطان سلطانك قال لا والله لاأقيم معك ساعة واحدة وغضب حين عزله فخرج منها مقبلا إلى المدينة فقدمها فجاء حسان بن ثابت شامتاً به وكان حسان عثمانياً فقال له نزعك على بن أبي طالب وقد قتلت عثمان فبق عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر فقال له قيس بن سعد ياأعمى القلب والبصر والله لو لا أن ألق بين رهطى ورهطك حرباً لضربت عنقك اخرج عنى ثم إن قيساً خرج هو وسهل بن حنيف حتى قدما على على خفيره قيس فصدقه على ثم إن قيساً وسهلا شهدا مع على صفين (وأما الزهرى فانه قال حدثنى أبي قال حدثنى مسليان قال حدثنى أبي قال حدثنى مسليان قال حدثنى عبد الله عن يونس عن الزهرى أن محمد بن أبى بكرقدم مصر سليان قال حدثنى عبد الله عن يونس عن الزهرى أن محمد بن أبى بكرقدم مصر

وخرج قيس فلحق بالمدينة فأخافه مروان والأسـود بن أبى البخترى حتى إذا خاف أن يؤخذ أو يقتل ركب راحلته فظهر إلى على فبعث معاوية الى مروان والأسود يتغيظ عليهما ويقول أمَددتما عليا بقيس بن سعدورأيه ومكانه فوالله لو أنكما أمددتماه بمائة ألف مقاتل ماكان دلك بأغيظ لى" من إخراجكما قيس. ابن سعد الى على فقدم قيس بن سعد على على فلما أنبأه الحديث وجاءهم قتل محمد أن أبي بكر عرف أن قيس بن سعد كان يقاسي أمورا عظاما من المكايدة وأن من كان يهزه على عزل قيس بن سعد لم ينصح له فأطاع على تأيس بن سعد في الأمر كله (قال) هشام عن أبي مخنف قال حدثني الحارث بن كعب الوالي عن أبيه قال كنت مع محمد بن أبي بكر حين قدم مصر فلما قدم قرأ عليهم عهده بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماعهد عبدالله على أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر وأمره بتقوى الله في السر و العلانية وخوف الله عز وجل في الغيب والمشهد و باللين على المسلمين و بالغلظة على الفاجر و بالعدل على أهل الذمة و بإنصاف المظلوم و بالشدة على الظالم و بالعفو عن الناس و بالإحسان مااستطاع و الله يجزى المحسنين. ويعذب المجرمين وأمره أن يدعو من قبله إلى الطاعة والجماعة فإن لهم فىذلكمن العاقبة وعظيم المثوبة مالا يقدرون قدره ولا يعرفون كنهه وأمرهأن يجىخراج الأرض على ماكانت تجيى عليه من قبل لا ينتقص منه ولا يبتدع فيه ثم يقسمه بين أهله على ماكانوا يقسمون عليه من قبل وأن يلين لهم جناحه وأن يواسي بينهم في مجلسه ووجهه وليكن القريب والبعيد في الحق سواء وأمره أن يحكم بين الناس بالحق وأن يقوم بالقسط ولا يتم الهوى ولا يخف في الله عز وجل لومة لائم فإن الله جل ثناؤه مع من اتتى وآثر طاعته وأمره على ما سـواه وكـتب عبد الله ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرة شهر روضان قال ثم إن محمد بن أبي بكر قام خطيباً فحمد الله وأثني عليه ثم قال الحمد لله الذي هدانا وإياكم لما اختلف فيه من الحق و بصرنا و إياكم كثيراً مما عمى عنه الجاهلون ألا إن أمير المؤمنين و لاني أموركم و عهد إلى ما قد سمعتم وأوصاني بكثير منه مشافهة ولن آلوكم خيراً ما استطعت وما تو فيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فإن يكن ما ترون من إمارتي وأعمالي طاعة لله و تقوى فاحمدوا الله عز وجل على ماكان من ذلك فائه هو الهادى وإن رأيتم عاملالي عمل غير الحق رائغا فارفعوه إلى وعاتبوني فيه فانى بذلك أسعد وأنتم بذلك جديرون وفقنا الله وإياكم لصالح الاعمال برحمته شم نزل هو ذكر هشام عن أبي مخنف قال وحدثني يزيد بن ظبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما ولى فذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه بما لا يحتمل سماعها العامة قال ولم يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملاحي بعث إلى أو لئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادَعهم فقال سهراً كاملاحي بعث إلى أو لئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادَعهم فقال عنه عاملاً إلى ما تصير اليه أمورنا ولا تعجل بحربنا فأبي عليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم فكانت وقعة صفين وهم لحمد هائبون فلما أتاهم صبرُ معاوية وأهل الشأم لعملي وأن عليا وأهل العراق قد رجموا عن معاوية وأهل الشأم وصار أمهم إلى الحكومة اجترؤا على محمد بن أبي بكر وأظهروا له المبارزة فلما رأى ذلك محمد بعث الحارث بن جمهان الجعني إلى أهل خربتا وفيها يزيد بن الحارث من كنانة فقاتلهم فقتلوه ثم بعث إليهم رجلا من كلب يدى ابن مضاهم فقتلوه بني كذانة فقاتلهم فقتلوه ثم بعث إليهم رجلا من كلب يدى ابن مضاهم فقتلوه

قال على بن محمد المدائى عن أبى زكرياء العجلانى عن ابن اسحاق عن أشياخه قال قدم ماهويه ابراز مرزبان مرو على على بن أبى طالب بعد الجمل مقراً بالصلح فكتب له على كتابا إلى دهاقين مرو والأساورة والجند سلارين ومن كان فى مرو بسم الله الرحمن الرحيم سلام على من اتبع الهدى أما بعدفان ماهويه أبراز مرزبان مرو جاءنى وانى رضيت عنه وكتب سنة ٣٦ ثم انهم كفروا وأغلقوا أبرشهر

## توجيه على خليد بن طريف إلى خراسان

قال على بن محمد المدائني أخبرنا أبو محنف عن حنظلة بن الأعلم عن ماهأن الحنفي عن الأصبغ بن نبانة المجاشعي قال بعث على خليد بن قرة اليربوعي ويقال خليد ابن طريف إلى خراسان

## ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية

﴿ وَفَي هذه السنة ﴾ أعنى سنة ٣٦ بايع عمرو بن العاص معاوية ووافقه على محاربة على وكانالسبب في ذلك ما كتب به إلى السرى عن شعيب عن سيف عن محمد و طلحة وأبى حارثة وأبي عثمان قالوا لما أحيط بعثمان رضي الله عنه خرج عمروب العاص من المدينة متوجها نحو الشأم وقال والله ياأهل المدينة مايقيم بها أحد فيدركه قال هذاالرجل إلا ضربه الله عزوجل بذل ومن لم يستطع نصره فليهرب فسار وسارمعه ابناه عبد الله ومحمد وخرج بعده حسان بن ثابت و تتابع على ذلك ماشاء الله قال سيف عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا بينا عمرو بن العاص جالس بعجلان ومعه ابناه إذ مربهم واكب فقالوا من أين قال من المدينة فقال عمر و مااسمك قال حصيرة قال عمر وحصر الرجل قال فما الخبر قال تركت الرجل محصوراً قال عمرو يقتل ثم مكثوا أياما فمربهم راكب فقالوا من أين قال من المدينة قال عمرو مااسمك قال قتال قال عمر وقتل الرجل فما الخبر قال قتل الرجل قال ثم لم يكن إلا ذلك الى أن خرجت ثم مكثوا أياما فمربهم راكب فقالو امن أين قال من المدينة قال عمر و مااسمك قال حرب قال عمر و يكون حرب فما الخبر قال ُقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه و مو يع لعلى بن أبي طالب قال عرو أنا أبو عبدالله يكون حرب من حكَّ فيها قرحة نكأهار حم الله عثمان ورضى الله عنه وغفر له فقال سلامة بززنباع الجذامي يامعشر قريش إنه والله قد كان بينكم وبين العرب باب فاتخذوا بابا إذ كسر الباب فقال عمر و وذاك الذي نريد ولا يصلح الباب إلاأشاف تخرج الحق من حافرة البأس ويكون الناس في العدل سواء ثم تمثل عمرو في بعض ذلك

يَا لَمْ فَ نَفْسَى عَلَى مَالَكٍ وَهُلَ يَصْرِفُ اللَّهْفُ حِفْظَ الْقَدَرُ

أَنَوْ عُمر الْحُرِّ أُودَى بهم فأعنير هم أم بقومي سَكرَ ا ثم ارتحل راجلا يبكى كما تبكى المرأة ويقول واعثماناه أنعَى الحياء والدين حتى قدم دمشق وقد كان سقط اليه من الذي يكون علم فعمل عليه (كتب إلى السرى) عن شعيب عن سيف عن محمد بن عبد الله عن أبي عثمان قال كان الذي صلى الله عليه وسلم قد بعث عمراً إلى عمان فسمع هنالك من حبر شيئاً فلما رأى مصداقه وهو هناك أرسل إلىذلك الحبر فقال حدثني بو فاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني من يكون بعده قال الذي كتب إليك يكون بعده ومدته قصيرة قال ثم من قال رجل من قومه مثله في المنزلة قال فمامدته قال طويلة ثم يقتل قال غيلة أم عن ملا قال غيلة قال فمن يلي بعده قال رجل من قومه مثله فى المنزلة قال فمامدته قال طويلة. ثم يقتل قال أغيلة أمعن ملإ قال عن ملإ قال ذلك أشد فمن يلي بعده قال رجل من قومه ينتشر عليه الناس ويكون على رأسه حرب شديدة بين الناس ثم يقتل قبل أن يجتمعوا عليه قال أغيلة أم عن ملإ قال غيلة ثم لايرون مثله قال فمن يلي بعده قالأمير الارض المقدسة فيطول ملكه فيجتمع أهل تلك الفرقةوذلك الانتشار عليه ثم يموت ﴿ وأما الواقدى ﴾ فإنه فيما حدثني موسى بن يعقوب عن عمه قال لما بلغ عمراً قتل عثمان رضي الله عنه قال أنا عبدالله قتلته وأنا بوادي السباع من يلي هذاالأمرِ من بعده إن يَلِه طلحة فهو فتى العرب سيَّبا و إن يَلِهِ ابن أبي طالب فلاأراه إلا سيستنظف الحق وهو أكره من يليه إلى قال فبلغهأن علياً قدبو يعله فاشتد عليه وتربص أياما ينظر مايصنع الناس فبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة وقال أستأنى وأنظر مايصنعون فأتاه الخبر أن طلحة والزبير قد قتلا فارتج عليه أمره فقال له قائل إن معاوية بالشأم لايريد يبايع لعلى فلو قارنت معاوية فكان معاوية أحبّ اليه من على بن أبي طالب وقيل له إن معاوية يعظم شأن قتل عثمان ابن عفان ويحرض على الطلب بدمه فقال عمرو أدعوا لى محمدا وعبدالله فدُعيا له فقال قد كان ما قد بلغه كما من قتل عثمان رضي الله عنه و بيعة الناس لعلى و ماير صد معاوية من محالفة على وقال ما تريان أما على فلا خير عنده وهو رجل يدل وسابقته وهو غير مشركى فى شيء من أمره فقال عبد الله بن عمرو توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض و توفى أبو بكر رضى الله عنه وهو عنك راض و توفى عمر رضى الله عنه وهو عنك راض أرى أن تكف يدك و تجلس فى بيتك حى يحتمع الناس على امام فتبايعه وقال محمد بن عمرو أنت ناب من أنياب العرب فلا أرى أن يحتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت و لاذكر قال عمرو أما أنت يا عمد الله فأمر تنى بالذى أنبه لى فى دنياى وأشر لى فى آخرتى وأسلم فى دينى وأما أنت يا محمد فأمر تنى بالذى أنبه لى فى دنياى وأشر لى فى آخرتى ثم خرج عمرو بن العاص ومعه ابناه حتى قدم على معاوية فو جد أهل الشأم يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان فقال عمرو فقال ابناعمرو لعمرو ألاترى إلى معاوية لا يلتفت إلى قولك انصرف إلى غيره فدخل عمرو على معاوية فقال والله لعجب لك إنى أرفدك بما أرفدك إلى غيره فدخل عمرو على معاوية فقال والله لعجب لك إنى أرفدك بما أرفدك وأنت ممرض عنى أماو الله إن قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن فى النفس من ذلك ما فيها حيث نقاتل من تعلم سابقته و فضله و قرابته و لكنا إنما أردنا هذه الدنيا هضاحة معاوية و عطف عليه

توجيه على بن أبى طالب جرير بن عبدالله البَجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته

وفي هذه السنة وجه على عند منصر فه من البصرة إلى الدكوفة و فراغه من الجمل جرير بن عبد الله البَجلي إلى معاوية يدعوه إلى بيعته وكان جرير حين خرج على إلى البصرة لقتال من قاتله بها بهمذان عاملا عليها كان عثمان استعمله عليها وكان الاشعث بن قيس على آذربيجان عاملا عليها كان عثمان استعمله عليها فلما قدم على الكوفة منصر فا البها من البصرة كتب اليهما يأمرهما بأخذ البيعة له على من قبله بإمن الناس و الانصر اف اليه ففعلاذلك و انصر فا اليه فلما أراد على توجيه الرسول إلى معاوية قال جرير بن عبد الله فيا حدثنى عمر بن شبة قال حدثنا أبو الحسن عنء و انة ابعثني اليه فانه لى وُد حتى آتيه فأدعوه إلى الدخول في طاعتك

فقال الأشتر لعليّ لاتبعثه فوالله إنى لأظن هواه معــه فقال عليٌّ دعه حتى ننظر ما الذي يرجع به الينا فبعثه اليـه وكتب معه كتاباً يعلمه فيه اجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته و نكث طلحة والزبير وماكان من حربه إياهما ويدعوه إلى الدخول فمادخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته فشخص اليه جرير فلماقدم عليه ماطله واستنظره و دعاعمرا فاستشاره فهاكتب به إليه فأشار عليه أن يرسل إلى وجوه الشأم ويلزم علياً دم عثمان ويقاتله بهم ففعل ذلك معاوية وكان أهل الشأم فيما كتب إلى السرى يذكر أن شعيباً حدثه عن سيف عن محمد وطلحة لما قدم عليهم النعان بن بشير بقميص عثمان رضى الله عنه الذى قتل فيه مخضباً بدمه و بأصابع نائلة زوجته مقطوعة بالبراجم أصبعان منهاوشيء من الكف وأصبعان مقطوعتان من أصولها و نصف الإبهام وضع معاوية القميص على المنبر وكتب مالحسر إلى الأجناد وثاب اليه الناس وبكوا سنة وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه وآلى الرجال من أهل الشأم ألا يأتوا النساء ولا يمسهم الماء للغسل إلا من احتلام ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان ومن عرض دونهم بشيء أوتفني أرواحهم فمكثوا حول القميص سنة والقميص يوضع كل يوم على المنبر و يجلله أحياناً فيلبسه وعلق في أردانه أصابع نائلة رضي الله عنها فلما قدم جرير بن عبدالله على على فيما حدثني عمر بنشبة قال حدثنا أبو الحسن عن عوانة فأخبره خبر معاوية واجتماع أهل الشأم معه على قتاله وانهم يبكون على عثمان ويقولون إن علياً فتله وآوى قتلته وإنهم لاينتهون عنه حتى يقتلهم أو يقتلوه فقال الأشتر لعلى قد كنت نهيتك أن تبعث جريرا وأخبرتك بعداوته وغشه ولوكنت بعثتني كان خيرًا من هذا الذي أقام عنده حتى لم يدع باباً يرجو فتحه إلا فتحه ولا باباً يخاف منه إلاأغلقه فقال جرير لوكنت ثم لقتلوك لقد ذكروا أنك من قتلة عثمان رضى الله عنه فقال الا شتر لو أتيتهم والله ياجرير لم يعيني جوابهم و لحملت معاوية على خطة أعجله فيها عن الفكر ولو أطاعني فيك أمير المؤمنين لحبسك وأشباهك في محبس لاتخرجون منه حتى تستقم هذه الائمور فخرج جرير بن عبــد الله إلى قرقيسياء وكتب إلى معاوية فكتب اليه يأمره بالقدوم عليه وخرج أمير المؤمنين

فعسكر بالنخيلة وقدم عليه عبد الله بن عباس بمن نهض معه من أهل البصرة خروج على بن أبي طالب إلى صفين

و مثنى عبد الله بن أحمد المروزي قال حدثني أبي عن سلمان عن عبد الله عن معاوية بن عبد الرحن عن أبي بكر الهذلي أن علياً لما استخلف عبد الله بن عباس على البصرة سار منها إلى الكوفة فتهيأ فها إلى صفين فاستشار الناس فىذلك فأشارعليه قوم أن يبعث الجنود ويقيم وأشار آخرون بالمسير فأبى إلا المباشرة فجهز الناس فبلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بن العاص فاستشاره فقال أما إذبلغك أنه يسير فسر بنفسك و لا تغب عنــه برأيك و مكيدتك قال أما إذاً ياأيا عبد الله فجهزالناس فجاء عمرو فحضض الناس وضعف علياً وأصحابه وقال إن أهل العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شوكتهم وفلُّوا حدهم ثم إن أهل البصرة مخالفو نالعليُّ قدوترهم وقالهم وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل وإنما سار فى شرذمة قليلة منهم من قد قتل خليفتكم فالله الله فى حقكم أن تضيعوه و فى دمكم أن تبطلوه وكتب في أجناد أهل الشأم وعقد لواءه لعمرو فعقد لوردان غلامه فيمن عقد و لابنيه عبد الله ومحمد وعقد على للخلامه قنبرَثم قال عمرو نه

هل يغْنِيَنْ وَرْدَانُ عَنَّي قَنْـبَرا وُتَغَنَّى السَّكُونِ عَنَّى خِمْيرًا إذا الكُماةُ لَبسوا السَّنَوَّرا

فلغ ذلك علماً فقال:

لأصبحن العاصي ابن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النّواصي مُستَحقين حَاق الدِّلاص بُحَنِّينَ الخيل بالقِــارص فلما سمع ذلك معاوية قال ماأرى ابن أبي طالب إلا قد وفى لك فجاء معاوية يتأنى فى مسيزه وكتب إلى كل من كان يرى أنه يخاف علياً أو طعن عليــه ومن أعظم دم عثمان واستعواهم اليه فلما رأى ذلك الوليد بعث اليه يقول:

أَلَا أَبْلِـغُ معاوية بنَ حرْبِ فَإِنْكُ مِن أَخِي ثِقَــةٍ مُلْمُ كدابغَةٍ وقد حَـلِمَ الأديمُ

قَطَعْتَ الدهرَ كَالسَّدِمِ المُعَنَّى أَبَّدُّرُ فَي دَمَشْفَ فَمَا تَرْيِمٍ وإنك والكتابَ إلى على

ستان

يُمَنِيكَ الإمارةَ كلُّ ركْبِ لانقاضِ العراقِ بها رَسيمُ وليس أخوالـتُراتِ بمن تَوانَى ولكُنْ طالِبُ الـتُرَةِ العَشومُ وليس أخوالـتُراتِ بمن تَوانَى ولكَنْ طالِبُ اللَّرِةِ العَشومُ ولو كنتُ القتيلَ وكان حيا لَجَرَّدَ لا أَلَقُ ولا سَوْمُ ولا نَدِكلُ عن الأو تارِحتى يُبيءَ بها ولا بَرِثم جَثومُ وقومَكَ بالمدينة قد أبيروا فَهُمْ صَرْعى كَأْنَهُمُ الهَشيمُ وقومَكَ بالمدينة قد أبيروا

وقال غير أبى بكر فدعا معاوية شداد بن قيس كاتبه وقال البغني طومارا فأتاه بطومار فأخذ القلم فكتب فقال لاتعجل اكتب

ومُستغجب مايرى مِنأَناتِنا ولوزَبَنْتُهُ الحربُ لم يَـتَرَمْرَم

ثم قال اطو الطو مار فأرسل به إلى الوليدفلها فتحه لم يجد فيه غير هذا البيت قال أبو بكر الهذلى وكتب رجل من أهل العراق حيث سار على من أبي طالب إلى معاوية

أَبْلِعْ أَميرَ المؤمني ن أَخا العراق إِذَا أَتَيْتًا إِنَّ العراق وأَهلَها عُنُقُ إِلَيْكُ فَهَيْتَ هَيتًا

عاد الحديث إلى حديث عوانة

فبعث على تزياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف و بعث معه شريح بن هانئ في أربعة آلاف و خرج على ثمن النخيلة بمن معه فلما دخل المدائن شخص معه من فيها من المقاتلة و ولى على المدائن سعد بن مسعو دالثقنى عم المختار بن أبي عبيد و وجه على ثمن المدائن معقل بن قيس في ثلاثة آلاف و أمره أن يأ خذ على الموصل حتى يو افيه ماأمر به على "بن أبي طالب من عمل الجسر على الفرات

فلما انهى على ألى الرقة قال فيما حدثت عن هشام بن محمد عن أبي مخنف قال حدثنى الحجاج بن على عن عبدالله بن عمار بن عبد يغوث البارق الأهل الرقة اجسروا لى جسراحى أعبر من هذا المكان إلى الشأم فأبوا وقد كانوا ضموا اليهم السفن فهض من عندهم ليعبر من جسر منبح وخلف عليهم الأشتر وذهب ليمضى بالناس كيما يعبر بهم على جسر منبح فناداهم الأشتر فقال ياأهل هذا الحصن ألا انى أقسم لم بالله عزو جل لئن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينت كم جسراحى يعبر الأجردن فيكم السيف ثم الاقتلن الرجال والاخربن الأرض و الآخذن الأموال

قال فلتى بعضهم بعضا فقالوا أليس الأشتريني بماحلف عليه أوياتى بشر منه قالوا نعم فبعثوا اليه إناناصبون لكم جسرا فأقبلوا وجاء على فنصبوا له الجسر فعبر عليه بالاثقال والرجال ثم أمر على الاشتر فوقف فى ثلاثة آلاف فارس حتى لم يبق من الناس أحد إلا عبر ثم إنه عبر آخر الناس رجلا ه قال أبو محنف وحد ثنى الحجاج ابن على عن عبدالله بن عمار بن عبد يغوث أن الخيل حين عبر تزم بعضها بعضا فسقطت قلنسوة عبدالله بن أبى الحصين الازدى فنزل فأخذها ثم ركب و سقطت قلنسوة عبدالله بن الحجاج الأزدى فنزل فأخذها ثمركب و قال لصاحبه قلنسوة عبدالله بن الحجاج الأزدى فنزل فأخذها ثمركب و قال لصاحبه

فإن يكُ ظَنُّ الزاجري الطَّيْر صادقاً كما زعموا أَقْتَلُ وَشَــيكَا وُتَقْتَلُ فقال له عبدالله بن أبي الحصين ماشيء أو تاه أحب إلى عما ذكرت فقتلا جميعا يو م صفين ﴿ قَالَ أَبُو مُحْنَفَ فَحَدَثَنَى خَالَدَ بِنَ قَطَنِ الْحَارِثِي أَنْ عَلَيَا لَمَا قَطْع الفرات دعا زياد بن النضر وشريح بن هانئ فسرحهما أمامه نحو معاوية على حالهما التي كانا خرجا عليها من الكوفة قال وقد كانا حيث سرحهما من الكوفة أخذا على شاطئ الفرات من قبل البرعما يلي الكوفة حتى بلغا عانات فبلغهما أخذ على على طريق الجزيرة وبلغهما أنمعاوية قد أقبل من دمشق في جنو دأهل الشأم لاستقبال على فقالا لاوالله ماهذالنا برأى أننسير وبيننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر ومالنا خير فىأن نلتى جنود أهل الشأم بقلة من معنا منقطعين من العــدد والمدد فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهل عانات وحبسو اعنهم السفن فأقبلوا راجمين حتى عبروا من هيت ثم لحقوا عليا بقرية دون قرقيسياء وقد أرادوا أهل عانات فتحصنوا وفروا ولمالحقت المقدمة علياقال مقدمتي تأتيني منورائي فتقدم اليهزياد بالنضر الحارثى وشريح بن هانئ فأخبراه بالذى رأياحين بلغهما من الأمر مابلغهما فقال سددتما ثم مضى على فلما عبر الفرات قدمهما أمامه نحو معاوية فلما انتهيا إلى سورالروم لقيهما أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان في جند من أهل الشأم فارسلا إلى على إنا قد لقينا أبا الاعور السلمي في جند من أهل الشأم وقد دعو ناهم فلم يجبنا منهم أحد فمر نابأ مرك فأرسل على إلى الأشتر فقال يامالك إن زيادا وشر بحال سلا إلى يعلماني أنهما لقيا أبا الاعور السلبي فيجمع من أهل الشأم وأنبأني

الرسول أنه تركهم متواقفين فالنجاء إلى أصحابك النجاء فإذا قدمت عليهم فأنت عليهم وإياك أن تبدأ القوم بقتال الاأن يبدؤك حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع ولايحرمنك شنآنهم علىقتالهم قبلدعائهم والإعذار اليهم مرة بعد مرة واجعل على ميمنتك زيادا وعلى ميسر تك شريحا وقف من أصحابك وسطأ ولا تدن منهم دنو من يريد أن ينشب الحرب ولا تباعد منهم بُعد من يهاب البأس حتى أقدم عليك فإنى حثيث السير فيأثرك إن شاء الله قال وكان الرسول الحارث بن جُمهان الجعني فكتب على إلى زياد وشريح أما بعد فإنى قد أمرت عليكما مالكا فاسمعا له وأطيعا فانه بمن لا يخاف رهقه ولا سقاطه ولا بطؤه عما الاسراع إليه أحزم ولا الأسراع إلى ماالبطاءعنه أمثل وقدأمرته بمثل الذي كنت أمرتكما به ألا يبدأ القوم حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر اليهم وخرج الأشـــــر حتى قدم على القوم فاتبع ماأمره على وكف عن القتال فلم يزالو امتو اقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السلبي فثبتواله واضطربوا ساعة ثمإن أهل الشأم انصرفوا ثم خرج اليهم من الغد هاشم بن عتبة الزهرى فى خيل ورجال حسن عددها وعدتها وخرج اليه أبوالاعور فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال وصبرالقوم بعضهم لبعض ثم انصر فواوحمل عليهم الاشتر فقتل عبد الله بن المنذر التنوخي قتله يومئذ ظبيان بن عمار التميمي وماهو إلافتي حدث وإنكان التنوخي لفارس أهل الشأم وأخذ الأشتر يقول ويحكم أرونى أباالاءورثم إن أباالاءور دعاالناس فرجعوا نحوه فوقف من وراء المكأن الذي كان فيه أولم رة وجاء الاشترحتى صف أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الاعور فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي انطلق إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزة فقال إلى مبارزتي أومبارزتك فقال له الاشتر لوأمرتك بمبارزته فعلت قال نعم والله لوأمرتني أن أعترض صفهم بسيني مارجعت أبداحتي أضرب بسيني في صفهم قال له الاشتر ياابن أخى أطال الله بقاءك قد والله ازددت رغبة فيك لاأمرتك بمبارزته إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتى إنه لا يبرزإن كان ذلكمن شأنه إلا لذوى الاسنان والكفاءة والشرف وأنت لربك الجدمن أهل الكفاءة · والشرف غيرأنك فتى حدث السن فليس بمبارز الاحداث ولكن ادعه إلى مبارزتي

فأتاه فنادى آمنونى فإنى رسول فأومن فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور ﴿ قَالَ أبو مخنف فحدثني النضر بن صالح أبو زهير العبسي قال حدثني سنان قال فدنوت منه فقلت إن الاشتر يدعوك إلى مبارزته قال فسكت عنى طويلا ثم قال إن خفة الاشتر وسوء رأيه هو حمله على إجلاء عمال ابن عفان رضي الله عنه من العراق وانتزائه عليه يقبح محاسنه ومن خفة الاشتر وسوء رأيه أن سار إلى ابن عفان رضى الله عنه في داره وقراره حتى قتله فيمن قتله فأصبح متبعا بدمه ألا لاحاجة لى في مبار زته قال قلت إنك قد تكلمت فاسمع حتى أجيبك فقال الالاحاجة لى في الاستماع منك ولافى جوابك اذهب عنى فصاح بى أصحابه فانصرفت عنه ولوسمع إلى لاخبرته بعذرصاحبي ولحجته فرجعت إلى الاشتر فأخبرته أنهقدأ لى المبارزة فقال لنفسه نظر فواقفناهم حتى حجز الليل بيننا وبينهم وبتنا متحارسين فلماأصبحنا نظرنا فاذا القوم قد انصر فوا من تحت ليلتهم ويصبحنا على بن أبي طالب غدوة فقدم الاشتر فيمن كان معه في تلك المقدمة حتى انتهى إلى معاوية فواقفه وجاء على فى أثره فلحق بالاشتر سريعافوقف وتواقفوا طويلا ثم إن علياطلب موضعا لعسكره فلماوجده أمرالناس فوضعو االأثقال فلما فعلوا ذهب شباب الناس وغلمهم يستقون فمنعهم أهلالشأم فاقتتل الناس على الماء وقدكان الأشتر قال له قبل ذلك إنالقوم قد سبقوا إلى الشريعة وإلى سهولة الأرض وسعة المنزل فان رأيت سرنا نجوزهم إلىالقرية التىخرجوا منها فأنهم يشخصون فىأثرنافاذاهم لحقونانزلنافكنا نحن وهم على السواء فسكره ذلك على وقال ليس كل الناس يقوى على المسير فنزل بهم القتال على الماء

قال أبو محنف و حدثنى تميم بن الحارث الأزدى عن جندب بن عبد الله قال إنا لما انتهينا إلى معاوية و جدناه قد عسكر فى موضع سهل أفيح قد اختاره قبل قدو منا إلى جانب شريعة فى الفرات ليس فى ذلك الصقع شريعة غيرها و جعلها فى حيزه و بعث عليها أبا الأعور يمنعها و يحميها فار تفعناعلى الفرات رجاء أن نجد شريعة غيرها نستغنى بها عن شريعتهم فلم نجدها فأ تيناعليا فأخبرناه بعطش الناس وأنا لانجد غير شريعة القوم قال فقا تلوهم عليها فجاءه الأشعث بن قيس الكندى فقال أنا أسير اليهم فقال له على قسر اليهم فسار و سرنا معه حتى إذا دنو نا من الماء

ثاروا فى وجوهنا ينضحوننا بالنبل ورشقناهم والله بالنبل ساعة ثم اطَّعنا والله بالرماح طويلا ثم صرنا آخر ذلك نحن والقوم إلى السيوف فاجتلدنا بها ساعة ثم إن القوم أناهم يزيد بن أسد البجلي بمدآ في الخيل و الرجال فأقبلوا نحونا فقلت في نفسى فأمير المؤمنين لا يبعث الينابمن يغنى عنا هؤ لاء فذهبت فالتفت فإذا عدة القوم أو أكثر قدسر حهم اليناليغنو اعنائزيدبن أسدو أصحابه عليهم شبث بن ربعي الرياحي فوالله ماازدادالقتال إلاشدة وخرجالينا عمرو بن العاص من عسكر معاوية فى جند كثير فأخذ يمدأ با الاعورويزيدبن أسدو خرج الاشترمن قِبل على في جمع عظيم فلما رأى الأشتر عمرو بنالماص يمد أباالأعور ويزيد بن أسداً مد الأشعث بن قيس وشبث بن ربعي فاشتدقتالنا وقتالهم فماأنسي قول عبدالله بنعوف بن الأحمر الازدى خَلُوا لَنَا مَاءَ الْفُرَاتِ الْجَارِي أُو اثْبُتُـوا كَجْمُفَـلِ جَرَّارِ لكلِّ قَرْم مُستميت شارى مُطاعِن برُ مُحِهِ كرَّار

ضرّاب هامات العدى مغوار

قال أبو مخنف وحدثني رجل من آل خارجة بن التميمي أن ظبيان بن عمارة جعل يومئذ يقاتل وهو يقول

هل لك ياظَيْبانُ مِن بَقاءِ في ساكِن الأرْضِ بِغَيْر ماءِ لا وإله الأرض والسماء فأضرب وجوه الغُـدُر الأعداء بالسَّـيْفِ هند حَمسِ الوغاءِ حتى يُجيبوك إلى السّـواءِ قال ظبيان فضر بناهم والله حتى خلونا وإياه ٥ قال أبومخنف وحدثني أبي يحيي ابن سعيد عن عمه محمد بن محنف قال كنت مع أبي مخنف بن سليم يومئذ وأنا ابن سبع عشرة سنة ولست في عطاء فلما منع الناس الماء قال لي أبي لا تبرحن الرحل فلما رأبت المسلمين يذهبون نحو الماء لمأصبر فأخذت سيني وخرجت مع الناس فقاتلت قال وإذاأنا بغلام علوك لبعض أهل العراق ومعه قربة فلمارأى أهل الشأم قد أفرجوا عن الشريعة اشتدحتي ملاً قربته ثم أقبل بيشتد عليه رجل من أهل الشأم فيضربه فيصرعه وسقطت القربة منه قال وأشد على الشامى فأضربه فأصرعه واشتد أصحابه فاستنقذوه فسمعتهم وهم يقولون لانأمن عليك ورجعت إلى المملوك فاحتملته فإذا هو يكلمني و به جرح رغيب فما كان أسرع من أن جاءه مولاه فذهب

به وأخذت قربت وهي مملوءة وأتى بها أبي مخنفاً فقال من أبن جئت بها فقلت اشتريتها وكرهت أن أخبره الخبر فيجد على فقال اسقالقوم فسقيتهم ثم شرب آخرهم و نازعتني نفسي والله إلى القتال فأنطلق فأتقدم فيمن يقاتل فقاتلناهم ساعة ثم أشهد أنهم خلوا لنا عن الماء فما أمسينا حتى رأيناسقاتنا وسقاتهم يزدحمون على الشريعة وما يؤذى إنسان إنسانا فأقبلت راجعا فإذا أنا بمولى صاحب القربة فقلت تعذه قربتك عندنا فأرسل من يأخذها أو أعلمني مكانك حتى أبعثهما إليك فقال رحمك الله عندنا مانكتني به فانصر غت و ذهب فلماكان من الغد مر على أ بي فوقف فسلم عليه ورآنى إلى جنبته فقال ما هـذا الفتى منك قال أبنى قال أراك الله فيه السرور أنقذ الله عز وجل أمس غلامي به من القتل حدثني شباب الحي أنه كان أمس أشجع الناس فنظر إلى أبي نظرة عرفت منها في وجهمه الغضب فسكت حتى إذا مضى الرجل قال هذا ما تقدمت إليك فحلفني ألا أخرج إلى قتال إلا بإذنه فما شهدت من قتالهم إلا ذلك اليوم حتى كان يوممن أيامهم ٥ قال أبو مخنف وحدثني يونس من أبي اسحاق السبيعي عن مهر أن مولى يزيد بن هانئ قال والله إن مولاي يزيد بن هانئ ليقاتل على الماء وإن القربة لني يده فلما انكشف أهل الشأم انكشافة عن الماء استدرت حتى أستى وإنى فيها بين ذلك لا أقاتل وأرامى ١ قال أبو محنف و حدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحمر قال لما قدمنا على معاوية وأهل الشأم بصفين وجدناهم قد نزلوا منزلا اختاروه مستويا بساطة واسعا أخذوا الشريعة فهي في أيديهم وقد صف أبو الاعورالسلبي عليها الخيل والرجال وقد قدم المرامية أماممن معه وصف صفامعهم من الرماح والدرق وعلى رؤوسهم البيض وقد أجمعوا علىأن يمنعونا الماءففرعنا إلىأمير المؤمنين فخبرناه بذلك فدعا صعصعة ابن صوحان فقال له ائت معاوية وقل له إنا سر نامسير نا هذا إليكم ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكم وإنك قدمت إلينا خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا بالقتال ونحن من رأينا الكفعنك حتى ندعوك وتحتج عليك وهذه أخرى قد فعلتموها قد حُلتم بين الناس وبين الماء والناس غير منتهين أو يشربوا فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء ويكفوا حتى ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمناله وقدمتم له وإنكان أعجب إليك أن نترك

ماجتنا له و نترك الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا فقال معاوية لأصحابه ما ترون فقال الوليد بن عقبة امنعهم الماء كما منعوه عثمان أبن عفان رضي الله عنه حصروه أربعين صباحا يمنعونه برد الماء ولين الطعام اقتلهم عطشا قتلهم الله عطشا فقال له عمرو بن العاص خلّ بينهم وبين الماء فإن القوم لن يعطشوا وأنت ريان ولكن بغير الماء فانظر ما بينك وبينهم فأعاد الوليد بن عقبة مقالته وقال عبد الله بن أبي سرح امنعهم الماء إلى الليل فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا ولو قد رجعواكان رجوعهم فلا امنعهم الماء منعهم الله يوم القيامة فقال صعصعة إنما يمنعه الله عز وجل يوم القيامة الكفرة الفسقة وشربة الخر ضربك وضرب هذا الفاسق يعني الوليد بن عقبة قال فتواثبوا إليه يشتمونه ويهددونه فقال معاوية كفواعن الرجل فإنه رسول ١ قال أبو مخنف وحدثني يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن الأحمر أن صعصعة رجم إلينا فحدثنا عما قال لمعاوية وماكان منه وما رد نقلنا فما رد عليك فقال لما أردت الانصراف من عنده قلت ماترد على قال معاوية سيأتيكم رأيي فوالله ماراعنا إلا تسريته الخيل إلى أبي الأعور ليكفهم عن الماء قال فأبرزنا على إليهم فارتمينا ثم اطُّعنا ثم اضطربنا بالسـيوف ننصرنا عليهم فصار المـاء في أيدينا فقلنا لا والله لا نسقيهموه فأرسل إليناعلي أن خذوا من الماء حاجتكم وارجعوا إلى عسكركم وحلوا عنهم فإن الله عز وجل قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم دعاء على معاوية إلى الطاعة والجماعة

قال أبو محنف حد أنى عبد الملك بن أبى حرة الحنى أن عليا قال هذا يوم نصرتم فيه بالحمية وجاء الناس حتى أتوا عسكر هم فمكث على يومين لا يرسل إلى معاوية أحداً ولا يرسل إليه معاوية ثم إن علياً دعابشير بن عمر و بن محصن الأنصارى و سعيد بن قيس الهمدانى و شبث بن ربعى التميمي فقال ائتوا هذا الرجل فادعوه إلى الله و إلى الطاعة والجماعة فقال له شبث بن ربعى يا أمير المؤمنين ألا تطمعه فى سلطان توليه إياه و منزلة يكون له بها أثرة عندك إن هو با يعك فقال على ائتوه فألقوه و احتجوا عليه و انظروا ما رأيه و هذا فى أول ذى الحجة فأتوه و دخلوا عليه فحمد الله و أثنى عليه أبو عمرة بشير بن عمرو و قال يا معاوية إن الدنيا عنك زائلة و إنك راجع إلى الآخرة و إن بشير بن عمرو و قال يا معاوية إن الدنيا عنك زائلة و إنك راجع إلى الآخرة و إن

الله عز وجل محاسبك بعملك وجازيك بماقدّمت يداك و إنى أنشدك الله عزوجل أن تفرق جماعة هذه الأمة وأن تسفك دماءها بينها فقطع عليــه الكلام وقال مهلا أوصيت بذلك صاحبك فقال أبو عمرة إن صاحبي ليس مثلك إن - صاحى أحق البرية كلها بهذا الأمر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فال فيقول ماذا قال يأمرك بتقوى الله عز وجل و إجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في عاقبة أمرك قال معاوية و نُطل دم عثمان رضي الله عنه لاوالله لا أفعل ذلك أبداً فذهب سعيدبن قيس يتكلم فبادره شبثبن ربعي فتكلم فحمد الله وأثنى عليــه وقال يامعاوية إنى قد فهمت مارددت على ابن محصن إنه والله لا يخفي علينًا ما تغزو وما تطلب إنك لم تجد شيئاً تستغوى به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلا قولك قتل إمامكم مظلوما فنحن نطلب بدمه فاستجاب له سفهاء طغام وقد علمنا ان قد أبطأت عنه بالنصر وأحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب ورُب متمنى أمر وطالبه الله عزوجل يحول دونه بقدرته وربما أوتى المتمني أمنيته وفوق أمنيته ووالله مالكفي واحدة منهما خير لئن أخطأت ما ترجو انك لشر العرب حالا فىذلك ولئن أصبت ما تمني لا تصيبه حتى تستحق من ربك صُلَّى النار فاتق الله يا معاوية ودعما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله فحمد الله وأثني عليه ثم قال أما بعد فان أول ماعرفت فيه سفهك وخفة حلمك قطعك على هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه ثم عنيت بعدفيما لا علم لك به فقد كذبت ولو مت أيها الأعرابي الجلف الجأفي في كل ما ذكرت ووصفت انصرفوا من عندى فانه ليس بيني وبينكم إلا السيف وغضب وخرج القوم وشبث يقول أَفَعليْنا تهول بالسيف أقسم بالله ليعجلن بها إليك فأتوا عليا وأخبروه بالذي كان من قوله وذلك في ذي الحجة فأخذ على أمر الرجل ذا الشرف فيخرج معه جماعة ويخرج اليه من أصحاب معاوية آخر معه جماعة فيقتتلان فى خيلهما ورجالهما ثم ينصرفان وأخذوا يكرهون أن يلقوا بجمعأهل العراق أهل الشأم لما يتخوفون أن يكون في ذلك من الاستئصال والهلاك فكان على يخرج مرة الأشتر ومرة حجر بن عدى الكندى ومرة شبث بن ربعي ومرة خالد بن المعمر ومرة زياد بن النضر الحارثي ومرة زياد بن خصفة التيمى ومرة سعيد بن قيس ومرة معقل بن قيس الرياحي ومرة قيس بن سعد وكان أكثر القوم خروجا اليهم الأشتر وكان معاوية يخرج اليهم عبدالرحمن بن خالد المخزومى وأبا الأعور السلمي ومرة حبيب بن مسلمة الفهري ومرة ابن ذي السكلاع المحيري ومرة عبيد الله بن عمر بن الحطاب ومرة شرحبيل بن السمط الكندى ومرة حزة بن مالك الهمداني فاقتتلوا من ذي الحجة كلها وربما اقتتلوا في اليوم حدثني رجل من قومي أن الأشتر خرج يوما يقاتل بصفين في رجال من القراء ورجالمن فرسان العرب فاشتد قتالهم فخرج علينا رجل والله لقل مارأيت وجلا قط هو أطول و لا أعظم منه فدعا إلى المبارزة فلم يخرج اليه أحد إلا الأشتر فاختلفا ضربتين فضربه الأشتر فقتله و آيم الله لقد كنا أشفقنا عليه وسألناه ألا يخرج اليه فلما قتله الأشتر نادى مناد من أصحابه

یا سَهُمُ سَهُم ابن أَبی العَـْیزارِ یاخَـیْرَ مَنْ نَعْلَمُهُ مِن ذارِ وزاره حی من الازد و قال أقسم بالله لاقتان قاتلك أولیقتلی فحرج فحمل علی الاشتر و عطف علیه الاشتر فضر به فاذا هو بین یدی فرسه و حمل علیه أصحابه فاستنقذوه جریحا فقال أبو رفیقة الفهمی هذا كان نارا فصادف إعصارا واقتتل الناس ذا الحجة كلها فلما انقضی ذو الحجة تداعی الناس إلی أن یکف بعضهم عن بعض المحرم لعل الله أن یحری صلحا أو اجتماعا فی معن بعض هو و حج الناس فی هذه السنة عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بأمر علی إیاه بذلك كذلك حدثنی أحمد بن ثابت الرازی عمن ذكره عن اسحاق بن عیسی عن أبی معشر فروفی هذه السنة ی مات قدامة بن مظعون فیما زعم الواقدی

(تم بعون الله ـ الجزء الثالث من تاريخ الأمم والملوك) (ويليه ـ إن شاء الله ـ الجزء الرابع وأوله «سنة ٢٧»)

# فهرس الجزء الثالث من تاريخ الام والملوك

| صفحة                                                           | ليفط المنطقة                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ١٢٥ ذكر ماجمع من في. أهل المدائن                               | ۲ (السنة الرابعة عشرة)           |
| ١٢٩ ذكرصفة قسم النيء الذي أصيب                                 | م پرم ارماث                      |
| بالمدائن بين أهله وكانوافيا زعم                                | ١٥ يوم أغواث                     |
| سيف ستين ألفاً                                                 | ٥٨ يوم عماس                      |
| ١٣٢ ذكرالخبرعن وقعة جلولا الوقيعة                              | ٦٨ ليلة القادسية                 |
| ۱٤۱ ذكر الحنبر عن فتح أكريت                                    | ٨١ ذكر أحوال أهل السواد          |
|                                                                | ٨٩ ذكر بناه البصرة               |
| ١٤٢ ذكر الخبر عن فتح ماسبذان                                   | و (السنة الخامسة عشرة)           |
| ١٤٣ ذكرالخبر عن الوقعة بقرقيسيا.                               | ٩٦ ذكر الوقعة بمرج الروم         |
| ١٤٤ (السنة السابعة عشرة)                                       | ٩٠ فتح مدينة حمص                 |
| ١٤٥ ذكر سبب تحوّل من تحوّل من                                  | ره حديث قنسرين                   |
| المسلمين من المدائن إلى الكوفة                                 | و ذكر خبر ارتحال مرقل إلى        |
| وسبب اختطاطهم الكونة في                                        | القسطنطينية                      |
| رواية سيف                                                      | ، ، ، ذكر فتح قيسارية وحصر غزة   |
| ١٥٢ إعادة تعريف الناس                                          | ٠١ ذكرفنح بيسان ووقعة أجنادين    |
| ١٥٢ فتوح المدائن قبل الكوفة                                    | ١٠١ ذكر فتح بيت المقدس           |
| ۱۵۴ ذکر خبر حص حین قصد من.                                     | ١٠١ ذكر فرض العطاء وعمل الديوان  |
| فيها من المسلمين صاحب الروم                                    | ۱۱۱ خبر يوم برس                  |
| ١٥٥ الجزيرة                                                    | ١١١ يوم بابل                     |
| ١٥٨ ذ كرالخبرعن خروج أمير المؤمنين                             | ١١٠ حديث بهرسيرفي ذي الحجة سنة   |
| عمر بن الخطاب إلى الشام                                        | خسة عشر في قول سيف               |
| 하다면 어린 경에 가장 하는데 가게 하면 하는데 | ١١٠ (السنةالسادسة عشرة)          |
| ۱۶۱ خبر طاعون عمواس وفی آی آ                                   | ١١٠ ذكر بقية خبر دخول المسلمين   |
| ن كان الله الله الله الله الله الله الله ال                    | مدينة بهرسير                     |
| ١٦٤ ذكرالخبر عن سيف في خروج                                    | ١١٠ حديث المدائن القصوى التي كان |
| أميرالمؤمنين عمروالخبرعماذكره                                  | فیها منزل کسری                   |
|                                                                |                                  |

صفخة

عن عمر فى خرجته تلكأنهأحدث فى مصالح المسلمين

۱۷۰ ذکر الخبر عن سبب فتح سوق ا ۲۳۲ فتح الری الاموازومناذرو بهرتیری وعلی ا ۲۳۳ فتح قومس بدی من جری

١٧٥ ذكر الخبر عن فتح تستر

۱۷۶ ذكرالخبرعن غزوالمسلمين أرض فارس من قبل البحرين

۱۷۹ ذكر الخبر عن فتح رامهر من والسوس وتستروأسر الهر من ان

١٨٥٠ ذكر فتح السوس

١٩٠ (السنة الثامنة عشرة)

۱۹۰ ذكرالاحداث التي كانت في سنة ثمــان عشرة

ع١٩٤ (السنة التاسعةعشرة)

۱۹۶ ذكرالاحداثالني كانت في سنة تسع عشرة

١٩٥ (السنة العشرون)

معازى الحبر عماكات فيها من مغازى المسلمين وغير ذلك من أمورهم

١٩٥ ذكر الخبر عن فتح مصر وفتح الإسكندرية

۲۰۲ (سنة إحدى وعشرين)

٢٠٧ ذكر الحبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند

۲۲۲ ذکر الحدر عما کان فی هذه السنة أعنی سنة إحدی وعشر بن

صفحة ۲۲۳ ذكر الخبر عن أصبهان ۲۲۸ (سنة اثنتين وعشرين) ۲۳۱ فتح الرى ۲۳۳ فتح قرمس ۲۳۳

۲۲۳ فتح جرجان

۲۳۶ فتح آذربیجان ۲۳۰ فتح الباب

۲۶۶ ذكرمصير يزدجرد إلى خراسان وماكان السبب في ذلك

٢٥٠ (سنة ثلاث وعشرين من الهجرة)

٢٥٠ ذكر الخبر عن فتح توج

۲۵۱ فتح إصطخر

۲۵۶ ذکرفتح فساودار بجرد

۲۵۰ ذکر فتح کرمان

۲۰۲ ذکر فتح سجستان

۲۵۷ ذکر فتح مکران

٢٥٨ خبر بيروذ من الأهواز

۲۹۰ ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعي والاكراد

۲۹۳ ذکرالخبرعن مقتل عمر رضی الله عنه ۲۹۷ ذکر نسب عمر رضی الله عنه ۲۹۷ ذکر صفته

> ۲۲۸ ذکر مولده ومبلغ عمره ۲۲۹ ذکر آسماه ولده ونسائه ۲۷۰ ذکر وقت إسلامه

۲۷۱ ذکر بعض سیره

٢٧٧ تسمية عررضي الله عنه أمير المؤمنين

مفحة

٧٧٧ وضعه التاريخ

٣٧٧ حمله الدرة وتدويته الدواوين

٢٨١ ذكر بعض خطبه رضي الله عنه

٢٨٠ من ندب عمرورثاه رضي الله عنه

۲۹۲ قصة الشورى

٣٠٣ عمال عمر رضي الله عنه على الامصار

٣٠٤ (سنة أربع وعشرين من الهجرة)

۳۰۰ خطبة عثمان رضى الله عنه وقتل عبيدالله بن عمر الهرمزان

٣٠٦ ولاية سعد بنأبي وقاص الكوفة

٣٠٦ كتب عثمان رضى الله عنه إلى عماله وولاته والعامة

۳۰۷ غزو الوليد بن عقبة آذربيجان وأرمينية

٣٠٨ إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة

- ۳۱ (سنة خمس وعشرين من الهجرة)

٠١٠ (سنة ست وعشر بن من الهجرة)

۳۱۱ ذ كرسبب عزل عثمان عن الكوفة سعداً واستعاله علما الوليد

٣١٢ (سنة سبع وعشر بن من الهجرة)

۳۱۲ ذكرالخبرعن فتح إفريقية وعن سبب ولاية عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصروعزل عثمان عرو ابن العاص عنها

٣١٥ (سنة ثمان وعشرين منالهجرة)

٣١٥ ذكر فتح قبرس على يد معاوية

٢١٠ (سنة تسع وعشرين من الهجرة)

صفحة

۳۱۹ ذكر الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى الأشعرى عن البصرة ۳۲۳ (سنة ثلاثين من الهجرة)

۳۲۳ غزوة سعيد بن العاص طبرستان ۳۲۰ عزل الوليد عن الكوفة وتولية

سعيد بن العاص عليها

۳۳۶ ذکر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان فى بئر أريس ۳۳۰ أخبار أبى ذر رحمه الله تعالى ۳۳۸ (سنة إحدى و ثلاثين من الهجرة) ۴۳۸ غزوة الصوارى والاساودة

۳۶۲ ذکرالخبرعنسببمقتلیزدجرد ملك فارس

٣٥٠ (سنة اثنتين و ثلاثين من الهجرة)
 ٣٥٠ غزومعاوية نأبي سفيان المضيق

. ٣٥ غزو معاويه بن ابي سفيان المضيق مضيق القسطنطينية

۳۵۶ ذکرالخبرعن وفاة أبی ذرّ رضی الله عنه

۳۵۵ ذکر الحبر أعن فتح ابن عام مروروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان

٠٣٠ (سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة)

٣٦٠ ذكرتسيير عنمان من سيرمن أهل المرابعة الكوفة إلى الشأم

۳٦٨ ذكر تسيير عثم<mark>ان</mark> من سيير من أهل البصرة إلى الشأم

• ٣٧ (سنة أربع وثلاثين من الهجرة) • ٣٧ تكاتب المنحرفين عن عثمان

للاجتماع لمناظرته فما كانوا يذكرون أنهم نقموا عليه وخبر

٣٧٨ (سنة خمس و ثلاثان من الهجرة) ۳۷۸ ذکر مسیر من سار إلی ذی خشب من أهل مصر وسبب مسير من سار إلى ذي المروة من أهل العراق ٩٩٩ ذكر الخبر عن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكيف قتل

٤٢٦ ذكر بعض سير عثمان بن عفان رضي الله عنه

١٣٣ ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه عبدالله بن عباس أن يحج باناس

٤٤١ ذكر الخبر عن الوقت الذي قتل فه عثمان رضي الله عنه

ع عن قدر مدة حياته

عيد ذكر الخبر عن صفة عثمان

ع ع ع ذكر الخبر عن وقت إسلامه

٤٤٤ ذكر الخبر عما كان يكني له

ععع ذكر نسبه

٤٤٤ ذكر أولاده وأزواجه

وع ذكر أسماء عمال عنمان رضي الله عنه على البلدان

٢٤٦ ذكر يعض خطب عثمان رضي

٤٤٧ ذكر الخبرعن كان يصلى بالناس ١٧٥ أم القتال

في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر عثمان ٤٤٧ ذكر مارثي به من الاشعار وه خلافة أمير المؤمنين على يزا بي طالب ٧٥٧ اتساق الأمر في البيعة لعلى بن

٤٦٢ مسير قسطنطين ملك الروم يزيد المسلمان

أبي ظال

٤٦٢ (سنة ست وثلاثين من الهجرة). ٤٦٢ تفريق على عماله على الأمصار ٤٦٥ استئذان طلحة والزبير علياً

٤٧٣ خروج على إلى الربذة بريد البصرة ٤٧٥ شرا. الجل لعائشة رضي الله عنها

وخبر كلاب الحرأب

٤٧٦ قول عائشة رضي الله عنها والله لاطلبن بدم عثمان وخروجها وطلحة والزبير فيمن تبعهم إلى الموة

٤٧٩ دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف

٤٩٢ ذڪر الخبر عن مسير علي بن أبي طالب نحو البصرة

٥٠١ نزول أمير المؤمنين ذا قار

٥١٢ بعثة على بنأبيطالب من ذي قار ابنے الحسن وعمار بن ياسر ليستنفرا له أهل الكوفة

٥١٣ نزول على الزاوية من البصرة

### inio

ه و تأمير ابن عباس على البصرة و تولية زياد الخراج

الله عنها من المصرة الله عند المام عائشة رضى الله عنها من المصرة

٧٤٥ ماروى من كثرة الفتلى يوم الجمل

٥٤٨ ماقال عمار بن ياسر لعائشة حين قرغ من الجمل

مه بعثة على بن أبي طالب قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر

٥٥٥ ولاية محد بن أبي بكر مصر

٥٥٨ توجيه على خليد بن طريف إلى خراسان

۵۵۸ ذکر خبر عمرو بن العـاص و مایعته معاویة

٥٦٠ توجيه على بن أبي طالب جرير ابن عبدالله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته

٥٦٢ خروج على بنأبي طالب إلى صفير

٩٣ ما أمر به على بن أبي طالب من على الفرات عمل الجسر على الفرات

٥٦٦ القتال على الماء

٥٦٩ دعاء على معاوية إلى الطاعة والجماعة

### صفحة

٥١٩ خبروقعة الجملمن رواية أخرى

هُ مُنَّدَةُ القَّتَالُ يُومُ الجُمْلُ وَخَبَرَأَتَهُنَّ ابن ضبيعة واطلاعه في الهودج

. ٢٩٥ مقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه

. ٥٤٠ من انهزم يوم الجمر فاختنى ومضى فى البلاد

٥٤٣ توجع على على قتلى الجمل ودفهم وجمعه ما كان فى العسكرو البعث به إلى الـصرة

٣٤٥ عدد قبلي الجل

مه دخول على على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن تناولها

٥٤٤ بيعة أهل البصرة علياً وقسمه ما في بيت المال عليهم

٥٤٥٠ سيرة على قيمن قاتل يوم الجل

مه وه بعث الآشاتر إلى عائشة بحمل اشتراه لها وخروجها من البصرة الى مكة

مه ما كتب به عني بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة

٥٤٦ أُخَدَّ على البيعة على الناس وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن ابن أبي بكرة

## تم الفهرس

## استدراك

. وقع في هذا الجزء بصفحة ١٧٥ سطر ٢٤ لفظة «أن ينصروا» وصوابه «ألا ينصروا



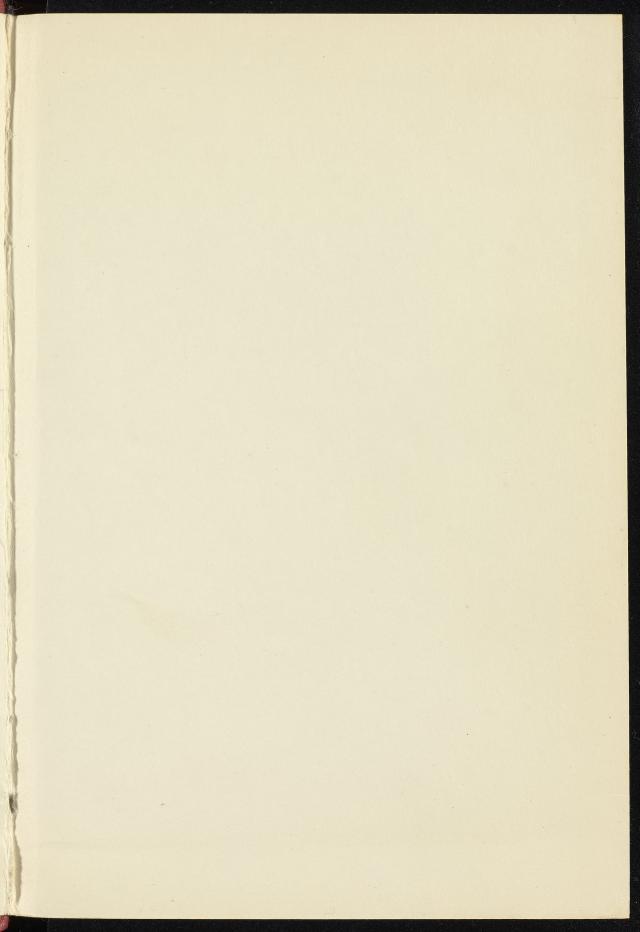

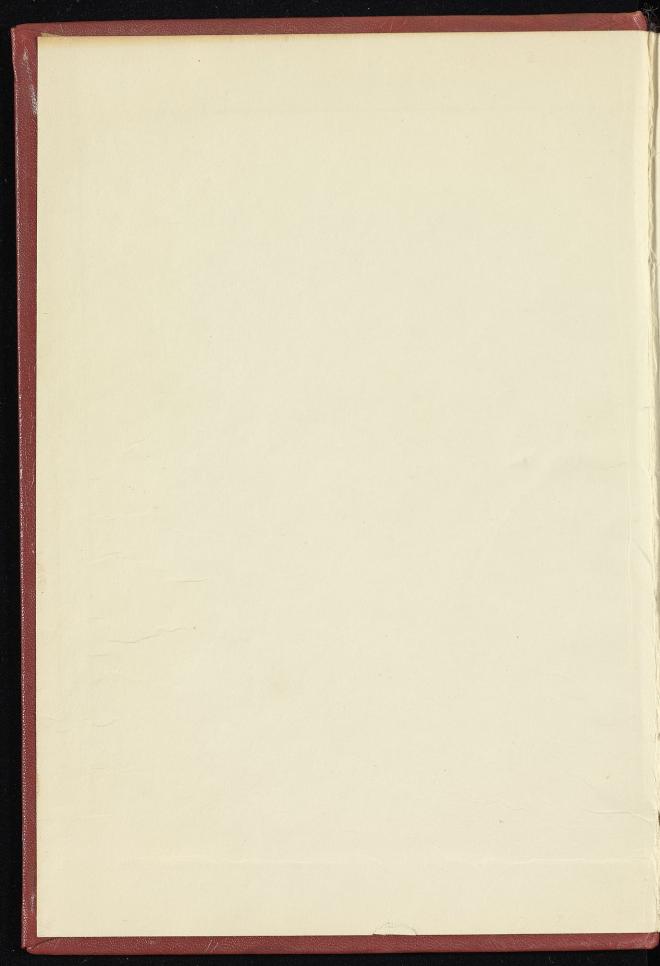

